# المان العرب

للإَمامِ لعَبِ لامته أبى الفيضل حَمِا ل لدِّين محت بن مكرم ابن منظور الافريقي الميضري

المحتكدالتاسع

دار صادر

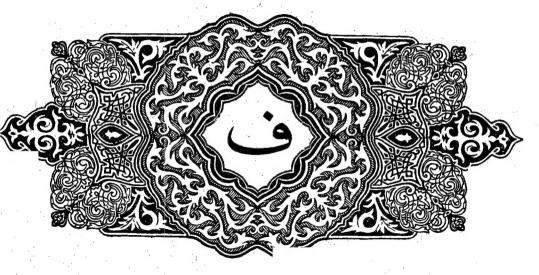

#### حرف الفاء

الفاء من الحروف المُهَمُّوسَةِ ومن الحروف الشُّقُويَة.

### فصل الهبزة

ألف: الأثفية والإثفية : الحبر الذي توضع عليه القيد رن و وجمعها أنافي وأنافي ، قال الأخفش : اعتر مت العرب أنافي أي أنهم لم يتكاموا بها إلا محففة . وفي حديث جابر : والبر مة بين الأنافي ؛ هي جمع أثفية ، وقد تخفف الياء في الجمع ، وهي الحجارة التي منصب وتجعل القد را عليها . يقال : اثنفيت القد را إذا جعلت لها الأنافي ، و تنفيتها إذا وضعتها عليها ، والهبرة فيها زائدة ؛ ورأيت حاشة عليها ، والهبرة فيها زائدة ؛ ورأيت حاشة الأثفية دات وجهن تكون فعلكوية وأفعكولة ، المؤهري : أنشف القد ر وتنفيتها وتأشفت القد ر . المؤهنة نقل أبو القاسم الإغلام المؤهري : أنشف القيد ر وتنفيتها وقولم : رماه الله بالجبل أي يداهية مثل إلجبل ، والمعنى أنهم إذا لم يجدوا ثالة بداهية مثل إلجبل ، والمعنى أنهم إذا لم يجدوا ثالة

من الأثاني أسنتدُوا فُندُورَهم إلى الجبل. وقد آثَنَفَها وأَنْتُفَها وأَثْفاها ، وقِدْرْ مُؤثِنفاه "؛ قال :

### وصاليات ككما يؤثنفين ا

وتأثُّفناه : صرنا حَوالَيْه كَالْأَثْفِيةِ .

ومرَّ مُوَثَّفَة ": إنوجها امرأتان سَواها وهي ثالثتها، شبهت بأثافي القدر. ومنه قول المغزومية : إني أنا المؤثّفة المُنكَنَّفَة ' ؛ حكاه ابن الأعرابي ولم يفسر واحدة منهها . والإثفيية ' ، بالكسر : العدد دُ والجماعة من الناس . قال ابن الأعرابي في حديث له: إن في الحراماز اليوم لتنفينة "إثفيية" من أثافي الناس صُلْبة المنتر ولا تكون صفة لأنها السم .

وتأثّنوا بالمكان: أقاموا فلم يبرحوا. وتأثّنوا على الأمر: تعاو نُوا. وأثّنتُهُ آثِفُهُ أَدُفاً: تَبِيعْتُهُ. والآثِفُ : التّابِيعُ ، وقد أثّنَه يأثِفُه مشال كسرَه يكسرُه أي تَبِيعَه . الجوهري: أبو زيد تأثّنتُ الرجلُ المكان إذا لم يَبْرَحْه . ويقال: تأثّنتُوه أي تُكنّفُوه ؟ ومنه قول النابغة:

١ قوله : ككما يُؤثُّ فَيَنُّ هكذا في الأصل .

لا تَقْذُ فَنَنِّي بِرَّكُنْ لِا كِفَاءِ له ، وإنَّ تَأْثُفُتُكُ الْأَعْدَاءُ بِالرَّفْــَدِ

أي لا تَوْمِنِي منكَ بُرْكُنْ لا مِثْلَ له ، وإن تَأْثُقُكَ الأَعْدَاء واحْتَوَسُّوكَ مُتُوازِدِينَ أي مُتعاوِنِين ، والرَّفَدُ : جمع دِفَنْدةٍ .

أَدف : الأداف : الذُّ كَرَ ؛ قال الراجز :

أو لَجَ في كَعْشَبِها الأدافا ، مِثْلَ الذّراعِ بَمْتَطِي النّطافا

وفي حديث الدّيات : في الأداف الدّية مُ يعني الذّكر إذا قُسُطِع مَ وهنرته بدل من الواو من ودّف الإناة إذا قَسَطَرَ . ودّقَت الشّخمة ُ إذ قَسَطَرَت ُ دُهُناً مَ ديروي بالذال المعجمة .

أذف : قال في ترجمة أدف عن الذكر وما شرحه فيه : ويروى بالذال المعجمة .

أُوف : الأر فق : الحيد وفصل ما بين الدور والضياع ، وزعم يعقوب أن فاء أر فق بدل من ناء أر فق ، وأرف الدار والأرض : قسمها وحدها . وفي حديث على : والأرف تقطع الشفعة ؟ الأرف : المعالم والحدود ، وهذا كلام أهل الحجاز ، وكانوا لا يَوون الشفعة للجار . وفي الحديث : أي مال اقتلسم وأرف عليه فلا شفعة فيه أي حيد وأعلم . وفي حديث عبر : فقسموها على عدد السهام وأعلموا أرفها ؟ الأرف : جمع أرفة وهي الحدود والمعالم ، ويقال بالناء المثلثة أيضاً . وفي حديث عبد الله بن سلام : ما أجد لهذه الأمة من أرفة أجل بعد السعين أي من حد ينتهي الدار والأرض تأريفاً إذا المدار والمارض تأريفاً إذا

قَسَمْتُهَا وَحَدَّدْتُهَا . اللحاني : الأُرَّفُ والأَرَّثُ الْحُدُودِ اللَّرَفُ والأَرَثُ الْحُدُودِ اللَّدُودُ بِنِ الأَرْضِينَ . وفي الصحاح : معاليمُ الحُدُودِ بِينِ الأَرْضِينَ . والأَرْفَةُ : المُسَنَّاةُ بِينِ قَرَاحَيْنَ ؟ عن ثعلب ، وجمعه أَرَّفُ كَدُخْنَةً وَدُخْنَ . قال : وقالت الرأة من العرب : جمعل علي ذوجي أَرْفَةً لا أَخُورُهَا أَي عَلامةً . وإنه لفي إرْف مَحْدُ كَارْثُ مِحد ؟ حكاه بعقوب في المبدل .

الأصعي : الآرف الذي يأني قرناه على وجهه ، قال : والأرفح الذي يذهب قرناه قبل أذ نسه في تباعد بينهما ، والأفشع الذي احلاح ودهب قرناه كذا وكذا ، والأحس المنتصب أحدهما المنخفض الآخر ، والأفشق الذي تباعد ما بين قرنيه ، والأرفى اللئين المحض ، وفي حديث المغيرة : لحديث من في العاقل أشهى إلي من الشهد عاء رصفة عموض الأرفى ؟ قال : هو اللبن المحض الطبيب ، قال ابن الأثير: كذا قاله الهروي عد شرحه المرشفة في حرف الراء .

أَوْفَ: أَذِفَ بِأَزَفُ أَزَفاً وَأَزُوفاً: اقْتَرَبَ . وكلُّ شِيء اقْتَرَبَ ، فقد أَزِف أَزَفاً أَي دَنا وأَفِدَ. والآزِفة القيامة لقر بيها وإن استبعد الناس مداها، قال الله تعالى: أزِفت الآزِفة ، يعني القيامة ، أي دَنَت القيامة ، وأَزِف الرجل أي عجل ، فهو آزِف على فاعل ، وفي الحديث : قد أَزِف الوقت ، وحان الأجل أي دنا وقرر ب . والآزِف : المُسْتَعْجِل ، والمُتاآزِف من الرجال : القصير ، وهو المُسْتَعْجِل ، وقيل : هو الضعيف الجيان ؛ قال العُجيّد ، :

فَتَىٰ قُدُ قَدُ السيفِ لا مُنْتَآذِفُ ، ولا رَمِيلُ لَبَّاتُه رَمِيَآدِكُ،

١ قوله : احلاح ؟ هكذا في الأصل ولا اثر لمادة جلح في الماجم .

قال ابن بري : قلت لأغرابي ما المُعْبَنْطِيءَ ? قال : المُنْتَكَأْكِيءَ ؟ قال : المُنْتَكَأْكِيءَ ؟ قال : المُنْتَكَأْكِيءَ ؟ قال : أنت المُتَآزِفُ ؛ قلل : أنت أحق الوتر كني ومر". والمُتآزِف ! الحَطو المُتقارِب ، ومكان مُتَآزِف " : ضيئي " . ابن بري ا : المأزَفة المعذرة " ، وجمعها مآزِف ؛ أنشد أبو عمرو الهيئشم ابن حسّان التَّقَالَيّ :

كَأَنَّ رِدَاءَيْهِ ، إذا ما ارْتَدَاهِما ، على جُعَل يغشى المآذِفِّ بالنَّحْرُ

النُّخُرُ : جمع نُخْرَة الأَنْفِ .

أسف: الأسف : المنبالغة في الحنون والغضب . وأسف : الأسف وأسوف وأسف وآسف وآسف وآسف وآسف وآسف على ما فاقه وتأسف أي تلهف ، وأسف عليه أسفا أي غضب ، وآسف أي تلهف ، وفي التنزيل العزيز : فلما آسفونا انشق نا منهم ؛ معنى آسفونا أغضرونا ، وكذلك قوله عز وجل : إلى قومه غضبان أسفاً . والأسيف والآسف : الغضان ؛ قال الأعشى، وحمه الله تعالى :

أرَى رَجْلًا منهم أَسِيفًا ، كَأَنَّمَا يَضُمُ ۚ إِلَى كَشْجَيْهُ كَفَّا مُحْضَبًا

يقول: كأن يد و فنطعت فاختضت بدمها. وقال المرد ويقال لمون الفجأة : أخذه أسف . وقال المرد في قول الأعشى أرى وجلا منهم أسيفاً : هو من التأسف لقطع يده و فيل : هو أسين قد غلت يد فحرح الغل يده وفيل : والقول الأول هو المجتمع عليه . ابن الأنباري : أسف فلان على كذا وكذا وتأسف وهو منتأسف على ما فاته وفيه د اب ري » كذا الإصل وباشه صوابه : أبو زيد .

قولان: أحدها أن يكون المني حَزِن على ما فاته لأن الأسف عند العرب الحزن ، وقبل أشد الحزن ، وقال الضحاك في قوله تعالى: إن لم يُؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ، معناه حُزناً ، والقول الآخر أن يكون معنى أسف على كذا وكذا أي حَزعاً على ما فاته ، وقال تجاهد: أسفاً أي جَزعاً ، وقال قتادة: أسفاً غَضَاً ، وقوله عز وجل ؛ يا أسفي على يوسف ؛ أس إ جَزعاه ، والأسيف والأسوف ؛ السريع أي يا جَزعاه ، والأسيف والأسوف ؛ السريع أ

الحُوْنُ الرَّقِيتُ ، قال : وقعد يكون الأسيفُ الله العضبان مع الحزن . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين أمر أبا بكر رجل أسيف في مرضه : إن أبا بكر رجل أسيف في منتم ما يقم مقامك يعلبه البكاء أي سريع البكاء والحزن ، وقيل : هو الرقيق . قال أبو عبيد : والحريث عائشة ، قال : وهو الأسيف الكريم عائشة ، قال : وهو الأسيف ، قال : وأما

الأَسْفُ ؛ فهو العُصِّيانُ المُثَلَّمَةُ عَلَى الشَّيْءَ ؛

ومنه قوله تعالى : غَضْبَانَ أَسفاً . اللَّبِث : الْأُسَفُ

في حال الحزن وفي حال الفضب إذا حرائ أسعت هو دونك فأنت أسف أي غضبان ، وقد اسعت إذا جاءك أمر فحز نث له ولم نطقه فأنت أسف أي حزين ومنتأسف أيضاً . وفي حديث : موت الفحاة واحة للمؤمن وأخذه أسف المكافر أي أخذه عضب أو غضبان . بقال : أسف بأسف بأسف أن كانوا للكر هُون أخذة "كأخذه الأسف إن كانوا للكر هُون أخذة "كأخذه الأسف إومنه الحديث : آسف كما يأسقون ؛ ومنه حديث ومنه الحديث : آسف كما يأسقون ؛ ومنه حديث وتأسف عليه ؛ والأسيف : العبد والأجير ونحو ذلك لذ لهم وبعده ، والحمع كالجمع ، والأنش والحمع ، والخمع كالجمع ، والأنش

أَسِيفَهُ مَ وَقِيلِ : العسيفُ الأَجيرِ . وفي الحديث : لا تقتلوا عَسِيفاً ولا أَسيفاً ؛ الأَسيفُ : الشيخ الفاني ، وقيل العبد ، وقيل الأسير ، والجمع الأسفاء ؛ وأنشد ابن بري :

### تَرَى صُواهُ قُيْمًا وجُلُسا ، كَا دَأَيِتَ النِّسَفَاءِ البُوْسَا

قال أبو عبرو: الأستفاء الأجراء ، والأسيف : المنتكبة ف على ما فات ، والاسم من كل ذلك الأسافة . يقال : إنه لأسيف بين لأسافة . كله : والأسيف والأسيف والأسافة ، كله : البكد الذي لا يُنتيت شيئاً . والأسافة : الأرض الرسيقة ، عن أبي حنيفة . والأسافة ن : رقة الأرض وأنشد الفراء :

### تخففها أسافة وجبعرا

وقيل: أَرض أَسِيفَة وقيقة لا تكاد تُنْبِتُ سُبئاً. وتَأَسَّفَتُ بِدُهِ: تَشَعَّنَتُ.

وأساف وإساف : اسم صنم لقريش . الجوهري وغيره : إساف ونائلة صنمان كانا لقريش وضعها عمرو بن المحتى على الصفا والمروق ، وكان يُذبح عليها بقاه الكعبة ، وزعم بعضهم أنها كانا من بحر هم إساف بن عمرو ونائلة بنت سهل ففجرا في الكعبة فمسخا حجرين عبد تهما قريش ، وقيل : كانا وجلا وامرأة دخلا البيت فوجدا خلوة "فوثب إساف على نائلة ، وقيل : فأحدثا فيستخها الله حجرين ، وقيد وردا في حديث أبي ذر ؟ قال ان الأثير : وإساف بركسر الهمزة وقد تفتح ، وإساف : اسم الم الذي غرق فيه فر عون وخود ، وجون ، ووسف وهو بناحية مصر ، الفراء : يُوسف ويوسف ويوسو و

ثلاث لغات ، وحكي فيها الهبز أيضاً .

أَشَفَ: الجُوهِرِي: الإِسْتُفَى للإِسْكَافِ ، وهو فِعَلَى، والجُمْعِ الأَشَافِي . قال ابن بري عند قول الجُوهِرِيّ وهو فِعْلَى ، قال: صوابه إفْعَلُ ، والْمَمْزَةُ زائدة، وهو منوّن غير مصروف .

أصف: الأصف : لغة في اللصف . قال ابن سيده: ولا أعرف في هذا الباب غيره في كلام العرب. الفراء: هو اللَّصف وهو شيء يَنْبُت في أصل الحَبَر ؛ ولم يعرف الأصف بعرف الأصف الحبر عارف الأصف الحبر ، وأما الذي ينبت في أصله مثل الحياد ، فهو اللَّصف .

وآصف : كاتيب سليمان ، عليه السلام ، وهو الذي دعا الله بالاسم الأعظم فرأى سليمان العَرش مُسْتقوعًا عنده .

أفف : الأف : الوسَخ الذي حَو ل الظّفْر ، والتّف الذي فيه ، وقبل : الأف وسَخ الأذن ، والشّف وسَخ الأذن ، والشّف وسَخ الأذن ، والشّف أستعمل ذلك عند كل شيء يُضْجَر منه ويُتأذى به. والأَفَفُ : الضّجر ، وقبل : الأف والأَفَف القِلة ، والشّف منسوق على أف ، ومعناه كمعناه ، وسنذكر في فصل الناء .

وأف"؛ كلمة تَضَجَّر وفيها عشرة أوجه : أف له وأف وأف وأف وأف وأف وأف ، وفي التنزيل العزيز: ولا تَقُلُ لهما أف ولا تَنْهَر هُما ، وأفتي ممال و وأفتى وأفته وأف خفيفة من أف المشددة ، وقد جَمَع جمال الدِّن بن مالك هذه العشر لغات في بيت واحد ، وهو قوله :

فأف ثكلت ونوّن ، إن أرَدْت ، وقُل : أُوتَى وأُنَّه تُصِبِ

أَفَ بِقُولِهُمْ مُدَّ وَرُدًّ إِذَا كَانِتَ عَـلَى ثَلَائَةً أَحَرَفَ

ان جني : أما أف ونحوه من أسماء الفعل كميمات في الجَسَرُ فَمُعَمُّولُ على أفعال الأَمر ، وكان الموضع في ذلك إنما هو لصَّهُ ومَّهُ ورُويَد ونحو ذلك ، ثم حمل عليه باب أف ونحوها من حيث كان اسماً سمى به الفعل ، وكان كل واحد من لفظ الأمر والحبر قد يَقَعُ مُو قِيعَ صَاحِبُهِ صَادَ كُلُّ وَاحْدُ مِنْهِمَا هُو صَاحِبُهُ ، فكأن لا خلاف هنالك في لفظ ولا معنتي. وأَفَّلُفَهُ وأَفَّلُفَ به : قال له أَفْ . وتأَفَّلُفَ الرَّجِلُ : قال أَذَيَّةً وليس بفعل موضوع على أَفَّ عند سيبويه، ولكنه من باب سَبُّح وهَلَـُّل َ إِذَا قِالَ سَبِحَانَ اللهُ ولا إله إلا الله ١ ... إذا مَثَلَ نَصْبَ أَفَّة وتُفَّة لم يُمَثِّلُنَّهُ بِفِعِلَ مِن لَفِظُهِ كُمَّا يَفِعِلُ ذَلِكُ بِسَقِيًّا ورَعْبِيًّا ونحوهما ، ولكنه مثله بقوله ٢ ... إذ لم نجــد له فعلًا مَن لفظه . الجوهري : يقال أفتاً له وأفَّة له أي قَـذَرًا له ، والتنوين للتنكير ، وأَفَـّة وَثُفَّة ، وقــد ِ أَفَتُفَ تَأْفَيْفًا إِذَا قَالَ أَفَ . ويقال : أَفَيًّا وَتُفَيًّا وَهُو إتساع له . وحكى ابن برى عن ابن القطاع زيادة " على ذلك : أَفَّةً وَإِفَّةً . التهذيب : قال الفراء ولا تقل في أفئة إلا الرفع والنصب ، وقال في قوله ولا تقل لهما أف": قرىء أف" ، بالكسر بغير تنوين وأف" بالنَّنوين ، فين خفض ونوَّان ذهب إلى أنهـا صوت لا يعرف معناه إلا بالنطق به فَخَفَضُوه كما تَحْفُضُ الأصواتُ ونتَوَّنتُوهُ كما قبالت العرب سبعت طاق طاق لصوت الضرب، ويقولون سمعت تيغ تيغ لصوت الضحك ، والذين لم يُنتُو نَنُوا وخُفَضُوا قالوا أَفِّ عَلَى ثَلاثَة أَحَرَفَ ، وأَكثر الأَصوات على حرفين مثل صَه وتع ومنه ، فذلك الذي يخفض وينون لأنه متحرك الأوال ، قال : ولسنا مضطرين إلى حركة الثاني من الأدوات وأشاهها فخفص بالنون ، وشبهت ًا و ٢ هنا بياض بالاصل.

قال : والعرب تقول جعل فلان كَيْتَأْفَتْفُ من ربِّ وَجِدُهَا ، مَعْنَاهُ يُقُولُ أُفِ أُفٍّ . وحَكَمَ عَنِ العَرْبِ لا تقولَنَ له أَفَتًا ولا تُفتًا . وقال ابن الأُنباري من قال أُفتًا لك نصَّه على مذهب الدعاء كما يقال وَ يُلَّا للكافرين ، ومن قال أفُّ لـك رفعه باللام كما يقال وَ يُلُ ۗ للكَافرين ، ومن قال أفِّ لك خفضه علىالتشبي بالأصوات كما يقال صَه ِ ومَه يَ ، ومن قال أُفتَّى لـك أضافه إلى نفسه ، ومن قال أف لـك شبهه بالأدوات عَن وكُم وبل وهل . وقال أبو طالب : أفَّ لك وتُفُّ وأَفَّة وتُفَّة ﴿، وقيل أَفَّ مَعْنَاهُ قَلَةً ؛ وَتُفُّ إتباعُ مأخوذ من الأفّف وهو الشيء القليل . وقال القتسى في قوله عز وجـل : ولا تقل لهما أفّ أي لا تَسْتَثَقُلُ شَيئًا مِن أَمرِهِما وتَضَقُّ صَدَرًا بِهِ وَلَا تُعْلَظُ لَمَا ، قال : والناس يقولون لما يكرهون ويستثقلون أف له ، وأصل هذا نَهْخُكَ لِلشَّيَّءُ يُسقِّطُ علىكَ من تُسراب أو رَماد وللمكان تريد إماطة أذَّى غنه ، فقيلتَت لكل مُستَثَقَل . وقال الزجاج : معنى أف النَّدِّنُ ، ومعنى الآية لا تقل لهما ما فيا أدنى تَبَرُّهُمْ إذا كَبِرًا أو أَسَنًّا ، بِـل تَوَلَّا خَدْمَتَهُما . وفي الحديث : فألقى طرَفَ تُنَوُّبِهِ على أَنْفُ وَقَالَ أَفَ أَفَ ؛ قَالَ ابنَ الأَثْبِرِ : مَعْنَاهِ الاستقذار لما شمَّ ، وقبل : معنــاه الاحتقار' والاستقلال ، وهو صوت إذا صوّت به الإنسان عُلم أنه منضجر مُنتَكَرَّه، وقيل : أصل الأفف من وسَخِ الأَدْنُ والإصبع إذا فُتَيِلَ . وَأَفَقْتُ بَعْلَانَ تَأْفِيغًا إذا قلتَ له أَفَّ لك ، وتأفَّفُ به كَأَفَّفُه . و في حديث عائشة ، رضي الله عنها : أنها لما قتل أخوها محمد بن أبي بكر ، رضي الله عنهم ، أرسلت عبد الرحمن أخاها فجاء بابنيه القاسم وبنته من مصر ، فلما

جاء بهنا أَخَذَ تَهُمُنا عائشة و فَرَ بَسِنهما إلى أَنْ اسْتَقَلاً ثم دعت عبد الرحمن فقالت : يا عبد الرحمن لا تحمِد في نفسك من أَخَذِ بني أُخِيك دُونك لأنهم كانوا صبياناً فخشيت أَن نتاًفَّف بهم نِساؤك ، فكنت ألطك بهم وأَصْبَر عليهم ، فخذهم إليك وكن لهم كما قال حُجَيَّة بن المُضَرَّب لبني أُخيه سَعْدان ؟ وأنشدته الأبيات التي أوالها :

### الجَجْنا ولَجْن هذه في التَّعَضُبِ

ورجل أَمَّافُ : كثير التَّأَمُّنُو ، وقــد أَفُّ يَئِفُ ويَؤَفُّ أَفَتًّا . قال ابن 'دريد : هو أن يقول أفَّ من كُرُّب أو ضَحَر . وبقال : كان فلان أفنُوفة ، وهو الذي لا يزال يقول لبعض أمره أف لك، فذلك الْأَفُوفَةُ . وقولهم : كان ذلك على إفَّ ذلك وإفَّانه، بِكُسرِهما، أي حينه وأوانه . وجاء على تَتَفَّة ذلك، مثل تَعْفَة ذلك، وهو تَفْعلة ". وحكى ابن بري قال: في أبنية الكتاب تَدْفَة ' فَعلَّة ' ، قال : والظاهر مع الجوهري بدلل قولهم على إف ذلك وإفانه ، قال أبو على : الصحيح عندي أنها تَفْعلة والصَّعيح فيه عن سبوبه ذلك على ما حكاه أبو بكر أنه في بعض نسخ الكتاب في باب زيادة التاء ؟ قال أبو على " ؛ والدليل على زيادتها ما رويناه عن أحمد عن ابن الأعرابي قال : يقال أتاني في إنسَّان ذلك وأفسَّان ذلك وأفَف ذلك وتَشَفَّة ذلك ، وأتانا على إفَّ ذلك وإفَّته وأفَّفه وإفَّانه وتَنَبُفُتُه وعِدَّانِهِ أَي على إبَّانِه ووَقَنْتُه ، يجعل تَتَفَّةً فَعَلَيَّةً ، والفارسي " يَو دُهُ ذلك عليه بالاستقاق ومجتج بما تقدُّم . و في حديث أبي الدرداء : نعم الفارسُ عُو يَسُمرُ عَبِرَ أُفَّةً ﴾ جاء تفسيره في الحـديث غيرَ جُبان أو غير تكفيل . قال ابن الأثير : قال الخطابي أرى الأصل فيه الأفنف وهو الضَّجَرُ ، قال : وقال

بعض أهل اللغة معنى الأُفتة المُعْدِمُ المُثَقِلُ من الأُفَقَدِ ، وهو الشيء القُليل .

والنَّافُونُ : الْحَفِيفُ السريع ؛ وقال :

### هُوجاً يَآفِيفَ صِفاراً زُعُوا

واليَّافُوفُ : الأحمق الحقيف الرأي . واليَّافُوفُ : الرَّاعي صفة كاليَحْضُور واليَحْبُوم كَأَنه مُمَهَيَّ \* لرِعايته عادِف بأو قاتها من قولهم : جاء على إفتان ذلك وتَنفَّيه . واليَّافُوفُ : الحقيف السَّرِيع ، وقيل : الضَّعيف الأحمق ، واليَّافُوفَة : الفراشة ، ووأيت حاشة بخط الشيخ وصِي الدين الشاطي قال في بعض في حديث عمرو بن معديكرب أنه قال في بعض كلامه : فلان أخف من يأفُوفَة ، قال : اليَّافُوفَة ، الله النَّاع :

أرى كل يُأفئوف وكل حزّ نبّل ، وشِهْدَارة تِرْعَابة قد تَضَلّعًا

والنَّرُ عابة ' : الفَرُ وقة '. واليَّافُوف' : العَيِيُّ الحَيَوُّارِ؟ قال الرَّاعِي :

> مُعَمَّرُ المَيْشِ يَأْفُوفَ ، تَشَالِكُهُ تَأْمِي المَوَدَّةَ ، لا يُعْطِي ولا يَسَلُ

قوله مُفَسَّر العَيْشِ أَي لا يكادُ يُصِيبُ من العَيْشِ إِلا قليلًا ، أُخِدَ من الفَسَر ، وقيل : هو المُفَقَّلُ عن كلُّ عَيْشِ .

أَكُف : الإكاف والأكاف من المراكب: شبه الرّحالي والأَقْتَابِ ، وزعم يعتوب أن هنزته بدل من واو وكاف ووكاف ، والجمع آكِنة وأكّف كإزار وآزرة وأذر . غيره : أكاف الحساد واكافه ووكاف ووكاف ، والجمع أكّف ، وقبل في جمعه

و كُنُف ؛ وأنشد في الأيكاف لراجز :

إن لنا أحسرة عجافا ، بأكلن كل ليلة إكافا

أَي يَأْكُلُن ثُمَنَ أَكَافٍ أَي يُبَاعُ أَكَافٌ ويُطْعَمَ بَيْنَهُ } ومثله :

تُطْعِبُها إذا سُتَت أولادتها

أي ثمن أولادها ، ومنه المَـنَـل : تَجُوعُ الحُـرُ \* ولا تَأْ ولا تَأْ كُلُ تَـدُ بِينِها . تَأْ كُلُ تُـدُ بِينِها .

وآكف الدائة : وضع عليها الإكاف كأو كفّها أي شد عليها الإكاف ؛ قال اللحياني : آكف البغل لغة بني نميم وأو كفّه لغة أهل الحجاز . وأكثف أكافاً وإكافاً : عَمِلَه .

أَلْف : الأَلْفُ مِن العَدَد معروف مذكر ، والجمع آلف : الأَلْفُ مِن عباد : آلُفُ ؛ قال بُكتِيْر أَصَم بني الحرث بن عباد :

> عَرَباً ثَلَاثَةً آلُفُ ، وَكَتَيْبَةً أَلْفَيْنَ أَعْجَمَ مِنْ بَنِي الفَدَّامِ

وآلاف وألثوف ، يقال ثلاثة آلاف إلى العشرة ، ثم ألثوف جمع الجمع . قال الله عز وجــل : وهم ألثوف حَدَّرَ المَّـوْتِ ؛ فأما قول الشاعر :

وكان حامل كئم مِنّا ورافيد كم ، وكان حاملُ المِينَ والألتف

إِمَّا أَرَادَ الآلافَ فَحَدْفَ الضَّرُورَةَ ، وَكَذَلْكُ أَرَادُ اللَّبِينِ فَحَدْفُ الْمَمْزَةَ . ويقال : أَلْنُفُ أَقْرَعُ لَأَنَ الْعَرِبُ تُذَكِّرُ الأَلْفَ ، وإِن أُنْتُ عَلَى أَنَهُ جَمِعَ فَهُو جَائِزٌ ، وكلام العرب فيه التذكير ؛ قال الأَزْهِرِي: وهذا قول جميع النحويين . ويقال : هذا أَلْفَ واحد

ولا يقال واحدة ، وهذا ألف أقدرَعُ أي تام وا يقال قدرُعاء . قال ابن السكيت : ولو قلت هذ ألف بمعنى هذه الدراهم ألف لجاز ؛ وأنشد ابن برع في التذكير :

فإن يَكُ حَقْنِي صَادِقاً ، وهو صَادِقي ، فَا نَصُو كُمْ أَلْفاً مِن الْحَيْلِ أَقْدُرَعا

قَالَ : وَقَالَ آخَرَ :

ولو طَلَبُونِي بِالمَقُوقِ ، أَتَيْتُهُمْ بَالْفِ أَوْدَيهِ إِلَى الْقَوْمِ أَقْرَعًا

وأَلَّفَ العَدَّدَ وَآلَفَهُ : جِعْلُهُ أَلَّفُنَّا . وَآلَفُوا

صاروا ألفاً . وفي الحديث : أوّل ُ حَيّ آلف م رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بنو ف لان . قاا أبو عبيد : يقال كان القوم ترسمائة وترسمه وتسمعه فالفتتهم ، مند ُود ، وآلفُوا هم إذا صاروا ألفاً وكذلك أما يشهم فأما والإذا صاروا مائة " الجوهري آلفت القوم إيلافاً أي كما لمثهم ألفاً ، وكذلا آلفت الدراهيم وآلفت هي . ويقال : ألف مؤلفه "أي مكمالة".

وكريمة من آل قَيْسَ أَلَفْتُهُ حتى تَبَذَّخَ فَارْتَقَى الأَعْلامِ

أي ورُبُّ كَرِيمة ، والهاء للمبالغة ، وارْتَقَى إِذَّ الْعَبْلام ، فَعَنْدُف إِلَى وهو يُريده . وشارط المُوالغة أي على ألف ؛ عن ابن الأعرابي . وألف الشيء ألفاً وإلافاً ؛ الأخيرة شاذة وألفاناً وألفة : ألنزمه ، وآلفة إيّاه : ألنزمة وفلان قد ألف هذا الموضع ، بالكسر ، يألفا ألفاً وآلفة إيّاه غيره ، ويقال أيضاً : آلفت

الموضع أولفه إيلافاً ، وكذلك آلفت الموضع أوالفه مؤالفة وإلافاً ، فعادت صورة أفعل وفاعل في الماضي واحدة ، وألثفت بين الشيئين تأليفاً فتأليفا وأتكفا . وفي التنزيل العزيز : لإيلاف فيريش إيلافهم رحلة الشناء والصيف ؟ فيمن جعل الهاء مفعولاً ورحلة مفعولاً ثانياً ، وقد يجبوز أن يكون المفعول هنا واحداً على قولك آلفت الشيء كالفته ، وتكون الهاء والميم في موضع الفاعل كا تقول عجب من ضرب زيد عمراً، وقال أبو إسحق في لإيلاف ، ولإلاف ، ووجه ثالث لإلف قريش ثلاثة أوجه : لإيلاف ، ولإلاف ، ووجه ثالث لإلف قريش ثلاثة أوجه : لإيلاف ، ولإلاف ، بالوجهين الأولين . أبو عبيد : أليفت الشيء وآلفته بعني واحد لزمته ، فهيو مؤلف وألفت ومألوف . عبين واحد لزمته ، فهيو مؤلف وألوف .

مِنَ المُؤلِفاتِ الرَّمْلِ أَدْمَاءُ حُرَّةً \* ، ﴿ مُنْاعِ الْمِنْحُمِ فَيَ مُتَنْبِهِا كَيْتُوَخَعُ ۗ

أبو زيد : ألفت الشيء وألفت فلاناً إذا أنست به ، وألبقت بينهم تأليفاً إذا جَمَعْت بينهم بعد تقرق ، وألفت الشيء تأليفاً إذا وصلت بعض ؛ ومنه تأليف الكتب . وألبقت الشيء أي وصلت الشيء أي وصلت الشيء إذا ألزمته إياه أولينه إيلافاً ، والمعنى في قوله تعالى لإيلاف قريش ليتؤلف قريش الرحلتين فتتصلا ولا تنقطعا ، فاللام متصلة بالسورة التي قبلها ، أي أهلك الله أصحاب الإيلاف أربعة اخوة : هاش وعبد شس والمطلب ونوفل بنو عبد مناف ، وكانوا فريش بيضة بعضاً بحيرون ويشاً بيئرهم وكانوا بستون بعضة بعضاً بحيرون قريش ويشرق المنجيرين ، فأما

هاشم فإنه أخد حَبْلاً من ملك الروم ، وأخد نو فاضد نو فل حَبْلاً من كِسْرى ، وأخد عبد شس حبلاً من النجاشي ، وأخد عبد شس حبلاً من النجاشي ، وأخد الطلب حبلاً من ملوك حبير ، قال : فكان تُجّار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحيال هؤلاء الإخوة فلا يُتعَرَّضُ لهم ، قال ابن الأنباري : من قرأ لإلافهم والفهم فهر من آلف يؤلف ، يألف ، ومن قرأ لإبلافهم فهر من آلف يؤلف ، يؤلف ن يألف ، ومنى يُؤلفون يهيئون ويبجهزون . قال أبو منصور : وهو على قول ابن الأعرابي بمنى يُحييرون ، والإلف والإلاف بمنى ؛ وأنشد بهجيو جبيب بن أوس في باب الهجاء المساور بن هند بهجيو بني أسد :

زَعَمْتُمْ أَنْ إِخْوَتَكُمْ قُرْيَشٌ ، لَهُمْ إِلَّفُ ، وليس لَكُمْمُ إِلَافُ

وقال الفراء: من قرأ إلنهم فقد يكون من أيولتفون ، قال : وأجود من ذلك أن يُجعَلَ من يألئون وحلة الشناء والصيف . والإيلاف : من يُؤلفون أي يُهيّئون ويُجهّزون ، قال ابن الأعرابي : كان هاهم "يؤلف إلى الشام ، وعبد شس يُؤلف إلى الشام ، وعبد ونو قبل إلى اليمن ، ونو قبل إلى اليمن ، ونو قبل إلى فارس . قال : ويتألفون أي يستجيرون ؛ قال الأزهري: ومنه قول أبي ذويب :

تَوَصَّلُ بِالرَّكْبِانِ حِيناً ، وتُؤلِفُ ال جِوارَ ، ويُغشِيها الأَمانَ دِمامُها

وفي حديث ابن عباس: وقد عَلَيْمَتُ قريش أَن أُولَ مَن أَخَذَ لَمَا الإِيلافَ لَهَاشِمْ ؟ الإِيلافُ : العَهْدُ والذّمامُ ، كَان هاشم بن عبد مناف أَخَذَه من الملوك لقريش ، وقيل في قوله تعالى لإيلاف قريش: يقول تعالى : أهلكت أصحاب الفيل لأوليف قريشاً مكة، ولينوّل في تجبع ولينوّل في ويش رجلة الشناء والصيف أي تجبع بينهما ، إذا فرغوا من ذه أخذوا في ذه ، وهو كما تقول ضربته لكذا لكذا ، مجذف الواو ، وهي الألفة . وأتكف الشيء : ألف بعضه بعضا ، وتألّف : تنظم والإلث : تنظم والإلث : تنظم الألف ألى وتبائع ، وجبع الأليف ألائف مثل تبييع وتبائع وأفيل وأفائل ؟ قال ذو الرمة :

فَأَصْبُحَ البَّكُسُرُ فَرَدْاً مِن أَلَائِفِهِ ، يَوْتَادُ أَحْلِيةً أَعْجَازُهَا سَنَدَبُ

والألأف : جمع آليف مثل كافير وكثَّار ٍ. وتألُّقَة على الإسلام، ومنه المؤلَّفة قلوبُهم. التهذيب في قوله تعالى : لو أَنْفَقَتَ مَا في الأَرْضُ حِسْعًا مَا أَلُّغُتْ بِينَ قَلُومِهُم ؛ قَالَ : نزلت هذه الآية في المُتَحَابِّينَ فِي الله ، قال : والمؤلَّفة ُ قلومهم في آية الصَّدَ قات قوم من سادات العرب أمر الله تعالى نبيه، صلى الله عليه وسلم ، في أول الإسلام بِتَأْلُفُهِم أي بُقَارَ بَسْهِم وإعْطَائِهم ليُرَعْبُوا مَن وراءهم في الإسلام، فلا تَحْمِلهم الحَمِيَّة مع ضعف نيَّاتهم على أن يكونوا إلنباً مع الكفار على المسلمين ، وقد نـَقْالِهم النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، يوم حُنَيْن بَائتينَ مَــن الإبل تألُّفاً لهم، منهم الأقترع بن جابيس التميمي، والعباسُ بن مِنْ دأس السُّلَّسِي "، وعُبِيِّنَةُ بن حَصْن الفَرَارِيُ وأبو سفيانَ بن حَرَّبٍ ، وقد قال بعض أهل العلم: إن النبي، صلى الله عليه وسلم، تألُّتُ في وقت بعض سادة الكفار ، فلما دخل الناس في دين الله أَفْوَاجاً وظهر أهلُ دِينَ الله على جبيع أهل المِلــُل ، أَغْنَى الله تعالى ، وله الحمد ، عن أن يُتأَلَّف كَافُو ۗ

اليوم بمال 'يعطى اظهور أهل دينه على جبيع الكفار والحمد لله رب العالمين ؛ وأنشد بعضهم :

> إلاف الله ما غطيت بينتاً، دعائيه الحيلافية والنشور

قبل: إلاف الله أمان الله ، وقبل : منزلة من الله وفي حديث حديثي عم الله أعطي وجالاً حديثي عم الكفر أنا لله الكفر أنا لله أنه الله الكفر أنا لله الكفر أنا لله الكفر أنا الإسلام وغبة فيما يصل إليهم من المال ومنه حديث الزكاة : سهم المواثقة قلومم المالة الما

والإلث : الذي تألكه ، والجمع آلاف ، وحكم بعضهم في جمع الف أكوف . قال ابن سده وعدي أنه جمع آلف كشاهد وشهر و والف الأليف ، و وجمعه ألفاء والأنثى آليفة وإلف قال :

وحَوَّواء المُدَامِعِ النَّف صَخْرِ وقال:

قَتَفُرُ فَيَافٍ ﴾ تَرَى ثَنَوْدَ النَّعَاجِ بِهَا كِرُوحُ فَرَّدًا ﴾ وتَبَثَّقُ إِلَيْفُهُ طَاوِيهِ

وهذا من شاذ البسيط لأن قوله طاوي، فأعلن وضرب البسيط لا يأتي على فاعلن ، والذي حكاه أ إسحق وعزاه إلى الأخفش أن أعرابيناً سئل أن يصن بيناً تامناً من البسيط فصنع هذا البيت ، وهذا ليس بحب في منتله بفاعلن ضرباً في البسيط ، إنما هو موضوع الدائرة ، فأمنا المستعمل فهو فعلن وفعلن وقعلن ويقال : فلان أليني وإلني وهم ألا في ، وقد تنز البعير إلى ألافه ؛ وقول ذي الرمة :

أَكُنْ مِثْلُ ذِي الْأَلَاف ، النَّرَّتُ كُوَاعُهُ اللهِ الْمُؤْتِ اللهِ الْمُؤْرِي ، ووَالِّي صُواعِيهُ

يُجِوزُ الأَلَّافَ وهو جمع آلِفَ ، والآلاف جمع إلى ، وقد التُنَافَ الله بينهم أَلْتِيلُغاً وأَلَّنَفَ الله بينهم تَأْلِغاً .

وأوالِفُ الطير : التي قد أَلِفَتُ مَكَةَ وَالحَرِمَ ، شرفهما الله تعالى . وأوالِفُ الحمام : دُواجِنُها التي تأكفُ البيوت ؛ قال العجاج :

أوالِفاً مكة من ورق الحيم

أراد الحَمَام فلم يستقم له الوزن فقال الحِمَى ؛ وأما قول رؤية :

تاللهِ لو كنت من الألأف

قَالَ ابن الأعرابي: أراد بالألاّف الذين يألفُونَ الأَمْصَارَ ، واحدهم آلِفُ. وآلَفُ الرَجِلُ : تَجِرَ. وَأَلَفُ النّومُ إلى كذا وتَأَلَّفُوا : استجاروا .

والألف والأليف : حرف هجاء ؛ قبال اللحياني : قال الكمائي الألف من حروف المعجم مؤنشة ، وكذلك سائر الحروف، هذا كلام العرب وإن ذكرت عال مبيويه : حروف المعجم كلها تذكر

وقوله عز وجل : ألم ذلك الكتاب ، وألمص ، وألم ؛ قال الزجاج ، الذي احترنا في تفسيرها قول ابن عباس إن ألم : أنا الله أعلم ، وألمص : أنا الله أعلم وأفسُصِل ،

إن الم : أنا الله أعلم ، والمص : أنا الله أعلم واقتصل ، وألمر : أنا الله أعلم وأرى ؛ قال بعض النحويين : موضع هذه الحروف رفع بما بعدها ، قال : ألمص كتاب ، فكتاب مرتفع بألمص ، وكأن معناه ألمص

حروف كتاب أنزل إليك ، قال : وهذا لوكان كما وصف لكان بعد هذه الحروف أبداً ذكر الكتاب ،

فقوله : أَلَمُ اللهُ لا إِلهُ إِلا هُو الحَيِّ القَيْومَ، يَدَلُ عَلَى أَنَّ الأَمْرُ مُرَافِعُ لِمَا عَلَى قُولُهُ ، وَكَذَلْكُ : يَسَ وَالقَرَآنَ

الحكيم ، وقد ذكرنا هـ ذا الفصل مستوفى في صدر الكتاب عند تفسير الحروف المُقطَّعة من كتابُ الله عز وجل .

أَنْف : الأَنْفُ : المَنْخَرُ معروف ، والجمع آنُفُ وآناف وأنتُوف ؛ أنشد ان الأعرابي :

> ييض الوُجُوهِ كَرَيَة أَحْسَابُهُمْ ، في كل نائِبَةِ ، عِزَازُ الآئْفِ وقال الأعشى :

إذا رَوَّحَ الرَّاعِي اللَّقاحَ مُعَزَّبًا ، وأَمْسَتُ عَلَى آنَافِها غَبَراتُهَا

وقال حسان بن ثابت :

بيضُ الوُجُومِ ، كَرِيمَةُ أَحْسَابُهُم ، مُثَمَّ الأَنْدُوفِ مِن الطَّرانِ الأَوَّالِ

والعرب تسمي الأنث أنتفين ؛ قال ابن أحمر :

يَسُوفُ بَأَنْفَيْهِ النَّقَاعَ كَأَنَه ، عن الرَّوْضِ مِن فَرْطِ النَّشَاطِ ، كَعِيمُ

الجوهري ؛ الأنف للإنسان وغيره . وفي حديث سَبْتي الحَدَث في الصلاة ؛ فلنَّاخُذُ بأنفه ويَخْرُج ؟ قال ابن الأثير : إنما أمّره بذلك ليُوهِم المُصلِّين أن به رُعافياً ، قال ؛ وهو نوع من الأدب في ستر العورة وإخفاء القبيع ، والكنابة بالأحسن عن الأقدع ، قال ؛ ولا يدخل في باب الكذب والرباء وإنما هو من باب التَّجَمُّل والحياء وطلب السلامة من الناس .

وَأَنَّفُهُ بِأَنْفُهُ وَيَأْنِفُهُ أَنِهَا : أَصَابُ أَنْفُهُ .

ورجـل أُنافي : عَظِيم الأَنــٰف ، وعُضادِي : عظم المُنفُد ، وأَذاني : عظم الأَذن .

والأنثوف : المرأة الطبيبة ويسح الأنف . ابن سيده : امرأة أنثوف طيبة ويسح الأنف ، وقال ابن الأعرابي : هي التي يُعجبك تشكُّك لها ، قال : وقبل لأعرابي تَزَوَّج امرأة : كيف وأيتها ? فقال : وجد نها وصوفاً وتشوفاً أنثوفاً ، وكل ذلك مذكور في موضعه .

وبعير مأنوف : يُساق بأنفه ، فهو أنف . وأنف البعير : شكا أنفه من البُرة . وفي الحديث : إن المؤمن كالبعير الأنيف والآنيف أي أنه لا يَويمُ التُسْكُنِي ١ ، وفي روابة : المُسْلِمون هَيْنُون لَيَّنُون كَالجُمل الأنيف أي المأنوف ، إن قيد النُّناة ، وإن أنيخ على صغرة استناخ . والبعير أنفه : مثل تعب ، فهو تعب ، وقبل : الأنف أو خزامة في أنفه فمعناه أنه ليس عتنع على قائده في أو خزامة في أنفه فمعناه أنه ليس عتنع على قائده في هذا أن يقال مأنئوف لأنه مَنْعُول به كما يقال مصدور "هذا أن يقال مأنئوف لأنه مَنْعُول به كما يقال مصدور "وأنفه : جعله يَشْنَكِي أَنْفَه . وأضاع مَطالب وأنشد : على الرّحيم التي خرج منها ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد :

وإذا الكريم أضاع موضيع أنفه ، أو عراضة لكريهة ، لم يغضب

وبعير مأنتُوف كما يقال مبطون ومصدور ومفاؤود للذي يَشْتَكي بطنة أو صدر أو أو فتُوادَ وموجيع ما في الجسد على هذا ولكن هذا الحرف جاء شاذًا عنهم. وقال بعضهم : الجمل الأنف الذالول ، وقال أبو سعيد : الحمل الأنف الذالي المؤاتي الذي يأنف من الرّجر ومن الضرب ، ويُعطي ما عنده من السير الزّجر ومن الضرب ، ويُعطي ما عنده من السير الذكري الشكي المناسكي عابه الى مولاه لا

عَقْواً سَهَالَا ، كذلك المؤمن لا مجتاج إلى زجر و عِتَابِ وما لزمه من حقّ صبر عليه وقام به . وأَنْفَتُ الرجل : ضربت أَنْفَه ، وآنَفَتُه أَنَّا إِنْ إذا جعلته يشتكي أَنْفَه . وأَنْفَه الماء إذا بلغ أَنْفَ زاد الجوهري : وذلك إذا نؤل في النهر . وقال بعد الكلابييين : أَنِفَت الإبلُ إذا وقع الذَّاب ع أَنْوَفَها وطَلَيَتُ أَمَاكنَ لَم نكن تَطَلَّم الله الله

وَهُنَوْ بِنُواكُلُّ مَهُرِي ۗ وَدُوسُرَ فِي َ كَالْفَحْلُ مِنْكُ مُهُرِي ۗ وَالْأَنْكُ أُ

ذلك ، وهو الأنتف ، والأنتف يثوذيها بالنهان ؛ وأ

مُعْقِل بِن وَيُحَانَ :

والتّأنيف : تحديد طرف الشيء. وأننفا القوس الحدّان اللذان في بَواطِن السّيَتَيْن . وأننف النقر أسّلَتُها . وأننف كلّ شيء : طرَفه وأوّله ؛ وأن ابن بري للحطيئة :

> ويَعْرُمُ سِرُ جَارَتِهِمْ عَلَيْهُمْ ، ويأكلُ جَارُهُمْ أَنْفَ القِصاعِ

قال ابن سيده : ويكون في الأزُّمِنَة ؛ واستعبله خراش في اللِّحْيَة فقال :

نخاصِم أَ فَوَاماً لا تَلَقَّى جوابَهُمْ ، وقد أُخَذَت من أَنْفِ لِحَيْنَاكَ البِدُ

سبى مُقَدَّمُهَا أَنْفاً ، يقول : فطالت ليعَيَّنْكُ ﴿
قَبَضْتَ عَلَيْهَا وَلا عَقَلَ لَكَ مَثَلٌ . وأَنْف النّابِ
طَرَ فَهُ حَيْنَ يَطَلَّعُ . وأَنْف النّابِ : حَرَّةُ
وطرَ قُهُ حَيْنَ يَطَلُعُ . وأَنْف البَوْدِ : أَشَدُهُ . وَجَرَّةُ
يَعْدُو أَنْف البُنَّة والعَدُو أِي أَشَدُه . يقال : هِ
أَنْف البُدِهِ . وأَنْف المَلَّ و أَوَّل العَدُو . وأَنْف البُوهِ . وأَنْف البُوهُ . وأَنْف البُوهِ . وأَنْف البُوهِ . وأَنْف البُوهُ . أَوْل ما أَنْبُونَ ؟ . وأَنْف

امرؤ القيس :

قد غدا بخيلتُني في أنفه الأبطال بخيوك ممرًّ

وهذا أَنْفُ عَمَلِ فَلَانَ أَي أَوَّلُ مَا أَخَـٰذَ فَيهِ . وَأَنْفَ خُفْتِ البعيرِ : طَرَّفِ مُنْسِيهِ .

وفي الحديث: لكل شيء أنَّفة "، وأنَّفة الصلاة

التُحبيرة الأولى ؛ أنف الشيء : ابتداؤه ؛ قال ابن الأثير: هكذا روي بضم الهمزة ؛ قال : وقال الهروي الضعيح بالفتح ، وأنث الجبَل نادر كيشخص وينندر منه .

والمُكُونَّفُ : المُحدَّدُ من كل شيء ، والمُكُونَّفُ : المُسَوَّى ، والمُكُونَّفُ : المُستوَّى ، وسيرٌ مُكُونَّفُ : مَقَدُودٌ على قَدْرٍ واستواء ؛ ومنه قول الأعرابي يصف فرساً : لُهنِ لَهُنَ المَيْرِ وأنَّفُ تأنيف السيَّرِ أي قُسُدٌ حتى استوى كما يستوي السيَّر المقدود .

ورَوْضَة أَنْفُ ، بالضم : لم يَوْعَهَا أَحَد ، وفي المحكم : لم تُوطئاً ؛ واحتاج أبو النجم إليه فسكنه فقال :

أنف ترى وبانها تعلله

و كَلَاْ أَنْفُ إِذَا كَانَ بِجَالُهُ لَمْ يَوْعَهُ أَحَدٍ . وَكَأْسُ الْنُفُ : أَنْفُ \* : مَسَلَمًى ، وكذلك المَنْهُلُ . والأَنْفُ : الحَسَرِ التي لَمْ يُسْتَخْرِج من دَنْهَا شِيء قبلها ؛ قال عَبْدَة أَنْ الطّبيب :

ثَمُ اصْطَبَعْنَا كُنْمَيْنَا قَرْ قَنَا أَنْفًا مِنْ طَلِيلٌ مِن طَلِيلٍ الرَّاحِ ، واللَّذَاتُ تَعْلِيلُ

وَأَرْضَ أَنُفُ وَأَنِفَةٌ : مُنْدِينَةٌ ، وَفِي النهـذيب : بَحَدُنَ نَبَاتُها.وهِي آنَفُ بلاد الله أي أَسْرَعُها نباتاً.

وأرض أنيفة النبت إذا أسرَعت النبات . وأنف: وطَيِّ كَلاَ أَنْفاً . وأَنَفَت الْإِبلُ إذا وطِيَّت كَلاَ أَنْفاً ، وهو الذي لم يُوع ، وآنفتها أنا ، فهي مؤنفة "إذا استهيئت بها أنف المرعى . يقال : روضة "أنف و كأس" أنف لم يشرب بها قبل ذلك كأنه استُؤنِف شربها مثل روضة أنف . ويقال : أنتف فلان مالله تأنيفاً وآنفها إينافاً إذا رعاها أنف الكلا ؛ وأنشد :

لَـُسْتُ بِذِي ثُـُلَةً مُؤنَّغَةً ، آفِطُ أَلبانتها وأَسْلَـؤُها ا

وقال حميد :

ضَرَائُو لَيْسَ لَهُنَ مَهُر ، تأنيفهُن نَقَل وأفر ،

أي رَعْيُهُنُ الكلاَ الأَنْف هذان الضرّبان من العَدُّو والسير . وفي حديث أبي مسلم الحَوُّ لاني : ووضعَها في أَنْف من الكلا وصفور من الماء ؛ الأَنْف ، بضم الهنزة والنون : الكلاَ الذي لم يُوع ولم تَطامُ الله .

واستثانيف الشيء وأنتفه : أخذ أوله وابتدأه، وقيل : استقبله ، وأنا آتنفه اثنتنافاً ، وهو افتيال من أنف الشيء . وفي حديث ابن عبر ، وضي الله عنهما : إنما الأمر أنف أي يستثانيف استثنافاً من غير أن يسبيق به سابيق قضاء وتقدير ، وإنما هو على اختياد ك ودخولك فيه ؛ استأنفت الشيء إذا ابتدأته . وفعلت الشيء آنفاً أي في أول وقت ، توله «آقط البانها النه» تقدم في شكر :

تضرب دراتها اذا شكرت بأقطها والرخاف تساؤها وسيأتي في رخف: تضرب ضراتها إذا اشتكرت نافطها النع. ويظهر أن الصواب تأفطها مضارع أقط.

يقرُب مني . واسْتَأْنَفَه بوعْد : ابتدأه من غـير أن يسأله إيّاه ؛ أنشد ثعلب :

وأنت المننى ، لو كنت تستأنيفيننا وأنت المنتقاك جنديب

أي لو كنت تَعِيد بِننا الوَصْل . وأَنْتُ النَّبِيء : أوَّله ومُسْتَأْنَتُهُ .

والمُنْوْنَعَةُ وَالمُنُوْنَعَةُ مِن الإبل : التي يُتَبَعُ بِهَا أَنْفُ المَنْ عِلَى بن حمزة: أَنْفُ المَنْ عِلَى بن حمزة: أَنْفُ المَنْ اللهِ عَلَى بن حمزة: وَنَعْ اللهِ اللهُ ال

ويقال للمرأة إذا حَمَلَت فاشْتَدَ وَحَمَهُا وَتَشَهَّتُ عَلَى أَهُهَا الشَّهُواتِ عَلَى أَهُهَا الشَّهُواتِ تَأَنُّتُنَّا الشَّهُواتِ تَأَنُّنُا السَّهُواتِ تَأَنُّنُا السَّهُواتِ تَأَنُّنُا اللَّهُواتِ مَا نَائُنّاً اللَّهُواتِ مَا نَائُنّاً اللَّهُواتِ مَا نَائُنّاً اللَّهُواتِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُواتِ مِنْ اللَّهُواتِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ويقال للحديد الليّن أنيف وأنيث ، بالفاء والثاء؛ قال الأزهري : حكاه أبر تراب .

وجاؤوا آنِفاً أي قُبَيْلاً. الليث: أتَدْتُ فلاناً أَنْفاً كَا تقول من ذي قُبُل ، ويقال: آتِيكُ من ذي أَنْف كَا تقول من ذي قُبُل أي فيا يُستَقبل ، وفعله بآنِفة وآنفاً ؛ عن ابن الأعرابي ولم بفسره ؛ قال ابن سيده : وعندي أنه مثل قولهم فعلك آنفاً . وقال الزجاج في قوله تعالى : ماذا قال آنفاً ؛ أي ماذا قال الساعة في أول وقت يَقُر بُ منا ، ومعنى آنفاً من قولك استأنف الشيء إذا ابتدأه . وقال ابن الأعرابي : ماذا قال آنفاً أي منذ ساعة ، وقال ابن الزجاج : نزلت في المنافقين يستمعون خطبة رسول الزجاج : نزلت في المنافقين يستمعون خطبة رسول الله عليه وسلم ، فإذا خرجوا سألوا أصحاب

وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، استيهزاء وإعلام أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال فقالوا : ماذا قال آنفاً ؟ أيم ماذا قال الساعة . وقلت كذا آنِفاً وسالفاً . وفي

ماذا قال الساعة . وقلت كذا آنِفا وسالفا . وفي الحـديث : أنزلت عـليُّ سورة آنِفـاً أي الآن والاستيئنافُ : الابتداء ، وكذلك الائتينافُ.

ورجل حَبِيُ الأَنْف إذا كان أَنفاً يأْنَفُ أَن يُضامَ وأَنِف من الشيء يأْنَفُ أَنِفاً وأَنفَة : حَبِي ؟ وقيل : اسْتَنْكُف ، يقال : ما وأيت أحبى أَنْفاً ولا آنَف من فلان . وأنف الطعام وغيره أَنفاً : كر همه . وقد أنيف البعيرُ الكلا إذا أَجَهَه ؟ وكذلك المزأة والناقة والفرس تأنيف فتحلها إذا تَبين حملها فكر هنة وهو الأنف ، وقال زؤية :

حَى إذا ما أَنِفَ التَّنُوما ، وخَبَطَ العِمْنَةَ والقَيْصُوما

وقال ابن الأعرابي : أنيف أجم ، وتشف إذا كرم . قال : وقال أعرابي أنفت فرسي هذه هذا البلد أي اجتنوته وكرهته فهزرات . وقال أبو زيد : أنفت من قولك في أشد الأنف أي كرهت من ذلك أنفا ؛ أنف من الشيء بأنف أنفا إذا كرهه وشر فت عنه نفسه ، وأراد به هما أخذته الحسية من الغيرة والفضب ؛ قال ابن الأشيو : فعبه وقيل هو أنفا ، بسكون النون ، للمضو أي اشتب فضبه وغيظه من طريق الكنابة كما يقال المنتقيظ ورم أنفه ، وفي حديث أبي بكر في عهده إلى عمر ، رضي الله عنها ، بالحلافة : فكل كم ورم أنفه ويحمره ؛ ومنه حديثه أنفه أي اغتاظ من ذلك ، وهو من أحسن الكنابات النفات أنفك الأن المنتقاظ كيرم أنفه ويتعمره ؛ ومنه حديثه الآخر : أما إنك لوفعكت ذلك المعتلف أنفك الآنكان الآنكان المنتقاظ كيرم أنفه ويتعمره ؛ ومنه حديثه الآخر : أما إنك لوفعكت أنفك الآخر : أما إنك لوفعكت أنفك

في قَلَمَاكَ \* يويد أَعْرَضَتَ عَنَ الْحَقِّ وَأَقْلَلْتَ عَلَى الْحَقِّ وَأَقْلَلْتَ عَلَى الباطل \* وقيل : أَراد أَنْكَ تُقْسِلُ بُوجِهِكُ عَلَى مَنْ وَرَاءُكُ مِن أَشْيَاعِكَ فَتُؤْثِرَ هُمْ بِبِيرِ لَكَ . وَرَجْل أَنْوَفَ \* : شديد الأَنفَة \* والجمع أَنْف \* . وآنفَة : جعلته بأنف \* ؛ وقول ذي الرمة :

رَعَتْ بارِضَ البُهْمَى جَمِيماً وبُسْرَةً وصَمَّعاء حَى آنَعَتُها نِصَالُها

أي صَيِّرت النَّصالُ هذه الإبلَ إلى هذه الحالة تأنفُ ُ رَعْيَ مَا رَعَتْهُ أَي تَأْجِبُهُ ﴾ وقال ابن سيده : يجوز أن بكون آنفتها جعلتها تشتكى أنوفها ، قِالَ : وَإِنْ سُنْتَ قِلْتَ إِنَّهُ فَاعَلَتُهَا مِنِ الْأَنْفُ ، وقال عُمارة ' : آنفَتها جعلتها تأنّف منها كما يأنّف ُ إلإنسان ، فقيل له : إن الأصمعي يقول كذا وإن أَبَا عَمْرُ وَ ۚ يَقُولُ كُذًا ﴾ فقال : الأصبعي عاض ّ كذا ً من أمَّه ، وأبو عبرو ماص كذا من أمه ! أقرُّل ويقولان ، فأخبر الراوية ابن الأعرابي بهذا فقال : صَدَقَ وأنت عَرَّضْتُهُما له ، وقال شبر في قوله Tنَفَتُها نصالُها قال: لم يقل أنفَتُها لأن العرب تقول أنَّفَه وظَّهَرَ • إذا ضرب أنُّفَه وظهَّر • ، وإنما مدِّ و لأنه أراد جعلتها النَّصالُ تَـشْتَكَى أَنُّوفَهَا ، يعنى نصال البهني ، وهو شو كنها ؟ والجنسي : الذي قد الاتفع ولم يَتِيم ذلك التمام . ويُسرُّه وهي الغَضَّةُ ، وصَنْعًاءً إذا امْتلاَّ كَامُهَا وَلَمْ تَتَفَقًّا . ويقال : هاجَ البُهْسَى حتى آنتَفَت الرَّاعية تصالُّهَا وذلك أن يَيْبُسَ سَفاها فلا ترُّعاها الإبل ولا غيرها، وَدَلَكَ فِي آخَرِ الحَرِ" ، فَكَأَنَّهَا جَعَلْتُهَا تَأْنَفُ ۚ رَعْمُهَا أى تكرهه .

ابن الأعرابي : الأنف السيَّد . وقولهم : فلان يتتبع أنفه إذا كان يَتَشَمَّمُ الرائحة فيَتَثْبَعُها . وأنثف :

بلندة " ؟ قال عبد مناف بن ربع الهذكي" :

مِنَ الْأَسَى أَهْلُ أَنْفُ ، يَوْمَ جَاءَهُمُ جَيْشُ الحِمارِ ، فكَانْوا عَارِضًا بَرِدا

وإذا تُسَبُوا إلى بني أنتف الناقة وهم بَطَنْ من بني سَعْدِ بن زيد مِنَاهُ قالوا : فلان الأنتفي ؟ سُمُوا أَنْفِينِّينَ لَقُولُ الحُنْطَيَئَةِ فِيهم :

قَوْمْ هُمُ الْأَنْفُ ، والأَذْنَابُ غَيْرُ هُمُ ، ومَنْ 'يُسَوِّي بأَنْفِ النَاقةِ الذَّنْبَا ?

أوف : الآفة ُ : العاهة ُ ، وفي المحكم : عَرَضُ مُفْسِدُ ُ لما أصاب من شيء . ويقال : آفة ُ الظَّرَّ فِ الصَّلَـَفُ وآفة ُ العِلْمُ النِّسيانُ .

وطعام مَرُون : أصابته آفة "، وفي غير المحكم : طعام مَاْوُوف ". وإيف الطعام ، فهو مئيف " : مثل معيف ، قال : وعيه فهو معوه ومعيه . الجوهوي : وقد إيف الزرع ، على ما لم يُسم فاعله ، أي أصابته آفة فهو مؤوف مشل معرف . وآف القوم وأوفوا وإيفوا : دخلت عليهم آفة ، وقال الليث : إفنوا ، الألف منهالة " بينها وبين الفاء ساكن يبيين المفاط لا الخط . وآفت البلاد تؤوف أوفا وافق حوالة وآووفا كقولك عووفا : صارت فيها آفة " ، والله أعلم .

### فصل التاء المثناة

تأف : أَتَكِنْتُهُ على تَتَفَة ذلك : كَتَفَنَّة ، فَعِلَّة "عند سيبويه ، وتَفْعِلة "عند أبي علي " ، أي حين ذلك لأن العرب تقول : أَفَقْت عليه عَنْبُرة الشناء أي أتيته في ذلك الحين ؛ وأتيته على إفان ذلك وتِتْفِقانه أي أو بيت فهذا يَشْهَد بزيادتها . قال أبو منصور: ليست الناء في تَفِيَّة وتَتْفِق أصلية " . والتَّنْقان : النَّشَاط ،

تحف : التَّحْفَة ُ : الطَّرْفَة ُ من الفاكهة وغيرها من الرّ الرَّياحين. والتَّحْفَة ُ : ما أَتْحَفَّت َ به الرجل من السِر و واللَّطْف والنَّعْص ، وكذلك التَّحْفَة ، بفتح الحاء ، والجمع تُحَف ، وقد أَتْحَفَه بها واتَّحَفَه ؟ قال ابن هَرْمَة َ :

## واسْتَيَقَنَتْ أَنها مُثَابِرةً ﴿ وَاسْتَعِفَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قال صاحب العين: تاؤه مبدلة من واو إلا أنتها لازمة وليسيع تصاريف فعلها إلا في يَتَفَعَل. يقال: أَتْحَفَّتُ الرجل تُحْفَةٌ وهو يَتَوَحَّفُ ، وكأنهم كرهوا لزوم البدل ههنا لاجتماع المثلين فردوه إلى الأصل ، فإن كان على ما ذهب إليه فهو من وحف ، وقال الأزهري : أصل التُحْفَة وُحْفَةٌ ، وكذلك التُهمة أصلها وهمة "، وكذلك التُخَفَّة وُحْفَةٌ ، ودجل تُكلة "، والأصل وكلة ، وتُقاة " أصلها وقاة "، وتُراث والأصل وكلة ، وتُقاة " أصلها وقاة "، وتُراث أصله وراث " . وفي الحديث : تُحْفَةُ الصائم الدُّهُن وسيد تَه . وفي حديث أبي عَبْرة يَ في صفة التبر : وشيئة الكبير وصنت أبي عَبْرة يَ في صفة التبر : تُحْفَةُ المؤمن المجرب ألمؤمن في الدنيا تُحْفَةُ المؤمن المجرب ألمؤمن في الدنيا من الأذى ، وما له عند الله من الحير الذي لا يَصِل أله إله إلا بالمرت ؛ وأنشد ابن الأثير :

قد قُلْت إذ مَدَّحُوا الحِاةَ وَأَمْرَ قُوا : في المَوْتِ أَلْفُ فَضِيلةٍ لا تُعْرَفُ مِنْهَا أَمَانُ عَدَّابِهِ بِلقَائِهِ ، وفراقُ كلَّ مُعاشِرٍ لا يُنْضِفُ

ويشبهه الحديث الآخر : الموتُ راحةُ المؤمنِ .

رَفِ : الرَّفُ : التَّنَعُمْ ، والنَّرْفة النَّعْمة ، والنَّنْريف حُسْنُ الفِدَاء . وصي مُتْرَف إذا كان مُنعَم البدن مُدَلَّلًا . والمُتْرَف : الذي قد أَبْطَرَتْ النعبة وسَعة العيش . وأثر فَتَه النَّعْمة أي أطفته وفي الحديث : أو و لفسراخ محسد من خليف يُسْتَخَلَف عَتْريف مُتْرَف ي المُتْرَف ؟ المُتْرَف المُتَنَعَمُ المُتِوسَعُ في ملاة الدنيا وشهوانها. وفي

الحديث : أن إبراهيم ، عليه الصلاة والسلام فرّ به من جبّاد منشرَف . ورجل مُنشرَف ومنشرّف . ورجل مُنشر ف ومنشرّف : مروستع عليه . وترّف الرجل وأثر فه : كلّله ومككة . وقوله تعالى : إلا قال منشر فنوها ؟ أي أولو الترفة وأراد رؤساءها وقادة الشرّ منها .

والتُّرْفَةُ ، بالضم : الطعامُ الطيب ، وكل ُ طُرْفَ تُرْفَةٌ . وأَنْرَفَ الرجلُ : أعطاه سُهْوَتَه ؛ هذ عن اللحاني . وترف النباتُ : تَرَوَّى . والتُّرْفَة بالضم : المُنَةُ الناتئةُ في وسط الشَّقةِ العليا خِلْقة وصاحبها أَثْرَفُ . والتَّرْفَة : مِسْقاة ٌ يُشْرَبُ مِها

تَفَفَ : التُّفُّ : وسَخُ الأَظْفَار ، وفي المحكم : وسَـَ

بين الظنّرُ والآنسُلة ، وقيل : هو ما يجتمع تحد الظفر من الوسَخ ؛ والأف ت : وسخ الأذن وقال التنفيف من الأف . وقال أبو طالب: قولهم أف وأفقه وتنف وتنفة م فالأف وسخ الأذن ، والنف وسخ الأظفار ، فكان ذلا يقال عند الشيء يستقذر ثم كثر حتى صاروا يستعملو عند كل ما يتأذون به ، وقيل : أف له معناه قلت له ، وتنف إتباع مأخوذ من الأفف ، وهو الشي القليل . ابن الأعرابي : تفتنف الرجل إذا تقذا بعد بعد تنظيف . وهو الشي بعد تنظيف . ويقال : أف يونف ويتيف إبدا بعد أف يونف ويتيف إبدا بعد تنظيف .

قال أف. ويقال: أفئة "له وتُفقة "أي تضَجَّر". ويقال: الأف بمنى القلة من الأفف وهو القليل. والتُّفقة 'دو يَنِّقة تشبه الفار؛ وقال الأصمي: هذا علط إنما هي 'دو ينبَّة " على تشكيل جَرْو الكاب يقال لها عَنَاق الأرض، قال: وقد رأيته. وفي المثن أغنى من التُّفقة عن الرافقة ، وفي المحكم: استغنت التُّفقة عن الرافقة ؛ والرافقة : 'دقاق التّبن، وقيل: التَّفق عن الرافقة ؛ والرافقة : دقاق التّبن، وقيل: التبن عامة ، وكلاهما بالتشديد والتخفيف.

والتُّفَفَة : 'دودة صغيرة تؤثر في الجلد .

والتَّقَّافُ : الوَّضِيعُ ، وقيل : هو الذي يسأَّل الناسَّ شَاةً أو شَاتِينَ ؛ قَالَ :

> وصِرْمَةٍ عشرين أو ثلاثينُ 'يُغْنِينَنَا عن مَكْسَبِ التَّفَافِينِ'

تلف: الليث: التّلَفُ الهَلاكُ والعَطَبُ في كل شيء. تَلِفَ يَتْلَفُ يَتْلَفُ تَلَفًا ، فهو تَلِفُ : هَلَكُ . غيره: تَلِفَ الشيءُ وأَتْلَفَهُ غيره وَدْهَبَ نفسُ فلان تَلَفَ الشيءُ وأَتْلَفَهُ غيره وَدْهَبَ نفسُ فلان تَلَفًا وظَلَفًا بْعنى واحد أي هدَوا . والعرب تقول: إن من القرَفِ التّلفَ ، والقرف مُداناةُ الوَباهُ ، والمتّالِف المنهالِكُ . وأَتْلَف فلان مال إثلافاً إذا أفناه إسرافاً ؛ قال الفرزدق:

وقَوْم كِرام قد نَقَلْنا إليهمُ فَراهُم ، فأَثْلَنَهُ المَنايا وأَثْلَنْهُ ا

أَتْلَمَّنَا المَنَايَا أَي وجدْنَاهَا ذَاتَ تَلَعَ أَي ذَاتَ اللّهَ السّكيت : إنْلاف ووجدُوها كذلك ؛ وقال ابن السّكيت : أَتَثْلَفْنَا المَنَايَا وَأَنْلَفُوا أَي صَيَّرْنَا المَنَايَا تَلَفاً لَمْ وَصَيَّرُوها لَنَا تَلَفاً ، قال : ويقال معناه صادَفْنَاها تَتْتُلِفْهُم . ورجل مِتْلَف ومِتْلاف : يُنْلِف مالته ، وقيل : كثير ومِتْلاف : يُنْلِف مالته ، وقيل : كثير

الإثلاف ِ .

والمَتْلَكَفَةُ: مَهُواةٌ مُشْرِفَةٌ على تَلَكُفٍ. والمَتَلَكَة: القَفْر ؛ قال طرفة أو غيره :

مَتْلَفَةٍ لِنْسَتُ بِطَلْحٍ وَلَا حَمْضٍ

أَدَاد لِيسَت بَمُنْيِت طَلَع ولا حَمْض ، لا يكون إلا على ذلك لأن المَتْلَفَة المَنْيِت ، والطَّلْع والحمض نَبْتَانِ لا مَنْيِتَانِ ، والمَتْلَف ُ المَفَاوَة ُ ؛ وقول أبي ذؤيب :

ومَثْلَقَدٍ مَثْلِ فَرَقِ الرأْسِ تَخْلُجُهُ مُ مَطَادِبِ وَقَلَجُهُ مُ أَمْيَالُهُا فِيحُ

المَتَلَفُ : القَفْرُ ، سبي بذلك لأَنه يُتَلِفُ سالِكَهُ فِي الأَكْثِرِ .

والتَّلْفَةُ : الْمَضْبَةُ الْمُنْبِعَةُ الَّتِي يَغْشَى مَن تعاطاها التَّلْفُ ؛ عن الْهُجَرِي ۗ ؛ وأنشد :

ألا لَكُمَا فَرَّخَانِ فِي وأَس تَلَّغَةٍ ، إذا وامها الرَّامي تَطَاوَلَ فِيقُهَا

تنف : التنكوفة أن القفر أمن الأرض وأصل بنائها التنكف أن وهي المتفازة أن والجمع تناقف أن وقبل : التنكوفة أمن الأرض المتباعدة أما بين الأطراف إلى وقيل : التنوفة التي لا ماء بها مسن الفلوات ولا أنييس وإن كانت معشبة " وقيل : التنكوفة البميدة وفيها متجتمع كلا ولكن لا يقد كا على وغيه لبمده وفيها متجتمع كلا ولكن لا يقد كا بأرض تنكوفة إلتنكوفة أن الأرض القفر أن وقيل : بالرض تنكوفة إلى المجاوفة أن المتاوفة المتفازة أن العيدة المناف إلى المجاوفية كما قالوا كوا ودو يته لأنها أرض مثلها فنسبت إليها إقال ابن أحمر :

كُمْ أدونَ لَيْلِي مِنْ تَنُوفِيَّةٍ ... لَمَّاعَةِ ، تُنْذَرُ فَهِمَا النَّذَارُ

وتَنْوَفَى: موضع ؛ قال امرؤ القيس: كأن " داراً حَلَّقَت " بِلنَبُونِه عُقابُ تَنُوفِي، لا عُقابُ القَواعِلِ

وهو من المُثُل التي لم يَذْ كُرْها سيبويه. قال ابن جني : قلت مر" لأبي علي بجوز أن تكون تَنُوفى مقصورة من تَنُوفا عَنْولة بَرُوكا عَ فسيع ذلك وتَقَبَّلته ؟ قال ابن سيده : وقد بجوز أن يكون ألف تَنُوفى إشاعاً للفتحة لا سيا وقد رويناه مفتوحاً وتكون هذه الألف ملحقة "مع الإشاع لإقامة الوزن ؟ ألا تراها مقابلة لياء مفاعيلن كما أن الألف في قوله :

يَنْبَاعُ مَن دِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرَةٍ

إنما هي إشباع الفتحة طلبًا لإقامة الوزن ، ألا ترى أنه لو قال يُنشِعُ من ذفرى لصح الوزن إلا أن فيه زحافاً ، وهو الحَرْالُ ، كما أنه لو قال تَشُوفَ لكان الجزء مَقْبُوضاً فالإشتباعُ إذاً في الموضعين إنما هو محافة الزّحاف الذي هو جائز .

توف : ما في أمرهم تويفة أي توان . وفي نوادر الأعراب : ما فيه تُرفة ولا تافة أي ما فيه عَيْب. أبو تراب : سمعت عَراماً يقول تاه بصر الرجل وتاف إذا نظر إلى الشيء في دوام ؛ وأنشد :

ف أنس م الأشياء لا أنس نظر في عكة أنس النظرات

وَيَافَ عَنِي بِصَرْكَ وَيَاهَ إِذَا تَخَطَّى ..

### فصل الثاء المثلثة

ثطف : أهبلها الليث واستعبل ابن الأعرابي الشطكف قال : هو النَّعْمة ُ في المُطَعْمَ والمُشْعَرَبِ والمُمَنَامِ وقال شبو : السُّطكفُ النَّعْمة ُ .

ثقف : ثبقف الشيء تنقفاً وثبقافاً وثنقنُوفة : حَدَّفَهُ ورجل ثبقف اوثنقف وثنقف والقف احادق فهم، وأتبعو فقالوا ثبقف لتقف . وقال أبو زياد : وجل ثبقف لتقف وام واو . اللحياني : رجل ثنقف لتقف وثبقف لتيف وثنقيف لتيسف بيتن الثقافة واللثقافة . أبن السكيت : وجل ثنقف لتقف إذ كان ضابطاً لما يتحريه قائماً به . ويقال : ثنقف

الشيء وهو مُرعة النعلم . ان دريد : تَقَفَّتُ الشي حَدَ قَتْهُ ، وتَقَفِّتُهُ إذا طَفِرْتَ به . قال الله تعالى فإمًا تَثْقَفَّهُم في الحرب . وثقف الرجل تقافة أي صار حاذقاً خفيفاً مثل ضخم، فهو ضخم ، ومن المثاقنة أ. وتَقف أيضاً تُنقفاً مثل تَعِب تَعباً أي صار حاذقاً فَطِناً ، فهو تَقف وتَقف مثل حدّه وحدر وندس وندس به ففي حديث الهجرة وهو غلام لتقن تقف أي ذو فيطنة وذكاه والمراد أنه ثابت المعرفة بما مجتاج اليه . وفي حديث أم حكيم بنت عبد المطلب : إني حصان فما أحكم أكما وثقاف فما أعلم

وَتَقَفَّ الْحَسَلُ ثَمَافَة وَتَقِفَ ، فَهُو ثُنَقِفً وثقيف ، بالتشديد ، الأخيرة على النسب : حَدَّة وحَمُضَ جِدًّا مثل بَصَل حِرِّيفٍ ، قال : وليس محسن . وثقف الرجل : طَفِرَ به . وثقفة ثقفاً مثال بلعته بكناً أي صادقته ؛ وقال :

١ قوله « رجل ثقف » كضخم كما في الصحاح ، وضبط في القاموس
 بالكسر كحبر .

### فَإِمَّا تَثْقَفُونِي فَاقْتُلُونِي ، فَإِنْ أَثْقَفُ فَسَوْفَ تَرَوُنَ بَالِي

وتُتَقِفْنا فلاناً في موضع كذا أي أخَذْناه ، ومصدره الشَّقْسَفُ . وفي التنزيسل العزيز : واقْتُتُلُوهم حيثُ ' تُقِغْتُمُوهم .

والثَّقاف والثَّقافة : العمل بالسيف ؛ قال :

وكأن لتنع بُرُوفها ، في الجوّ ، أسباف المثاقِف

وفي الحديث: إذا ملك اثنا عَشر من بني عبرو ابن كعب كان الثقف ا والثقاف إلى أن تقوم الساعة ، يعني الحيصام والجلاد . والثقاف : حديدة تكون مع القواس والراماح ينقوم بها الشيء المنفرج . وقال أبو حنيفة : الثقاف خشبة قوية قدر الذراع في طرقها خرق ينسع للقوس وتد خل فيه على شحوبتها وينفسز منها حيث يبتنفي أن ينفسز حتى تصير الى ما يواد منها ، ولا يفعل ذلك بالقسي ولا بالرماح والعداد أنقيفة ، والجمع ثنتف . والثقاف : ما والعداد أنقيفة ، والجمع ثنتف . والثقاف : ما والعداد أنقيفة ، والجمع ثنتف . والثقاف : ما

إذا عَضَ النَّقافُ بِهَا اسْمَأَزْتُ ، تَشْجُ فَنَفَ المُنْقَفِ والجَسِينا

وتَنْقِيفُهَا: تَسُويِتُهَا. وفي المُسُل : دَرْدَبَ لمَّا عَضَّهُ النَّقَافُ ؛ قال: الثقاف خشبة نسوَّى بها الرماح. وفي حديث عائشة تَصِفُ أَباها ، رضي الله عنهما: وأقامَ أُودَهُ بِثِقافِهِ ؛ الثقافُ ما تُقَوَّمُ به الرَّماحُ ، تريد أنه سَوَّى عَوَج المسلمين .

١ قوله «كان الثقف» ضبط في الأصل بفتح القاف وفي النباية بكسر ها.

وتتقيف : حَي من قَيْس ، وقيل أبو حَي من هَال : وقد يكون ثقيف اسباً للقبيلة ، والأول أكثر . قال سيبويه : أما قولهم هذه تتقيف فعلى إدادة الجماعة ، وإنما قال ذلك لفلية التذكير عليه ، وهو بما لا يقال فيه من بني فلان، وكذلك كل ما لا يقال من بني فلان التذكير فيه أغلب كما ذكر في مَعَد وقر يش ، قال سيبويه : ألنسب ألى تقيف تتقفي على غير قياس .

### فصل الجيم

جَّاف : جَأَفَ جَأَفًا واجتَأَفَه : صَرَعَه لغة في جَعَفَه؟ قال :

وَكُونَا تَكُبُّهُمُ الرِّمَاحُ ، كَأَنْهِم عَمْلُ جَأَفْتَ أَصُولَهُ ، أَو أَثَنَابُ

وأنشد ثعلب :

واستَسَعُوا فَيَو لا به يُتَكُو َى النَّطِف ، يَكَاهُ مَنْ يُشْلَى عليه بَجْنَشِف

الليث : الجـأف ضرب من الفزَع وَالحوف ِ ؟ قال العجاج :

### كأن تحتي ناشِطاً مُحَافًا

وجاًفه: بعنى ذَعَرَه ، وانجاًفت النخلة وانجائت كانجعقت إذا انقعرت وسقطت وجئف الرجل جأفاً ، بسكون الهمزة في المصدر : فزع وذُعِر ، فهو بخؤوف ، ومشله جئيت ، فهو بخؤوث ، وفي الصحاح : وقد جئيف أشد الجأف فهو بحؤوف مثل بجعوف أي خائف ، والاسم الجئواف ، ورجل مجاف : لا فؤاد له ، ورجل بحاف : جانع ، وقد جئيف .

جَرْف : التهذيب : جَنْرَفُ كُورة من كُورَدِ كِرْمَانَ .

جعف: جَمَفَ الشيء كَيْحَفُهُ جَمْفًا : قَسَرَهُ . والجَحِفُ والمُحِفُ والمُحِفُ : أَحَدُ الشيء واجْتِرافُهُ . والجَحِفُ : شَدَّهُ الجَرْفِ إِلاَّ أَنَ الجَرْفِ الشيء الحَثِير والجَحَفَ للماء والحُرَّة ونحوها . تقول : اجْتَحَفْنا ماء البثر إلا جَعْفَة " واحدة " بالحَفِ أو بالإناء . يقال : جَحَفْت الكُرة من وجه الأرض واجْتَحَفْتُها . وسيّل " جُراف وجُعاف " : كَجُر فُ كُل " شيء ويد هب به . قال ابن سيده : وسيل جُعاف ، بالضم ، يذهب بكل شيء ويجْحَفُهُ أي يقشُر وقد اجْتَحَفَه ؛ وأنشد الأزهري "لامري، يقشُر أه وقد اجْتَحَفَه ؛ وأنشد الأزهري "لامري، القيس :

### لهَا كَفَلُ كَصَفَاهِ المسي ل ِ، أَبْر زَ عنها جُعاف مُضِرُ

وأجْعَفَ به أي ذَهَب به ، وأجْعَف به أي قاربه ودنا منه ، وجاعف به أي زاحَمه وداناه أ . ويقال : مر" الشيء مُضِر"ا ومُجْعِفاً أي مُقادِباً . وفي حديث عَمَّار : أنه دَخل على أم "سَلَمَة ، وكان أخاها من الرّضاعة ، فاجْنَحَف ابْنَتَها زَبْنَب من حِجْرِها أي المُتَلَسَبًا .

والجُحْفَة أنه موضع بالحجاز بين مكة والمدينة ، وفي الصحاح: جُحْفَة أبغير ألف ولام ، وهي ميقات أهل الشام ؛ زعم ان الكلي أن العماليت أخرجوا بني عَبيل ، وهم إخوة عاد ، من يشرب فنزلوا الجُحفة وكان اسمها مقيعة فجاءهم سيل فاجتحقهم فسيت جُحْفة ، وقيل : الجحفة قربة تقرب من سيف البحر أجْحَف السيل بأهلها فسيت جُحْفة . واجتحفنا ما البور ، والجُحفة أو بالإناء . والجُحفة أ

مَا اجْتُحِفَ مَنهَا أَوْ بَقِي فِيهَا بَعَدِ الْاجْتَحَافَ . وَالْجَمَّفَةُ وَالْجُمُّفَةُ : بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي جِوانبِ الْحَوْض؛ الأخيرة عن كراع .

والجَحْفُ : أكل الثَّرْيَدِ . والجَحْفُ : الضَّرْبُ ِ بالسيف ؛ وأنشد :

ولا يَسْتَوِي الجَحْفَانِ : جَحْفُ تُتَرِيدَ ﴿ ، وَ وَلِي اللَّهِ مِنْ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

يعني أكلَ الوَّبُدِ بالنس والضَّرْبَ بالسِفِ . والجُنْحُفَةُ : النِسيورُ مِنَ الثريد يكون في الإناء ليس عِملَةٍ . والجَنْحُوفُ : الشَّرِيدُ يَبْقَى في وسَطَرِ الجَنْفُنَةِ . قال ابن سيده : والجُنْحُفَةُ أَيضاً مِلُ البدِ، وجمعها جُحُفُ .

وجَعَفُ لَمْ : غُرَفَ .

وتَجاحِفُوا الكُرَّةَ بِينهم : دَحْرَجُوها بالصَّوالَجَة . وتَجاحُسُفُ القوم في القِتال : تناوُلُ بعضهم بعضًا بالعِصِيِّ والسُّيُوفِ ؟ قال العجاج :

وكانَ ما اهْتَضَّ الجِيعَافُ بَهْرُجَا

يعني ما كسره التجاحُف بينهم ، يويد به القتل ، وفي الحديث : خدوا العطاء ما كان عَطاء ، فلم الجاحَفَت قُر يَشُ المُلُك بينهم فار فَضُوه ، وقيل : فاتركوا العطاء ، أي تناول بعضهم بعضاً بالسوف ، يويد إذا تقاتلُوا على الملك .

وَالْجِمَافُ: مُزَاحِمَةُ الْحَرْبِ. والْجَيَمُوفُ: الدَّلُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُو

قد عَلِمَتْ دَلُورُ بني مَنَافِ تَقُومِمَ فَرَغَيْهَا عَنِ الجِعَافِ أَرُافَقَة تَشَكُو آلِجُمُعافَ والقَبَصُ، جُلُودُهُمُ أَلْمِينُ مِن مَسُ القُمُصُ

الجُمَّافُ: وجع يَأْخَذُ عِن أَكُلُ اللَّهِمَ بَحِثناً ، والقَبَصَ: عِن أَكُلُ اللَّهِمَ بَحِثناً ، والقَبَصُ: عن أَكُلُ النَّهِ . وجَعَّافُ نَ السم وجل من العرب معروف . وأبو جُمَّيْفَة : آخِر من مات بالكُوفة من أصحاب وسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

جخف: جَخَفَ الرجلُ كِيْخِفُ، بالكسر، جَخْفًا وجُخافاً وجَخِيفاً: تَكَبَّرُ، وقيل: الجَخيفُ أَن يَفْتَخِر الرجل بأكثرَ ما عندَه ؛ قال عدي بن زيد:

> أَدِاهُم بَحَمْدِ اللهِ بَعْدَ جَغَيْفِهم، غُرابُهم إذْ مَسَّه الفتر واقِعا ا

ورجل َجعًاف مثل جَفّاخٍ : صاحب فضر وتكبّر، وغُلام ُ جُعاف كَدلك ؟ عن يعقوب حكاه في المقلوب . وفي حديث ابن عباس : فالتَفَت إلي ، يعني الفاروق ، فقال : جَخْفًا جَمْفًا أي فخراً فخراً وشرفًا شرَفًا . قال ابن الأثير : ويروى جفضًا ، بقديم الفاه ، على القلب .

والجَخِيفُ : العَقَلُ ، ووقع ذلك في جَخِيفي أي وُوعي . والجَخِيفُ أ صوت من الجَوْفِ أَشَدُهُ مِن العَطِيطِ . وجَخِيفً النائمُ جَخِيفًا : نَفَخ . وفي حديث أن عبر : أنه نام وهو جالس حق سمع جَخيفُه ثم صلى ولم يتوضأ ، أي غطيطه في النوم ؟ الجَخِيفُ : الصَّوْتُ ، وقال أبو عبيد : ولم أسمعه في الصوت إلا في هذا الحديث . والجَخِيفُ : الجَوْفُ.

١ قوله « الفتر واقعا » كذا بالاصل وشرح القاموس وبعض نسخ الصحاح وفي المطبوع منه الفتر واقع بالقاف ورفع واقع وفيه أيضاً الفتر ، بالكسر ، ضرب من النصال نحو من المرماة وهو سهم الهدف . والجِيماتُ ؛ المُنزاولةُ في الأمر . وجاحَفَ عنه كَاحَاحَشَ ، ومَوْتُ مُحَافَ : شَدِيد يَدُهُ بِكُلُ شيء ؛ قال ذو الرمة :

> وكائِنْ تَخْطَتْ نَاقَتِي مِن مَفَازَةٍ ، وكمْ ذَلَ عنها مِن جُعافِ المَقَادِرِ

وقيل : الجُمَعاف المدوت فيعملوه اسباً له . والمُمَاحِفة : الدُّنو ؛ ومنه قول الأحنف : إنا أنا لبني تسيم كمُلْبة الرَّاعي مُجاحِفُون بها يوم الورد .

وأجعف بالطريق: دنا منه ولم 'يخالط فه . وأجعف الأمر : قارب الإخلال به . وسنة " مجعفة " : مضرة " بالمال . وأجعف بهم الدهر : استأصلهم . والسنة المنجعفة : التي 'تجعف بالقوم قتثلا وإفسادا للأموال . وفي حديث عمر أنه قال لعدي " : إنما فرضت لقوم أجعفت بهم الفاقة أي أذ هبت أموالهم وأفقرتهم الحاجة . وقال بعض الحكماء : أموالهم وأفقرتهم الحاجة " . وقال بعض الحكماء : من آثر الدنيا أجعفت الخرته . ويقال : أجعف من آثر الدنيا أجعفت الوالهيث أو السيل كنا منهم وأخطاً هم .

والجُيْحُفَةُ أَ: النَّقَطَةُ مَنَ المَرَّتَعِ فِي قَرَّنِ الفَلاةِ ، وقَرَّ نَهَا وَأَسُهَا وقُلْتُنُهَا النِي تَشْتَبِهُ المَياهُ مَن جوانبها جَمْعًاء ، فلا بَدُّرِي القارِبُ أَيُّ المَياءِ منه أقْدُربُ بِطَرَفِها .

وجَحَفَ الشيءَ بِرِجْلِهِ بَجْجَفُهُ جَحْفًا إِذَا رَفَسَهُ حَيْدًا إِذَا رَفَسَهُ حَيْ يُومِنُ بهِ .

والجُمَّعَافُ : وجَعُ في البَطْنِ بِأَخَذَ مِن أَكُلِ اللَّهِمَ كُلِ اللَّهِمَ كَالَ اللَّهِمَ كَالَ اللَّهُ مَ بَحَنَّا كَالْحُبُعَاف ، وقد جُمِف ، والرجل بَحْمُوف . . وفي النهذيب : الجُمُعاف مشي البَطْن عن تَخْمَةً ، والرجل بَحْمُوف ، قال الراجز : والجَنْمِيْفُ: الكثير ، وامرأة جَنْفَةَ ": قَنْصْفَة " ، والجَنْمَ كَانَاكُ ، وقوم حَنْفُك" . كَانَاكُ ، وقوم حَنْفُك" .

جدف : جَـدَف الطائرُ بَجُدُونُ جُدُوناً إذا كان مَقْصُوصُ الجناحِين فَرَأَيْتِه إذا طار كأنه يَرُدُهما إلى خَلَيْفه ؛ وأنشد ابن بري للفرزدق :

ولو كنت أخشى خالداً أن يَرْوعَني ؛ لَـطِرِ تُ بواف ٍ دِيشُه غـيرِ جادِف

وقيل : هو أن يَكْسِرَ من جَناحه شَيْئًا ثُم كِيلَ عند الفَرَقِ من الصَّفْر ؛ قال :

> تُناقِصُ الأَشْعَارِ صَقْراً مُدَرَّبًا ، وأَنتَ حُبَارَى خِيغَةَ الصَّقْرِ تَجُدُّ فَ

الكسائي: والمصدر من جدف الطائر الجداف المنفنة. وجناحا الطائر مجدافاه، ومنه سبي مجداف السفينة. وجداف السفينة ، بالدال والذال جبيعاً ، لفتان فصيعتان . ان سيده : مجداف السفينة خشبة في وأسها لتوح عريض تُدفع بها ، مشتق من جدف الطائر ، وقد جدف المالاح السفينة يجدف جدف الطائر وجدف الملاح المنفنة يجدف بالمجداف ، وهو المردي والمقذف والمقذاف والمقداف ، وهو المردي والمقذف والمقداف باللج وجدفت تجدف الساة باللج وجدفت السنة باللج وانشد :

مُعْبِ لِصُغْرَاها ، بَصِير بنسلها ، حَفِيظ لأَخْرَاها ، حُنَيِّف أَجْدَف

والمِجْدَافُ : العُنْتُقِ، على التشبيه؛ قال : بأَثْلُتُع ِ المِجْدَافِ ذَيَّالَ ِ الذَّنَّبُ .

والمُجِدَّافُ؛ السَّرِطُ ، لَفَةَ نَجُرُ أَنِيَّةً ؛ عَنَّ الأَصْمَعِيَ؛ قَالَ المُنْتَقَّبُ العَبْدِيِّ :

> تَكَادُ إِنْ حُرِّكَ مِجْدَافَهُا ﴾ تَنْسَلُ مِن مَثْنَاتِها واليد ا

ورجل تجدُوفُ البدِ والقسم والإزارِ : قصيرُها قال ساعدةُ بن جُوْيَّة :

كعاشية المُنجِّدُوفِ زَيَّنَ لِيطَهَا ، من النَّبْعِ ، أَزْرُ ۖ حاشِك ۗ وكَتُومُ ۗ

وجَدَفَت المرأة تجدف : مَشَت مَشَي القصادِ وَجَدَف الرَّجِل في مَشْيَتِه : أَسْرَع ، بالدال ؛ عَز الفارسي " ، فأما أبو عبيد فذكرها مع جَدَف الطائر وجَدَف الإنسان : هذه بالدال وصوح الفارسي مجلافه كما أرَيْتك فقال بالدال غيه المعجمة . والجَدَف : القطع . وحدف الشي جَدُفاً : قبطعة ؛ قال الأعشى :

قاعداً عنده الندامي ، فما يَدُ فَكُ الْهُوْتِي بَمُوكَرٍ مَجْدُوفِ

وإنه لَمَجَدُوف عليه العَيْشُ أي مُضَيَّق عليه الأَزهري في ترجمة جذف قال : والمجذوف الآق وأنشد بيت الأعشى هذا ، وقال : ومجدوف ، بالج وبالدال وبالذال ، قال : ومعناهما المَقْطُنُوعُ ، قال ورواه أبو عبيد مَنْدُوف ، قال : وأما محذوف فرواه غير الليث .

والتَّجديفُ : هــو الكُفُرُ بِالنَّقم . يقال منه ر قوله « واليد » كذا بالاصل وشرح القاموس ، والذي في عا

نسخ من الصحاح : بالبد . - قوله دروانه لمجدوف الخ » كذا بالاصل ، وعبارة القاموس وانه لمجدف عليه العيش كمعظم مضيق .

جَدَّفَ يُجَدَّفُ نَجَدِيفاً . وجَدَّفُ الرجلُ بنعمة الله: كفرها ولم يَقْنَعُ بها. وفي الحديث: تشرُّ الحديث التَّجْديفُ ، قال أبو عبيد : يعني كفر النَّعْمة واسْتِقلال ما أنعم الله عليك ؛ وأنشد :

ولكيني صَبَرَتُ، ولم أُجَدُف، وكان الصّبرُ غاية أوّلينا

وفي الحديث : لا تُجَدَّفُوا بِنِعْمَةَ اللهُ أَي لا تَكَنْفُروها وتَسْتَقَلِئُوها .

والجكاف : القبر ، والجمع أجداف ، وكرهها بعضهم وقال : لا جمع للجدّف لأنه قد ضعنف بالإبدال فلم يتصر ف . الجوهري : الجندف القبر وهو إبدال الجدّث والعرب تُعقّب بن الفاء والناء

ني اللغة فيقولون جَدَّتُ وَجَدَّفُ ، وهي الأَجداثُ وَ وَاللَّجْداثُ وَ الْجَداثُ وَ اللَّحِداثُ وَ اللَّحِداثُ وَاللَّحِدافُ . والجَدَّفُ مِن الشَّرابِ: مَا لِم يُغَطَّ.

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، حين سأل الرجل الذي كان الجن استَهُو ته : ما كان طفامُهم ? قال : الفُولُ ، وما لم يُذ كر اسْمُ الله عليه ، قال : فما

كان شرابُهم ? قال : الجَدَفُ، وتفسيره في الحديث أنه ما لا يُغطَّى من الشراب ؛ قبال أبو عبرو : الجدّف لم أسمعه إلا في هذا الحديث وما جاء إلا وله

المجدف م اسمه ود في هذا الحديث وما جاء ولا وله أصل ، ولكن ذهب من كان يمرفه ويتكلم به كما قد فهد من كلامه شروك و كثار مقال به ما الركان أن

ذهب من كلامهم شيء كثير . وقال بعضهم: الجَـدَّفُ من الجَـدُّف وهو القطع كأنه أواد ما يُوْمي به من الشراب من زَبَد أو وَغُوهَ أو قَـدَّى كأنه قُـطع

من الشراب فرمي به ؛ قال ابن الأثير : كذا حكاه الهروي عن القتيم والذي جاء في صحاح الجوهري

أن القَطَّع هو الجُـذُفُ ، بالذال المعجمة، ولم يذكره في المهملة ، وأثبته الأزهري فيهما وقد فـُسَّرَ أيضاً بالنبات الذي يكون باليهن لا يحتاج آكله إلى 'شر'ب

ماء . ابن سيده : الجدّفُ نبات يكون باليمن تأكله الإبل فتَجْزُرُ أَ به عن الماء ، وقال كراع : لا يُحْتاج مع أكله إلى شرب ماء ؛ قال ابن بري : وعليه قول جرير :

كانثوا إذا جعلوا في صِيرِهِم بَصَلًا ، ثم اشتتووا كنْعدا منمالِيعٍ عِدَنْوا

والجُدافي ؛ مقصور : الفنيمة. أبو عمرو : الجَدافاة' الغنيمة ؛ وأنشد :

> قَدْ أَتَانَا رَامِعاً قَبْرَاهُ ، لا يَعْرِفُ الْحَقَّ وَلَيْسَ يَهُواهُ ، كان لَنَا ، لَمَا أَنَى ، جَدَافَاهُ ١

ابن الأعرابي: الجدافاة والفنامي والفنتمي والهنبالة والابالة والحنواسة والحنباسة .

جذف : جَدَّفَ الشيءَ جَدَّفاً : قَطَعَه ؛ قال الأعشى: قاعداً حَوْلُه النَّدامَ ، فِما تَنْ

قاعداً حَوْلَهُ النَّدَامَى ؛ فما يَنْ فَكُ يُؤْتَى بُمُوكَرِ مَجْذُرُوفِ

أواد بالمُوكر السُّقاء المَكَانَ من الحَمر والمَجْدُوف: الذي قُطِعت قوائمهُ . والمجْدُوفُ والمجْدُوفُ : السُرَع تحريك المقطوع ، وجَدَف الطائو يَجْدُف : أَسْرَع تحريك جَناحيه وأكثر ما يكون ذلك إن يُقص أحد الجناحين ، لغة في جَدَف . ومِجْدُافُ السفينة : لغة في مجدافها ، كلناهما فصيحة ، وقد تقدم ذكره ؟ فال المثقب العبدي يصف ناقة :

تكاد ، إن حُراك مِجدَّافها ، تَنسَل من مَثناتِها واليد

١ قوله « قد أتانا » كذا في الاصل وشرح القاموس بدون حرف
 قبل قد ، وقوله كان لنا النع سهامش الاصل صوابه: فكان لما جامنا
 جدافاه .

َطَيٍّ ۗ ۚ :

فإن تَكُنُنَ الحَوادِنُ جَرَّفَتْنِي ؟ فلم أَدَ هالِكاً كابْنَيُ زِيادِ

ابن سيده : والجير ف ما أكل السيل من أسفل شي الوادي والنهر ، والجمع أجراف وجروف وجروف وجروف بيخراف منط وشط وشط وسال جراف وجاروف : يَجروف ما مَر به من كثرته يذهب بكل شيء، وغيث جارف كذلك. وجروف الوادي ونحوه من أسناد المسايل إذا تخع أعلاه ، فإذا انصدع أعلاه فهو هاد ، وقد جرف السيل أسناده . وفي التنزيل العزيز : أم من أسس أبنيانه على شفا جروف هاد . وقال أبو خيرة : الجروف عرض الجبل الأملس . شهر : يقال جروف وجرفة وهي المهواة . ابن جروف وأخراف وجرفة وهي المهواة . ابن الحروف والحروف الجروف الجروف الجروف الجروف الحروف المهواة . ابن الحروف ، وهو الحصل والكل المالية في المهواة . ابن الحروف ، وهو الحصل والكل المالية في المهواة . ابن الحروف ، وهو الحصل والكل المالية في المهواة . ابن المهواة المه

في حبَّةً جَرَّ أَنْ وَحَبُّصْ هَيْكُلُّ

والإبل تسبّنُ عليها سيناً مُكتنزاً يعني على الحبة، وهو ما تناثو من حُبوب البُقول واجتبع معها ورق يبيس البقل فتسننُ الإبل عليها . وأُجر فت الأرضُ : أصابها سيل جُراف . ان الأعرابي : الحِبر فن الطاعون المال الكثير من الصامت والناطق . والطاعون الحارف الذي نزل بالبصرة كان دريعاً فسنتي جاد فا جَرَف الناس كَجَر ف السيل . الجوهري : الجارف طاعون كان في زمن ابن الزمير وورد ذكره في الحديث طاعون الجارف ، وموث وموثة

قال الجوهري : قلت لأبي الغوث ما مجدّافها? قال: السوط جعله كالمجدّاف لها . وجَدَّفَ الإنسانُ في مَثْنِه جَدْفًا وتَجَدَّفَ : أَسرع ؛ قال :

لَجَدْ تَهُمُ حَتى إذا سافَ مالَهُمْ ، أَنَيْتَهُمُ مَن قابِلِ تَتَجَدُّفُ أَ

وَجَدَّ فَ الشّيءَ : كَجَدَّ بَهُ ؛ حَكَاهُ نُصَيْرٍ ؛ وروى بيتَ ذي الرمة :

إذا خاف منها ضِغْنَ حَقْباء فِلْوَوْ ، حَدَاها بِحَلْمُعالَ ، من الصّوْت ، جَاذِف

بالذال المعجمة ، والأعرف الدال المهملة .

جوف : الجرّف : اجتراف ك الشيء عن وجه الأرض حتى يقال : كانت المرأة وات لئة فاجتر فها الطبيب أي استجاها عن الأسنان قطعاً . والجرّف : الأخذ الكثير . جرّف الشيء يَجْر فه ، بالضم ، جرّفاً واجترفه : أخذه أخذاً كثيراً . والمجرف والمجرفة : ما جرف به . وجرفت الشيء أجرفه ، بالضم ، جرّفاً أي ذهبت به كلة أو جله . وجرفت ، ومنه سني المجرفة . وبنان مجرفاً أي تنسخته ، ومنه سني المجرفة . وبنان مجرفاً نه كسحته ، ومنه سني المجرفة . وبنان مجرفة . كشير الأخذ مين الطعام ؛ أنشد ابن الأعرابي :

أَعْدَدُنْ لِللَّهُمْ بِنَانًا مَجُرَنَا ، ومِعْدَةً تَعْلَى ، وبَطَنْنًا أَجْوَنَا

وجَرَفَ السيلُ الوادِي يَجْرُنُه جِرُفاً : جَوَّخَهُ . الجوهري : والجرُنُ والجِئرُ فُ مثل عُسْرٍ وعُسُر ما تَجَرَّفَتُهُ السُّيولِ وأَكلَيْتُهُ مِن الأَرض ، وقد جَرَّفَتُهُ السيولِ تَجْرِيفاً وتَجَرَّفَتْهُ ؛ قال دجل من

جُراف منه، والجارِف : سُؤم أو بَلِيَّة تَجْتَرِفَ مالَ القَوْمِ . الصحاح : والجارِف الموت العام يَجْرُف مالَ القومِ . ورجل جُراف : شديد النكاح ؛ قال جربو :

يا تشب ويلكك إ ما لاقت فتاتكم ، والمِنْقرِي جُراف غير عِنْيْنِ ؟

ورجل جُراف : بأتي على الطعام كله ؛ قال جرير : 'وُضِع اَلْحَزَيرُ فقيل : أَيْنَ مُجاشِع : ? فَشَحَا جَعَافِلُه جُراف مُعَاشِع :

ابن سيده : رجل جراف سديد الأكل لا يبتي شيئا ، ومُجرق ومُتجراف ومُتجراف : مهزول . وكبش مُتجراف : ذهب عامة سينيه . وجرف النبات : أكل عن آخره . وجرف في ماليه جرافة النبات : أكل عن آخره . وجرف في ماليه جرافة المذا ذهب منه شيء ؛ عن اللحياني ، ولم يرد بالجراف همنا المرة الواحدة إنما عنى بها ما عني بالجرف ؛ عن والمنجرة ف والمنجارف : الفقير كالمنجارف ؛ عن يعقوب ، وعد م بدلا وليس بشيء ورجل مُجرف ف عن عد جرافة الدهر أي اجتاح ماله وأفتقر م اللحياني : وبعل مُجارف ومحارف ، وهو الذي لا يكسب خيراً . ابن السكيت : الجنراف مكتال ضخم ؛ وقوله : بالجراف الأكبر ، يقال : كان لهم من فقول المكون عنالاً ضخم ؛ المحواني : ويقال المحواني : ويقال المحواني : ويقال المحرب من الكيل جراف وجراف ؛ قال الراجز :

كَيْلُ عِداءِ بالجِرافِ القَنْقَلِ مِنْ مَنْ الكَفِيدِ الأَهْيَلِ مِنْ الكَفِيدِ الأَهْيَلِ

قوله عِداء أي مُوالاةٍ. وسَيْفٌ جُرَافٌ : يَجْرُف

أوله: والهواني هكذا في الأصل ، ولم نجد هذه اللفظة في المماجم
 التي بين أيدينا ولملها عرقة عن خواني .

كل شيء . والجَرْفة من سيات الإبل : أن تُقْطَعَ جلدة من جسد البعير دون أنفه من غير أن تبين .

وقيل: الجرّفة في الفخد خاصة أن تقطع جلدة من فخده من غير بَيْنُونة ثم تُجْمع ومثلها في الأنف والله ثير بَيْنُونة ثم تُجْمع ومثلها في الأنف استَغْنُوا بالعمل عن الأثر ، يعني أنهم لو أرادوا لفظ الأثر لقالوا الجرّف أو الجراف كالمشط والحباط ، فافهم ، غيره : الجرّف أو الجراف كالمشط من سمات الإبل وهي في الفخد بمنولة القرّمة في الأنف تُقْطع عمل جلده وقال أبو على في النذكرة : الجرّفة والجرّفة والجرّفة ألبعيو ، وهو أن يُقشر جلاه في أن تُحْرف له يُتَوك فيَحِف فيكون جاسياً كأنه بعرة ، فال ابن بري : الجرّفة وسم باللهزمة تحت الأذن ؟ قال مدرك :

أيعارضُ مَجْرُوفاً ثَنَاتُه خِزامةُ ، كَأَنَّ ابنَ حَشْرِ نَحْتَ عَالِبِهِ وَأَلُّ

وطَّعَنْ جَرَافَ : واسع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ ا وأنشد :

> فأبنا جَدالى لم 'يفَرَّقُ عَديدُنا ، وآبُوا بِطَعْنَ ، في كَواهِلِهِم ، جَرَّف

والجَرْفُ والجَرَيْفُ : يَبِيسُ الحَمَاطِ . وَقَالَ أَبُو حَنْفَةَ : قَالَ أَبُو زَيَادَ الجَرَيْفَ يَبِيسَ الأَفَانِي خَاصَّة . والجُرُّافُ : اسم رجل ؛ أنشد سيبويه :

أمِنْ عَمَلِ الجُرُّافِ ؛ أَمْسُ ، وظَّلْسُهِ وَعُدُّوانَهِ الْجُرُّافِ ؛ أَمْسُ ، وظُّلْسُهِ ؟ وَعُدُّوانَهِ السِمِ

١ قوله « والجرفة من الخ » هي بالفتح وقد تضم كما في القاموس.
 ٢ قوله « القرمة » بفتح القاف وضماكما في القاموس .

أميري عداء الله وتبسنا عليما المهائم مال ، أو ديا بالبهائم مال ، أو ديا بالبهائم نصب أميري عداء على الذم . وفي حديث أبي بكو، وضي الله عنه : أنه مر كيستعرض الناس بالجرف السيول من الأو دية . والجرف : أخذ ك الشيء عن وجه الأرض بالمجرفة . ابن الأثير: وفي الحديث لبس لابن آدم إلا بيت يكتره ، الواحدة جرفة ويوي باللام بدل الراء . ابن الأعرابي : الجورق ويوي باللام بدل الراء . ابن الأعرابي : الجورق الطليم ؟ قال أبو العباس : ومن قاله بالفاء جورف فقد فقد صعف . التهذيب : قال بعضهم الجورة فلا الظليم ؟ وأنشد لكعب بن زهير المزني :

كَأَنَّ رَحْلِي ، وقد لانتُ عَربِكَتْهُا ، كَانَّ عَربِكَتْهُا ، كَسُوْتُهُ جَوْدَافًا أَعْصابُ حَصَفًا ،

قال الأزهري: هذا تصحيف وصوابه الجنورت ، المالة وسيأتي ذكره التهذيب في ترجمة جرل: مكان مجرل في تجرل في تعادر واختسلاف . وقال غيره مسن أعراب قيس : أرض جرافة محتلفة وقيد ح جراف كذلك .

جَرْف : الجَرَّ ف : الأَخدُ الكَثرة . وجَرَّ ف له في الكَثِل : أَكْثر . الجُوهِري : الجَرْف ُ أَخْذَ الشيء مُجازفة وجِزافاً ، فارسي مُعَرَّب . وفي الحديث : البناعُوا الطعام جِزافاً ؛ الجِزاف ُ والجَرْف ُ : المَجْهُول ُ القَدْر ، مَكِيلاً كَان أَو مَوْزُوناً .

والجُزَافَ ١ وَالْجِزَافَ وَالْجِزَافَ وَالْجِزَافَةُ ۗ وَالْجِزَافَةُ ۗ : بِيعَكُ

ل قوله « أغضائه حصفا » كذا بالإصل ، والذي في شرح القاموس
 هنا وفي حرف القاف أيضاً : أقرابه خصفا .

γ قوله «والجزاف الغ» في القاموس: والجزاف والجزافة مثلثتين.

الشيء واشتيراؤك بلاوزن ولا كيل وهو يرجع إلى المُساهلة ، وهو دخيل، تقول : يعتُهُ بالجُنْرافِ والجُنْرافة والقياس جِزاف"؛ وقول ُ صخر الغيّ :

> فأقْسُلَ منه طِوالُ اللَّادِي ، كأن عليهن بَيْعاً جَزيِها

أراد طماماً بيع جزافاً بغير كيل؛ يَصِفُ سَحاباً. أبو عمرو: اجْتَزَ فَنْتُ الشيءَ اجْتِزافاً إذا سُرَيْتَهُ جِزافاً ، والله أعلم .

حعف: جَمَعَة جَمِعَةً فَانْجَعَفَ : صرَّعه وضرَّب به الأَرْضَ فَانْصَرَّعَ ؛ ومنه الحديث: أنه مرَّ بُصْعب ابن عَمَيْر وهو مُنْجَعِفُ أي مَصْروع ، وفي وواية: بمصعب بن الزبير. يقال: ضرَبه فَجَعَبه وجَعَفَه وجَعَفَه وجَعَفَه أنه وجَعَفَه أنه وجَعَفَه أنه وجَعَفَه أنه وجَعَفَه أنه وجَعَفَ أنه وجَعَفَ الشيء جَعْفًا : قَلَبَه وجَعَفَ الشيء جَعْفًا النَجَعَفَت : قَلَبَه وَجَعَفَ الشيء جَعْفًا النَّجَعَفَت : قَلَبَه والشَّرَة بَعْفَهُ اللَّافِر المَثَلُ الأَرْفِقَ قَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِقِ الحَدِيث : مَثَلُ الكَافِر المَثَلُ الأَرْفِقَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّه

والجُعْفَة : موضع . وجُعْف : حَيِّ من البين وجُعْفي الجوهري : جُعْفِي الله وجُعْفِي بن سعد العشيرة من مدّرج ، والنسبة إليه كذلك ، ومنهم عبيد الله بن الدين المالة بن الله بن

الحُنُو" الجُمْفِيُّ وجابِ الجُمْفِيُّ ؟ قَالَ لَبَيْدٍ :

قَبَائِلُ جُعْفِي بنِ سَعَد ، كَأَنَّمَا سَقَى جَمْفِي بنِ سَعَد ، كَأَنَّمَا سَقَى جَمْفِي ماء الرُّعَافِ منيم

موله « مثل الكافر » الذي في النهاية هنا وفي مادة جذي : مثل المنافق .

قوله مُنيم أي مُهُلِك ، جعل الموت نوماً . ويقال هذا كقولهم ثناً و مُنيم ؛ قال ان بري: جُعفي مثل كرسي في لزوم الياء المشددة في آخره ، فإذا نسب إليه قد و الحاق باء النسب مكانها ، وقد جُمع جَمع رُومي فقيل جُعف ؛ قال الشاعر :

جُعْف بنَجْوان تَجُوهُ القَنَا ، ليس بها جُعْفِي ُ بالمُشْرعِ

ولم يصرف جُعُفييٌّ لأنه أراد بها القبيلة .

جَعْفَ : جَفَّ الشَّيَّ كَيِفُ وَيَجَفُ ، بِالفَتْحَ ، جُعُوفاً وَجَعَافاً : يَبِيسَ ، وَتَجَفَّجُفَ : جَفَّ وفيه بعضُ النَّدَاوَةِ ، وَجَفَّفْتُهُ أَنَّا تَجْفِيفاً ؛ وأنشد أبو الوفاء الأَعرابي :

لمَلُ بَكِيْرَة لَقِحَت عِراضاً ، لِقَرْع مَجَنَّع ناج تجيب فَكَبُر واعياها حين سلس طويل السَّنْك ، صح من العُبُوب فقام على قنوائم لتشات ، فقام على قنوائم لتشات ، فقب لربيل تجفيف الوبر الرطيب

والجَفَافُ : ما جَـفِ من الشيء الذي تَجَفَّقُهُ . تقول : اعْزِل جَفَافَهُ عَن وَطَنْبِهِ .

التهديب : جَفِفْت تَجَسَفُ وجَفَفْت تَجَيِفُ وكلهم عَلَى تَجَفِ

والجُنفيف': ما يُنبِسَ من أحرار البقول ، وقيل : هو ما ضَمَّت منه الربح .

وقد حَفَّ الثوبُ وغيره تجيفُ ، بالكسرِ ، ويجنفُ ،

بالفتح: لغة فيه حكاها ابن دريد \ وردّها الكسائي . وفي الحديث : جَفَّتُ الأقلامُ وطُنُوبِيَتِ الصَّحْف ؟ يريد ما كتب في اللَّوْحِ المحفوظ من المقادير والكائنات والفراغ منها، تشبيها بفراغ الكاتب من كتابته ويُبئس قَلَمِه .

وتَجَفَّجَفَ الثوبُ إذا ابْتَلُ ثم جَسَفٌ وفيه ندَّى فإن يَبِيسَ كُلُّ البُئْسِ قبل قسد قَفَّ ، وأصلها ، تَجَفَّفَ فأبدلوا مكان الفاء الوُسطى فاء الفعل كما قالوا تَبَسَّبُشَ . الجوهري : الجَفِيفُ ما يَبِيس منالنبت. قال الأصعي : يقال الإبل فيا شاءت مسن جَفِيفَو وقتفيفٍ ؛ وأنشد ان بري لراجز :

> يُشْرِي بِـه القَرَّمَلَ والجُنْفِيفا ، وعَنْكَنَاً مُلْتَبِساً مُصْيُوفا

والجُفافة : ما يَنْتَثِير مـن القَت والحَسْمِيشِ ونحوه .

والجُنُفّ : غيشاء الطلّع إذا حَفُّ ، وعمَّ به بعضهم فقال : هو وعناء الطلّع ، وقيسل : الجُنُفُّ قيقاءة الطلّع وهو الفيشاء الذي على الوّلِيع ، وأنشد الليث في صفة تَغُو امرأة :

> وتَبْسِمُ عن نَيْرِ كَالُوَلِيهِ عِ ، مُثَقَّقَ عنه الرُّقَاةُ الجُنْفُوفا

الوَلِيعُ : الطَّلَّعُ ؛ والرُّقَاةُ : الذِن يَوْقَدُوْنَ عَلَى النَّفَلَ . أَبُو عَمُونَ عَلَى النَّفَلَ . أَبُو عَمُو النِي ؛ حلى الله عليه وسلم : طُلِّ النبي ؛ حلى الله عليه وسلم : طُلِّ النبي عليه وسلم ، فجعل سيحره في جُف َ طَلَّعَة ذَكر ودُفِنَ تَحَت واعُوفة البَوْ ؛ وواه ابن دويد بإضافة طلعة إلى ذكر أو نحوه ؛ قال أبو عبيد: جُف ُ بِي اللهِ عبيد: جُف ُ اللهِ عبيد الله وابن دويد به جامن الاصل صوابه : أبو زيد .

الطلعة وعادها الذي تكون فيه ، والجمع الجُنفوف، ويروى في جُبّ ، بالباء . قال ان دريد : الجُنفُ فَيَصْفُ في مُوسِّة تُقطع من أَسْفَلِها فتجعل دَلْواً ؟ قال :

### رُبِّ عَجُورَ وأَسُهَا كَالْقَفَةُ ، تَحْمُولُ جُفْتًا مِمَهَا هِرَسْتَفَةُ

الهر شعّة أن خور قة وينشف بها الماء من الأرض . والجنف : شيء من جلود الإبل كالإناء أو كالدالو يؤخذ فيه ماء السباء يسع نصف قر به أو نحدو . الليث : الجنفة ضرب من الدالاء يقال هو الذي يكون مع السقائين علؤون به المزايد . القتنبي : الجنف قر به تقطع عند يديها وينبذ فيها ، والجنف : الشن البالي يقطع من نصفه فيجعل كالدلو ، قال : الشن البالي يقطع من نصفه فيجعل كالدلو ، قال : الجف شيء ينقر من جذوع النخل . وفي حديث أبي الجف شيء ينقر من جذوع النخل . وفي حديث أبي سعيد : قبل له النابيذ في الجنف ، فقال : أخبت وأخبت وقيات : وعاء من جلود لا يُوكا أي لا يُشك ، وقيال : أخبت وتنخذ دلوا . والحنف : الوطن الخالق ، وقوله وتنخذ دلوا . والحنف : الوطن الخالق ، وقوله وتنخذ دلوا . والحنف : الوطن الخالق ، وقوله أنشده ابن الأعرابي :

### أَبِلُ أَبِي الحَبْحَابِ إَبْلُ تُعْرَفُ ، تَزِينُهُا مُحَقَّفُ مُوَقَّفُ مُوَقَّفُ

إِمَّا عَنَى بِالمُجْفَقِ الضَّرْعَ الذي كَالْحُنُهُ وهو الوطْبُ الْحُكَلَّتِينُ . وَالْمُو َقَنِّفُ : الذي به آثار الصرار . والحُنُفُ : الشيخ الكبير على التشبيه بها ؟ عن الهجري. وجُفُ الشيء : شخصه . والحِنْفُ والحِنْفَةُ والحَفَة ، والحَنْفَ والحَفَة ، والحَنْفَ والحَفَة ، والحَنْفَ : خماعة الناس . وفي الحديث عن ابن عباس : لا نَفَلَ فَيْفِيدَة حَتى تُقْسَمَ 'جَفَّة أَي كاتمها ،

ويروى : حتى تقسم على جُفَّتِه أي على جماعة الجيش أولاً . ويقال : دُعِيتُ في جَفَّة الناس ، وجاء القوم جَفَّة " واحدة . الكسائي : الجُفَّة والضَّفَّة والقَّمَّة ' جماعة القوم ؛ وأنشد الجوهري على الجُفُّت ، بالضم ، الجماعة قول النابغة 'مُخاطِب' عَمْرو بن هند الملك :

> مَن مُبليغ عَمْرو بن هيند آية ، ومين النصيحة كثرة الإندار :

لا أغرفتك عارضاً لرماحينا في مجف تغلب واردي الأمرار

يعني جَمَاعَتَهم . قال : وكان أبو عبيدة يوويه في جُف "
شَعْلَب ؟ قال : يويند تُعْلَبَه ؟ بَ عَوف بن سعد
ابن دُنبيان . وقال ابن سيده : الجف الجمع الكثير
من الناس، واستشهد بقوله: في جف تُعْلَب ، قال :
ورواه الكوفيون في جوف تغلب ، قال : وقال ابن
دريد هذا خطأ . وفي الحديث : الجنّفاء في هذين
الجُنُقَيْن : رَبِيعة ومُضَر ؛ هو العدد الكثير والجاعا
من الناس ؛ ومنه قبل لبكر وتمم الجُنفان ؛ قال
حبيد بن ثور الهلالي :

ما فَتَنَّتُ مُرَّاقُ أَهَلِ المِصْرَبِينُ : سُقُطَ عُمَانَ ، ولُصُوصَ الجُفَيِّنُ

وقال ابن بري : الرَّجز لحُسيد الأرْقط ؛ وقال أبو ميمون العجلي :

> قُدُنا إلى الشامِ حِيادَ المِصْرَيْنَ: مِنْ قَيْسُ عَيْلانَ وَخَيْلِ الجُنْقَيْنَ

وفي حديث عبر " رضي الله عنه : كيف يَصَلُح أَمرُ الله عَلَمْ "كيف يَصَلُح أَمرُ الله عَلَمْ " وفي حديث عثمان " رضي الله عنه : ما كنت ُ لأَدَعَ المسلمين بين جُفَيْن

يضرب بعضهم وقاب بعض . وجُفَافُ الطير : موضع ؛ قال جرير :

فَمَا أَبْضَرَ النَّارَ التي وضَعَتْ له ، وراء جُفافِ الطَّيْشِ ، إلاَ تَمَادِيا

وجَغَةُ المَوْكِبِ وجَغُجَفَتُهُ : هَزيزُهُ .

والتَّجْفَافُ والتَّجْفَافُ : الذي يُوضَعُ على الحيل من حديد أو غيره في الحرب، ذهَبُوا فيه إلى معني الصلابة وَالْجِنْفُوفِ ؟ قَالَ أَنِ سَيده : وَلُولًا ذَلَكُ لُوجِبِ القَضَاءُ على تائهًا بأنها أصل لأنها بإزاء قاف قرطاس . قال ابن جني : سألت أبا علي عن تِجْعَاف أَتَاؤُه للإلحاق بباب قرطاس? فقال : نعم، واحتج في ذلك بما انضاف إليها من زيادة الألف معها، وجمعه التَّجافيفُ . والتَّجفاف، بفتح التاء : مثل التَّجفيف جَفَّفْتُهُ تَجْفيفاً . وفي الحديث : أعِد ً للفَقْرِ تِجْفَافاً ؛ السَّجْفَافُ : مَا جُلَّلُ به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح . وفرس مُجَفَّفُ \* : عليه تجفاف، والتاء زائدة . وتجفيف الفرس: أَنْ تُلْسِهُ التَّجْفَافِ . وفي حديث الحديبية : فجاء يقوده إلى رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ، على فرس 'محَفَّف ِ أي عليه تيخاف ، قال : وقد يلبَّسُه الإنسان أيضاً. وفي حديث أبي موسى : أنه كان على تجافيفه الديباج ؛ وقول الشاعر:

> كَبَيْضَةِ أَدْحِي ۗ تَجَنَّفُ فَوَقَهَا هِجَفَّ حَدَاهُ القَطْرُ ۚ ، والليلُ كانِعُ

> > أي تحرُّك فوقها وألبسها جناحيه .

والجَفْجُفَةُ : صُوت الثوب الجديد وحركة القرطاس ، وكذلك الجَفَخْفَةُ ، قال : ولا تكون الحفخفة (الأبعد الجَفْجُفَة . الأبعد الجَفْجُفَة .

والجنف : العليظ البايس من الأرض .

والجَفْجَفُ : العَلِيظُ من الأَرضُ وقال ابن دريد: هو الفِلنَظُ من الأَرض فجعله اسباً للمَرَضِ إلا أَن يعني بالفِلنَظِ الغلِيظَ ، وهو أيضاً القباعُ المستوي الواسيعُ .

والجَنْجَفُ : القاعُ المستدير ؛ وأنشد :

يَطُوي الفيافي جَفَجَفاً فَجَفْجَفا

الأصمعي: الجُنُفُ الأَوْضُ المُرْتَفَعَةُ وَلِيْسَتُ بِالْفَلِيطَةُ وَلَا اللَّيْنَةُ ، وهو في الصحاح الجَنْفَجَفُ ؛ وأنشد ابن بري لمُنتَسَمَّرِ بن نُورَيْرَةً :

وحَلَـّوا جَفْجَفاً غَيرَ طائيل

التهذيب في ترجمة جعع: قال إسحق بن الفرج سمعت أبا الربيع البكري بقول: الجَعْجَعُ والجَعْجَفُ من الأرض المُتَطامِنُ ، وذلك أن الماء يتَجَعْجَعُ فلم فيقوم أي يدوم ، قال: وأرددته على يتَجَعْجَعَ فلم يقلها في الماء . وجَعْجَعَ بالماشية وجَعْجَعَ فلم حبسها . ابن الأعرابي : الضّعَفُ القِلَّةُ ، والجَعْفُ الحاجةُ . الأصمي : أصابهم من العبش ضفّف وجَعَفُ وشَطَفَ ، كل هذا من شد و العبش ففف وردي عليه ضفف ولا جعف أي غلى حاجة ، ووالجَعْفُ أي أثر حاجة ، ووالجَعْمَةُ أي على حاجة اليه . والجَعْفُ أي على حاجة اليه . والجَعْفِ أي على حاجة اليه . والجَعْفُ أي على حاجة اليه . والجَعْفُ أي على حاجة اليه . والجَعْمَةُ نُهُ : حمع الأباعِر بعضِها إلى بعض .

جلف : الجَلَفُ : القَشْر . جَلَفَ الشيءَ يَجِلُفُهُ جَلَفًا الشيءَ يَجِلُفُهُ جَلَفًا : هو قَشْرُ الجَلد مع شيء من اللحم ، والجُلُفَةُ : ما جَلَفْت منه ، والجَلَفُ أَ أَجْفَى من الجَرْفِ وأشدُ اسْتَيْصَالًا . والجَلَفُ : مصدر جَلَفَ أَغْفُرَهُ عَن مصدر جَلَفَ أَيْ فَشَرَتُ . وجَلَفَ تُظفُرُهُ عَن

إصبَعه: كَشَطَه . ورَجِل جَلِيفَة وطَعْنَة جالِفة " : تَقَشُر الجِلْد ولا تخالط الجَوف ولم تدخله . والجالفة : الشّجة التي تَقْشِر الجلد معاللهم وهي خلاف الجائفة : وجَلَفْت الشّيء : فَطَعْتُه واستأصلته : وجَلَف الطّينَ عن وأس الدّن " يجلّله ، بالضم ، جَلَفاً : نَزَعه . ويقال : أصابتهم جَلِيفة "عظيمة " إذا اجْتَلَفَت أموالهم ، وهم وأنشد للمُجيّر :

وإذا تَعَرَّقَتْ الجَلائِفُ مَالَهُ ، وَإِذَا تَعَرَّقَتْ مَالِهُ ، وَرَبَائِهِ قَدْرِنْتُ مَا صَعِيحَتُنَا لِلْيُ جَرَّبَائِهِ

ابن الأعرابي : أجلَفَ الرجلُ إذا نَحَى الجُلافَ عِن رأْس الخُنْسُجة . والجُلافُ : الطَّيْنُ .

وجُلِّف النباتُ : أُكِلَ عن آخِره . والنُحلَّفُ : الذي أَتَى عليه الدهرُ فأَذْ هَبُ مالَه ، وقد جلَّفَهُ واجْتَلَفَه . والجُتَلِفَةُ : السِنَةُ التِي تَجْلُفُ المَالَ . أبو الهيم : يقال للسنة الشديدة التي تَضُرُ بالأموال جالفة "، وقد جلَّفتُهُم . وفي بعض دوايات حديث من تَحِلُ له المسألة : ورجل أصابت ماله جالفة ؟ هي السنة التي تَذْهَبُ بأَمُوالِ الناس وهو عام في كل آفة من الآفات المُنْ هِبة للبال . والجَلائفُ : السَّنُونَ . أبو عبيد : المُنجلَّفُ الذي وهو أيضاً مُجَرَّف . والجالفة " : قد جلَّفة الدهر "، وهو أيضاً مُجَرَّف . والجالفة " : السنة التي تذهب وهو أيضاً مُجَرَّف . والجالفة " : السنة التي تذهب فالله الناس . والمُحلَّف الذي أُخِذ من جَوانِه ؟ وأموال الناس . والمُحلَّف الذي أُخِذ من جَوانِه ؟ وأل الناس . والمُحلَّف الذي أُخِذ من جَوانِه ؟ وأل الناس . والمُحلَّف الذي أُخِذ من جَوانِه ؟ وأل الناس . والمُحلَّف الذي أُخِذ من جَوانِه ؟ وأل الناس . والمُحلَّف الذي أُخِذ من جَوانِه ؟

وعَضُّ زَمَانٍ ، يا ابنَ مَرْ وانَ ، لمْ يَدَعُ من المالِ إلا مُسْحَنَّاً أَو مُجَلَّفُ وقال أَبو الغَوْثُ : المُسْحَتُ المُهْلِكُ . والمُجَلَّف:

الذي بقيت منه بقية ، يريد إلا مُسْحَناً أو هـو مُجَلَّفُهُ . والمُجلَّفُ أَيضاً : الرجل الذي جَلَّفُتُهُ السَّنُونَ أَي أَذْ هَبَتْ أَموالَه . بقال : جَلَّفُتْ كَحُلُ ، وزمان جالف وجاد ف . ويقال: أَصابَتُهم جَلَيفة مُظينة إذا اجْتَلَفَت أَموالَهم ، وهم فوم مُجَنَلَفُون .

وخبر مَجْلُوف : أَخْرَقَتَ التَّنُّور فَلَزِقَ بِهُ قَشُوره . والجِلْف : الحَبْرَ اليابِسُ العَلِيظُ بلا أَدْمٍ ولا لَبَنَ كَالْحَشِبِ وَنحُوه ؛ وأَنشد :

> القَفْرُ خَيْرُ من مَبِيتٍ بِنَّهُ، مِجْنُنُوبِ وَخَلَّةً ، عَندَ آلَ مُعادِلَةٍ

جاۋوا بجلنب من شعير يابس، كُنُّ كَيْنِي وَبَيْنَ غُلامِهِمْ ذَي الحَادِكُ

وفي حديث عثمان: أنَّ كل شيء ، سوى جلنف الطعام وظِلٌّ ثَنُواْبٍ وبيت يَسْتُنُو ، فَضْلٌ ؛ الجِلْفُ : الحُبْزُ وحده لا أَدْمَ مُعه ، ويروى بفتح اللام ؛ جمع حِلْمُهُ وهي الكِسْرة من الحَبُّر؛ وقال المروي: الجلف هينا الظيَّرُ فُ مثل الحُرْجِ والجُنُوالِقِ ﴾ يريد ما يُشرك فيه الحبز . والجَلائف : السُّيول . وحِلَفَهُ بالسف : ضرَّبه . وجُلُفٌ في ماله جَلَّفَةٌ : ذَهُب منه شيء . والحلف : بدن الشاة المُسْلُلُوخة بلا رأس ولا بطن ولا قنوائم ، وقبل : الجِلْفُ البدن الذي لا وأس عليه من أي نتوع كان، والجمع من كل ذلك أجْلاف". وشأة " مَجْلُدُوفَة ": مَسْلُوخَة"، والمصدر الجُلافة ُ. والجِلنْف ُ : الأعرابي الجاني ، وفي المحكم : الجلُّف الجانى في خَلَّقه وخُلُّقه ، نُشِّبُّه بِحِلْنُ الشَّاةِ أَي أَنَّ جَوْفَهُ هَواهُ لا عَقَلَ فَهِ ؟ قال سيبويه : الجمع أجُلاف ، هذا هو الأكثر لأن باب فعسل يكسّر على أفعال، وقد قالوا أَجْلُكُمْ

سُبُهُوه بَأَذَوْبِ عَلَى ذَلَكَ لاعْتَبَقَابِ أَفْعُلُ وَأَفْعَالِ عَلَى الْأَسْمِ الْوَاحِدِ كَثَيْراً . ومَا كَانَ حِلْفاً ولقد

جَلِفَ ؛ عن أَن الأعرابي . ويقال للرجل إذا جَفَا : فلانَ جِلِثْفُ جَافَ ٍ ؛ وأنشد أَن الأَعرابي للسَرَّار :

> ولم أجلَف ؛ ولم 'بقصران عَنَي ا ولكين قد أنى لي أن أديما

أي لم أصر علقاً جافياً . الجوهري : قولهم أعرابي حلف أي جاف ، وأصله من أجلاف الشاة وهي المسلوخة بلا رأس ولا قتوائم ولا يطن . قال أبو عبيدة : أصل الجليف الدين الفارغ ، قال : والمسلوخ إذا أخرج جوفه جلف أيضاً . وفي الحديث : فجاءه رجل جلف جاف ؛ الجلف : الحديث : فجاءه رجل جلف جاف ؛ الجلف : المحديث ، أصله من الشاة المسلوخة والدين ، سبة الأحمق بهما لضعف عقله ، وإذا كان المال لا سيسَن له ولا خلم ولا بطن يتحميل قيل : هو كالجلف . المن سيده : الجلف في كلام العرب الدن ولم أيحد الن سيده : الجلف في كلام العرب الدن ولم أيحد الن سيده : الجلف في كلام العرب الدن ولم أيحد الن سيده : الجلف في كلام العرب الدن ولم أيحد الن سيده : الجلف في كلام العرب الدن ولم أيحد الن سيده : الجلف في كلام العرب الدن ولم أيحد الن سيده النا هو ، وجمعه جلكوف في قال عدى بن زيد:

بَيْت ْ جُلُوف اِرد ظِلْهُ ، فيه ظِباء ودواخيل ْ خُوص ْ

وقيل: الجِلْفُ أَسْفَلَ الدَّنَّ إِذَا انكسر. والجِلْفُ: كُلُّ ظَرْفُ وَوَعَاهِ. والظَّبَاءُ: جمع الظَّبْيَةِ ، وهي الجُرُيَّبُ الصفير يكون وعاء المِسْكُ والطَّيْبِ. والجُلافي من الدَّلاء: العظيمة ، وأنشد:

مِنْ سَابِغِ الْأَجْلَافِ ذي سَجْلِ رَوي ، وُكُنَّرَ تَوْكِيرَ جُـلانِي الدُّلِي

أَن الأَعرابي : الجِلْنَة القِرْفَة . والجِلْنَف : الرَّقُ بلا دأس ولا قوامُ ؛ وأما قول قَلْس بن الْحَطِيمِ

يصف امرأة :

كأن لتبانها تبدّدها هزنى جَرادٍ ، أجوافه جُلْف!

ابن السكيت: كأنه شبّه الحلي الذي على لبّتها بجراد لا رؤوس لها ولا قوام ، وقيل: الجُلْلُفُ جمع الجَلِيفِ، وهو الذي قشير. أبر عمرو: الجُلِلْفُ كُلُّ ظَرْفَ ووعاه ، وجمعه جُلُوف. والجَلِلْفُ : الفَحَالُ مِن النحل الذي يُلِمُقَح م بطلقه ؛ أنشد أبو حنيفة :

بهازراً لم تَتَخِذُ مَــَآزِرا ، فهي تُسامِيحُولُ جِلْفُ جَاذِرا

يعني بالبَهَازِرِ النخلَ التي تَتَنَاوَلُ منها بيـدك ، والجازِرُ هنا المُقَشَّرُ النخلة عند التلثيم ، والجمع من كل ذلك جُلُوفُ .

والجَلِيفُ : نبت شبيه بالزرع فيه غُبْرة وله في ووُوسه سِنَفَه كالبَلثُوطِ مملوَّة مَبْرة لحبّ كحب الأرْزَنِ ، وهو مَسْمَنَة للمال ونتبائه السّهُول ؟ هذه عن أبي حنيفة ، والله أعلم .

جلنف : التهذيب في الرباعي : الليث طعام حَلَــُنفَاة "، وهو القفاد (الذي لا أدم فيه .

جنف: الجَنَفُ في الزَّوْرِ: 'دخُولُ أحد شِقَيْهِ وانهضامه مع اغتدال الآخر. جَنِفَ ، بالكسر، يَجْنَفُ جَنَفًا ، فهو جَنِفُ وأَجْنَفُ ، والأَنشى جَنْفاء. ورجل أَجْنَفُ : في أحد شِقَيْه ميل عن الآخر. والجَنَفُ : المَيْلُ والجَوْرُ ، جَنِفَ

۱ قوله : هزلی جراد اجوانه جاف
 تقدم فی بدد :

هزلى جواد أجوافه جلف بفتح الحج واللام والصواب ما هنا .

جَنَفاً ؛ قال الأغلب العجلي : غر " جُنافي " جَميل ِ الرّي "

الجُنافَيِّ: الذي يُتَجانَفُ فيمشينه فيكنتال فيها. وقال سُمر : يقال رجل جُنافي ، يضم الجيم ، محتال فيه ميل ؛ قال : ولم أسمع جُنافيًّا إلاَّ في بيت الأُعَلَبِ ، وقيده شر بخطه بضم الجبم . وجَنيف عليه جَنَفاً وأَجْنَفَ: مال علمه في الحكم والخُنُصُومَةُ وَالْقُولُ وَغَيْرُهَا ﴾ وهو مَنْ ذَلَكَ . وَفِي التَّنزيلِ العزيز : فَمَن ْ خَافَ مِن مُنوصِ جِنَفًا أُو إِنَّا ﴾ قال الله : الجنف الميثل في الكلام وفي الأمــور كلها . تقول : جَنــف فلان علينا ، بالكسر ، وأَجْنَفَ في حكمه ، وهو شبيه بالحَيْف إلا أن الحَيفُ من الحاكم خاصّة والجنّفُ عام ؟ قال الأزهري: أما قوله الحيُّف من الحاكم خياصة فخطأ ؛ الحلف يكون من كل من حاف أي جارً ؛ ومنه قول بعض التابعين : أيرَدُ من حَيْف النَّاحِل ما يُورَدُ مِن جَنَفُ المُنُوصِي ، والناحلُ إذا بَحَلَ بعضَ ولده دون بعض فقلد حاف ، وليس مجاكم . وفي حديث عروة : يُوكةُ من صدّقة الجانف في مرضه ما ردٌ من وصيَّة المُحْنَف عند موتَّه . يقال : جَنَفَ وأَجْنَفَ إذا مال وجار فجمع بين اللغتين، وقيل : الجانف ُ مختص بالوصية ، والمُجنفُ المائل عن الحق؛ قال الزجاج: فمن خاف من مُوص حِنَفاً أي مِثْلًا أو إِمَّا أَي قَصْداً لإنهم ؛ وقول أبي العيال :

> ألا دَرَأْتَ الحَصْمَ ، حِينَ رَأَيْنَهُم جَنَفاً علي بالسُن وعُيُونِ

يجوز أن يكون جَنَفاً هنا جمع جائِف كرائع وروَّح ، وأن يكون على حذف المضاف كأنه قال: ذوي جَنَف وتجانَف :

عَدَلَ ، وَتَجَانَفَ إِلَى الشّيءَ كَذَلَكَ . وَفِي التَّنْزِيـلَ : فَمِنَ اضْطُرُ ۚ فِي مَحْسُمَةً غَيْرَ مُنْتَجَانِـفَ لِإِنْمَ، أَي مُتّمَايِلُ مُتّعَبِّدُ ؛ وقالُ الأَعْشَى :

> تَجَانَفُ عن جو" اليَّامَة ناقَتَي ، وما عَدَلَتْ من أهلِها لِسُوائِكا

وتجانف لإثم أي مال . وفي حديث عمر ، وقد أفطر الناسُ فقال : أفطر الناسُ في رَمضانَ ثم ظهرت الشمسُ فقال : نقضه الم أي لم نمل فيه لارتكاب إثم. وقال أبو سعيد : يقال لج في جناف قبيح وجناب قبيح إذا لنج في مجانبة أهله ؛ وقول عامر الخصفي ":

هُمُ المَوْلِي ، وإنْ چَنَفُوا عَلَيْنَا ، وإنْ چَنَفُوا عَلَيْنَا ، وإنَّ القَالِمِ لَلْمُولُ

قال أبو عبيدة : المَـوْلَـى هَمَا في موضع المَـوالي أي بني العَمّ كقوله تعالى : ثم 'نخـرُ جُـكم طِفْلًا ؛ قال ابن بري : وقال لبيد :

إني الرُّوْ" مَنْكَتْ أَرُومَة عَامِرٍ فَيُ اللَّهِ مُنْصَومِي فَيَدَّ عَلِي "مُخْصُومِينَ اللَّهِ مُنْفَدَّ عَلِي "مُخْصُومِينَ

ويقال : أَجْنَسَفُ الرجلِ أَي جِناءَ بِالجَنَفُ كَمَا يَقَالَ أَلَامَ أَي أَتَى بَا 'يُلام' عليه ، وأَخَسَّ أَتَى بَحَسِيس قال أَبو كبير :

ولقد نُقيمُ ، إذا الحُصُومُ تَنافَدُوا ؛ أَحُلامَهُم صَعَر الحُصِيمِ المُحْنِفِ

ويروي : تَنَاقَدُوا . ورجل أَجْنَكُ أَي مُنْحَ

وله « تقضيه » كذا بالاصل ، والذي في النباية : لا نقضيه باثبات لا بين السطور بمداد أحمر ، وسيامتها ما نصه : وفيه النقضية لا رد لما توهمه السائل كأنه قال أثمنا قفال له لائم قال نقضه اه .

الظهر . وذَ كُرُ أَجْنَفُ : وهو كالسَّدَّ لِ . وَقَدَحَ أَجْنَفُ : ضَخَمْ ؛ قال عدي " بن الرَّقَاعِ :

ويكر العَبْدانِ بالمِحْلَبِ السَّقَاءِ السَّقَاء

وجُنَفَى ؛ مقصور على فُعُلَى ، بضم الجميم وفتح النون : امم موضع ؛ حكاه يعنوب . وجَنَفَاءً : موضع أيضاً ؛ حكاه سبوبه ؛ وأنشد لزياد بن سَيَّار الفَزاري:

رَحَلُتُ إليكَ مِنْ جَنَفَاء، حَتَى أَنَخُتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وفي حديث غَزُو وَ خير ذكر جَنْفاه ؟ هي بغتبج الجيم وسكون النون والمد، ماه من مياه بني فزارة .

جندف : الجئندُ ف : القصيرُ المُلكَزَّرُ . والجُنادِ ف : الجَافي الجَسِمُ من الناس والإبل ، وناقة جُنادِ فة وأمة ُ بجنادِ فة صحادِ فق حكالًا ف ولا تتُوصف به الحُرَّةُ . والحُنادِ ف : القصر المُلكَزَّرُ الحَكلَة ، وقيل : الذي والحُنادِ ف : القصر المُلكَزَّرُ الحَكلَة ، وقيل : الذي إذا مشي حرَّك كتفيه ، وهو مشي القصاد . ورجل جنادِ ف : غليظ قصير الرَّقبة ؛ قال جندل بن الراعي يجو جرير بن الحَمَلَعَم ؛ وقال الجوهري : يجو ابن الرَّقاع :

جُنادف لاحِق بالرأس مَنْكِبُه ، كأنه كو دن بُوشَى بكُلاب

مِن مَعْشَر كُحِلَتْ بِاللَّهِمْ أَعْبُنُهُمْ ﴾ ﴿ وَقَلْصِ الرَّقَابِ مَوالَ عَيْرِ صُيَّابٍ ا

أقوله « وقس الخ » في مادة صوب من الصحاح :
 أقفد الاكف الثام غير صياب
 أقفد الاكف الثام غير صياب
 أول القام سرف أول التاريخ في التاريخ التاريخ في التارغ في التاريخ في التاريخ في التاريخ في التاريخ في الت

وكذا في شرح القاموس في مادة صيب بل في المسان في غير هذه المادة

الجوهري: الجُنادِفُ ، بالضم ، القصير الغليظ الحُلقة .

جوف : الحَوْف : المطبئن من الأرض . وجَوْف الإنسان : بطنه ، معروف . ان سيده : الحَوْف باطِينُ البَطْن ، والحِدُوف ما انطبَقت عليه الكتيفان والعَضُدان والأضلاع والصُّقلان ، وجمعها أحواف .

وجافه جَوْفاً : أصاب جَوْفه . وجاف الصيد : أدخل السهم في جَوْفه ولم يظهر من الجانب الآخر . والجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف . وطعنة وجافة اتخالط الجوف ، وقبل : هي التي تنفذه . وجافه بها وأجافه بها : أصاب جوفه . الجوهري : أجفته الطعنة وجغنه بها ؛ حكاه عن الكماني في باب أفعلت الشيء وفعلت به . ويقال : طعنته فعفنه . وجافه الدواء ، فهو مجرف إذا دخل

ووعاء مُسْتَجَافَ : واسع . واسْتَجَافَ الشيءُ واسْتَجُونَ : انتَسَع ؟ قال أبو دواد :

> فَهْيَ تَشُوْهَاءُ كَالْجِنُوالِقِ ، فَنُوهَا مُسْتَجَافُ ۚ يَضِلُ ۚ فِيهِ الشَّكِيمُ

واستَجَفْتُ المكانُ : وجدته أَجْوَفَ .
والجَوَفُ ، بالتعريك : مصدر قولك شيء أَجْرَفُ.
وفي حديث خلق آدم ، عليه السلام : فلما رآه أَجْوَفَ عَرَفَ أَنه خَلَقُ لا يَسَالَكُ ، والأَجْوَفُ : الذي له جَوْفُ وُ وَلا يَتَالَكُ ، وفي حديث عَبْران : كان عبر أَجْوَفَ حليداً أي كبير الجرق عظيمه . وفي حديث مُجَبِّب : فَجَافَتْنِي ؛ هو من عظيمه . وفي حديث مُجَبِّب : فَجَافَتْنِي ؛ هو من الأُول أي وصلت إلى جَوْفي . وفي حديث مسروق في البعير المُتَرَدِي في البعر : جُوفُوه أي اطعَنُوه

في جوفه . وفي الحديث : في الجائفة ثُلُلُثُ الدَّية ؟ هي الطعنة التي تَنْفُذُ إلى الجوف . يقال : حُفْتُهُ إِذَا أَصِبُتَ جَوْفَه ، وأَجَفَتُه الطَّعْنَة وجُفْتُهُ بَها . قال ابن الأثير : والمراد بالجوف ههناكل ما له قوة محيلة " كالبَطْنُن والدَّماغ . وفي حديث حُسَدْيْفَة : ما مِنَّا أَحَدُ لُو فُنْدَنَّشَ إِلَّا فَنُدَّشُ عِنْ جَائِفَةً إَوْ مُنْكَتَّلَةً ؟ المُنتَقَلَّةُ مُن الجراح: ما ينقل العظم عن موضعه، أواد ليس أحدث إلا وفيه عَيْب عظيم فاستعار الجـائفة َ والمنقلة لذلك . والأجو َ فَانْ ِ: البَّطْنُ والفَرْجُ لاتنساع ِ أَجْوافِهِما . أبو عبيد في قوله في الجديث: لا تَنْسَوْا الْحُوْفَ وَمَا وَعَى أَي مَا يَدْخُلُ فَيِهُ مِنْ الطعام والشراب، وقيل فيه قولان: قيل أراد بالجوف البطن والفرج معاً كما قال إن أَخْوَفَ ما أَخَافُ عليكم الأجوفان ، وقيل : أواد بالجوُّف القلب وما وعي وحَفِظً من مَعْرِفة ِ الله تعالى.وفرس أَجْوَفُ وَمَجُوفُ وَمُجَوَّفُ : أَبِضُ الْجُوْفِ إِلَى مِنْهِي الجنبين وسائرٌ لونيه ما كان . ورجل أحو فُ: واسع الجواف ؛ قال

حارِ بن كَعْبِ ، ألا الأحلامُ تَزْجُرُ كَمَ عَنّا ، وأنتُمْ من الجُنُوفِ الجَمَاخِيرِ ؟!

وقول صغر الغَّيِّ :

أسالَ من الليلِ أَشْجَانَهُ ، كُنَّ جُوفًا

يعني أن الماء صادَف أرضاً خَوَّارة فاسْتَوْعَبَتْهُ فكأنها جوفاءغير مُصْمَنة ورجل مَجوف ومُجَوَّف: جَبَانُ لا قَلَلْبَ له كأنه خالي الجوْف من النُوَاد ؟ ومنه قول حَسَّان :

إلا الإحلام » في الاساس: ألا أحلام .

أَلَّا أَدِّلِغُ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّي : فَأَنْتَ مُجَوَّفٌ نَتَخِبٍ هَواه

أي خالي الجوف من القلب. قال أبو عبيدة: المُجُوفِ الرَّجُلُ الضخم الجوف ؛ قال الأعشى بصف ناقته :

> هِيَ الصَّاحِبُ الأَدْنَى وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا مَجُوفُ عِلاَفِيُّ ، وقِطْعُ ونُسُرُكُ

يعني هي الصاحب الذي يَصْعَبُني . وأَجَفَتُ البَابُ : دددتُه ؛ وأنشد ابن بري :

> فَجِيْنَا مِن البَّابِ المُجَافِ تَوَانُواَ، وإن تَقعُدا بالخَلْفِ؛فالخَلْفُ واسِعُ

وفي حديث الحج: أنه دخل البيت وأجاف الباب أي ردة عليه . وفي الحديث: أحيفُوا أبوابَّكُم أي رده وها . وجَوْفُ كُل شيء: داخلُه . قال صبويه: الجَوفُ من الألفاظ التي لا تستعمل ظرفاً إلا بالحروف لأنه صار مختصاً كالبد والرجل . والجَوْفُ من الأرض: ما اتسم واطنعاً ن فصار كالجوف ؟ وقال ذو الرمة :

مُوَّلَّعَةً خَنْسَاء لِبِسَنُ بِنَمْجَةٍ ، مُوَّلِمُهُا لِبُسَنُ بَيْمَانُ أَجُوافَ الْمِياهِ وَفَيْرُهَا

وقول الشاعر :

بَجْتَابِ أَصْلًا قَالِصاً مُتَنَبَّدًا بِمُجُوبِ أَنْقَاءِ ، يَسِيلُ هَيَامُهُا

من رواه يجتاف ، بالفاء، فمعناه يُدخل، يصف مطراً. والقالص : المُسْرَقع . والمُسْتَنَبَّدُ : المُسْتَنَحِي ناحيةً.

١ قوله « الرجل الضخم » كذا في الاصل وشرح القاموس وبعض
 نسخ الصحاح ، وفي بعض آخر : الرحل ، بالحاء ، وعليه يجيء
 الشاهد

> ومُجَوَّف بَلِمَقاً مَلَكَكُنْتُ عِنانَهُ ، يَعْدُو عَلَى خَبْسُ ، قَوَائِمُهُ زَكَا

أراد أنه يعدو على خمس من الوحش فيصيدها ، وقواغة ذكا أي ليست خَساً ولكنها أزواج ، ملكث عنائه أي استربته ولم أستعرف . أبو عبيدة : أجورف أبيض البطن إلى منتهى الجنبيين ولون سائره ما كان ، وهو المنجوف بالبلق ومُجوف بلقاً . كان ، وهو المنجوف من الدواب الذي يَصْعَدُ البلق حتى يَبلُغ البطن ؟ عن الأصعى ؟ وأنشد لطفيل :

تشبيط الذنابي جُونَفت ، وهي جَونة سي بنقية مقطع

واجْنَافَهُ وَتَجَوَّفَهُ بَعْنَى أَي دخل في جوْفِهِ . وشيء جُوفِي أَي واسيعُ الجَوْفِ . ودلاة جُوف أَي واسيعة . وشيء واسيعة . وشجرة جَوْفاء أي دات جَوْف . وشيء مُجَوَّف أَي أَجْوَف وفيه تَجْوِيف وتَلْعَة جائفة ": قَعِيرة"، وتلاع جَوائِف ، وجَوائِف النَّفْس : ما تَقَعِّر مَن الجَوْف ومقار "الرُّوح ؟ قال الفرزدق :

أَلَمْ يَكُفِنِي مَرْوان ، لَــُنَّا أَنَيْتُهُ زِيادَ إَ، وَرِدً النَّفْسَ بَيْنَ الْحِوائِفِ ؟

وَتَجَوُّفُتِ الْحُوْمَةُ الْعَرْفَجَ : وذلك قبل أن تخرج

وهي في جُوْفِه . والجَوَفُ : خَلاه الجُوْفِ كَالْقَصِةِ الْجَوْفِ . والجُوْفَ : حَمَّا الأَحْوَفُ . والجُوْفَ : حَمَّا النَّوْرُ الكِناسُ وتَجَوَّفَهُ كلاهما : دخل في جوْفه ؟ قال العجاج بصف الثور والكِناسَ : فهُو ، إذا ما اجْنافَه جُوفِيُ ، فهُو ، إذا ما اجْنافَه جُوفِيُ ، كَالْخُصِ " إذا حَمَّا اللهِ عَلَيْهِ البادِيُ . كَالْخُصِ " إذ " جَلَّلَه البادِيُ اللهِ عَلَيْهِ البادِيُ اللهِ عَلَيْهِ البادِيُ اللهِ عَلَيْهِ البادِينُ .

تُجَوَّفُ كُلِّ أَدْطَاهِ وَبُوضٍ من الدَّهْنَا يَفَرَّعَتْ الحِبَالَا

وقال دو الرمة :

والجَوْفُ : موضع باليمن . والجَوْفُ : اليمامة ، وباليمن واد يقال له الجوف ؛ ومنه قوله :

الجَوَفُ خَيْرُ لَكَ مِن أَغُواطِ ، ومِينُ أَلاءَاتٍ وَمِنْ أَرَاطِ ا

وجُوْفُ حِمَالِ وَجُوْفُ الْحِمَالِ : وَادْ مُنْسُوبُ إِلَىٰ حَمَالُو بِهِ مُنْسُوبُ إِلَىٰ حَمَالُو بِهِ مَنْ بِقَايَا عَادٍ ، فَأَشْرُكُ بَاللّهِ فَأَرْسُلُ اللّهُ عَلَيْهِ صَاعَقَةً أَحْرَقَتْهُ وَالْحَوْفُ ، فَصَادِ مَلْعُمّا لَلَّهِ لَا يُتَحَرَّأُ عَلَى سَلُوكَه ؛ وَبِه فَسَر بَعْضَهم قُولُه :

وخراق كجواف العير فنفر مضكة

أراد كجوف الحِمار فلم يستقم له الوزن فوضع العيرَ موضعه لأنه في معناه ؛ وفي التهذيب : قبال أمرؤ القيس :

وواد كحوف العبر قفر قطعته

١ قوله « أراط » في معجم باقوت : أراط ، بالضم ، من مياه بني غير ، ثم قال: وأراط بالبمامة . وفي اللمان في مادة أرط : فأما قوله الجوف الغ فقد يجوز أن يكون أراط جمع أرطاة وهو الوجه وقد يكون جمع أرطى اه. وفيه ايضاً ان الغوط والفائط المتسع من الارض مع طنائينة وجمعه اغواط اه. وألاءات بوزن علامات وفعالات كم في المعجم وغيره موضع .

قال: أراد بجوف العير وادياً بعينه أضيف إلى العير وعرف بذلك . الجوهري : وقولهم أخلى من جوف حَمَارُ هُــُو اللَّمِ وَأَدْ فِي أَرْضُ عَادُ فَيْهِ مَـاءُ وَشَجْرٍ ﴾ حماما رجل يقال له حساد وكان له بنون فأصابتهم صاعقة فماتوا ، فكفر كفراً عظيماً ، وقتــل كل من مرً به مـن النَّاسَ ، فأقبلت ناو مـن أسفل الجوف فأحرقته ومن فيه ، وغاضَ مباؤه فضربت العرب به المثل فقالوا: أكفر من حماد ، وواد كبوف الحيان، وكيوف العَيْر، وأخْرَبُ من جوف حيار. وَفِي الحِدَيثُ : فَتَوَقَّلُـتُ ۚ بِنَا القَّلَاصُ مِن أَعَالِي الحَوْف ؟ الحِوْف أرْض المرادي، وقيل: هو بطن الوادي. وقوله في الحديث قيل له: `أيُّ الليل ِأَسَعُ'? قال : جَوْفُ اللِّيلِ الْآخِرِ أَي ثُلثُهُ الآخِرُ ، وهو الجزء الحامس من أسداس الليل ، وأهل اليبن والفور يسبون فساطيط العُمَّال الأجُّوافَ . والجُّوفانُ : ذكر الرجل ؛ قال :

> لأحنَّاء العضاء أقلَ عاداً من الجُنُوفان ، بَلْفَحُه السَّعِيرُ

وقال المؤرجُ: أَيْرُ الحِمار يقال له الجُوفانَ، وكانت بنو فزارةَ تُعَيَّرُ بَأَ كُلِّ الجُنُوفانِ فقال سالم بن دارةَ يهجو بني فنزارةَ :

> لا تَأْمَنَنُ فَرَارِيّاً خَلَوْتَ به على قَلُوصِكَ ، واكْنَتُهُم بأسيار لا تأمَنَنُه ولا تأمَنُ بَوائقه ، بَعْدَ الذي امْنَلُ أَيْرَ العَيْرِ في النارِ

أَطْمَهُ مُنْهُمُ الضَّيْفَ جُوفَاناً 'مُحَاتَلَة '، فلا سَقَاكُم إلهِي الحَالِقُ البادِي!

والجائف ُ : عر ق بجري على العَضُد إلى نُغْض الكُنْف وهو الفليق ُ .

والجُوفيُ والجُوافُ ، بالضم : ضرب من السك ، واحدته جُوافَة ، وأنشد أبو الغَوْث :

إذا تعَشُوا بَصَلًا وخلاً ، وكنعته وجُوفياً قد صلاً ، النوا يَسُلُونَ الفُساء سَلاً ، سَلاً ، سَل النبيط القصب المُنتلاً

قال الجوهري: خففه للضرورة . وفي حديث مالك ابن دينار: أكات وغيفاً ووأس جُوافة فعلى الدنيا العَفاء ؛ الجُوافة ، بالضم والتخفيف: ضرب من السبك وليس من جَنَّده .

والجَوْفَاءُ : مُوضَعَ أَوْ مَاءً } قَالَ جَرِيرٍ :

وقد كان في بُقْعاء ري لشائكُم ، وتَلَنَّعَة والحَوْفاء يَجْرِي غَدْيِرُها ا

وقوله في صفة نهر الجنة : حافتاه الياقوت المُحبَّب ؟ قال ابن الأَثير : الذي جاء في كتاب البخاري اللَّهُ لَوْ المُجوّف ، قال : والذي جاء في سنن أبي داود المجيّب أو المجوف بالشك ، قال : والذي جاء في معالم السُّن المجيّب أو المجوّب ، بالباء فيهما ، على الشك ، قال : ومعناه الأجوف . بيف : الحيفة ، : معروفة جنّة الميت ، وقيل : جثة بيفة ، الحيفة ، : معروفة جنّة الميت ، وقيل : جثة بيفة ، الحيفة ، : معروفة جنّة الميت ، وقيل : جثة

ربح عيفة . وفي حديث ابن مسعود : لا أعرفَنَّ أَحدَ كَمْ حَيفة النّ لَكُمْ فَنَّ أَحدَ كَمْ حَيفة النّ لَكُمْ فَطُولُ لَهُ كَالْحِيفة التّي لا تنحرك. نهار و لدنياه ويتام طول ليله كالحيفة التي لا تنحرك.

الميت إذا أَنْتَنَبُّتُ ؛ ومنه الحديث : فارْتَفَعَتُ

وقد جافت الجيفة واجتافت وانجافت : أنتنت وأروحت . وجيفت الجيفة تجييفاً إذا أصلت . وي حديث بدر : أنكلم أناساً جيفواهأي أتتنواه وجمع الجيفة ، وهي الجائة الميتة المنتنة ، جيف م أجياف . وفي الحديث : لا يدخل الجنة كيوث ولا جياف ، وهو النباش في الجدث ، قال : وسي النباش جياف ، وهو النباش في الجدث ، قال : وسي النباش جيافاً لأنه يكشف النباس عن جيف الموتى ويأخذها ، وقبل : سمي به لينتن فعله .

#### فصل الحاء المهملة

حتف : الحَمَّنُ : الموت ، وجمعه حُمَّنُوفَ ؛ قبال حنش بن مالك :

## فَنَفُسَكُ أَحْرِزْ ، فإنَّ الحُنْثُو فَ يَنْبَأْنَ بِالمَرْء في كلَّ واد

ولا يُبدِّى منه فيعل . وقول العرب : مات فيلان حتف أنقه أي بلا ضرب ولا قتل ، وقيل : إذا مات فيخاة "، نصب على المصدر كأنهم توهبوا حتف وإن لم يكن له فيعل ". قال الأزهري عن الليث : ولم أسبع المحتف فعملًا . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : من مات حتف أنقه في سبيل الله فقد وقع أجره على الله ؟ قال أبو عبيد : هو أن يموت موتاً على فراشه من غير قتل ولا غر ق ولا سبع ولا غيره ، وفي رواية : فهو شهيد . قال ابن الأثير : هو أن يموت على فراشه كأنه سقط لأنفه فيات . والحتف : يموت على فراشه كأنه سقط لأنفه فيات . والحتف المحلاك ، قال : كانوا يتخيل ون أن رُوح المربض تحرج من أنفه فإن جرح عن عبيد الله بن عبير ا أنه قال الأزهري : وروي عن عبيد الله بن عبير ا أنه قال الأزهري : وروي عن عبيد الله بن عبير ا أنه قال الأزهري الهورة على الناية : عبيد الله بن عبير النه الناية : عبيد الله بن عبيد الله بن عبير النه قال النها الله الما والذي في النهاية : عبيد الله بن عبيد اله بن عبيد الله بن عبد الله بن

ابن عسر .

في السبك : ما مات حتف أنفه فلا تأكله ، يعني الذي عوت منه في الماء وهو الطافي . قال وقال غيره : إنما قبل الذي عوت على فراشه مات حتف أنف . ويقال: مات حَتف أنف من فيه وأنفه . قال : ويقال أيضاً مات حَتف فيه كما يقال مات حَتف أنفه ، والأنف والغم مخرجا النفس . قال : ومن قال حقف أنفيه احتمل أن يكون أواد سبئي أنفه وهما منخراه ، ومجتمل أن يكون أواد وفهه فَعَلَّبَ أحد الاسبين على الآخر لتجاورها ؟ وفي حديث عامر بن فهُيَوْءَ :

# والمَرُاءُ بِأَنِّي حَنَّفُهُ مِن فَوْقَهِ

ويد أن حدَره وجُبئة غير دافع عنه المتنية إذا حلت به ، وأو ل من قال ذلك عبرو بن مامة في شعره ، ويد أن الموت بأنيه من السباء . وفي حديث فيئلة: أن صاحبها قال لها كنت أنا وأنت ، كاقبل حَنْفَهَا تَعْمِلُ صَأْن بأظلافها ؛ قال : أصله أن وجلاكان حائماً بالفلاة القفر ، فوجد شاة ولم يكن معه ما يذبحها به ، فبحثت الشاة الأرض فظهر فيها مد ية فذبحها به ، فبحثت الشاة الأرض فظهر فيها مد ية فذبحها بها ، فصار مثلاً لكل من أعان على نفسه بسُوء تدبيره ؟ ووصف أمية الحيةة بالحنة فقال :

والحَيَّةُ الحَيَّفَةُ الرَّقْشَاءُ أَخْرَجَهَا ، مَنْ بَيْنِيهِا ، أَمَنَاتُ اللهِ والكَلِيمُ ر

وحُنافة الحِوانِ كَخْنَامَتِه : وهو ما يَنْتَثَمِر فَيْوَكُلُ وَيُرْجَى فَيْهِ النَّوَابِ .

حترف : أَنِ الأَعرَابِي : الحُنْتُرُوفُ الكَادُّ عَلَى عِيالُه . حَرُف : الحَنْشُرِفَةُ : الحُشُونَةُ وَالْحُنْشُرَةُ تَكُونَ فِي العن

مَنْ مُوضِّعَه : زَعْزُعَه ؟ قَالَ أَنْ دَرِيدٍ : لَيْسَ بِثَبِتَ. حجف : الحَجَفُ : ضَرَّبِ مِن النَّرَسَةِ ، وأحدتها حَمَّقَةُ ۚ ، وقيل : هي من الجُلُودِ خَاصَّةً ، وقيل :

الَسْنَا بِعِيرِ ، وَبَيْتِ اللهِ ، مَاثُرُهُ ، الكين عَلَيْنَا 'دروع' القَوْمِ والحَجَف'

وبقال للتُّرْس إذا كان من جلود ليس فيه خشَّب ولا عَقَبُ : حَجَفَة " ودَرَقَة "، والجمع حَجَف " ؟ قال سُورُ الذائب :

ما بال عَبْن عن كَراها قد جَفَت ، وشَّقَهَا مِن حُزُّنِهَا مَا كُلِفَتْ ? كَأَنَّ عُوَّاراً بِهَا ، أَو مُطرفَتُ مسْلَة ، تَسْتَنُ لَمَّا عَرَفَتُ داراً لِلَـٰبِلِي بَعْدَ حَوْلٍ فَد عَفَتْ ، كَأَنَّهَا مَهَادِقٌ قَد زُخُرِفَتُ تَسْمَعُ لِلعَلْيِ ، إذا ما انْصَرَفَتْ ، كَرَّجُلِ الرَّبِعِ ۽ إذا مَا زَفْنُوَفَتُ ما ضَرُّها أَم ما عليُّها لو مَشْفَتْ مُنْبِّساً بِنَظْرَةٍ ، وأَسْعَفَتْ ؟ فد تَمَلَتُ فِنُوَادُه وَشُغَفَتُ ،

مَآدِناً إلى وَدراها أَهْدَفَتْ يَرِيد 'ربُّ جَوْزُ ِ تَيْهَاء ، ومَنْ العرب مَـن إذا

حكت على الهاء جعلها ثاء فقال: هذا طلحت ، وتَحَشِّرُ فَ الشِّيءُ مَنْ يِدِي : تَبَيَّدُ دُ ﴿ وَحَشَّرُ فَهُ وخُبُرُ الذُّرتُ . وفي حديث بناء الكعبة: فَتَطَوُّ قَتْتُ بالبيث كالحبيقة ؛ هي النُّوس . والمُعاجِفُ : المُقاتِلُ صَاحِبُ الحُجَفَةِ وحاجَفْتُ فلاناً إذا عارَضْته ودافَعْته. واحْتَجَفْتُ هي من جلود الإبل مُقَوَّرة " وقال ابن سيده : هي نفسي عن كذا واحْسَجَنْتُهاا أي طَلْلَفْتُهَا . من جُلُودِ الإبل يُطارَقُ بعضها ببعض ؛ قال الأعشى: والحُبِّعافُ : مَا يَعْشَرِي مِنْ كَثُوةَ الْأَكُلُ أُو مِنْ أكل شيء لا يلام فيأخذ م البطن استطالاقاً ، وقيل: هـ أن يقسع عليـه المَـشُّيُّ والقَيَّء من التَّخَمَةِ ٢ ورجل مُحْجُوفٌ ؛ قال رؤبة ؛ يا أيُّها الدَّارِيءُ كَالْمُنْكُوفِ ، والمنتشكتي مغللة المخوف الدَّارِيءَ : الذي دَرَأَت غُدَّتُهُ أي خرجت والمُنْكُوفُ : الذي يَنتَشَكَّسُ نَكَفَّتُهُ وهِد الفُدَّانِ اللَّتَانِ فِي وَأْدِي اللَّحْيَيْنِ ، وقال الأَزْهُرِي هي أَصل اللَّهُ زِمةٍ ، وقال: المَحْمُوفُ والمُجْمُوف واحد ، قال : وهو الحُنجاف والجُنْحاف مُفَسِّ ﴿ البطن شديد . وحَجَفَةٌ : أَبُو تَذَرُّوهُ بن حَجَفَة ﴾ قال ثعلب : ﴿ من شعرائهم . حَجُوفَ ؛ الحُبُورُوْفَ ؛ 'دُورَيْبَة " طَوْيَلَة القوائم أَعَظْ من النبلة ؛ قال أبر حاتم : هي العُجْرُوفُ وهم مذكورة في العين . حَدْفَ ؛ حَدْفَ الشيَّة بَحَدْ فَهُ حَدْفاً ؛ قَطْعَهُ مَـ بل جَوْدُ تَيْهَا كَظُهُرِ الْحَفَتُ، طَرَف، والحَجَّامُ بِتَعَدُّفُ الشَّعُونَ مِن ذَلَكُ والحَدُافَةُ : مَا حُدْرِفَ مَنْ شَيْءَ فَطُنْرِحٍ ﴾ وخُد فَطَعْتُهَا إذا المَهَا تَجَوَّقَتْ ، اللَّمَانِي بِهِ خُذَافَةَ الأَدِيمِ . الأَزْهِرِي : تَحَذِّيهِ

الشُّعر تَطْرُيرُهُ وتَسُويَتُهُ ، وإذا أَخَذَت مَن نُواحِهِ مَا تُسُوِّيهِ بِهِ فَقَد خَذَّوْنُتُهُ ؛ وقال امرؤ القيسِ :

# لها جَبْهَة كسراة المِعِنَّ المُقتَدِدُ

وهذا البيت أنشده الجوهري على قوله حَذَّقَهُ تَحْدُيفًا أي هَيَّأُهُ وصَنَّعه ، قال: وقال الشاعر يصف فرساً ؟ وقال النضر : التّحْدُيفُ في الطُّرَّةَ أَن تُجْعُل مُكَيِّنْيِيَّةً كَمَا تَفْعَلُ النَّصَارَى . وأَذَنْ حَدَّفًا: ۚ كَأَنَّهَا حُدْ فَتْ أَي قُطْعَتْ . والحِدْنَةُ : النَّطْعَةُ مَنْ الثوب ، وقد احْتَذَقَهُ وحَذَف رأْسَهُ. وفي الصحاح: حذَف وأسه بالسيف حَذْفاً ضربه فقطع منه قطعة. والحَدُفُ : الرَّمْنُ عَنْ جَانِبٍ وَالضَّرْبُ عَـنَ جَالْبِ ﴾ تقول : حَذَفَ يَحْذِفُ حَذْفًا . وحَذَفَهُ حَذْفًا : ضربه عن جانب أو رَماه عنه ، وحَدْفُهُ بَالْعَصَا وبالسِّف يَحْذِّفُهُ حَذْفًا وتَحَذَّفُهُ : ضربه أو رماه بها . قال الأزهري : وقد رأيت ُ رُعْيانَ العرب يَحْذُونُ الأَرانِبُ بِعِصِيْهُم إِذَا عَدَّتُ وَدَرَ مَتْ بِينَ أَيْدِيهِم \* فربما أَصَابِتُ العَصَا قُواعُهَا فيَصِيدُونها ويذبحونها . قال : وأما الحَذُّفُ ، بالحاء، فإن الرمي بالحتمى الصّغار بأطراف الأصابع، وسنذكره في موضعه . و في حديث عَرْ فجة ً : فتناولُ السيفُ فَحَدَّكُهُ بِهِ أَي ضَرِبِهِ بِهِ عَنْ جَانْبٍ. وَالْحَدُّفُّ يستعمل في الرمني والضرب مُعاً . ويقال : م بين حاذِفُ وَقَاذِفٍ ؛ الحَاذِفُ بالعصا والقاذِفُ بالحجر. وفي المثل : إياي وأن بَصْدُ فَ أَحَدُ كُمُ الأَرْنَبُ ؟ حكاه سيبويه عن العرب ، أي وأن يرميها أحد ، وذلك لأنها مَشْرُومة " يتطير بالتعرُّض لها . وحَذَفَني

بجائزة : وصلى . والحكدَف م بالتحريك : ضأن سُود جُرْد صِغاد

تكون باليمن . وقيل : هي غنم سود صفار تكون بالحجاز ، واحدتها حَدَقة" ، ويقال لها النَّقَدُ أيضاً . وفي الحديث : سو"وا الصُّفُوف، وفي رواية: تَراصُوا بينكم في الصلاة لا تَتَخَلَّلُكم الشياطين كأنها بنات حَدَف ، وفي رواية : كأولاد الحذف يزعمون أنها على صور هذه الغنم ؛ قال :

استَعاره الظّناء ، وقيل : الحَدَفُ أَوْلادُ الغنم السُّود عامّة ، قال أبو عبيد : وتفسير الحديث بالغنم السُّود الجُرْد التي تكون باليمن أحَبُ التفسير بن إلي لأنها في الحديث ، وقال ابن الأثير في تفسير الحدف : هي الغنم الصغار الحبارية ، وقيل : هي صفار جُرُدُ وُ الغنم الصغار الحبارية ، وقيل : هي صفار جُرُدُ وُ العنم المنان ولا أذناب مجاء بها من جُرَسُ اليسن . الأرقدي عن ابن شيل : الأرقد ع الفراب الأبيض الجناح ، قال : والحدد في الواحد حدد قد ، وهي الريفان التي تؤكل ، والحدد في السفار السود والواحد من النّعام .

الجوهري : حَدْفُ الشيء إسْفاطُ ، ومنه حَدَّفَ مَن سَعْرِي ومن دَنَبِ الدابّة أي أَضَدْت . وفي الحديث : حَدْفُ السلام في الصلاة سُنَّة ، هو تخفيفه وترك الإطالة فيه ، وبدل عليه حديث النَّخْعِي : التحبير جَزْم والسلام جَزْم فإنه إذا جَزَم السلام وقطعة فقد خفقه وحَدْف . الأزهري عن ابن المُطفَّر: الحَدِّف في قطعة فقد خفقه وحَدْف . الأزهري عن ابن المُطفَّر: الحَدْف أَلْ الشيء من الطرَف كما محدّف وأنشد:

قاعِــداً حَوْلَهُ النَّدَامَى ، فَمَا يَذُ فَكُ مُؤْتَى بِمُوكُورٍ كَخَذُوفِ قال : ورواه شبر عن ابن الأعرابي مجدوف ومتحذ وف ، بالجيم وبالدال أو بالذال ، قال : ومعناهما المقطوع ، ورواه أبو عبيد منذ وف ، وأما محذوف فها رواه غير اللبث ، وقد تقد م ذكره في الجيم . والحد ف : ضرب من البَطّ صغار ، على التشبيه بذلك . وحد ف الزرع : ورد قه . ورد قه السكيت : يقال أكل الطعام فما ترك منه حدافة ، أي شيء من طعام . قال ابن واحتمل رحله فها ترك منه حدافة ، أي شيئاً . قال الأزهري : وأصحاب أبي عبيد رووا هذا الحرف في باب النفي حدافة ، بالقاف ، وأنكره شهر والصواب باب النفي حدافة ، بالقاف ، وأنكره شهر والصواب ما قال ابن السكيت ، وخو ذلك قاله اللجاني ، بالفاء ، في نوادره ، وقال : حدافة الأديم ما وحد يُفة أ : اسم فرس خالد وحداً يُفة أ : اسم وجل ، وحداة أنه أله الهوس خالد وحداً يُفة أ : اسم فرس خالد وحداً يُفة أ : اسم فرس خالد وحداً يُفة أ : اسم فرس خالد وحداً ينفؤ أنه المهر وقال ، وحداً فق أنه السه فرس خالد وحداً ينفؤ أنه المهر وقال ، وحداً فق أنه السه فرس خالد وحداً ينفئ أنه المهم وحل ، وحداً فق أنه السه فرس خالد وحداً ينفئ أنه المهر وقال ، وحداً وحداً وقال ، وحداً وحداً وقال ، وحداً وقال ، وحداً وقال ، وحداً وقال ، وحداً وحداً وقال ، وحداً وحداً وقال ، وحداً وحداً وقال ، وحداً وحداً وحداً وقال ، وحداً وحداً وقال ، وحداً وحداً وقال ، وحداً وحد

فَمَنَ ْ يَكُ ْ سَائِلًا عَنِي ، فَإِنِي وحَدُّفَةَ كَالِشُّجَا نَحْتَ الوَدِيدِ

ان حعفر بن كلاب ؛ قال :

وف : الحرّف من حروف الهجاء : معروف واحد حروف النهجي . والحرّف : الأداة التي تسبى الرابطة لأنها تر بُط الاسم بالاسم والفعل بالفعل كعن وعلى ونحوها ، قال الأزهري : كل كله بنيت أداة عارية في الكلام لتقر قة المعاني واسئها حرّف "، وإن كان بناؤها مجرف أو فوق ذلك مثل حيّ وهل وبل ولعل "، وكل كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسبى حرّفا ، تقول : هذا في حرّف ابن مسعود أي في قراءة ابن مسعود . ابن سيده : والحرّف القراءة التي تقرأ على أوجه ، وما جاء في الحديث من قوله ؟ عليه السلام : نول القرآن على سبعة أحرر في اللهم الم المراب المراب على سبعة أحرر في اللهم المراب ا

قال أبو عبيد وأبو العباس ؛ نزل على سبع لُغات من لغات العِرْبِ، قال : وليس مُعْنَاه أنْ يِكُونَ فِي الْحَوْفِ الواحد سبعة أوجَّه هذا لم يسمع به ، قال : ولكن قُدْرَيْشِ، وبعضه بلغة أهـال اليمن ، وبعضه بلغة هُوَازُينَ ، وَبِعِضُهُ بِلَغِنَةُ هُذَيِّنُ ، وَكَذَلِكُ سَاثُو اللغات ومعانيها في هذا كله واحد ، وقال غيره : وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سعة أوجه ؛ على أنه قد جاء في القرآن ما قد قدريء بسبعة وعشرة نحو : ملك يوم الدين وعبد الطاغوت ، وبما يبين ذلك قول ابن مسعود : إني قد سمعت القراءة فوجــدتهم متقاربين فاقرأوا كما عُلَمْتُمْ لِمَا هُو كُلُولُ أَحَدِكُمُ هُلُمْ" وتعالَ وأقبلُ . قال ابن الأثير : وفيه أقوال غيير ذلك ، هذا أحسنها . والحَرْفُ في الأَصَلُ ؛ الطَّرُّفُ والجانب ، وبه سبي الحَرْفُ مَنْ حَرُوفُ الْمُجَاءُ ، وروى الأزهري عن أبي العباس أنه سئل عن قوله نزل القرآن على سبعة أحرف فقال : ما هي إلا لغات . قال الأزهري : فأبو العباس النحوي وهو واحد عضره قد ارتضى ما ذهب إليه أبو عبيد واستصوَّبه ، قال : وهذه السبعة أحرف الـتي معناها اللغات غـير خارجة من الذي كتب في مصاحف المسلمين التي اجتمع عليها السلف المرضيون والخلك المتبعون عفين قرأ مجرف ولا مخالف المصحف بزيادة أو نقطان أو تقديم مؤخّر ٍ أو تأخير مقدم ، وقد قرأ به إمام من أَيَّة القُرْ"اء المُشْتَهِرِين في الأَمْصَارَ ، فقد قرأ بجرف من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها، ومن قرأ بحرف .شاذ" يخالف المصعف وخالف في ذلك جمهور القر"اء المعروفين ، فهورغير مصيب ، وهذا مذهب أهل إلعكم الذين هم القُدُوة ومذهب الراسخين في علم القرآن قديماً وحديثًا ، وإلى هذا أو ماً أبو العباس النجوي وأبو

بحر بن الأنباري في كتاب له ألفه في اتباع ما في المصحف الإمام ، ووافقه على ذلك أبو بكر بن مجاهـ د مُقْرِىء أهل العراق وغييره من الأثبات المتقينين ، قال : ولا يجوز عندي غير ما قالوا ، والله تعالى يوفقنا اللاتباع ويجنبنا الابتداع ﴿ وَحَرْفًا الرأسُ : شَقَّاهُ . وحرف السفينة والجبل : جانبهما ، والجمع أحرُنيُّ وخُرُوفُ وَحِرَقَةً . شور: الحَرَّفُ من الجبل مَا نَسَنًّا فِي جَنْبِ مِنه كَهَيُّنَّة الدُّكَانِ الصَّغير أو نحوه. قال : والحَرْفُ أيضاً في أعلاه نَرى له حَرْفاً دقيقاً مُشْفِياً على سُواء ظهره . الجوهري : حرُّف كل شيء طَرْفُهُ وَشَفِيرُهُ وَحَدُّهُ ؛ وَمَنْهُ حَرُّفُ ۖ الْجَبِّلُ وَهُو أعْلاه المُحدُّدُ. ﴿ فِي حديث ابن عباس : أهلُ الكتاب لا يأتون النساء إلا على حَرْف أي على جانب. والحَرَّفُ من الإبل : النَّجيبة المَاضِيةُ التي أَنْضَتُها الأسفاد ، شبهت بجرف السيف في مضائها ونجائهـا ودِقْتُهَا ، وقيل : هي الضَّامِرةُ الصُّلْبَةُ ، شبهت مجرف الجبل في شيد تها وصَّلابتها ؛ قال ذو الرمة بر

> جُمَّالِيَّة حَرَّف سِناد ، يَشْلُهُا وظيف أَذَجُ الحَطْوِ دَيَّانُ سَهُوَ قُ

فلو كان الحرّف مهزولاً لم يصفها بأنها حُمالية سناد ولا أن وظيفها رَيّان ، وهذا البيت يَنْقُض تفسير من قال ناقة حرف أي مهزولة ، شبهت بحرف كتابة لدقتها وهُرُ الهما ؛ وروي عن ابن عبر أنه قال : الحرّف الناقة الهزولة ؛ قال الأرموي : قال أبو العباس في تفسير قول كعب بن زهير :

حَرْفُ أَخُوها أبوها مِن مُهْبَجِّنَة ، وعَنَّها خَالُها قَوْداء شِيْلِيلُ

قال: يصف الناقة بالحرف لأنها ضامِر ، وتُشبّه ، بالحرف من حروف المعجم وهو الألف لدفتيها ، وتُشبّه ، وأحرفت وتشبّه بحرف الجبل إذا وصفت بالمطتم . وأحرفت ناقتي إذا هز لشبا ؛ قال ابن الأعرابي : ولا يقال جل حروف إنما نخص به الناقة ، ؛ وقال خالد بن زهير :

# مَنْنَى مَا تَشَا أَحْسِلُكَ، وَالرَّأْسُ مَاثِلُ، على صَعْبَةٍ حَرْفَ ، وَشَيْكِ مُطْمُورُهَا

كُنَّى بالصعبة الحرُّف عن الدَّاهية الشديدة ، وإن لم يكن هنالك مركوب. وحَرَّفُ الشيء: ناحيتُهُ. وفلان على حَرْف من أمره أي ناحيـة منه كأنه ينتظر ويتوقُّعُ ، فإن رأى من ناحية ما مجيبُ وإلا مال إلى غيرها . وقال ابن سيده : فلان على حَرْف من أمر. أي ناحية منه إذا رأى شيئاً لا يعجبه عــدل عنه . وفي التنزيل العزيز : ومن الناس من يَعْبُدُ الله على حَرَّف ؛ أي إذا لم يرَ ما يحب انقلب على وجهه، قيل : هو أن يعبده على السرَّاء دون الضرَّاء . وقالَ الزجاج : على حَرْ ف أي على مَثْكُ ، قال : وحقيقته أنه يعبد الله عـلى حرف أي عـلى طريقة في الدن لا يدخُل فيه دُخُول مشكن ، فإن أصابه خير اطمأن به أي إن أصاب خصب وكثر ماك وماشيته اطنتان بما أصابه ورضي بدينه ، وإن أَصَابِتُهُ فِينُّنَهُ ۗ اخْتَيَبَادُ مِجِنَّهُ بِ وَقِلْتُهُ مَالَ انقلبُ عَلَى وجهه أي رجع عن دينه إلى الكفر وعيادة الأو°ثان. ودوى الأزهري عن أبي الميثم قال : أما تسبيتهم الحرُّف حرُّفاً فعرف كل شيء ناحيته كعرف الجبل والنهر والسيف وغيره . قال الأزهري : كأن الحبر والخصب ناحية والضر" والشر" والمكروه ناحية أخرى، فهما حرفان وعلى العبد أن يعبد خالقه على حالتي السرءاء والضرّاء ، ومن عبد الله على السرّاء وحدها دون أن يعبده على الضرّاء يَبْسَليه الله بها فقد عبده على حرف، ومن عبده كيفها تَصَرّفَت به الحال' فقد عبده عادة عبد مقرّ بأن له خالقاً 'يصرّفُه كيف بَشاء ، وأنه إن امنيَّصَنه بالتَّلُواء أو أنعم عليه بالسرّاء ، فهو في ذلك عادل أو منفضل غير ظالم ولا متعد له الحير ، وبيده الحير ولا خيرة للعبد عليه . وقال ابن عرفة : من يعبد الله على حرف أي على غير طمأنينة على أمر أي لا يدخل في الدين دخول متكن .

وحَرَفَ عن الشيء كِثْرِفُ حَرَّفاً والنَّحَرَفَ وتَحَرَّفَ واحْرَوْرَفَ : عَدَلَ . الأَذِهري . وإذا مال الإنسانُ عن شيء يقال تَحَرَّف والحرف واحرورف ؛ وأنشد العجاج في صفة ثور حَفَرَ كِناساً فقال :

> وإن أصابَ عُدَواء احْرَوْرُفا عنها ، ووَكَاهَا 'ُظلُـُوفاً 'ُظلُـُقا

أي إن أصاب مَوانِع . وعُدَواهُ الشيء : مَوانِعُه . وتَحَرَّفاً . وقَـلُم مُحَرَّف : عُدلِ عَلَى اللهِ عَلَى الآخر ؛ قال : مُحَرَّف : عُدلِلَ بأحد حَرْفَيْه عَن الآخر ؛ قال : مُ

تخالُ أَذْ نَسَهُ ، إِذَا تَسْتُو ً فَا ، ﴿ وَا نَسْتُو ً فَا ﴾ ﴿ فَا اللَّهُ مُحَرًّا فَا ﴿ فَاللَّمُ اللَّهُ مُحَرًّا فَا

وتعريف الكلم عن مواضعه: تغييره . والتحريف في القرآن والكلمة : تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تنعيس معاني التوراة بالأشباه ، فوصفهم الله بنعلهم فقال تعالى: محر فنون الكلم عن مواضعه. وقوله في حديث أي مميلها ومن يغها وهو الله تعالى ، وقال بعضهم :

المُعَرَّكُ . وفي حديث ابن مسعود: لا يأتون النساء الا على حرف أي على جنب . والمُعَرَّفُ : الذي المُعَرَّفُ : الذي لا يُصِبُ حَيْراً من وجه تَوَجَّهُ له ، والمصدر الحرافُ . والحُرْفُ : الذي الحرَّمان . الأزهري : ويقال المحروم الذي قَمْتَرَ عليه وزقه محارف . وجاء في تفسير قوله : والذي في أموالهم حتى معلوم السائل والمتحروم هو أن السائل هو الذي يسأل الناس ، والمحروم هو المُعارفُ الذي ليس له في الإسلام سَهُم ، وهو المُعارف . وروى الأزهري عن الشافعي أنه قال :

كل من استقنى بكسبه فليس له أن يسأل الصدقة ، فهو وإذا كان لا يبلغ كسبه ما يُقيمه وعياله ، فهو الذي ذكره المفسرون أنه المحروم المنحارف الذي يمترف بيديه ، قد حرم سهمة من الغنيمة لا يتفروه مع المسلمين ، فبقي محروماً يُعطى من الصدقة ما يسبنه حراماته ، والاسم منه الحرقة فهو اسم من الاحتراف وهو الاكتسال ، وأما الحرقة فهو اسم من الاحتراف وهو الاكتسال ، وقال : هو مجرف لعياله ومحترف ويقرش ويقترش بمنى يكتسب من همنا وهمنا ،

وقيل : المُحارفُ ، يغتج الراء ، هو المحروم المحدود

الذي إذا طَلَتَب فلا يُرْزَق أو يَكُونَ لا يَسْعَمَى في

الكسب. وفي الصحاح : رجل مُعَارَف ، يفتح الراء،

أي عدود عروم وهو خلاف قولك 'مبارك"؛ قال

مُعَارَفُ بَالشَّاءُ وَالْأَبَاعِرِ ، مُبَارَكُ بِالقَلَعِيِّ البَاتِرِ

وقد حُور ف كَسُبُ فلان إذا سُدَّد عليه في مُعاملَة وضُيُّق في مَعاشِه كأنه مِيلَ بِرِزْقه عنه ، مَو الانتَّجِراف عن الشيء وهو الميل عنه . وفي حــديث

أَنْ مُسْعُودٌ : مُوتُ المؤمن بِعَرَ قُ الْجِبِينِ تَبْقَى عَلِيهِ البقيَّة ' من الذُّنوبِ فَيُحارَف ُ بها عند الموت أي يُشَدُّد عليه لنُسَخَصُ دُنُوبه ، 'وضِع كَوضْع المُجازاة والمُسكَافَأَة ، والمعنى أن الشدَّة الـتي تَعْرُضِ له حتى يُعَرُّقُ لَمَا جَبِينُهُ عَنْهِ السَّيَاقِ تَكُونَ جَزَاءَ وَكَفَارَةً " لما بقي عليه من الذنوب ، أو هو من المنحار فق وهو التشديد في المتعاش. وفي التهمذيب: فيُحارَف بها عند الموت أي يُقايَسُ بها فتكون كفارة لذنوبه ، وَمَعْنَى عَرَكُو الجِينِ شَدَّةُ السَّيَاقُ . والحُرُونُ : الاسم من قولك رجل مُحارَف" أي مَنْقُوصُ الحَظُّ لا ينمو له مال ، وكذلك الحرَّفة ، بالكسر . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : لتحر فه أحدهم أشكهُ على" من عَيْلُتَيه أي إغْنَاءُ الفَقِيرِ وكَفَاية ُ أَمْرٍ هِ أَيْسَرُ ُ عليَّ من إصَّلاحِ الفاسدِ ، وقيل : أَرَادُ لَـعَدُ مَ حَرُّفَةً أحدهم والاغتيام لذلك أشد على من فقره. والمُحْتَرِفُ: الصانيعُ. وفلان حَريفي أي مُعاملي. اللحباني : وحُر فَ في ماله حَرْفة " ذهَب منه شيء ، وحَرَّ فَنْتُ ۗ الشّيءَ عَنْ وَجُهُهُ حَرَّ فَأَ وَيَقَالَ: مَا لِي عَنْ هذا الأمر مُصَّرِفٌ وما لي عنه مَصْرِفٌ بمعني واحد أي مُتُنَبِّقًى ؛ ومنه قول أبي كبير الهذلي :

أَنْ هَيْنُ ، هَلُ عَنْ سَيْنِيةً مِنْ مَحْرُ فِ ، أَمْ لا خُلُودَ لِباذِلَ مُسْكَلَّفُ ؟

والمُعْرَفُ : الذي نَمَا مالُهُ وصَلَعَ ، والأسم الحَرَّفَ ، والأسم الحَرَّفَ ، وأَحْرَفَ الرَّجِلُ إِحْرَافًا فَهُو مُحْرَفَ الْإِحْرَافَ نَمَا مالُهُ وصَلَحَ . يقال: جاء فلان بالحِلْق والإحراف إذا جاء بالمال الكثير .

والحرافة : الصّناعة . وحرفة الرجل : ضيّعته أو صَنعته . كسّب أو صَنعته . كسّب وطلّب واحتال ، وقبل: الاحتيراف الاكتيساب،

أيَّاً كان . الأزهري : وأحْرَافَ إذا اسْتَغْنَى بعد فقر . وأحرَفَ الرجلُ إذا كَدُّ على عياله . وفي حديث عائشة ؛ لما استُخلِف أبو بكر ، رضي الله عنهما ، قال : لقد عَلِّم قومي أن حِرْ فَتِي لم تكن تَعْجِز عِن مَوْونة أهلي وشُغِلْتُ ۖ بِأَمْرِ المسلمين فسيأ كل آلُ أَبِي بِكُو مِن هَذَا وَيُحْتَرُ فُ لُلْسُلِمِينَ فِيهِ } الحِرْفَةُ : الصَّنَاعَةُ وجهةُ الكُسب ؛ وحَريفُ الرجل : مُعامِلُه في حر فَته ، وأراد باجترافه للسلبين ننظره في أمبودهم وتنسير مكاسبهم وأَرْزَاقِهِم ؟ ومنه الحَدَيث : إني لأرىالرجل يُعْجِبُني فأقول: هل له حِرْفة ? فإن قالوا : لا ، سَقَطَ من عيني ؛ وقيل : معنى الحديث الأوَّل هو أن يكون من الحُسُرُفة والحرُّفة ، بالضم والكسر ، ومنه قولهم : حرُّفة الأدَبِ، بالكسر. ويقال: لا تُحارف أخاك بالسوء أي لا تُحازِه بسوء صنيعه تُقاييسُه وأحسنُ إذا أساء واصفَح عنه . ابن الأعرابي : أحْرَفَ الرجلُ إذا جازي على خَيْر أو شر" ، قال : ومنه الحَبُورُ : إِنَّ العبد لَيُحارَفُ عن عمله الحير أو الشر" أي يُجازى . وقولهم في الحديث : سَلَّطُ عليهم مَوْتَ طَاعُونِ دَفَيْفِ يُحَرِّفُ القُلُوبِ أَي يُسَيِلُهَا ويَحْعَلُهُا عَلَى حَرْفِ أَي جَانَبِ وَطَرَفِ ، ويووى يَحُوفُ ﴾ بالواو ، وسنذكره ؛ ومنه الحديث : ووصف سُفيانُ بِكَفه فَحَرَ فَهَا أَي أَمَالِهَا، وَالْحَدَيْثَ الآخر : وقال بيده فحرِّفها كأنه يويد القتل ووصف بها قطيع السيف مجكد"ه . وحرَّف عَيْنَه : كَخَلَها؟ أَنْشُد ابن الأَعرابي :

بِزَرْقَاوَ بَنْ لِمْ تُحْرَفُ ، ولَمَّا يُصِبِهُا عَائِرِ " بشَفير ماق

أَرَادُ لَمْ تُحْرَفًا فَأَقَامِ الوَاحِدُ مُقَامِ الاثنينِ كِمَا قَالَ

أبو 'دَوَيِبِ :

نَامَ الْحَلِي ، وبت الليلَ مُشْتَجِراً ؛ كأن عينني فيها الصَّابُ مَذَّبُوحُ

والمحرَّفُ والمحرَّفُ : الميلُ الذي تقاسُ به الجيرات ، والمحرَّفُ والمحرَّفُ المسبارُ الذي يُقاسُ به المجرَّفِ والمحرَّف النظامي بذكر جراحة :

إذا الطُّنبِبِ عِجْرافَيْهِ عَالَجُهَا ﴾ وأد تُحْريكها ضَجَها

ويروى على التَّقْرِ ؛ والتَّقْرُ الوَرَّمُ ؛ ويقال: خروج الدَّم ؛ وقال الهذلي :

> فإن كك عَتَّابِ أَصَابَ بِسَهْبِهِ حَشَاهُ ، فَعَنَّاهُ الجَنَّوَى والمتَّحَارِفُ

والمُنْحَارَقَةُ : مُقَايَسَةُ الجُنُوعِ بِالمِحْرَافِ ، وهــو المِنْحَالِ ، وهــو المِنْحِلُ الذي تُسْبَرُ بِهِ الجِراحاتُ ؛ وأنشد :

كما ذَلَّ عن وأس ِ الشَّجِيجِ ِ المعادفُ ﴿

وجمعه مَحَادِفُ ومُحَادِيفُ ؛ قال الجَعْدي :

ودَعَوْتَ لَهُفَاكَ بِعِنْ فَاقِرَةٍ ، تُنْذِي مَعَارِفُهَا عَنْ الْعَظَيْمِ

وحارَفَه : فَاخْرَه ؛ قال سَاعِدة ُ بِنْ جُؤَيَّة :

فإن تك تسر أعْقبَت من جُنيَدب ، فقد علِمُوا في الغَرْو كيف تُحارِف

والحُرْفُ: حَبُ الرَّشَادِ ، واحدته حُرْفَة . . الأَرْهَرِي : الحُرْفُ فَ حَبُ كَاكَرْدُلَ . وقال أَبو حنيفة : الحُرْف ، بالضم ، هو الذي تسميه العامّة حب الرَّشَاد .

والحُرْفُ والحُرُافُ : حَيَّةٌ مُطْلَمُ اللَّوْنَ مِ يَضْرِبُ إِلَى السُّواد إِذَا أَخَدَ الْإِنسَانَ لَمْ يَبَقَ فَيْهِ دُمْ إلا خرج .

والحَرافَةُ : طَعْمُ يُحْرِقُ اللَّسَانَ وَالْفَمَ . وَبَصَلَ حَرَّيْفُ : يُحْرِقُ الْفَمْ وَلَهُ حَرَارَةً ، وقيل: كُلُّ طَعَامَ يُحْرِقُ فَمْ آكُلَهُ مُجَرَّارَةً مَذَاقِهِ حَرَّيْفَ ، بَالتَشْدَيْدَ ، للذي يَكْذَعُ اللَّسَانَ مُجَرَّافَتِه ، وكذلك بصل حرّيف ، قال : ولا يقال حَرَّيْف .

حوجف : الحَرَّجَفُ : الرَّيحُ الباردةُ . وَرَيْحُ حَرَّجَفُ : باردة " ؛ قال الفرزدق :

إذا اغْبُرَ آفاقُ الساء وهَنْكُنُ ، الشاء مَرْجُفُ

قال أبو حنيفة : إذا اشتدات الرابع مع بَوْد ويُبْسَ، فهي حَرْجَف . وليلة حَرْجَف : باودَهُ الرابع ؛ عن أبي على في التَّذَ كِرَةً

حوشف : الحَرَّشَفُ : صِعَالَ كُلُّ شِيءً . والحَرَّشُفُ : الجراد ما لم تَنْسُتُ أَجْنِيفَتُهُ ؛ قال امرؤ القيس :

كَأَنْتُهُمُ حَرَّ شَكَ مَبْنُكُونُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مِنْكُونُ النَّعَالُ مُ

شبّه الحيل بالجراد، وفي التهديب: يويـد الرجّالة ؛ وقيل: هم الرجَّالة في هذا البيت. والحَرَّ شَنَفُ: جَرَاد كثير؛ قال الراجز:

يا أنَّها الحرِّثُف ذا الأكل الكدم

الكُدَمُ : الشَّديدُ الأكل من كل شيء. وفي حديث غَرْ وهِ حُنَيْنِ : أَرَى كَتِيبَةَ حَرْ شَفٍ ؛ الحرشُف الرَّجَّالةُ شَهُوا بِالحَرْشُفِ مِن الجَرادِ وهو أَشْدُ

أكلا؛ يقال: ما ثم غير حر شف رجالي أي ضعفاء وشيون، وصغار كل شيء حر شقف. والحر شف: ضرب من السبك. والحر شف: فلاوس السبك. والحر شف: فلاوس السبك. والحر شف: فلاوس الوق؛ قال الأزهري: رأيته في البادية ، وقيل: نبت يقال له بالفارسية كنكر ؛ ان شيل: الحر شف الكدس بلغة أهل البين. يقال: دسنا الحر شف . وحر شف السلاح : ما زين به ، وقيل: حرشف السلاح الم فلوس من فيضة يُزيّن بها ، التهذيب : وحر شف الدر ع حب كم ، شه مجر شف السبك التي على ظهرها وهي فالوسها . ويقال للحجارة التي تنبئت على شط البحر : الحر شف .

أبو عمرو : الحَرْشَغة ُ الأَرْضُ الفليظة ، منقول من كتاب الاعتقابِ غـيو مَسَــُوع ، ذكره الجُوهري كذلك .

حوقف : الحَرَ ْقَنَتَانِ : رؤوس أَعَـالِي الوَرِكَينِ بنزلة الحَبَّبَةِ ؛ قال هُدَّبَةُ :

رأت ساعدي غُول ، ونحت قسيصه جَنَاجِنُ بَدْمَى حَدَّهَا والحَرَاقِفُ

والحَرقَفَتانِ : 'مجنّسَعُ وأَسِ الفَخِدُ وَرَأْسِ الوَرِكَ حيث يكنّقيانِ من ظاهر . الجوهري : الحَرْقَفَةُ عظم الحَجَبَةِ وهي وأَس الوركِ . يقال المريض إذا طالب ضخفتُهُ : دَبِرَتْ حَرَّقَفَيَ وَمَا لَي ضَجْعَةٌ "سويد : تَرَاني إذا دَبِرَتْ حَرْقَفَي وَمَا لَي ضَجْعَةً " إلا على وجْهي ما يَسُرُني أَنِّي نَقَصْتُ منه قُلامة وللمَّذِي ؛ وأنشد ابن الأعرابي : نظفُر ، والجمع الحراقِف ' ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

لَيْسُوا بِهَدَّيْنَ فِي الْحُرُوبِ ، إذا تُعْقَدُ فَوْقَ الْحُلُقُ

وحر قنف الرجل : وضع رأسه على حراقيه . وفي الحديث : أنه ، عليه السلام ، ركب فرساً فَنْقَرَت فَنْدَرَ منها على أرض غليظة ، فإذا هو جالس وعُر ض لا كتبت وحر فَفَتَنْه ومَنْكِينَه وعُر ضُ وَجْهه مُنْشَج ؟ الحر قضة : عظم وأس الورك .

والحير قيوف : الدابة المتهز ول . ودابة حر قوف : شديد الهزال وقد بدا حراقيف . وحرقوف : هذا دويبة من أحناش الأرض ؛ قال الأزهري : هذا الحرف في الجمهرة لابن دريد مع حروف غيره لم أجد ذكرها لأحد من الثقات ، قال : وينبغي للناظر أن يفحص عنها فما وجده لإمام يوثق به ألحقه بالرباعي ، وما لم يجده منها لثقة كان منه على ديبة وحدر .

حولتف : الأزهري في الحاسي : الرأة حُرَّ تُقِفة " قصيرة .

حسف : الحُساف : بقية كل شيء أكل فلم ببق منه الا قليل . وحُسافة التمر : بقية قَسُوره وأقباعه وكِسرَه ؟ هذه عن اللحياني . قال الليث : الحُسافة حُسافة التبر ، وهي قُسُوره ورديه . وحُساف المائدة : ما يَنْتَثِر فيؤكل فير جي فيه الثواب . وحُساف الصاليان ونحوه : يبيسه ، والجمع وحُساف الصاليان ونحوه : يبيسه ، والجمع أحُساف . والحُسافة في التبر خاصة ما سقط من أقماعه وقشوره وكسره . الجوهري : الحسافة ما تناثر من التبر القاسد .

وحَسَفَ التمر كِمُسِفُهُ حَسَفًا وَحَسَفَهُ : نَقَاهُ مِنَ الْحُسَافَةِ . ابن الأَعرابي : الحُسوفُ اسْتِقْصاء الشيء وتَنْقَيَتُهُ . وفي الحديث : أنَّ أَسْلَمَ كَانَ يَأْتِي عمر بالصاع مِن التمر فيقول : يا أَسْلَمُ حُتَّ عنه قَشْره،

قال: فأحسيفه ثم يأكله ؛ الحسف كالحت وهو إزالة القيشر . ومنه حديث سعد بن أبي وقاص قال عن مصعب بن عمير: لقد وأبت جلده يتتحسف تحسيف حيد الحسة أي يتقشر . وهو من حسافتهم أي من خُسُار تهم . وحسافة الناس : ردالهم وانتحسف الليء في يسدي : انفت . وحسف القراحة : قشر ها . وتحسف الجلد : تقشر ؛ عن ابن الأعرابي . وتحسفت أو بار الإبل وتوسفت إذا تم عطت وتطايرت .

والحَسِيفة': الضَّغيينة'؛ قال الأعشى :

فَمَاتَ وَلَمْ تَذَهُبُ حَسِيفَةٌ صَدَّرِهِ ، مُخْبَثِرٌ عنه ذاك أَهْلُ الْمُقَابِرِ

وفي صدره علي حسيفة وحُسافة أي غَيْظ وعداوة أ أبو عبيد : في قلبه عليه كتيفة وحسيفة وحسيكة و وسخيمة بمعنتي واحد . ورجع فلأن مجسيفة نـَفْسِه إذا رَجَعَ ولم يَقْضِ حاجة نفسِه ؛ وأنشد :

إذا سُثِلُوا المتَعْرُوفَ لَمْ يَبْخَلُوا بِهِ ، ولم تَوْجِعُوا طَلَابَهُ بِالْحَسَالُفِ

قال الفراء: 'حسف فلان أي أردل وأسقط . وحكى الأزهري عن بعض الأعراب قال : يقال لحرس الحكيات حسف وحسيف وحفيف ؟ وأنشد :

> أبانوني بشكر" مبيت ضيف ، به حَسْف الأفاعي والبُر وص

شير : الحُسافة ُ الماء القليل ؛ قال : وأنشدني ابن الأعرابي لكثير :

إذا النَّبْلُ في تخر الكُنْسَنْ ، كَأَنَا ﴿ وَالكُنْسِنَ مِدْ هُنْ إِلَى خُسَانَةً مِنْ هُوْ مُنْ إِ

شير:وهو الحُشافة ، بالشين أيضاً ، المُندُهُن : صخرة يَسْتَنَفْعُ فيها المَاةِ .

حشف: الحَشَفُ من النبر: ما لم يُنو ، فإذا يَبِسَ صَلُب وفسد لا طغم له ولا لحاء ولا حلاوة . وَقَرَ حَشِفَ مَن كَثِيرِ الحَشَف على النَّسِية وقد أَحَشَفَت النخلة أي صار تَمَر ها حَشَفاً . الجوهري : الحَشَف أُوداً النبر . وفي المثل : أَحَشَفاً وسُوءَ كِيلة ? وفي الحديث : أنه رأى وجلا عَلَيَّق قِنْوَ حَشَف تَصَدَّق به ؟ الحَشَف : اليابِسُ الفاسِدُ من النبر ، وقيل: الضعيف الذي لا نَوَى له كالشَّص .

والحَسْفُ : الضَّرْعُ البالي . وقد أَحْشَفَ ضَرْعُ الناقة إذا تَقَبَّضَ واسْتَشَنَّ أي صار كالشَّنَ . وحَشْفُ : ارْتَفَع منه اللبَنُ أَ

اي صار كالشن ، وحشف : إن نفع منه اللبن الم والمستفة أن الكثبرة أن وفي التهذيب : ما فَوَاقًا الحِيّان ، وفي حديث علي : في الحَسَنَة الدّية أن هي رأس الذكر إذا قطعها إنسان وجبت عليه الدية

راس الد . كاملة .

والحسيف : الثرب البالي الحككي ؟ قال صَخْر النّي :

أُتِيعِ لِمَا أُقَيِّدُورُ ذَّو حَشْيِفٍ ؟ إذَا سامَتُ على الْمُكَثَّاتِ ساما

ورجل مُتَعَشَّف أي عليه ,أطنار . ويقال لأذن الإنسان إذا يَبسَت فَتَعَبَّضَت : قد استَعْشَفَت ، وكذلك ضَرْع الأنثى إذا قلكس وتَقَبَّض قد استَعْشَف ، ويقال حَشِف ؛ وقال طرفة :

على حَشِيفٍ كَالشَّنَّ ذَاوٍ مُجَدَّد

وتَحَشَّفَتْ أُوبارُ الإبلِ : طَارَتْ عَنْهَا وَتَفَرَّقَتْ. ويقال : رأيت فلاناً مُتَحَشَّفاً أي رأيته سَيَّءً الحال

مُنتَقَهِّلًا رَتُ الهِمِنَة . وفي حديث عنان : قال له أبان ابن سعيد ما لي أراك مُتَحَشَّفاً ? أسبيل ! فقال : هكذا كانت إزرة صاحبنا ، صلى الله عليه وسلم ؟ المُتَحَشَّف : اللابيس الحشيف وهو الحلق ، وقيل : اللابيس المُشقَبِّض . والإزرة ، والإزرة ، بالكسر : حالة المُتَازِّر .

والحَسَّفَةُ : صَخْرةٌ وخُوةٌ في سَهْل من الأرض. الأزهري : ويقال للجزيرة في البحر لا يَعْلُنُوها الماءُ حَسَفَةٌ ، وجَمَعُها حِشَافٌ إذا كانت صغيرة مُستديرة. وجاء في الحديث : أَنَّ موضع بيت الله كان حَشَفَةً فدحًا اللهُ الأرض عنها .

وقال شمر : الخشافة ُ والحُسافة ُ ، بالشين والسين ، الماء القليل .

حصف : الحَصافة : تَخانة العَقْل . حَصَف ، بالضم، حَصَافة إذا كَان جَيَّد الرأي مُحْكَم العقل ، وهو حَصيف نا الحَصافة . والحَصيف : الرجل المُحْكَم العقل ؛ قال :

حديثك في الشّناء حديث صيّف ، وسُتُوي الحديث إذا تنصيف فتتخلط فيه من هذا بهذا ، فيا أدري أأخمق أم حصيف ?

فأمّا حَصِفُ فعلى النسب ، وأما حَصِيفُ فعلى الفعل. وفي كتاب عُمر إلى أبي عُميدة ، دخي الله عنهما : أن لا يُمضِي أَمْرَ الله إلا بعيد الغراة حَصِيفَ العُقدة ؛ المُحصِفُ : المُحكمُ العقل ، وإحصافُ الأَمْر : المُحكمُ العقل ، وإحصافُ الأَمْر : وكل مُحكم لا خلل فيه تحصيف . ومحصفُ : وكل مُحكم لا خلل فيه تحصيف . ومحصفُ :

صَفِيقَهُ ، وأَحْصَفَ الناسِجِ نسْجَهُ .

ورأي مُسْتَحْصِف ، وقَد اسْتَحْصَف رأيه إذا اسْتَحْكَم ، وكذلك المُسْتَحْصِد . واسْتَحْصَف الشيء : اسْتَحَكَم . ويقال : اسْتَحْصَف القوم واسْتَحْصَف القوم واسْتَحْصَد وا إذا اجتموا ؛ قال الأعشى :

# تأوي طوائفها إلى مخصُوفة مَكُرُوهة ٍ ، كيشَى الكُمَاهُ وَاللَّهَا

قال الأزهري: أداد بالمتحصوفة كتيبة "محموفة وجعلها محصوفة". في متعصوفة". قال الأزهري: وفي النوادر حصبته عن كذا وأحصبته وأحصبته وأحصبته وأحصبته وأحصنته وأحصنته وأحصنته وأحصنته وأحصنته وأحصنته . وإحماف الأمر : إحكام فتلة . والمحصف من الحيال : الشديد الفتل ، وقد استحصف من والمستحصف : المرأة الضيقة اليابسة ، قبل : وهي والمستحصف : المرأة الضيقة اليابسة ، قبل : وهي وفرج مستحصف أي ضيق . واستحصف علينا وفرج مستحصف أي ضيق . واستحصف علينا الزمان : استد واستحصف علينا

والإحْصَافُ: أَن يَعَدُّوَ الرَجِلُ عَدُّوا فِيه تَقَارُبُّ. وأَحْصَفَ النَّرِسُ والرَجِلُ إِذَا عَدًا عَدُّوا شَدِيداً ، وقال اللحياني: يكون ذلك في الفرس وغيره مما يعدو، وقيل: الإحْصافُ أَقْدْصَى الحُضْرَ ؛ قال العجاج:

> ذار إذا لاقتى العَزازَ أَحْصَفَا ، وإن تَكَتَّى غَدَرًا تَخَطُرُفا

والذَّرْوُ : المَرُ الْحُقِيفُ ، والفَدَرُ : ما ارْتَفَعَ من الأرض وانتَخفَض ، ويقال : الكثيرُ الحجارة . وفرس محصفُ وناقة محصاف ؛ شاهدُه قول عبد الله بن سمعان التّعْلَـي :

وسَرَيْتُ لا جَزِعاً ولا مُنَهَلِعاً ، يَعْدُو برَحْلِي جَسْرة ﴿ مِحْطَافُ

والحَصَفِ : بَشَر صِفاد يقيع ولا يَعظم وديا خرج في مراق البَطن أيام الحر ، وقد حَصِف جلده ، بالكسر ، تَخصَف حَصَفاً . وقال أبو عبيد : حَصِف تَخصِف حَصَفاً وبَشِر وجه يَبشَر بَشراً ، وقال الجوهري : الحَصَف الجَرَب اليابس ، والحصيف الحَد عُ عَالَيْة .

حطف : الأزهري : الحَـنَـٰطَـَفُ الضغيْم البطن ، والنون زائدة فه .

حنف : حسف القوم بالشيء وحواليه كفيون حقاً وحقوا وحقوا به وأطافئوا به وعكفوا وحقوا به وأطافئوا به وعكفوا واستداروا ، وفي التهذيب : حق القوم بسيدهم . وفي التنزيل : وترى الملائكة حاقين من حول العرش وال الزجاج : جاء في التفسير معنى حافين كحد وين ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

كَبَيْنُهُمُ أَدْحِي بَيْنَ خَسِلَةٍ ، الْمُخْتُمُ مَعْلُ الْمُحَلِّمُ مُعْلُ الْمُحْتِدُ مُعْلُ اللهِ

إبْلُ أَبِي الحَبْنَعَابِ إِبْلُ تُعْرَفُ ، كَوْرَفُ ، كَوْرَفُ ، كَوْرَفُ ، كَوْرَفُ ، كَوْرَفُ ،

المُنعَفَّفُ : الضَّرَعُ المُنتَلِيَّةُ الذي له جوانب كأنُّ جوانب حقَّفَ به ، ورواه ابن الأعرابي جوانبه حققتُ ، يريد ضَرَعاً كأنه جُفُّ ، وهو الوَطْبُ الحَلَقُ . وحقه بالشيء مجُفَّهُ كما يُحِفُ الهُوْدَجُ بالثياب ، وكذلك التَّحْفِيفُ . وفي حديث أهل الذكر : فَيَحْفُونَهُم بأَجْنِحْتُهُم أي يطوفون بهم ويدُورُون حَوْلَهُم . وفي حديث آخر : إلا حَقْتُهُم ويدُورُون حَوْلَهُم . وفي حديث آخر : إلا حَقْتُهُم

الملائكة'. وفي الحديث: طَلَّلُ الله مكانَ البيتِ غَمَامةً فكانت حقافَ البيت أي مُحَدِّقةً به

عمامه فعات حقاف البيت اي محدود به به والمحدقة أن وحل فيه المرأة، وقيل : المحقة أمر كب كالهودج إلا أن الهودج يُقبَّب والمحقة أمر كب كالهودج بأن المودج بأن المحقة أن المقب المقبل أن المقبل به من بها لأن الحقب المحقة مركب من مراكب النساء .

والحَفَفُ : الجمعُ ، وقيل : قلتُهُ المأكولُ وكُونَ الأكلَّةِ ، وقال ثعلب: هو أن تكون العِيَالُ مثلَ الزَّاهِ ﴾ وقال ابن دريــد : أهو الضَّيَّقُ في المعاش ؟ وقيالت امرأة : خرج زوجي ويَتِم وَلَدِي فِهَا أَصَابِهِمْ حَفَفُ ولا ضَفَفُ ، قال : فالحَفَفُ الضَّيِّق، والصَّفَفَ أَنْ يُقِلُّ الطَّعَامُ ويَكُثَّرُ ۖ آكُلُوهِ ﴾ وقيل: هو مقدار العيال ، وقال اللحياني : الحفف الكفاف. من المتعيشة . وأصابهم حَفَفُ من العيش أي شدَّة ، وما رُوْيَ عليهم حَفَف ولا ضَفَف أي أثرُ عَوَلَهِ. قَالَ الْأَصْعَيْ : الْحَفَّـفُ عَيْشُ سُوهُ وَقِلْلَةً مَالَ ؟ وأولئك قوم مَحْفُوفُون . وفي الحديث : أنه ، عليه السلام ، لم يشبّع من طعام إلا على حفّف ؛ الحفّف: الضيق وقلة المعيشة، أي لم يشبع إلا والحال عنده خلاف الرَّخاء والحِصِّبِ . وطعام حَفَف : قليل . ومعيشة حَقَفُ : ضَنْكُ ، وفي حديث عبر قال له وف العراق: إنَّ أمين المؤمنين بلغ سينًّا وهو حافُّ المُنطقَمُ أي ياليسه وقنحِله ؛ ومنه حديثه الآخر أنه سأل رجلًا فقال : كيف وجدت أبا عُسِيدَة ? فقال : رأيت حُفُوفاً أي ضيق عيش ؛ ومنه الحـديث : أَبُلِيـغُ معاوية أنَّ عبد اللهِ بن جعفر حَفَّفَ ' وجُهِدَ أي قلَّ ١ قوله ﴿ حَفْفَ ﴾ جامش النهاية : حفف ، مبالغة في حف أي جبد وقل ماله من حفت الارض ونحوه .

ماله . الأصعي : أصابهم من العَيْش ضَفَف وحَفَف وَ وفَتَشَف ، كل هذا من شده العَيْش . ابن الأعرابي : الضَّفَفُ القِلَّة والحَفَف الحَاجة ، ويقال : الضفَف والحفف واحد ؛ وأنشد :

#### هَدِيّة كَانَتْ كَفَافاً حَفَفا ، لا تَبْلُغُ الجَارَ ومن تَلَطَّفا

قال أبو العباس : الضفّف أن تكون الأكلّة أكثرًا من مِقدار المال ِ، والحفَفُ أن تكون الأكلة عِقدار المسال . قال : وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا أكل كان من يأكل معه أكثر عددًا من قـــدو مبلغ المأكول وكفافه ، قال : ومعنى قوله ومن تكلُّطنَّفا أي من بَرَّنا لم يكن عندنا ما نُسَرُّه . وما عند فلان إلا حَفَفُ من المُنتاع ، وهو القوت القليل. وحَفَّتُنهم الحاجة تحنفهم حَفّاً شديـداً إذا كانوا مَعاويج. وعنده حَفَّة من مُنَّاعٍ أو مالٍ أي قُوتُ قُلِيل ليس فيه فضل عن أهله . وكان الطعام حِفاف ما أكلوا أي قَدْرُهُ . وو ُلِدَ له عـلى حفَّف أي على حاجَّـة إليه ؟ هذه عن ابن الأعرابي. الفراء : يقال ما يحتقهم إلى ذلك إلا الحاجة ُ يريد ما يدعوهم وما 'مجوِّجهم ﴿ وَالاحْتَيْفَافُ : أَكُلُّ جَسِيعٍ مَا فِي القِيدُرِ ؛ والاشتِّفافُ : شربُ جبيع ما في الإناء . والحُنْفُوفُ : البُّلِسُ مَنْ غَيْرِ دَسَّمَ ؟ قال رؤبة :

قالت: سُلَيْسَ أن رأت حُفُوني ، مع اضطراب اللَّحْمِ والشَّفُونِ

قال الأصعي : حَفَّ رأْسُهُ كِيفُ حُفُوفاً وأَحْفَفْته أنا . وسُويِق حاف : يابِس غير ملتوت ، وقيل : هو ما لم يُلتت بسنن ولا زيت . وحَفَّت أرضُنا تحفِف حُفُوفاً : يَكِس بَقَلُها. وحَف بطن الرجل:

لم بأكل دسماً ولا لحماً فيس . ويقال : حقت الشريدة إذا بيس أعلاها فتشققت . وفرس قفو والحن : لا يسمن على الضعة . وحف وأسه وشاريه المحف حفاً أي أحفاه . قال ابن سيده : وحف اللهجة بحفقها حقاً : وحف حقاً : أخد منها ، وحقه بحفه حقاً : وقل اللهجة بحفها حقاً وحفاهاً : وقيل عنه الشعر بالمنوسي وتقشيره ، مشتق من ذلك . والمرأة وأحقت وهي تختف : تأمر من واحتقت المرأة وأحقت وهي تختف : تأمر من واحتقت المرأة وأحقت وهي المنشر ، والمتقل المتقل والمتقل المتقل وغيره . وحقت اللهنة المحقوف وغيره . وحقت وأس الإنسان وغيره وحقت حفوفاً : شعيت . وحقت وأس الإنسان وغيره الكميت يصف وتيداً :

وأشْعَتْ في الدَّارِ ذي لِيلَّةٍ لَهُ لِيلَّةً لَهُ لِيلَّةً لِيلَّةً لَمُ لَا يَقْمَلُ لُ

يعني وتداً حفَّه صاحبُه تَرَكُ تَعَهَّدُه .

والحفافان : ناحيتا الرأس والإناء وغيرهما ، وقبل : هما جانباه ، والجمع أحفة ". وحفاف الجبل : جانباه ، وقال طرفة يصف ناحيتي عسيب ذنب الناقة :

كأن جناحي مضرحي ، تكنفا حفافيه ، شكا في العسيب بيسر د

وإناه حَفَّان : بلغ الماء وغيرُه حِفافَيْهُ . والأَحِفَّةُ أَيْضاً : ما بقي حول الصَّلَمَة مِن الشعر ، الواحد حِفاف . . الأَصعي : بقال بقي من شعره حفاف . ، وذلك إذا صلِع فبقيت طراء من شعره حول رأسه، قال : وجمع الحِفاف أَحِفَة ؛ قال ذو الرمة بصف .

الجِفانَ التي تُطعم فيها الصَّيفانُ :

لَهُنَّ ؛ إذا أَصْبَحْنَ ، منهم أَحِفَّة ، ، وحين ترون الليل أَفْسِلَ جائياً

أراد بقوله لهن أي الجفان ، أحفة أي قوم استداروا بها يأكلون من الترب الذي لُبْق فيها واللَّحْمَانِ التِي كُلُلْتَ فيها واللَّحْمَانِ التِي كُلُلْتَ مِنْ بها ، أي قوم استداروا حولها ؛ والجفان تقدّم ذكرها في بيت قبله وهو :

> فنا مَرْ تَنَعُ الجِيرانِ إلا جِنانُكُمْ ، قَارَوْنَ أَنْمَ وَالرَّيَاحُ تَبَارِيا

وفي حديث عمر : كان أصليع له حفاف ؛ هو أن يَنْكَشِف الشعر عن وسط رأسه ويَبْقى ما حوله. والحَنَّاف : اللحم الذي في أسفل الحسك إلى اللَّهاة . الأزهري : يقال يَبِس حَفَّافُه وهو اللحم اللين أسفل اللَّهاة .

والحافيّان من اللسان : عرقان أخضران يَكْتَنفانه من باطن ، وقيل : حافُّ اللسان طرفه . ودجل حاف العين بَيِّن الحُفُوفِ أي شديد الإصابة بها ؟ عن اللحياني ، معناه أنه يصيب الناس بالعين .

وحف الحائك خسّبته العريضة ينسّق بها الله من السدى . والحق ، بغير ها : المنسّج . الجوهري : الحقة المنوال وهو الحشبة التي يكف عليها الحائك الثوب . والحقة : القصبات الثلاث ، وقيل : هي التي يضرب بها الحائك كالسف ، والحق : القصبة التي تجي بها الحائك كالسف ، والحق : القصبة التي تجي وتذهب . قال الأزهري : كذا هو عند الأعراب ، وجمعها حفوف ، ويقال : ما أن بحقة ولا نيرة ؛ الحق : ما تقد م ، والثيرة : الحشبة المعترضة ، معناه ما أخر عضر عدا الله ترضة ، والشيرة : الحشبة المعترضة ، معناه ما

يَصْلُعُ لَشِيءٍ .

والحقيف : صوت الشيء تسمّعه كالرّئة أو طَرَان الطائر أو الرّمية أو النهاب النار ونحو ذلك، حَفٌّ يَحِفُ حَقِيفاً . وحَفْحَفَ وحَفَّ الجُمُعَلُ يَحِفُ : طار ، والحقيف صوت جناحيه، والأنثى من الأساود تتحف حقيفاً ، وهو صوت جلاها إذا دلكت بعض بعض . وحقيف الرّبع : صوتها في كل ما مرّت به ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

أَبْلِغُ أَبَا قَيْسٍ حَغِيفَ الْأَثَأَبَهُ \*

فسره فقال: إنه ضعيف العقل كأنه حقيف أنابة تحركها الربح، وقيل: معناه أوعده وأحراك كأ تحرك الربح هذه الشجرة ؛ قال أن سيده: وهذا ليس بشيء ، وحف الفرس يتحف حفيفا وأحفقته أنا إذا حملته على أن يكون له حقيف ، وهو كوي جرايه ، وكذلك حقيف جناح الطائر. والحقيف ، وهو كوي صوت أخفاف الإبل إذا اشتد ؛ قال :

بقول ، والعيس لها حَفَيف : أكل مَن ساق بكم عَنيف ?

الأصبعي : حَفَّ الغَيْثُ إذا اسْتَدَّتِ غَيْلَتُهُ حَتَى تَسَعِ لهُ حَفَيْقًا . ويقال : أَجْرى الفرسَ حَتَى أَحَفَّهُ إذا حَمَلَهُ على الحُضْر الشديد حتى يكون له حَفَيفٌ .

وحَفَّ سَمِعُهُ : ذَهَبَ كُلُهُ فَلَمْ يَبَقَ مَنْهُ شَيْءً . وحَفَّانُ النَّعَامُ : رِيشُهُ . والحُقّانُ : وَلَـدُ النَّعَامِ؟ وأَنْشِدُ لأَسَامَةَ الْهُذَكِيِّ :

وإلا النَّعامَ وحَفَّانَهُ ، وطُفّانَهُ ، وطُفْيا مع اللَّهِقِ النَّاشِطِ

الطُّغْيا : الصغير من بقر الوحش ، وأُحمد بن محيى بقول : الطُّغيا ، الفتح ؛ قال ابن بري : واستعاره أبو النجم لصفار الإبل في قوله :

#### والحَسُو من حَفَّانِها كَالْحَنْظَلَ

فشبهها لما رويت من الماء بالحسطل في بريقه و نتضادته ، وقبل : الحقان صفار النعام والإبل . والحقان من الإبل أيضاً : ما دون الحقاق ، وقبل : أصل الحقان صفاد كل جنس ، والواحدة من كل ذلك حَقانة ، الذكر والأنشى فيه سواء ؛ وأنشد :

## وزَ فَتَتِ الشَّوْلُ مَن بَوْدِ العَشِيّ، كَمَا زَفُّ النَّعَامِ ، إلى حَفَّانِهِ ، الرُّوحُ

والحَقَانُ : الحَدَمُ . وفلان حَفُّ بنفسه أي معنيُ . والحَقَةُ : الكرامةُ النامّةُ . وهو يَحَفَّنا ويرَ فَنَا أَي يُعطينا ويسَيرُ نا . وفي المثل : من حقت الو رَفِّنا فَلْ يَعْلُونَ وَفَيْنا فَلْ يَعْلُونَ لِيسَكِلُم الحَق منه . وقال في ذلك ولكن ليسَكلُم الحق منه . وقال الجوهري : أي من خدَمنا أو تعطيف علينا وحاطنا . الأصعي : هو يحف ويرف أي يقومُ ويقعنهُ ويرف أي يقومُ تسسع له حقيفا . ويقال : شجر يوف اذا كان له الميزاز من النّضارة . ويقال : ما ليفلان حاف ولا المين : شفرها . وجاء على حق ذلك وحقف أمر العين : شفرها . وجاء على حق ذلك وحقف أمر وعنافه أي حينه وابانه . وهو على حقة ذلك وحقف أمر العين العين عينه وابانه . وهو على حقة أمر أي ناحية منه وسَرَف .

واحْتَفَتْ الإبل الكَلَّا : أكلتْه أو نالَت منه ، والحَقَة : ما احْتَفَتْ منه .

وَحِفَافُ الرَّمَلُ : مُنْقَطَعُهُ ، وجبعه أَحِفَّةٌ .

حقف : الحقف من الرمل : المُعُوَّجُ ، وجمعه : أَحْقَافُ مُ وحُقُوفُ وحَقَافُ وحَقَافَ اللَّهِ عَلَمُهُ اللَّهِ عَلَى لما اعْرَجُ : مُعْقَوْقَفْ . وَفِي حَدَيْثُ قُسْ : فِي تَنَائِفَ حِقَافِ ، وَفَي رُوابِ أَخْرَى : حَقَائُفَ ؛ الحقاف : جمع حقَّف ، وهو ما اعْوَج من الرمل واستطال ، ويجمع على أحقاف ، فأما حَقائفُ فحمع الجمع، أما جمع حقاف أو أحقاف ، وأما قوله تعالى: إِذْ أَنَذُرْ قُومُهُ بِالْأَحُقَافُ ﴾ فقيل : هي من الرَّمال ﴾ أي أَنْذَرَهُم هنالُكُ . قال الجوهري : الأحْقافُ ديار عاد . قال تعالى : واذكر أَخَا عاد إذ أَنذُو قومَــه بالأحقاف ؛ قال الفراء : واحدها حقَّف وهـ و المستطيل المشرف ، وفي بعيض التفسير في قبوله بالأحقاف فقال بالأوض ، قال : والمعروف من كلام العرب الأول ، وقال الليث : الأحقاف في القرآن جبل محيط بالدنيا من زَبَرُجُدةِ خضراء تَلَاتُهُبُ يوم القيامة فتُحشّرُ الناس من كل أفْتِق ؛ قال الأزهري : هذا الجبل الذي وصفه يقال له قاف ، وأما الأحقاف فهي رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل ما . والحقف : أصل الرامل وأصل الجلل وأصل الحائط .

وقد احقو قَفَ الرمل إذا طال واعوج . واحقو قَف الهلال : اعوج . وكل ما طال واعوج ، فقد احقو قف كظهر البعير وشخص القَمَر ؛ قال العجاج :

> ناج طواهُ الأَيْنُ ثُمَّا وَجَفَا ، طَيَّ اللَّبَالِي وَ'لَفَاً فَوَلَفَا ، سَمَاوَةَ الْهِلالِ حَتَى اَحْقَوْ فَفَا

وظبي حاقِفُ فيه قولان : أحدهما أنَّ معناه صار في حقّف ، والآخر أنه رَبَضَ واحْتَوْ قَفَ ظهر .

الأزهري: الظبي الحاقف يكون رابضاً في حقف من الرمل أو منطوباً كالحقف. وقال ابن سيل: جمل أحقف خميص . قال ابن سيده: وكل موضع دخل فيه فهو حقف . ورجل حاقف إذا دخل في الموضع ؛ كل ذلك عن ثعلب . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، مر "هو وأصحابه وهم ممثر ممون بظبي حاقف في ظل "شجرة ؛ هو الذي نام وانحتى وتتثبت في نومه ، ولهذا قبل للرمل إذا كان منحنياً حقف ، وكانت منازل ، قوم عاد بالر مال .

حكف : الأزهري خاصة : أن الأعرابي الحُنْكُوفُ الاستراخاء في العَمَل .

حلف ؛ الحِلْفُ والحَلِفُ ؛ القَسَمُ لِغَنَانَ، حَلَفَ أَي أَقْسَمَ لِغَنَانَ، حَلَفَ أَي أَقْسَمَ لِغَنَانَ، حَلَفًا وَحِلْفًا وَحَلِفًا وَحَلِفًا وَمَحْلُوفًا ، وهو أحد ما جاء من المصادر على مَفْعُولُ مثل المَجْلُودِ والمَعْشُولِ والمَعْسُولِ والمَعْشُولِ والمُعْشُولِ والمَعْشُولِ والمَعْشُولِ والمُعْشُولِ والمُعْلِقِيلِ والمَعْشُولِ والمُعْلِقِيلِ والمُعْلِقِيلِ والمُعْلِقِيلُ والمُعْلِقِيلِ والمُعْلِقِيلِ

حَلَفْتُ لِنَهَا بَاللهِ حَلَفْهَ فَاجِرٍ : لَنَامُوا فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلَا صَالِي

ويقولون : كَالُوفة بالله ما قال ذلك ، ينصبون على المضار كيلف بالله مَحْلُوفة أي قَسَماً ، والمحلوفة أهمو القسم ، الأزهري عن الأحمر : حَلَقْت محلوفا مصدر . ابن بُورُرج : لا ومَحْلُوفا له لا أَفْعَل ، يوبد ومَحْلُوفا له لا أَفْعَل ، يوبد ومَحْلُوفا له لا أَفْعَل ، يوبد اللحياني . ورجل حالف وحَلَف أحْلُوفة ؟ هذه عن اللحياني . ورجل حالف وحَلَف وحَلَق وحَلَق و وَلَمْ المَالِق عَلَى وَاللّه والله أَوْ هَبْتُه والله عَلَى وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ اللّه وَلَمْ اللّه وَلّه وَلَمْ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمُ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه وَلَمْ اللّه اللّه وَلَمْ اللّه وَلْمُلّمُ اللّه وَلَمْ اللّه واللّه واللّه

# قامت إلى ، فأحلفتها بهدي قلاليد، تختتنيق

وفي الحديث: مَن حَلَفَ على يمِن فرأى غيرها حيراً منها ؛ الحَلَفُ : البين وأصلُها العَقْدُ بالعَرْم والنية فغالف بِين اللفظين تأكيداً لعقده وإعلاماً أنَّ لَغُو البين لا ينعقد تحته .

وفي حديث حذيفة قال له جُنْدَبُ : تَسْمُعُنِّي أحالِفُكَ منذاليوم وقد سَمِعْتُه من رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ، فلا تُنهاني ؛ أحــالِفُكُ أَفاعـكُكَ مَن الحلف اليمين . والحِلْف ، بالكسر ، العَمَّد يكون بين القوم . وقد حاليَّفَه أي عاهدًه ، وتحــالقُوا أي تعاهَدُ وا . وفي حديث أنس : حالَفَ وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المهاجرين والأنصار في دارنا مر"تين أي آخَى بينهم ﴾ وفي رواية : حالف بسبن قريش والأنصاد أي آخَى بينهم لأن لا حلث في الإسلام . وفي حديث آخر : لا حلثف في الإسلام . قال ابن الأثير : أصل الحِلثف المُعاقدة والمُعاهَـدَةُ على التَّعَاضُد والتساعُد ِ وَالانتَّفَاقِ ﴾ فما كان منه في الجاهلية على الفيتن والقيتال بسين القبائسل والعارات فذلك الذي ورَّدَ النَّهُنيُ عنه في الإسلام بقوله ، صلى الله عليه وسلم : لا حلِّلْف في الإسلام ، وما كان منه في الجاهلية على نتصر المنظلمُوم وصلة الأرحام كعلف المُطَيِّدِينَ ومَا جَرَى مَجْرًاهُ فَذَلِكُ الذِي قال فيه وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : وأيُّما حِلْفُ كَانِ فِي الجَاهِلِيةِ لَمْ يَزِدُهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِيدَةً ، يريد من المُعاقدة على الحير وننْصُرة الحق ، وبذلك يجتمع الحديثان ، وهذا هو الحِلْفُ الذي يَقْتَضِيه الإسلامُ والمَمْنُوعُ منه ما خالتُفَ حُكُمُ الإسلامُ، وقيل: المُتَّحالفة كانت قبل الفتح، وقوله لإحلِّفَ

نَسَبًا فِي المُطَيِّبِينَ وَفِي الأَحْ الذَّوْالِةِ الجُنْهُورا

قال : وروى أن عينة عن ابن جُرَيْج عن أبي 'مُلَمْكُمَة قال : كنت عند ابن عباس فأتاه ابن صفوان فقال: نعمُ الإمارة إمارة الأحلاف كانت لكم 1 قال : الذي كان قبلها خير منها ، كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، من المطنَّين وكان أبو بكو. من المطبين ، وكان عبر من الأحلاف ، يعني إمارة عبر. وسمعَ ابن عباس ناذبة عبر ، رضي الله عنه ، وهي تقول : يا سيَّد الأحَّلاف ! فقال ابن عباس : نعيم والمُحْتَلَفَ عليهم، يعني المُطيين . قال الأزهري : وَإِمَّا ذَكُرتُ مَا اقْتُتَصَّهُ ابْنُ الأَعْرَابِي لأَنْ القُتُتَمْعِي ذكر المُطيبين والأحْلاف فَخَلَط فَمَا فَسُرَ وَلَمْ يَوْدُ ا القصَّة على وجهها ، قال : وأرجو أن يكون ما رواه شهر عن ان الأعرابي صحيحاً . وفي حديث ان عباس: وجدنا ولاية المطيِّيِّ خيراً من ولاية الأحسلانيُّ ، يريــد أبا بكر وعس ، يويــد أن أبا بكر كان من المطيبين وعمر من الأحلافِ ؛ قال ابن الأثير : وهذا أحد ما جاء من النسب لا 'يجْسَع' لأن الأحسلاف صار اسباً لهم كما صار الأنصار أسماً للأوس والحرّ رج، والأحلافُ الذين في شعر زهير هم : أُسَدُ وغَطَهَانُ ا لأنهم تحالَـَفُوا على التَّناصُرِ ؛ قال ابن بري : والذي أشار إليه من شعر زهير هو قوله :

> تَدَارَ كُنْتُهَا الْأَحْلَافَ قَدَ ثِنُلُ عَرْ شُهُا ، و دُرِبْيَانَ قَدَ زَكْتُ بِأَقْدَامِهَا النَّعْلُ ،

> > قال : وفي قوله أيضاً :

أَلا أَبْلِيغِ الأَحْلافَ عَنْي رسالة وذَبْيان: هل أَفْسَيْتُمُ كُلُّ مَقْسَمٍ?

في الإسلام قاله زمن الفتح ؛ فكان ناسخاً وكان ، عليه السلام ، وأبو بكر من المُطَسَّين وكان عبر من الأُطلَّين وكان عبر من الأُطلَّين وكان عبر ألدًا والأحلاف سيت قبائِل : عبد الدار وجُمَّح ومَخْزُوم وبنو عدي وكفيت وكفيت وسهم .

والحليف : المتعالف . الليث : يقال حالف فلان فلاناً ، فهو حليفه ، وبينهما حلف لأنهما تحالفا بالأيمان أن يكون أمر هما واحداً بالوقاء ، فلما لزم ذلك عندهم في الأحلاف التي في العشائر والقبائل صادكل شيء لزم شيئاً فلم 'يفارقه فهو حليف حتى يقال : فلان حليف الجود وفلان حليف الإقسلال إو وفلان حليف الإقسلال إو وأنشد قول الأعشى :

وشَرَيكَيْنَ فِي كَثِيرٍ من الما لِ ، وكانا محالِفَيْ إفْـلالِ

وحالف فلان بنه وحرز نه أي لازمه . ابن الأعرابي : الأحلاف في قريش خس قبائل : عبد الدّار وجُمع وسهم ومغزوم وعدي بن كعب مستوا بذلك لما أرادت بنو عبد مناف أخد ما في يدّي عبد الدّار من الحجابة والرّفادة واللّواء والسّتابة ، وأبت بنو عبد الدار ، عقد كل قوم على أمر هم حلفاً مؤكداً على أمر هم حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا ، فأخرجت عبد مناف جفنة بملوه طيباً فوضعوها فأخرجت عبد مناف جفنة بملوه قيها وتعاقد وزهرة وتيم من عمس القوم أيديم فيها وتعاقد والمم وتيم موكداً فسعوا اللطيب ، وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفاً آخر مؤكداً على أن لا يتخاذلوا فسوا الأحلاف ؛ وقال الكميت على أن لا يتخاذلوا فسوا الأحلاف ؛ وقال الكميت يذكره :

قال ابن سيده : والحكيفان أسكد وعَطَفان صفة لازمة لهما لنزوم الاسم . ابن سيده : الحيائف المتهدد لأنه لا يُعْقَدُ إلا بالحياف ، والجمع أحلاف . وقد حالفه ممالفة وحلفه ؛ وقول أبي ذويب :

فَسَوْ فَ تَقُولُ ، إِنْ هِيَ لَمْ تَجِدُ فِي : ﴿ أَخِلُونُ الْعَبْدُ } أَمْ أَيْمَ الْحَلِيفُ ؟

الحَلِيف : الحَالِف فيها كان بينه وبينها ليَفين ، والجَمْع أَحَلاف وحُليفا ، وهو من ذلك لأنها في الله أن يكون أمرهما واحداً بالوفاء . الجوهري : والأحلاف أيضاً قوم من تقيف لأن تقيفاً فرقتان بنو مالك والأحلاف ، ويقال لبني أسد وطي وطلي الحَليفان ، ويقال أيضاً لفراوة ولأسد حليفان لأن خُراعة لما أجلت بني أسد عن الحرام خرجت فغالف طئاً ثم حالفت بني أسد عن الحرام خرجت فغالف طئاً ثم حالفت بني فزاوة

ان سيده: كل شيء مُختَلَف فيه ، فهو مُحلِف لأنه داع إلى الحَلِف ، ولذلك قيل حَضاد والوَوْنُ ولا له داع إلى الحَلِف ، ولذلك قيل حَضاد والوَوْنُ مُحلِفان ، وذلك أنها نَجْبان بَطْلُعان قبل سُهَيْل من مَطلَعه فيظن الناس بكل واحد منها أنه سهيل ومحلف الآخر أنه سهيل ومحلف الآخر أنه ليس به . وناقة مُحلِفة إذا الله في سمنيها حق يدعو ذلك إلى الحلف . الأزهري : ناقة مُحلِفة السنام لا يُدوى أفي سنامها شعم أم لا ؛ قال الكدين .

أطالال مُحلِّفة الرُّسُو م ِباً لُـو تَـي كَرِّ وفانجِرْ

أي يَحْلِفُ اثنان : أحدها على الدُّرُوسِ والآخر على أنه ليس بدارِسِ فير أحدها في بينه ويجنث

الآخر ، وهو الفاجر . ويقال : كُنْمَيْتُ مُحُلِفُ إِذَا كَانَ بِينَ الْأَحْوِي وَالْأَحْمَ حَتَى يُحْلَفُ فِي الْحَوْمَ وَالْحَمَّ حَتَى يُحْلَفُ فِي كُنْبَيْنَ ، وكُنْمَيْتُ غير مُحلف إذا كان أَحْوَى خَالِصَ الحُوَّة أَو أَحَمّ بَيْنَ الحُمّة . وفي الصحاح: كُنَّيْتُ مُحُلِفَة وفرس مُحْلِفُ ومُحْلِفَة ، وهو الحَمْيَة وفرس مُحْلِفُ ومُحْلِفَة ، وهو الحُمْيَّتُ الْأَحْبَ وَلَا حُوى لأَنْهَا مُنْدَانِيانِ حَتَى الْكُنْبَيْتُ الْمُحْبِقُ وَالْأَحْوِي لأَنْهَا مُنْدَانِيانِ حَتَى يَشِكُ فَيها البَصِيرانِ فيجلف هذا أنه كُنْبَتْ الْحَمْ ؛ قال أبن أَخْوى ، ومجلف هذا أنه كبيت أحمه ؛ قال أبن كليحة البير بُوعي واسه هُنَيْرة و بن عبد مَناف وكلُحْبَة أمه :

تُسالِلُي بَنُو جُشَم بن بَكُور : أَغَرَاء العَسرادة أَمْ بَهِمِ ?

كُنْسِنْتُ غيرُ مُعْلِمَةٍ ، ولكِنْ كَلَوْنِ الصَّرْفِ عُلَّ بهِ الأَديمُ

يعني أنها خالصة اللون لا يتحلف عليها أنها ليست كذلك ، والصرف : شيء أخسر يد بخ به الجلند . وقال ابن الأعرابي : معنى متعلقة هنا أنها فرس لا تُعفوج صاحبها إلى أن محلف أنه وأى ميثلها كرما ، والصحيح هو الأول. والمتحلف من الفيلان : المشكوك في احتلامه لأن ذلك ربا دعا إلى الحلف . الليث : أحلف الغلام إذا جاور وهاق الحلف ، قال : وقال بعضهم قد أحلف . قال أبو الحكف الفلام إذا جاور وهاق منصور : أحلف الفلام بذا المعنى خطأ ، إنما يقال أحلف الفلام إذا واهت الحائم فاختلف الناظرون أدلك ، وقائل يقول قد احتكم وأدرك ويحلف على قوله . ذلك ، وقائل يقول غير مدوك ويحلف على قوله . وكل شيء مختلف فيه الناس ولا يقفون منه على أمر صحيح ، فهو متحلف . والعرب تقول للشيء طيف فيه : متحلف ومكون ثن .

والحليف : الحديد من كل شيء ، وفيه حكافة "، وإنه لتحليف اللسان على المثل بذلك أي حديد اللسان فصيح . وسنان حليف أي حديد . قال الأزهري : أواه جُعِلَ حليفاً لأنه است حدة الحرف الحرف الحلفاء . وفي حديث الحجاج أنه قال ليزيد بن المهكل : ما أمض جنان وأحد لف لسانه المي ما أمضاه وأذ و به من قولهم سنان حليف أي حديد ماض .

والحَلَفُ والحَلَمُفاء: من نَبَاتُ الأَغْلَاثُ ، واحدتها حَلَفَة " و حَلَفَة " وحَلَفَاء وحَلَفَاة ؛ قال سببويه : حَلَفَاء واحدة وحكفاء للجميع لماكان يقع للجميع ولم يكن اسماً كُسُرَ عليه الواحد، أرادوا أن يكون الواحدُ من بناء فيه علامة التأنيث كما كان ذلك في الأكثر الذي ليست فيه علامة التأنيث ، ويقع مذكراً نحو التمر والبر والشعير وأشباه ذلك، ولم يُبْعَاوِزُوا الـناء الذي يقع للجميع حيث أرادوا واحداً فيه علامة التأنيث لأنه فيه علامة التأنيث ، فا كُنفُو ا بذلك وَبَيِّنُوا الواحدة بأن وصفوها بواحدة ، وَلَمْ يَجِينُوا بعلامة سوى العلامة التي في الجمع لتَفُرُنَّقَ بين هذا وبين الأسم الذي يقع للجميع وليس فنه علامة التأننث نحو التسر والبُسْر . وأرض حَلَفَة ومُعْلَفَة ": كثيرة الحكافاء. وقال أبو حنيفة : أرض حَلَفة " تُنْفِيتُ الحَلْفَاءِ . اللَّيْثُ : الحَلْفَاءُ نَبَاتَ حَمَّكُ قَصَّبُ ـُ النُّشَّابِ . قال الأزهري : الحلفاء نبت أطرافُه مُحَدُّدة "كَأَنْهَا أَطُّرافُ سَعَفَ النَّخُلُ وَالْحُوصُ ، ينبت في مغايض الماء والنُّزُّوزَ ، الواحدة حَلَّفة <sup>م</sup> مثل قَصَّبة وقَصَّاء وطَّرَفَة وطَّرْفاء . وقال سيبويه: الحلفاء واحد وجمع ، وكذلك طرفاء وبُهْمَى وشُكاعى واحدة وجمع . ابن الأعرابي : الْحَلَمْفَاءُ الْأُمَةُ الصَّحَّابِةِ . الْجُوهِرِي : الْحَكَمْفَاءُ لَبْتُ

في الماء ، وقال الأصعي: حَلَفَة ، بكسر اللام. وفي حديث بدر: أن عُتْبَة بَن رَبِيعَة بَرَزَ لَعُسِيدة فقال : مَن أنت ? قال : أنا الذي في الحَلَفَاء ، أراد أنا الأسد لأن مأوى الأسد الآجام ومنابت الحلفاء ، وهو نبت معروف ، وقيل : هو قصب لم يُدرِكُ . والحَلْفاء : واحد يراد به ألجمع كالقصباء والطرفاء ، وقيل : واحدته حَلْفاة .

وحُلَيْفُ وحَلِيفُ : اسْبَانَ . وَذُو الْحُلَيْفَةِ : مُوضَعُ ؛ وَقَالَ أَنِ هُو مَهَ :

لَمْ يُنْسَ وَكَنْكَ يُومَ وَالَّ مَطَيْهُمُ مِنْ ذِي الْحُلْمَيْفِ ، فَصَبَّحُوا الْمُسْلُوقَا

بجوز أن يكون ذو الخُلْمَيْفِ عنده لُغَة في ذي الحُلْمَيْفة ، ويجوز أن يكون حذف الهاء من ذي الحليفة في الشعر كما حذفها الآخر من العُذَيْبة في قوله وهو كثير عَزَّة :

لَعَمْدِي ، لَـثَنِ أَمْ الحَكِمِ تَرَحُلُـتَ . وأَخْلَـتُ بِجَيْماتِ العُدَيْبِ ظِلالهَا

وإنما اسْمُ الماء العُدَيْبَة ﴾ والله أعلم .

حلقف : احْلَـَنْقَفَ الشيءُ : أَفْرَ طَ اعْوِجَاجُه ؛ عَن كراع ؛ قال هِمِنْيانُ بن قُنْحافَة :

وانعاجَت ِ الأحيّاء حتى احْلِمَنْقَفَتْ .

حنف : الحَنْفُ في القدَمَنِ : إقْسَالُ كُلُّ وَاحدة منهما على الأُخرى بإبْهامها ، وكذلك هو في الحافر في اليد والرجل ، وقيل : هو ميل كل واحدة من الإبهامين على صاحبتها حتى يُوى شخص أصلها خارجاً ، وقيل : هو انقلاب القدم حتى يصير بَطنها ظهر ها ، وقيل : ميل في صدر القدم ، وقد حَنف حَنفاً ، ورجل ميل في صدر القدم ، وقد حَنف حَنفاً ، ورجل أحتَف وامرأة حَنفاء ، وبه سبي الأحتَف بن ،

قيس ، واسبه صخر، لحنف كان في رجله ، ورجل حنفاء . الجوهري : الأحنف هو الذي يشي على ظهر قدمه من شقها الذي يكي خنصرها . يقال : ضرّبت فلاناً على رجله فتحنفتها ، وقد م حنفاء . والحسنف : الاعرجاج في الرّجل ، وهو أن تُقبل والحدت ابنهامي وجليه على الأخرى . وفي الحدث أنه قال لرجل أرّفت إزارك ، قال : إني أحنف . الحسنف : إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى . المختف أن تُقبل إبام الرّجل اليمنى على أختها من اليسرى وأن تقبل الأخرى إليها إقبالاً سديداً ؛ وأنشد لداية الأحنف وكانت ثر قصه وهو طفل :

والله لنو لا حَنَفَ برِجْلِهِ ، مَا كَانَ فِي فِتْيَانِكُم مِن مِثْلِهِ

ومن صلة ههنا . أبو عمرو : الحسيفُ المائيلُ من خير إلى شرّ أو من شرّ إلى خير ؛ قال ثعلب : ومنه أخذ الحسنفُ ، والله أعلم .

وحَنَفُ عَنِ الشيءَ وتَحَنَّفُ : مال .

والحنيف : المُسلم الذي يتعَنف عن الأديان أي يَمِيل إلى الحق ، وقيل : هو الذي يَستقبل في قبلة البيت الحرام على ملة إبراهم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وقيل : هو المنظيض ، وقيل : هو من أسلم في أمر الله فلم يَلنتو في شيء ، وقيل : كل من أسلم لأمر الله تعالى ولم يَلنتو ، فهو حنيف ، أو زيد : الحنيف المُستقم ، وأنشد :

تَعَلَّمُ أَنْ سَيَهُد بِكُمْ النِّنَا/ طريق"، لا بَجُور ُ بِكُمْ ، حَنيف ُ

وقال أبو عبيــدة في قوله عز وجــل : قل بَلُ مُلِـّةً

إبراهيم حَسَيْفاً ، قال : من كان على دين إبراهيم ، فهو حَسِفَ عند العرب، وكان عَبَدَةُ الأو ثان في الجاهلية يقولون: نحن حُنيَفاءعلى دين إبراهيم ، فلما جاء الإسلام سَمُو اللَّهُ مُنْفِأً ، وقال الأخلش ؛ الحنيف المسلم ، وكان في الجاهلية يقال منن اختتن وحج البيت حَسَفُ لأن العرب لم تشمسك في الحاهلية بشيء من دِينِ إبراهيم غيرِ الحِيَّانُ وَحَجُّ البيتِ ، فَكُلُّ مُسَنّ اختتن وحج قيل له حنيف ، فلما جاء الإسلام تمادّت الحسنفية ، فالحسف المسلم ؛ وقال الزجاج : نصب حَنَىفاً في هـذه الآبة على الحال ، المعنى بل نتبع ملة إبراهيم في حــال حنيفيته ٣ ومعنى الخبيفية في اللغــة المَسَيْلُ ، والمعنَّى أنَّ إبراهيم حَسَفَ إلى دينِ الله ودين الإسلام ، وإنما أُخذَ الحَنَفُ من قولهم رَجُـل أَحْنَفُ ورجلُ حَنْفَاء ، وهو الذي تمييلُ قد ما مكلُ واحدة إلى أختها بأصابعها . الفراء : الحنيف مَنْ سُنُتُنَّهُ الاختيان . وروى الأزهري عن الضعاك في قوله عز وجل : حُنفاء لله غيرَ مشر كين به ، قال : حُجَّاجًا ، وكذلك قال السدي . ويقال : تَحَنَّفَ فلان إلى الشيء تحمَنُفاً إذا مال إليه . وقال أن عرفة في قوله عز وجل : بل ملة إبراهيم حنيفاً ، قـد قيل : إن الحَنَفَ الاستقامة وإنما قيل للبائل الرَّجْلِ أَحَنْفُ تفاؤلًا بالاستقامة . قال أبو منصور : معنى الحنيفية في الإسلام المُسَلِّلُ إليه والإقامةُ على عَقْدُه . والحُسَنِف: الصحيح المسيل إلى الإسلام والثابت عليه . الجوهري: الحنيف المسلم وقد سمي المستقيم بذلك كا سمتي الغراب أَعْوَرٌ . وتَحَنُّفُ الرجلُ أي عَميلُ عَمَلُ الْحُسْفِيَّةُ ﴾ ويقال اخْتَتَن ، ويقال اعتزل الأصنام وتَعبُّد ؛ قال حرانُ العُود :

وَلَمُنَّا رَأَيْنِ الصَّبْحَ ، بادَرَ ْنَ ضَوَّءَهُ رَسِيمَ قَـطَا البِطِنْحاء ، أَوْ هُنَّ أَقطفُ

وأَدْرَ كُنْ أَعْجَازًا مِنِ اللِّلِ ، بَعْدَمَا أَقَامَ الصلاةَ العَابِيدُ المُتَعَنَّفُ ُ وَقُولُ أَبِي ذَوْبِ :

أفامت به ، كمنقام الحنيد ف، شهري نجمادي وشهري صفر

إِنَّا أُواد أَنِهَا أَفَامِت بَهِذَا الْمُسَرّبَعِ إِقَامِهَ الْمُسَعَنَّفِ عَلَى هَ مُسْرُوراً بِعَبِلُهُ وَتَدَيَّنِهِ لَا يُرْجُوهُ عَلَى ذَلِكُ مِن النُوابِ ، وجَمِعْهُ حَنْفًا ، وقد حَنْفَ وَتَحَنَّفَ . والدينُ الحنيف: الإسلام ، والحنيفية : ميلة الإسلام . وفي الحديث : أَحَبُ الأَديان إِلَى اللهُ المن المنيفية السبحة ، ويوصف به فيقال : ميلة محنيفة ، وقال ثعلب: الحنيفية الميل إلى الشيء . قال ابن سيده : وليس هذا بشيء . الزجاجي : الحنيف في الجاهلية من كان يحرُّج البيت ويعتسل من الجنابة ويحتن ، وقبل له فلما جاء الإسلام كان الحنيف ألم المسلم ، وقبل له حنيف لعدوله عن الشرك ؛ قال وأنشد أبو عبيد في طب نعوت اللهالي في شدة الظلمة في الجزء الثاني :

فَمَا شِيئَهُ كَعْبِ غِيرَ أَعْتَمَ فَاجِرِ أَبِي، مُذْ دَجَا الإسْلامُ، لا يَتَحَنَّفُ

وفي الحديث: خَلَقْتُ عِبادِي حُنَفَاء أي طاهري الأعضاء من المتعاصي ، لا أنهم خَلَقَهم مسلمين كلهم لا أنهم خَلَقَهم مسلمين كلهم مؤمن ، وقيل : أراد أنه خلقهم حُنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم الميثاق ألست بربكم ، فلا يوجد أحد إلا وهو مُقر بأن له ربّاً وإن أشرك به ، واختلفوا فيه . والحُنفاء : جَمْع حَنيف، وهو المائل إلى الإسلام والحُنفاء : جَمْع حَنيف، وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه . وفي الحديث : بُعثت بالحنيفة السّمة السّمة السّمة .

وبنو حَنيفة : حَيْ وهم قيوم مُسيَلْية الكذَّابِ ، وقيل : بنو حنيفة حيّ من ربيعة . وحنيفة : أبو حي من العرب الدهو حنيفة بن لُجيم بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل ؛ كذا ذكره الجوهري . وحسب منيف أي حديث إسلامي لا قسديم له ؛ وقال ابن حَبّناه النبيمي :

# وماذا غير أنَّك 'ذو سيال ''تَسَلُّحُها' وذو حَسَب حَنْبِيفٍ?

ان الأعرابي : الحتنفاء شعرة ، والحتنفاء القوس ، والحتنفاء الموسى ، والحتنفاء السُلك فاة ، والحتنفاء الله السُلك فاة ، والحتنفاء الأمة المُتككونة أنكسل ، مراة وتناشط أخرى .

والحَنْيِفِيَّة : ضَرَّب من السُّيوف ، منسوبة إلى أَحْنَف لأنه أوّل من عَمِلها ، وهو من المَعْدُولِ الذي على غير قياس . قال الأزهري : السيوف الحنية تُنْسَب إلى الأحنف بن قيس لأنه أول من أمر باتخاذها ، قال والقياس الأحنَفي .

الجوهري: والحَنْفاء اسم ماء لبني مُعاوية بن عام ابن ربيعة ، والحَنْفاء فرس حُجْر بن مُعاوية وهو أيضاً فرس جُدْرَيْفة بن بدر الفَرْاري". قال ابن بري: هي أخت ُ داحِس لأبيه من ولد المُقال ، والفَبْراء خالة ُ داحِس وأَحْته لأبيه ، والله أعلم .

حنف : حَنْتَفَ : الله ، الجوهري : الحَنْتَفَانَ الْحَنْتَفَانَ الْحَنْتَفَانَ وَالْحَوْهِ سَيف النا أوس بن حِنْيَرِيّ بنَ رِياح بن يَوْبُوع ، والحَنْتَف : الجَرَاد المُنْتَف المُنْقَى من الطّبْخ ، وبه سبّي الرجل حَنْتَفاً ، والحَنْتُوف : الذي يَنْتَف لِحَيْتَه من هَيَجانِ المراد به .

حيحف

حنجف: الخنجف والخنجفة : وأس الورك إلى الحنجة ، ويقال له حنجف . ويقال له حنجف . والخنجوف : خر قفة الورك . والخنجوف : والحناجف : ووس الأوراك . والجنجوف : وأس الضلع ما يلي الصلب ؟ قال الأزهري : والحناجف وقوس الأضلاع ، ولم نسسة لما بواحد ، قال : والقياس حنجفة ؟ قال ذو الرمة :

جُمَّالِيَّةُ لَمْ يَبِيْنَ إِلاَّ سَرَاتُهَا ، وأَلُواحُ سَمْرُ مُشْرِفِاتُ الْحَنَاجِفِ

وحُنْجُوف ؛ كُوَ يُبَّة .

ابن ضبرة :

حوف : الحافة والحَوْف : الناحية والجانب ، وسندكر ذلك في حيف لأن هذه الكلمة يائية وواوية . وتَحَوَّف الشيء : أَخَذَ حافتَه وأَخَذَه من حافتَه وتَخَوَّف ، بالحَاء ، بمعناه . الجوهري : تَحَوَّف أي تُنتَقَّصة . غيره : وحافتا الوادي جانباه . وحاف الشيء حَوَّفاً : كان في حافته . وحافة : والرَه ؟ قال ابن الرِّبَعْرى :

ونعْمان قد غادَرُ أَنَ تَحْتُ لُوائِهِ . . . . ا طيْر يَحُفُنَ أُوقُوعُ

وحَرْفُ الوادي : حَرْفُلا وناحِيتُهُ ؛ قال ضَمْرَةُ

ولو كُنْتَ حَرَّباً مَا طَلَعْتَ طُوبَلِماً ، ولا حَوْفَه إلا خَمِيساً عَرَّمْرُمَا

ويروى : حَوْقَة وجَوَّه . وفي الحديث : سَلَّطُ ٢

آكذا بياض بسائر النخ .
 قوله «سلط النع » ضبط في النهاية هنا وفي مادة حرف بالبناء المفاعل ، وضبط في مادة ذفف منها بالبناء المفعول وكذا ضبطه المجد هنا .

عليهم مَوْتَ طَاعُونَ يَحُوفُ القُلُوبَ } أَي يُغَيِّرُهُما عن التوكل ويَدْعُوهِا إلى الانتقال والمَرَب منه ؟

عن النويل ويدعوها إلى المرفع وجانبيه ، ويروى يُحَوِّفُ ، بضم الياء وتشديد الواو وكسرها ، وقال

أبو عبيد : إنما هو بفتح الياه وسكون الواو . وفي حديث حديفة : لما قُدِّلَ عبر ، وضي الله عسه ، ترك الناس حافة الإسلام أي جانب وطر فه .

وفي الحديث : كان عُمارة ُ بنُ الوَّلِيدِ وعَسَرُو بَنَ العاص في البحر ، فجلس عبر ُو على ميحاف السفينة فدفعه عُمارة ُ ؛ أراد بالميحاف أحَد َ جاني السفينة ،

ويروى بالنون والجيم . ما المانت الشرق الذي في وسط ال

والحافة : الثَّوْرُ الذي في وسَطِ الكُدْسِ وهـو أَشْفَى العَوامِلِ . والحَوْفُ بِلْفَةَ أَهـلِ الحَوْفِ وأَهـلِ الشَّحْرِ :

كالهَوْدَج وليس به، توكب به المرأة البعير، وقيل: الحَوْفُ مَرْكَب للنساء ليس بهودج ولا رَحْل . والحَوْفُ : الثوب . والحَوف : جلد 'بشَقَقْ

كهيئة الإزارِ تلبَّسُه الحائض والصَّليان ، وجنعه أَحْواف ، وقال ابن الأعرابي : هو جلَّه بُقّة مُنْ سُيُوراً عَرَّضُ السير أَربع أَصابع ، أَو شَبْرُ ، تَلْبَسُهُ الْمُلْكِمَ ، أَو شَبْرُ ، وَلَلْسُهُ الْمُلْكِمَ الْمُلْكِمَ ، وَلَلْسُهُ

أيضاً وهي حائض ، حجازية ، وهي الرَّهْ طُ ، انتَحْدية ؛ وقال مُرَّة ' : هي كالنُّقْبَةِ إِلَا أَنَهَا تُقَدُّدُ قِدَدًا عَرْضُ القِدَّةِ أَرْبِعِ أَصَابِعِ إِنْ كَانَتَ مِن أَدَّم

أُو خَرَق ؛ قال الشَّاعر : جارية ذات هن كالنَّوْف ،

عادية والى على مالدوك ممالك من المسالم تستشر م محواف المالك الما

وأنشد ان بري لشاعر :

جَوَار يُحَلَّمُنَ اللَّطَاطَ ، تَزينُهَا شَرَائِحُ أَحُوافٍ مِن الأَدَمِ الصَّرْف

و في حَديث عائشة ، رضي الله عنها : بَزُو َّجَنَّي رسولُ ْ الله ﴿ صَلَّى الله عليه وسُلُّم \* وعلى حَوْف ؟ الحَوْف: البَقِيرةُ تُلْنَبَسُهُ الصَّبيةُ ، وهو ثوب لا كُمَّيْن له ، وقيل : هي سُيُور تَشُدُّها الصبيان عليهم ، وقيل : هُو شَيدًاهُ ۗ العَيْشِ . والحوافُ : القَرَّيةُ في بعض اللغات ، وجمعه الأحواف . والحرَّو ف : موضع. حيف : الحَمَيْفُ: المَمَيْلُ في الحُبُكُم، والحِمَوْرُ والظُّلمِ. حاف عليه في حُكْسه يَحيف حَيْفًا : مال وجار ؟ ورجل حائيف من قوم حافة ٍ وحُيُّف ٍ وحُيْفٍ . الأزهري : قال بعض الفقهاء أوكث من حَسف النَّاحل مَا يُورَدُ مِن جَنَفِ المُوصِي ، وبِعَيْفُ الناحل : أن بكون للرجل أولاد فيُعطى بعضاً دون بعض ، وقد أمر بأن يسو"ي بينهم ، فإذا فضَّلُ بعضهم على بعض فقد حاف. وجاء بَشيرٌ الأنصاريُ بابنه النُّعمان إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقد نَحَلَهُ نَحْلًا وأراد أن تشهد علمه فقال له : أكُلُّ ولَدُكُ قَد نَحَلْتَ مِثْلُهُ ? قال : لا ، فقال : إني لا أَسْبُد على حَيْف ، وكما تُحبُّ أن يكون أولادُك في ير"ك سواءً فسُو" بينهم في العَطاء. وفي التنزيل العزيز: أَنْ يَحْمِفُ اللهُ عليهم ورسولُه ، أَي يَجُورُ . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : حتى لا يطبع سُريفٌ في حَيْفَكُ أي في مَيْلك معه لشرفه ؟ أَخْمَيْفُ : الحِمَوْرُ والظلمِ. وحافة كل شيء: ناحيتُه، والجمع حيّف على القياس ، وحيف على غير قياس.

ومنه حافيًا الوادي ، وتصغيره حُوَيْفَة ، وقبل : حيفة الشيء ناحيته . وحكى ان الأعرابي عن أبي

الجَرَّاحِ : جاءنا بضَيْحة سَجاجة تَرى سُوادَ الماء

في حيفيها . وحافتا اللسان : جانباه . وتَحَيَّفَ الشيء : أخذ من جوانبه ونواحيه؛ وقول الطّرميّاح :

> تَجَنَّبُها الكُماةُ بَكُلِّ يَوْمَ مَريضِ الشَّمْسِ، مُخْمَرٌ الحَوالَي

فَسُسْر بأنه جمع حافة ، قال: ولا أدري وَجه هذا إلا أن ُتجمع حافة على حُوائِف كما جَمَعوا حاجة على حَواثَج ، وهو نادر عَزيز ، ثم تُقلب . وتَحَيَّف مالَه : نَقَصَه وأَخَذَ مِن أَطْرافه . وتَحَيَّفتُ الشيء مثل تَحَوَّفْتُه إذا تَنَقَّصْتُه من خافاته .

والحِيفة : الطُّريدَة لأنها تَحَيُّف مَا يَزِيدُ فَتَنْقُصه ؟ حَكَاهُ أَبُو حَنْيَفَةً .

والحافان : عِرْقَانِ أَخْصَرَانَ تَحْتَ اللَّمَانَ ، الواحَـَدُ حَافَّ ، خَفَيْفَ .

والحيف : الهام والذكر ؛ عن كراع .

وذاتُ الحِيفةِ : من مساحِيد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتَبُوك .

#### فصل اغاء المعجبة

خَتْفُ: الْحُنْتُفُ : السَّدَابِ ، عانية .

خجف : الحَنَجِيفُ : لغة في الجَنجَيف وهو الطَّيْشُ ُ والحِيْقَةُ وَالتَّكِيرِ . وغلام خُنجافُ : صاحب تُكبر وفخر ؛ حكاه يعقوب .

الليث: الحَجيفَةُ المرأة القضيفةُ ، وهُنُ الحِجافُ. و ورجل ضَجيفُ : قَضيفُ . قال أبو منصور : لم أسمع الحجيف ، الحاء قبل الجم ، في شيء من كلام العرب لغير الليث .

خدف: الحَدُّفُ : مَثَنَيُ فَيه سُرعةٌ وتَقَارُبُ خُطَّتَى. والحَدُّفُ : الاخْتلاسُ ؛ عن ان الأعرابي . واخْتَدَفَ الشيء : اخْتَطَّفَه واجْتَدَبه أَبُوعِمُوو:
يقال لحِرَقِ القبيض قبل أَن تُؤَلِّفَ الكِيسَفُ
والحِدَفُ، واحدتها كِسْفَةٌ وَخِدْفَةٌ .

والحَدُفُ : السُّكَانُ الذي للسفينة .

ان الأعرابي : امتعَـدُه وامْتَشَقَه واخْتَدَفه واخْتَدَفه واخْتَدَفه واخْتَطَهُه. واخْتَطَفُه. وخَدَافُهُ. وخَدَافُهُ.

خذف : الحدّ ف : كرميك بحصاة أو نواة تأخدها بين سبّابِتَيك أو تجعل مخدّ فة من خشب ترمي بها بين الإبهام والسبابة . خَدْف بالشيء كينذف خدفاً : كرمى ، وحص بعضهم به الحصى الأزهري في ترجمة حدّ ف قال : وأما الحدّ ف ، بالحاء ، فإنه الرّمي بالحصى الصغار بأطراف الأصاب ع . يقال : خذا فه بالحصى خذفاً . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن الحدّ ف بالحصى وقال : إنه يفقاً وسلم ، أنه نهى عن الحدّ ف بالحصى وقال : إنه يفقاً الحين ولا يتنكي العدو ولا بحرز صيداً . ورمي الحيار يكون بمشل حصى الحدّ ف وهي صغار . الجيار يكون بالحصى الحدّ ف وهي صغار . وفي حديث كومي الجيار : عليكم بمثل حصى الحدّ ف أي صغاراً . الجوهري : الحدّ ف بالحصى الرّمني به بالأصابع ؛ ومنه قول امرى التبس :

كَأَنَّ الحصى من خَلَفْهِا وأمامها ، إذا تَجَلَتُهُ وجُلُهَا ، خَذَفُ أَعْسَرا

وفي الحديث : نهمَى عن الحَسَدُ ف ، وهو وَمَيْكَ حَصَاةً أَو نواةً تأخذها بين سبابتيك فسترمي بها ، أو تشخذ مخذفة من خشب فترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة .

عيسى بن مريم ، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ، إلا مدرَّعة صُوف ومغذَّدَة ، أراد بالمخذفة المقلاع . وخَدْفُه النَّطْفَة ، إلقاؤها في وسَطَ الرَّحم .

وخَدَّفَ بِهَا كِنْدُفُ خَدَّفاً : ضَرطَ . وَالْحَدَّافة والمخذفة : الاست . وخذف ببوله : رَمَّي به

فَقَطَّعُهُ . والحَدَّفُ : القَطعُ كَالحَدُّبِ ؛ عِن كَرَاعٍ . والحَدَّفُ والحَدَّفَانُ : جُرَّعَهُ سير الْإَبْلِ .

والحَدُوفُ من الدُّوابِّ : السَّريعة والسَّمِينَة ﴿ } قال عَديٌّ :

لا تَنْسَيَا ﴿ كُرِي عَلَى لَذَ ۚ الـ كَانِّ اللهِ وَكُرِي عَلَى لَذَ ۚ اللهِ كَانُونِ النَّحُوصُ ۚ كَانِّ النَّحُوصُ ۚ

يقول: لا تَنْسَيَا ذِكْرِي عند الشَّرْبِ والصَّيْدِ. الجُوهِرِي: والحَيَّدُوفُ الْأَتَانَ تَخْذُوفُ مَنْ صَرَّعَهَا الْجَوْمُ عَنْ مَنْ صَرَّعَها الْجَوْمُ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْهَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

كأن الرَّحْلَ شدَّ به خَذُوفَ"، من الجِيّوْناتِ، هادية "عَنُونَ"

وقيل: الخَدْوفُ التي تَدْنُو مِن الأَرْضَ سِمَناً ، وقيل: الحَدُوفِ التي تَوفع رجليها إلى شِق بَطْنِها. قال الأَصعي: أَتَانُ خَدُوفُ ، وهي التي تدنو من الأَرْضُ مِن السَّنَنِ ؟ قال الراعي يصف عَبْرًا وأَتُنَهُ:

نَـَفَى بالعِرَ اللهِ حَواليَّهَا ، فَنَخَفَّتُ له خَذَرُفُ ضُمَّرٌ ،

والحَدُوفُ مِن الإبل : التي لا يَتْبُنُت صِرارُها . التهذيب : الحَدَافَانُ ضَرْبُ مِن سيو الإبل .

خَدُوفَ : خَدْرَفَ : زَجَ بقوائمِه ، وقيل : الحَدَّدُوَفة اسْتِيدارة ُ القوائيمِ

والحُدُدُرُوفُ : السريعُ المشي ، وقبل : السّريعُ في جَرَّبِه ، والحُدُدُرُوفُ : عُو بَدُ مَشْقُرُقُ في وسطه بُشِدُ بَخِيط وينُمَدُ فَيُسْمِع له حَنِينُ ، وهو الذي يسمى الحَرَّارة ، وقبل : الحُدُدُروفَ شيءٌ يُدورُهُ النبس بخبط في يده فينستع له دو ي ي قال امرؤ النبس بصف فرساً :

# دُويِي، كَخُدُّرُوفِ الوَّلِيدِ أَمَرَّهُ تَنَابُعُ كَفَيْهُ بِخَيْطٍ مُوَصَّلِ

والجمع الحتذاريف. وفي ترجمة رمع: اليَرْمَعُ الْحَدَّرُوف. الحَرَّارةُ التي يَلْعَبُ مِهَا الصَّبيان وهي الحُنَدُرُوف. التهذيب: والحُندُ رُوف عُودُ أو قصبَة مَشْقُوقة يُغُرَّض في وسَطه ثم يُشَدَهُ بخيط ، فإذا أمرِ دارَ وسمعت له حفيفاً ، يلعب به الصبيان ويُوصَفُ به القرس لسُرْعَتِه ، تقول: هـ و الخِندُ رِفُ بقوالمَه ، وقول ذي الرمة :

# وإن سنح سَمّاً خَذْرَفَتْ بالأكارع

قال بعضهم : الحَدَّوَقَةُ مَا تَرْمِي الْإِبَلُ بَأَخْفَافِهَا مَنِ الحَصِي إِذَا أَسِرَعَتَ وَكُلُّ شِيءَ مَنْتَشَرُ مِنْ شِيءً ، فَهُو خُذُرُوفَ \* } وأنشد :

# خَذَارِيفُ مِن فَيْضِ النَّعَامِ التَّوَالْكِ

وقال مُدْرِكُ القَيْسِيُّ: تَخَذَرُ فَتَ النَّوى فُسُلاناً وتَخَذَرُ مَتُهُ إِذَا قَنَدَقَتْهُ ورحَلَتُ به. والحُنْدُروف: العُود الذي يوضع في خَرَق الرَّحى العُليا ، وقد خَذَرَف الرَّحى . والحُنْدُرُوفُ : طِين تشييهُ بالسُّكر بُلْعَبُ به.

والحِيْدُوافُ : ضَرَّبُ مِن الحَيْضِ ، الواحدةُ خِذْرَافَةُ ، وقبل : هِو نَبُتْ رَبِيعِي إِذَا أَحَسَّ

الصَّيْفَ كِيسَ . وقال أبو حنيفة : الحِذْرافُ مَن الحَمْضُ له وُركِنة صَغيرة " تَرْ تَفْسِعُ قَدْرِ الذَّرَاعِ ، فإذَا جَفَّ شَاكَة البَياضَ ؛ قال الشّاعر :

تُواثِمُ أَشْبَاهُ بَأَرْضٍ مَريضةٍ ، يَكُذُنُ بِخِذُرافِ المِتَانِ وبالغَرَّبِ

قال أبو منصور: الصحيح أن الخيذواف من الحسيض وليس من 'بقول الر"بيع ؛ وأنشد ابن الأعرابي : فَتَنَذَ كُرَّتَ 'نَجْداً وبَرَ"دَ مِياهِها ، ومَنَابِتَ الحَسَمِيضِ والحَيْدُوافِ

ورجُل مُنتَخَذَّر فَ": طَيْبُ الحُلْكِيّ . وخَذَرَّ فَ الإناء : مَلاَه . وَالحَذَّرَفَةُ : النِّطِيْعَةُ مِن الثوبِ . وتَخَذَّرُفَ الثوبِ : تَخَرَّقَ ، وَاللهُ أَعْلِم .

خوف : الحَرَفُ ، بالتحريك : فَسَادُ العَقَلِ مَـن الكَبَرِ . وقد خَرِفَ الرجُل ، بالكسر ، يَخْرَفُ خُرَفًا ، فَرَفًا ، فَهُو خَرِفُ : فَسَدَ عَقَلُهُ مِن الكَبَرِ ، والأَنثى خَرَفَة ، وأَخْرَفَهُ الْهَرَمُ ؛ قال أبو النَّجْم العِجْلِيّ :

أَقْسُلُتُ مَنْ عِنْدِ زِيادٍ كَاخْرِفَ ، تَخُطُ وجُلايَ بَخَطَّ مُخْتَلِفَ ، وتَكْنُبُانِ فِي الطَّرِيقِ لام الِفِ

نَــقَلُ حركة الهبزة من الألف على الميم الساكنة من الام فانفتحت، ومثلة قولهم في العدد : ثلاثة اربعة. والحريف : أحد فصول السنة ، وهي ثلاثة أشهر من آخر الفيظ وأوال الشناء ، وسمي خريفاً لأنه تُخرَف فيه النّمار أي تُجنّن . والحريف : أوال ما يبدأ من المطر في إقبال الشناء . وقال أبو حنيفة: الود «وتكتان» رواه في الصحاح بدون واو من التكتب .

ليس الحريف في الأصل باسم الفصل ، وإنما هو اسم مطر القيظ، ثم سمي الزمن به، والنسسب إليه خَر في ا وخَر في ، بالتحريك ، كلاهما على غير قياس .

وأخرَف القوم : دخلوا في الحريف ، وإذا مُطرَّر القوم في الحريف قبل . قد خرفنوا ، ومَطَرَر الحريف خَرَفًا : أصابها الحريف خَرَفًا : أصابها مطر الحريف ، فهي مَخْر وقة " ، وكذلك خرف الناس . الأصعي : أرض مخروقة " أصابها خريف المطر ، ومَر بُوعة " أصابها الربيع وهو المطر ، ومَصيفة " أصابها الصيف . والحريف : المطر في الحريف ؛ وخرفت البهام : أصابها الحريف ؛ وخرفت البهام : أصابها الحريف أو أنبت لها ما تراعاه ؛ قال الطرماح :

### مِثْلُ مَا كَافَخْتُ مَخْرُوفَةً نَصَّهَا ذَاعِرُ رُوعِ مُوْام

يعني الطبية التي أصابها الحريف . الأصعي : أو لل ماه المطر في إقبال الشناء اسمه الحريف ، وهدو الذي يأيه الوسمي الذي يأيه الوسمي وهو أو ل الربيع ، وهذا عند دخول الشناء ، ثم يليه الربيع ثم الصيف ثم الحميم ، لأن العرب تجعل السنة سنة أن منة . أبو زيد الفنوي : الحريف ما بين مطلوع الشعرى إلى غروب العرق و تين ما والعو ر و و كنين ، الحريف ما والعو ر و و كنين الحريف ، في الحريف ، أبو زيد : أو ل المطر الوسمي ثم الشنوي ثم الدفتي ثم الدفتي ثم المسف ثم الحريف ، ولذلك جعلت السنة سنة المني أن الحريف ، ولذلك جعلت السنة سنة أزمنة . وأخر فوا : أقام وا بالمكان خريفهم . الموافع النائد ، والمناز من كانه على طرح الزائد ، قال قيلس بن درية :

فَغَيْقَةُ وَالْأَخْيَافُ ، أَخْيَافُ طَبِّيةٍ ، . بها من البَّبْني مَخْرَفُ ومَرابِعُ .

وفي حديث عبر، رضي الله عنه: إذا رأيت قوماً خَرَفُوا في حائطهم أي أقامُوا فيه وقنت اختراف الشار، وهو الحريف، كقولك صافرا وشتوا إذا أقاموا في الصيف والشناه، وأما أخرَف وأصاف وأشنتى فيعناه أنه دخل في هذه الأوقات. وفي حديث الجارود: قلت يا رسول الله دوده أي عليهن في خررف فنتستمنيع من ظهورهن وقد علين في خررف فنتستمنيع من ظهورهن وقد علين ما يكفينا من الظهر ، قال: ضالة المؤمن حرق النار ؟ قبل : معنى قوله في خررف أي في وقت خروجهن إلى الحريف .

وعاملة مُخارَفة وخرافاً من الحريف ؛ الأخيرة عن اللحياني ، كالمُشاهَرة من الشهر . واستناجره مُخارَفة وخرافاً ؛ عنه أيضاً . وفي الحديث : فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنياتهم بأربعين حريفاً ؛ قال ابن الأثير : هو الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ، ويريد به أربعين سنة لأن الحريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة ، فإذا انقضى أربعون خريفاً فقد مضت أربعون سنة ؛ ومنه الحديث: إن أهل النار يَدْعون مالكاً أربعين خريفاً ؛ وفي حديث سكتة بن الأكوع ورجزه :

لم يَعْلَدُهُا مُلَدُ ولا نَصِيفُ ، ولا تُصَيفُ ، ولا تُسَيِفُ ، ولا تُضَيفُ ، لكن عَدَاها للبَنُ الحَريفِ!

قال الأزهري: اللبن يكون في الحَريفِ أَدْسَمَ. وقال الهروي: الرّواية اللبنُ الحَريفُ، قال: فيُشْنِيهِ أَنه أَجْرى اللبن مُجْرى النّار التي تُخْتَرَفُ عَلَى . و هذا الشطر إنوا. .

الاستعارة، يُويد الطَّرِيُّ الحَديثُ العَهُدُ بِالحَلَبِ. والحَريفُ : الساقية : والحَريفُ : الرُّطَبُ المُجنيُّ . والحَريف : السنة والعام . وفي الحديث : ما بين مُنْكِبِي الحَازِنِ مِن خَزَنَةَ جَهُمْ خَرِيفُ ؟ أواد مسافة تُقطع من الحَريف إلى الحريف وهو السنة .

والمُنظرفُ : الناقة التي تُنطَّبَحُ في الحريف . وقيل : هي التي حَمَلَتُ فيه هي التي نُنجِتُ في مثل الوقت الذي حَمَلَتُ فيه من قابل ، والأول أصح لأن الاشتيقاق يَمُدُه ، وكذلك الشاة ؛ قال الكميت يمدح محمد بن سليان الماشمي :

تَلْقَى الأَمَانَ ، على حِياضِ مُحمدٍ ، ثُولًا مُخْرِفَة ، وَذِيْثُبُ أَطْلُلُسُ

لا ذِي تَخَافُ ، ولا لذلِك جُرُ أَهْ ، تُهْدى الرَّعِيَّةُ مَا اسْتَقَامَ الرَّيْسُ

وقد أخر فنت الشاة : ولكات في الخريف ، فهي منظرف . وقدال شهر : لا أعرف أخرفت بهذا المعنى إلا من الحريف ، تتحميل الناقة فيه وتضع

وخَرَفَ النَّفُلَ بَخُرُ فُهُ خَرَ فَا وَخَرَافًا وَخِرَافًا واخْتَرَفَهُ : صَرَّمَهُ واجْتَنَاه . والحَرُوفَةُ : النَّفلة بُخْرُفُ ثَمَرُها أَي بُصْرَمُ ، فَعُولة بمعنى مَفْعُولة. والحراثف : النَّخل اللَّذِي نُخْرَص . وخَرَفْت فلانًا أَخْرِفُهُ إِذَا لَتَطَلَّت لَه النَّمْر . أَبُو عبرو : اخْرُف للنَّالِي النَّمْر أَلْهُ اللَّهُ وَالْمَوْرُفُ لنا تَمْر النَّخل ؟ وخَرَفْت الشَّمار أَخْرُفُ وَهُوا باللَّهِ ، أَي النَّخلة نَفْسُها، والنَّمْر بَخْرُوف وخَرِيف . والمِخْرَف : النَّخلة نَفْسُها، والإخْتَراف : لَقَط النَّخل ، بُسُمرًا كان أو رُطبًا ؟ عن أَي حنيفة . وأخرَف النَّخل ، بُسُمرًا

والجمع خُرِ" اف". وأرسلوا خُرِ" افَهم أي نُظّارَهم. وخَرَفَ الرجلُ يَخْرُفُ : أَخَذَ من طُرَفِ الفَواكِه ، والاسم الحُرْفةُ : أَخَذَ من طُرَف الفَواكِه ، والاسم الحُرْفةُ : يقال : التمرُ خُرْفةُ الصائم. وفي الحديث : إن الشجرَ أَبْعدُ من الحَارِف ، وهو الذي يَخْرُف الشّر أي يَعْتَنيه . والحُرْفة ، بالضم : ما يُحْتَني من الفَواكِه . وفي حديث أبي عَمْرة : النخلة خُرْفة الصائم أي تُمَرته التي يأكلها، ونسبها إلى الصائم لأنه 'يستَحبُ الإفطارُ عليه . وأخرَفة يتخترفها . وأخرُفة يتخترفها . والحَريفة : النخلة التي تُعْزَلُ لللهُ الخرْفة . والحَريفة أن النخلة التي تُعْزَلُ . الخرْفة . والحَريفة من النخل .

والمَنخْرَفُ : القطاعة الصغيرة من النخل ست أو سبع يشتريها الرجل للخروقة وقيل هي جماعة النخل ما بكفت النها : ووى ثوبان عن النبي على الله عليه وسلم ، أنه قال : عائد المكريض في المعكند قد الجند حتى توجيع . قال شهر : المكثر فة سكته بين صقين من نخل يتخترف من أيقها شاء أي يجتني ، وجمعها المتخارف . قال ابن الأثير : المتخارف من النخل أي أن العائد فيها يتحوز همن الثواب من النخل أي أن العائد فيها يتحوز همن الثواب كأنه على نخل الجنة يتخترف ثهارها .

والميخرف ، بالكسر : ما يُجنّني فيه الثّبار ، و وهي المتخارف ، وإنما سبّي ميخرَّفاً لأنه يُختَرَف ، فيه أي مُجِنّنَي . ابن سيده : الميخرّف و زبيل صفير المخترّف فيه من أطايب الرّطب . وفي الحديث: أنه أخذ ميخرّفاً فأتى عذفاً ؛ الميخرّف ، بالكسر : ما يجنى فيه الثمر ، والمتخرّف : جنّى النخل وقال ابن قنيبة فيا رد على أبي عبيد : لا يكون المتخرف ، جني النخل ، وإنما المتخرروف ، جنى النخل ، قال ؛ ومعنى الحديث عائد المربض في بساتين ( الجنة ؛ قال

اِن الأنباري: بل هو المتعطى، لأن المتخرف يقع على النخل وعلى المتخر وف من النخل كما يقع المشرب على الشرب والموضع والمتشر وب وكذلك المتطعم من يقع على الطعام المأكول والمر كب يقع على الركوب ، فإذا جاز ذلك جاز أن تقع المنخار ف على الرطب المتخر وف ، قال : ولا يجهل هذا إلا قليل النفتيش لكلام العرب ؛ قال نصيب ":

وقد عادً عَدْبُ الماء تَجْرُا ، فزادَ في الله تَجْرُا ، فزادَ في الله ظَمَتْي أَنْ أَبْحَرَ المَشْرَبُ العَدْبُ وقال آخر :

وأُغْرِضُ عِينَ مُطَاعِمٌ قَدْ أَرَاهَا تُعُرَّضُ لِي ، وَفِي البَطْنِ انْطُواء

قال: وقوله عائد المريض على بسائين الجنة لأن على لا تكون بمعنى في ، لا يجوز أن يقال الكيس على كُمْتي يريد في كُمْتي ، والصّقات لا تخمل على أخواتها إلا بأثر ، وما دوى لنفوي قط أنهم يضعون على موضع في . وفي حديث آخر : على خُر فق الجنة ؛ والحرفة ، بالضم : ما تحقق أخ من ذا الذي يغرض الله قرضاً حسناً ، الآبة ؛ قال أبو طلحة : إن يغرض الله قرضاً حسناً ، الآبة ؛ قال أبو طلحة : إن يغرض أله قرضاً حسناً ، الآبة ؛ قال أبو طلحة : إن يغرض والمخرف ، بالفتح : يقع على النخل والرطب في حديث أبي قتادة : فابتعث به تحرفاً أي بأخذها وفي حديث أبي قتادة : فابتعث به تحرفاً أي بأخذها ولي من الرطب . ويقال للنخلة التي يأخذها الرجل للخر فة يكقط ما عليها من الراطب : على عارف الجنة بصينة الجمع لا الرواية النهاية عائد المرين على عارف الجنة بصينة الجمع لا الرواية هنا في غرفة الجنة على عارف الجنة بصينة الجمع لا الرواية هنا في غرفة الجنة

الحَرَّوفَةُ . وقد اشْتَمَلَ فلان خَرَائِفَهُ إِذَا لَقَطَ ما عليها من الرطب إلا قليلًا ، وقيل : معنى الحديث عائد المريض على طريق الجنة أي يؤدَّبه ذلك إلى طرقها ؛ وقال أبو كبير الهذلي يصف رجلًا ضربه ضربة :

ولقد المحينُ الحراق يَوْ كُنُهُ عِلْجُهُ ،
فَوْقَ الْإِكَامِ ، إِدَّامَةَ المُسْتَرُ عِفِ
فَاجَزُ ثُهُ بِأَفَلُ مُحْسَبُ أَنْرَهُ
فَاجَزُ ثُهُ بِأَفِلُ مُحْسَبُ أَنْرَهُ
نَهْجًا ، أَبَانَ بِذِي فَرِيغٍ مَحْرَفِ

فَريغ : طريق واسع . وروي أيضًا عن على ، عليه

السلام ، قبال : سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : مَن عاد مَريضاً إيماناً بالله ورسوله وتصديقاً لكتابه كان ماكان قاعداً في خراف الجنة ، وفي دواية أشرى : عائد المريض في خرافة الجنة أي في الجناء ثرها من خرفت النخلة أخر فنها ، وفي رواية أخرى: عائد المريض له خريف في الجنة أي تخروف من على متعنول .

والمَخْرَفَةُ ؛ البِستان. والمَخْرَفُ والمَخْرَفَةُ ؛ الطريقَ الواضعُ . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : تركتكم على تخفرَفَةً \ النَّعْمَمِ أي على مثل طريقِها الني تُمَهَّدُها بأَخْفافِها . ثعلب : المَخارِفُ الطُّرُقُ وَا

والخرافة : الحديث المُستَملَع من الكذب وقالوا: حديث خرافة ، ذكر ابن الكلي في قوله حديث خرافة أن مُخرافة من بني عُذرَة أو مو جهيئة ، اختطفته الجن ثم رجع إلى قومه فكال محدث بأحاديث ما رأى بعجب منها الناس

كهدت باحاديث ما راى يعجب منها الناس ، و الناس

فكذّبوه فجرى على ألسن الناس. وروي عن الني، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : وخُرافَة مُحَق وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : قال لها حدّ ثيني ، قالت : ما أحد ثنك حديث خرافة ، والراء فيه مخففة ، ولا تدخله الألف واللام لأنه معرفة إلا أن يريد به الخيرافات الموضوعة من حديث الليل ، أجرو و على كل ما يُحكذ بُونَه من الأحاديث ، وعلى كل ما يُستَمَلّح ويُتقعج منه .

والحَرُوفُ: ولد الحَمَلِ ، وقيل : هو دون الجَدَع من الضأن خاصة ، والجمع أخر فه وخرفان، والجَدَع من الضأن خاصة ، والجمع أخر فه وخرف من هنا وههنا أي يَو تَعُ ، وفي حديث المسيع : إنما أبعث حُم كالكيباش تلتقطون خر فان بني إسرائيل الكيباش الكيبار العلكماء، وبالحر فان الصفار الجهال . والحر وف من الحيل ما نتيج الصفار الجهال . والحر وف من الحيل ما نتيج في الحريف ، وقال خالد بن جبكة : ما رعي الحريف ، وقبل : الحروف ولك الفرس إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة ؛ حكاه الأصعي في كتاب الفرس ؛ وأنشد لرجل من بني الحرث :

ومُسْتَنَّةً كَاسْتِنَانِ الْخَرُو في ، قد قَطَعَ الْحَبْلُ بَالْمِرُورَدِ تَوْنُوعِ الأَصابِعِ ، ضَرْحَ الشَّمُو سِ نَجْلاه ، مُؤْيِسة العُورُدِ

أراد مع المرود . وقوله ومستند يعني طعنة فار دَمُها باستنان . والاستينان والسن المروعلي وجهه ، يويد أن دُمها مرعلي وجهه كما يضي المنهر الأرن ؛ قال الجوهري : ولم يعرفه أبو الغوث ؛ وقوله دَفْوع الأصابع أي إذا وضعت أصابعك على الدم دفعها الدم كضرح الشيئوس برجله ؛

يقول : يَئِسَ العُوَّادُ من صَلاحِ هذه الطَّعْنَة ، والمروودُ: حديدة تُوتَدُ فِي الأَرضُ يُشَدُ فيها حبلُ الدابة ؛ فأما قول امرىء القيس :

# جُوادَ المُعَنَّةِ والمُرْوَدِ ا

والمَرْوِد أَيضاً ، فإنه يريد جَواداً في حالتَيْها إذا اسْتَحْتَكُنْتُهَا وإذا رفقت بها . والمُنْرُودُ : مُفْعَلُ من الرَّوْدِ وهو الرَّفْقُ ، والمَرْوَدُ مَفْعَلُ منه ، وجمع خُرُنْ \* وقل :

# كَأَنَّهَا خُرُونَ وَافِي سَنَابِكُهَا ، فَطَأَطَأَتُ الْبَوْرَا فِي صَهُونًا عِلَمُونَ عِدَدِ

آبن السكيت : إذا نُشْجِبَت الفرَسُ يقال لولدهـاً مُهْر وخَروف ؛ فلا يزال كذلك حتى مجـول عليه الحول .

والحَرْفى، مَقْصُورْ : الجُلْسَانُ والحُلَسُرُ ؛ قال أبو حَسِفة : هو فارسي .

وبنو خارف : بطننان. وخارف ويام : قَـبيلـتان من اليمن ؛ والله أعلم .

خوشف : أبو عبرو : الكرّ شَفَة الأرض الفليظة و وهي الحرّ شُفة . ويقال : كو شفة وخر شفة وكر شفة وكر شفة وكر شاف وكر شاف بي جَدِيمة وسيف البحرين موضع يقال له خر شاف في رمال وعَنْمَة تحتما أحساء عَدْ بة الماء عليها نَخْلُ بَعْلُ .

خُوقف: الخُرْ تَنْقِفَة ': القَصِيرُ'.

خُونِف : ناقة "خِرْ نِف" : غَزيرة " . ونوق خَرَانِف : غَزيرة الأَلْبَانِ . وفي النوادر : خَرْ نَغْتُهُ بالسيف

١ قوله « جواد الغ » صدره كما في رود من الصحاح :
 وأعددت للعرب وثابة

و كَرْ نَفْتُهُ إِذَا ضَرَبْتُهُ . وخَرَانِفُ العِفَاهُ : غَرْتُهَا ، واحدتها خِرْ نِفَة ".

والحَرِ ْنِفْ : السبينة الفَزيرة من النوق ؛ قال زياد المُنْقَطَى :

بَلُفُ منها بالحَرانِيفِ الغُرَّرُ ، لَـَنَّاً بِأَخْلافِ الرَّخِيَّاتِ المَصَرُّ

خوف : الخَرَّفُ : ما عُمِلَ من الطين وسُنُويَ بالناو فصار فَخَاراً ، واحدَت خَرَفَة . الجوهري : الحَرَّفُ ، بالتحريك ، الجَرُّ والذي يَبيعُه الحَرَّاف . وخَرَفَ بيده يَخْزُف خَرَفاً : خَطَر . وَخَرَفَ الشيءَ خَرَفاً : خَرَفَه . وخَرَف الثوب خَرَفاً : سَقَة . والحَرْف : الحَطْرُ باليدِ عند المَشْي .

خۇرف : رجل خوز رافة " : ضَعيف " خَوَّال " خَفيف " ؟ وقبل : هو الذي يَضْطَرب أُ في جُلُوسِه ؟ قال امرؤ القبس :

ولسَنْ بِخِزْرافةٍ فِي الْفُغُود ، ولسَنْ بِطَيَّاضَةٍ أَخْدَبَا ا

الأُخْدَبِ الذي لا يَتَمَالَكُ حُمْقًا ، وقبل: الأُخْدَبُ الأُخْدَبُ الْأَخْدَبُ اللَّمْوَجُ . ابن الأعرابي : الحِرْرافةُ الذي لا مجسل القُمود في المجلس . وقال ابن السكيت : الحَرْرافةُ الكثير الكلام الحنيفُ ، وقبل : الرَّخْوُ .

خسف : الحسف : سُؤُوخُ الأَرْضِ بِمَا عليها . خَسَفَتْ تَخْسَفُ تَ تَخْسَفُ فَ خَسَفَا وخُسَفَهَا الله وخَسَفَها الله وخَسَفَ أَي غَابَ بِهِ فَيها ؟ ومنه قوله تعالى : فَخَسَفْنَا بِهِ وبِدارِهِ الأَرْضَ .

ل قوله « ولست النع » تقدم في مادة طبع :
 ولست بطاحة في الرجال ولست بخزرافة أحديا
 بنتج الناء من لست وبالحاء المهملة في أحديا

وضيف هو في الأرض وخسف به ، وقرى و لأسف بنا ، على ما لم يسم فاعله . وفي حرف عبد الله : لانخسف بنا كما يقال انطاليق بنا ، وانخسف به الأرض وخسف الله به الأرض وخسف المسكان يخسف خسوفا : دهب في الأرض ، وخسفه الله تعالى . الأزهري : وخسف بالرجل وبالقوم إذا أخدته الأرض ودخل فيها والحسف : إلى الأرض الأولى بالثانية والحسف : غاور العين ، وخسوف العين : دها بها في الرأس . ابن سيده : خسفت عنه ساخت ، وخسفها يخسفها خسفا وهي خسيفة . فقاها . وعين خاسفه " : وهي التي فنقت حتى غابت حد قتاها في الرأس . وعين خاسف إذا غارت ، وقد خسفت العين تخسيف خسوف الوث ،

> مِن كُلِّ مَلْثَنَّى دَقَيْنَ جَعُوفِ؟ يَلِحُ عِنْدَ عَيْنِهَا الْحَسِيفِ

وبعضهم يقول: عن خسيف والبار خسيف لا غير. وخسف الشمس وكسفت بمعتى واحد. ابن سيده: خسفت الشمس تخسف خضوفاً ذهب ضوقها ، وخسفها الله وكذلك القبر. قال ثعلب: كسفت الشمس وخسف القبر هذا أجود الكلام ، والشمس تخسف بوم القيامة خسوفاً ، وهو دخولها في السماء كأنها تكورت في جحر . الجوهري: وخسوف القبر كسوفه . وفي الحديث إن الشمس والقبر لا يتخسفان الموت أحد ولا يحياته . يقال: خسف القبر ابوزن ضرب إذا ليحياته . يقال: خسف على ما لم يسم فاعله . قال

<sup>·</sup> قوله « لا يختفان » في النهاية : لا ينختفان .

إن الأثير : وقد ورد الحُسوفُ في الحديث كثيراً الشمس والمعروف لها في اللغة الكسوف ُ لا الحُسوف ُ، فأما إطلاقه في مثل هذا فتغليباً للقمر لتذكيره على تأنيث الشبس ، فجمع بينهما فيما يَخْصُ القمر ، والمعاوضة أيضاً فإنه قد جاء في رواية أخرى : إن الشمس والقمر لا يُنكسفان، وأما إطلاق الخسوف على الشمس منفردة فلاشتراك الحسوف والكسوف في معنى ذهاب نودهما وإظلامهما . والانتخساف : مُطَاوَعٌ خُسَفَتُهُ فَانْخَسَفَ . وخَسَـفَ الشيءَ كِخْسَيْفُهُ خَسَّغَاً : خَرَقَهُ . وَخَسَفَ السَّقْفُ لَفُسْلُهُ والنَّخَسِكَ : النَّخَرَقُ ، وبأَرْ خَسُوفُ وخَسِيفٌ: حُفِرَتْ في حجاوة فلم ينقطع لها مادّة لكثرة مائها ، والجمع أخسفة وخُسُف ، وقبد خَسَفَها خَسْفًا ، وخَسَفُ الرَّكِيُّةِ : كَغُرْجُ مَا يَهَا. وَبَثُو خَسَيِفٌ إذا نُقب جَبُّكُها عن عَيْلتَم ِ الماه فلا يَنْزَحُ أَبِداً . والحَسْفُ : أَن يَبْلُغُ الحَافِرُ إِلَى مَاءَ عِدْ إِنْ أَبُو عمرو : الحُسيفُ البارُ الـتي 'تَحْقَر' في الحجارة فــلا ينقطع ماؤها كثرة ؟ وأنشد غيره :

> قد تُؤُحَت ، إن لم تَكُن خَسيفا ، أو يَكُن ِ البّحر ُ لها حليفا

وقال آخر : من العباليم الحُسْف ، وما كانت البور خَسِيفاً ، ولقد خُسفت ، والجمع خُسف . وفي حديث عمر أن العباس ، رضي الله عنهما ، سأله عن الشعراء فقال : امرؤ القيس سايقهم خَسف لهم عَدْن الشعر فافتقر العمن معان عُود أَصَح بَصَر أي أنتبطها وأغز رها لهم ، من قولهم خَسف البور إذا حَفَرَها في حجارة فنبعت عاء كثير ، يريد أنه دَلَّل

أوله و فاقتدر النج يه فسره أبن الاثير في مادة فقر فقال: أي
 فتح عن معان غامضة.

لهم الطريق إليه وبتصر عُم بمعاني الشعر وفَنَن أنواعه وقَصَدَه ، فاحتذى الشعراء على مثاله فاستعاد العين لذلك . ومنه حديث الحجاج قال لرجل بعثه بحفير أبراً:أَحَسَفُت أم أوسَلَت ؟ أي أطلَمت ماء كثيراً أم قليلاً . والحسيف من السّحاب : ما نتشأ من قبل العين حامِل ماء كثير والعين عن بمن القبلة . وبقال في الذال والحسف أبضاً ، والحسف والحسف أبضاً ، والحسف والحسف أبضاً ، والحسف والحسف الإنسان ما بكراء ؛ قال الأعشى :

إذْ سامَه خُطَّتَنَيْ خَسَفُ ، فقال له :
اغْرِضْ عليَّ كذا أَسْمَعْهُما ، حادِ ا والحَسْفُ : الظلم ؛ قال قَيْس بن الحُطيم : ولم أن كامريء يند نئو ليخسف ، له في الأرض سير وانشواه وقال ساعِدة ' بن جُوْيَّة :

ألا يا فَنَتَى ، ما عَيْدُ شَيْسَ بِسِيثُلِهِ بُبِلُ على العادِي وتُؤْبَى المَخَاسِفُ

المتخاصف : جبع خسف ، خرج كخرج مشابة وملامع . ويتال : سامة الحسف وسامة خسفا وخسفا ، أيضاً بالضم ، أي أو لاه دلا " . ويقال : كائنة المستقة والذال . وفي حديث علي : من ترك الجبهاد ألبسته الله الذلة وسيم الحسف ؛ النقصان والهوان ، وأصله أن تحبس الحسف : النقصان والهوان ، وأصله أن تحبس الدابة على غير عكف ثم استعير فوضع موضع الموان ، والحسف : الحوع ، والحسف .

بضيف قد ألم يهم عشاء ، على الحسف المنبيتن والجُدُوبِ ١ في قصدة الأعنى :

و قل ما تشاء ، فان سامع حار

أبو الهيثم : الحاسف الجائع ؛ وأنشد قول أوس :

أَخُو قَنْرُاتِ قد تَبَيِّنَ أَنَهُ ، إذا لم يُصِب لَحْماً من الوَحْشِ ، خاسِفُ

أبو بكر في قولهم شربنا على الحَسْفُ أي شربنا على غير أكل . ويقال : بات القوم على الحَسْفُ إذا باتوا حياعاً ليس لهم شيء يتقوتونه . وباتت الدابة على حَسْفُ إذا لم يكن لها عَلَمَف ؛ وأنشد :

بِنْنَا على الحَسْفِ، لا رِسْلُ نُقَاتُ به، حتى جَعَلْنَا حَبِالَ الرَّحْلِ فُصْلَانَا

أي لا قُنُوتَ لنا حتى سَدَدُنَا النَّوقَ بِالحِبالِ لِسَدُو الْعَيْنَا فَنَسَتَقَوَّتَ لِبَنَهَا . الجوهري : بات فلان الحَسْفُ أَي جائماً . والحَسْفُ في الدَّوابِ : أَن يُحْبَسَ على غير عَلَيْف . والحَسْفُ : النَّقْصانُ . يقال : وَضِي غير عَلَيْف . والحَسْفُ : النَّقْصانُ . يقال : وَضِي فلان بالحَسْف أي بالنَّقْيصة ؛ قال ابن بوي : ويقال الحَسيفة أيضاً ؛ وأنشد :

ومَوْتُ الفَيْ ، لم يُعْطَ بَوْماً حَسِيفَةً ، أَعَفُ وأَحَنْرَ مُ

والحاسف : المتهزول . وناقة خسيف : غزير " سريعة القطع في الشتاء ، وقد خسفت خسفا . والحسنف : النّقة من الرّجال . ابن الأعرابي : ويقال للغلام الحقيف النّشيط خاسف وخاشف ومرّاق ومرّاق ومنهمك.

والحَسَفُ : الجَوْزُ الذي يؤكل ، واحدته خَسَفَة " ، شَمَّر يَّة " ؛ وقال أبو حنيفة : هو الحُسُفُ " ، بضم الحاء وسكون السين ؛ قال ابن سيده : وهو الصحيح . والحَسِيفَانُ : رَدِيءُ النّمر ؛ عن أبي عمر و الشبياني ، حكاه أبو علي في النذكرة وزعم أن النون نون التثنية

وأنَّ الضم فيها لغة ، وحكى عنه أيضاً : هما خليلانُ ، بضم النون .

والأخاسيف : الأرضُ اللَّيْنَةُ . يقال : وقَعُوا في أخاسيف من الأرض وهي اللينة ·

خشف: الحَسْفُ: المَرِ السريعُ. والحَسْوفُ من الرجال: السريعُ. وخشف في الأرض بخشفُ ويخشف في الأرض بخشفُ ويخشف خشف خشف خشف الموجد وخشيف وخشيف وخشيف وهو الجريء على هول الليل ووجل خشوف ومخشف : جريء على الليل طرقة مخشوف المناهب وحكى ان بري عن أبي عمرو: الحشوف الذاهب في الليل أو غيره بجرواً أنا ؟ وأنشد لأبي المساور العبسي :

سرينا ، وفينا صادم مُسْتَغَطَّرُسُ ، سُرَنْدَى خَشُوفُ في الدُّجِي، مُؤْلِفُ القَفرِ وأَنشُد لأَبِي دَوْبِب :

أُتِيحَ له من الفِينيانِ خِرْقُ أَخُو ثِقَةٍ وَخِرَ"بِقُ خَشُوفُ

ودليل مخشف : ماض وقد خشف بهم تخشف خشف خشف خشافة وخشف وخشف وخشف كالهما : دخل فيه ؟ قال :

وأقطع اللل ، إذا ما أسد فا، وقسَّع الأرض قناعاً مُعْدَفا وانْعُضَفَت لِمُرْجَحِن أَعْضَفا لَمِوْن ، تَرَى فيه الجِبال خُشَّفا

والحُسْنَافُ : طَائِقُ صَعَيْرُ العَيْنَانِ . الجُوهِرِي : الْخِيْنَافِ الْحُوهِرِي : اللَّيْتِ : اللَّيْتِ :

الحَشْفَانُ الجَوَلَانُ بالليل ، وسُمْتِي الحُشْافُ به لَحْشَافُ به خَشْفَانِه ، وهو أَحْسَنُ من الحُفْقَاشِ . قال : ومن قال خُفَّاشُ فَاشْنِقَاقُ السه من صغر عينيه . والحَشْفُ والحَشْفُ : 'ذباب أخض . وقال أبو حنفة : الحَثْنُ لُنْ الذال الأنذ ي . . . . أن الذال المُنْ الذي المُنْ الْمُنْ المُنْ ا

والحسف والحسف الدباب الأخصر، وجبعه أخشاف . حيفة : الحشف الدباب الأخصر، وجبعه أخشاف . والحشف الظبي بعد أن يكون جداية ، وقيل : هو خشف أو لل مشيد، والجمع خشفه ، والأنثى بالهاء . الأصعي : أو ل ما يولد الظبي فهو طلا ، وقال غير واحد من الأعراب : هو طلا ثم خشف .

والأخشفُ من الإبل : الذي عَمَّه الجَرَبُ . الأصمي : إذا جَرِبَ البعيرُ أَجْمَعُ فيقال : أَجْرَبُ أَخْشَفُ ، وقال الليث : هو الذي يَبيسَ عليه جَرَبُهُ ؛ وقال النرزدق :

على الناس ِ مطَّلِي ۗ المسَّاعِرِ أَخْشُكُ

والخشُّفُ من الإبل : التي تسير في الليل ، الواحد خَشُوفُ وخاشِفُ وخاشفة ، وأنشد :

> بات نیادی ورشات کالنطا عَجَمْجُمَاتٍ ؛ خُشْفًا نَحْتُ السُّرى

قال ابن بري: الواحد من الخشف خاشف لاغيو، فأمّنا خَشُوف فجمعه خشف ، والوكرشات : الحفاف من النوق ، والحَشْف مثل الحَسف ، وهو الدُّل أو الأخاشف ، بالشين : العزاز الصّلب من الأرض ، وأما الأخاسف فهي الأرض اللّينة . وفي النوادر : يقال خَشف به وخفش به وحفش به وحفش به وخفش به وخشف البرد يخشف نو في النبس ، والحَشف : النبس ، والحَشف ،

وكذلك الجَهدُ الرِّخُو ، وقد خَشَفَ يَخْشِفُ وَيَخْشُفُ لِيَخْشُفُ اللَّهِ وَاللَّهِ الْمُرْدِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُومُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

إذا كَبُدُ النَّجْمُ السَّاءَ بِشَيْوةٍ ، علىحينَ هَرَّ الكلبُ والنَّلْجُ خَاشِفُ

قال : إنما نَصَبَ حين لأنه جَعَـلَ على فَضْلًا في الكلام وأَضَافَه إلى جملة فتُركت الجملة على إعرابها كما قال الآخر :

على حِينَ أَلَهُمَى الناسَ جُلُ أُمُورِهِم، فَنَدُلُ النَّعَالِبِ

ولأنه أُضِيفَ إلى ما لا يضاف إلى مثله وهو الفعل ، فلم يوفّر وظّه من الإعراب ؛ قبال ابن بري : البيت للقطامي والذي في شعره :

إذا كبُّذُ النجمُ السماء بسُحْرة

قال : وبنى حين على الفتح لأنه أضاف إلى هر" وهو فعل مبني فبُني لإضافت الى مبني ؛ ومثله قـول النابغة :

على حين عاتبت المشيب على الصبا

وماء خاشف وخشف : جاميه . والحشيف من الماء : ما جرى في البطحاء تحت الحقصى بومين أو ثلاثة ثم دهب . قال : وليس للخشف فعل ، يقال : أصبح الماء خشيفاً ؛ وأنشد :

أَنْتَ إِذَا مَا النَّحَدَرُ الْحَشِيفُ مُ تُلَثِّجُ ﴾ وشَفَانُ لَه سَفْيفُ

والحَشَفُ : النُّبُسُ ؛ قال عمرو بن الأهتم :

وشَنَّ مَانْبِعَةً فِي جِسْمِهِا خَشَفُ ، كأنه بِقِباسِ الكشع مُعْشَرِقُ

والحَشْفُ والحَشْفَةُ والحَشْفَةُ ; الحرَّكَةُ والحُسُّ . وقيل: الحِسُّ الحَقِيُّ . وخَشَفَ يَخْشَفُ خَشُفًا إذا سُمع له صُوت أو حرَّكة . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ما دَخَلَتْ مَكَاناً إلا سبعت خشقة فالتَفَتُ فَإِذَا بِلال . ورواه الأزهري : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال لبلال ِ : مَا عَمَلُك؟ فَإِني لا أَواني أَدخِلُ الجِنة فأَسْمَعُ الحُكَشْفَةَ فأنظئر ُ إلا وأيتُكَ ؟ قال أبو عبيد: الخَشْفَة ُ الصوت لس بالشديد ، وقيل ﴿ الصوتُ ، ويقال خَسُنُفَهُ \* وخَشَفَة " الصوت . وروى الأزهري عن الفراء أنه قال: الحَشْفَةُ ، بالسكون ، الصّوتُ الواحدُ . وقال غيره : الحشَّفة ، بالتَّحريك ، الحسُّ والحرَّكة، وقيل : الحِسُ إذا وقَعَ السيفُ على اللحم قلتَ سمعت له خَشْفًا ، وإذا وقَع السيفُ على السَّلاح قال : لا أَسْمَع إِلا حَسَّمْنًا . وفي حديث أبي هريرة : فَسَمِعَتْ أَنِّي خَشْفَ قَدَمَيٌّ . وَالْحَشْفُ : صوت لبس بالشديد . وخَشْفَة الصَّبْع : صَوْ تُهَا . وَأَخْشُفَة ُ : قُلْفُ قد غَلَبَتُ عليه السُّهُولة . وجِبال خُشُفُ : مُتُواضَعَة " ؛ عن تُعلب ، وأنشد :

> جَوْنُ تَرَى فيه الجبالَ الخَشَّفَا ، كما وأبت الشاوف المتوحقا

وأمُّ خَشَّافٍ : اللهُ اهِيةُ ؛ قال : ﴿

يَحْمِلُنَ عَنْقَاء وعَنْقَفِيرًا ، وأم خشاف وخنشفيرا

ويقال لها أيضاً : خَسَّاف ، بغير أم . ويقال : خاشف فلان في دِمَّته إذا سارَعَ في

إخْفَارِهَا ، قَالَ : وَخَاشُفَ إِلَىٰ كَذَا وَكَذَا مِثْنُكُ. وَ فِي حَدِّيثُ مُعَاوِيَةً : كَانَ سَهُم بِن غَالِبٍ مِن كُوُوسِ

خصف

الحواوج ، خرج بالبصرة فآمنة عبد الله بن عامر فكتب إليه معاوية ! لو كنت قَتَلَاتُهُ كانت دِمَّة

خاشفت فيها أي سارعت إلى إحفارها . يقال:

خَاشَفَ إِلَى الشرُّ إِذَا بَادَرَ إِلَيْهِ ؟ يُويِد : لَمْ يَكُنُّ فَي فَتُلُكُ لَه إِلا أَن مِقَالَ قِد أَخْفُرَ دُمُّتُه ,

و ليس له فعل .

وسيف خاشف وخشيف وخشوف : ماض وخَشْفَ وأَسَّه بالحجر ؛ تشدَّخَه ، وقبل ؛ كلُّ ما

والمتخشَّفُ : النَّحْران ١ الذي يَجْري فيه البابُ ،

الشدخ ، أفقد خُشِف . وَالْحَشَفُ : الْحَنَّافُ؟ ا عانية ؛ قال ان دريد : أَحْسَنُهُم يَخْصُونَ بِ م عَلَيْظَ مِنْهُ. وفي حديث الكعبة : إنها كانت خَشَفة

على الماء فدُحييَتُ عنها الأرضُ . قال ابن الأثير قَالَ الْحُطَانِي الْحُشَنَةُ وَاحِدَةُ الْحُشَفَ ، وهي حجار تنبت في الأرض نباتاً ، قال : وتروى بالحاء المهما

وبالعمين بدل الفاء ، وهي مذكورة في موضعها ... خصف: خُصَفَ النعلَ كِخُصْفُها خَصَفًا: ظَاهَرَ بعض

على بعض وخَرَّزُهَا ، وهي نَـَعْلُ خَصَيفٌ ؛ وكل ما طورق بعضه عبلي بعض ، فقيد خُصِف . وَإِ الحديث : أنه كان مختصف نعلته ، وفي آخر

وهو قاعد مختصفُ نعله أي كان مخترُ زها ؟ مـ. الحَصْفِ : الضم والجمع ، وفي الحديث في ذَّكُر علم

، قوله ﴿ وَالْمُحْتَفَ النَّجَرَانُ ﴾ كذا بالاصل . وفي القاموس م شرحه: والمختف كمقمد: اليخدان؛ عن اللُّك، قبأ الصاغاني : ومعناه موضع الجمد . قلت : واليخ بالفارسية الجمد ودان موضعه . هذا هو الصواب وقد غلط صاحب اللمان فقاً

قوله « والحُثِف الحَرْف » في شرح القاموس الصواب: الحَسْف بالسين المهملة .

خَاصِفِ النعل ، ومنه قول العباس بمــدح النبي ، صلى الله عليه وسلم :

مِنْ قَبْلُها طِبْتَ فِي الطَّلَالِ وَفِي مُسْتَوْدَ ع ِ، حيث ' نخِصْفُ الوَرَقُ

أي في الجنسة حيث خَصَفَ آدَمُ وحواء ، عليهما السلام ، عليهما من ورَق الجنة . والحَصَفُ والحَصَفَة : المِنْقَبُ وَالْحَصَفُ : المِنْقَبُ وَالْإِشْفَى ؛ قال أبو كبير يصف عُقاباً :

حتى انتنهَيْتُ إلى فيراشِ عَزَيْزَةٍ فَنَشْخَاءُ ، وَوَثَنَهُ أَنْفُهَا كَالْمِخْصَفُ

وقوله فما زالوا كخيْصِفون أَخْفَـافَ الْمُطَيُّ بجوافر الحيل حتى لَحِقُوهم ، يعني أنهم جعلوا آثار حَوافِر الحيل على آثار أخفاف الإبل ، فكأنهم طارَقُوها بها أي خصَّفوها بهـا كما تخنصَّفُ النعلُ . وخَصَّفَ العُرْ يَانُ عَلَى نَفْسِهِ الشِّيءَ كِخْصُفُهُ : وصلته وأَلزُ قُلَّهُ . وفيُ التنزيل العزيز : وطفيقا يخـُصِفان عليهما من ووق أَلِمَنَّةَ } يقول : يُلنَّزِقَانِ بِعضَه على بعض ليَسْتُرا بِه عود تَهَمَا أي يُطابقان بعض الورق على بعض، وكذلك الاختيصاف . وفي قراءة الحسن : وطفقها كِيْصِيَّانِ \* أَدْغُمُ النَّاءُ فِي الصَّادُ وَحُرَكُ الْحَاءُ بِالْكُسْرِ لاجتماع الساكنين، وبعضهم حول حركة الناء فنتحها؟ حَكَاهُ الْأَخْفُشُ . الليث: الاختيصاف أن يأخذ العربان ورقاً عِراضاً فَيَخْصِفَ بعضها عَلَى بعض ويستتربها . يقال: خَصَفَ واخْتَصَفَ يَخْصِفُ ويَخْتَصِفُ إذا فعل ذلك . وفي الحديث : إذا دخل أحد كم الحسَّام فعليه بالنَّشيرِ ولا تَخِنْصِفُ ؛ النَّشِيرُ : المِثْزَرُ ، ولا كِنْصِفْ أَي لا يَضَعُ يده على فرجه ، وتخصَّفُهُ كَذَلْكُ و وجل مِغْصَفِ وخَصَّاف : مانع "

لذلك ؛ عن السيراني . والحَصَفُ : النعـلُ ذاتُ الطّراقِ ، وكلُ طِراقٍ منها حَصَفَهُ .

والحَصَفَةُ ، بالتحريك : حُلَّةُ النّمَو التي تعبل من الحوس ، وقبل : هي البَحْرانية من الجلال خاصة ، وجمعها خَصَفُ وخِصافُ ، ؟ قال الأخطل يذكر قبيلة :

فطار واشقاف الأنتكيين ، فعامر تتبيع بنيها بالحصاف وبالتمر

أي صادوا فرقسين بمنزلة الأنثين وهما البيضان. وحميه البيضان. وكتبية "خصيف": وهو لون الحديد. ويقيال: خصيفت من ورائها مجيل أي أرد فيت ، فلهذا لم تدخلها الهاء لأنها بمنى مفعولة ، فلو كانت للون الحديد لقالوا حصيفة "لأنها بمنى فاعلة. وكل لونين اجتمعا، فهو خصيف". ابن بري: يقال حصفت الإبل الحيل تبيعتها ؛ قال مقاس العائدي:

أُولى فأولى ، يا امراً القيس ، بتعدّ ما خصَفْنَ بآثارِ المنطبي الحَوافِرا

والحَصِيفُ: اللهن الحليب 'يصَبُ عليه الرائب' ، فإن جعل فيه التسر والسمن ، فهو العَوْبَتَانِيُ ؛ وقال ناشرة ' ابن مالك يود على المُخبَل :

إذا ما الحَصَيفُ العَوْبَثَانَيُ ساءنا ، وَرَكِنَاهُ وَاخْتَرُ نَا السَّدَيفَ المُسَرَّ هَدَا

والحَصَفُ : ثباب غِلاط حِداً . قال الليث : بلغنا في الحديث أن تُبَعاً كسا البيت المنسوج ، فانتفض البيث المنسوج ، فانتفض البيث منه ومزاقه عن نفسه ، ثم كساه الحَصَف فلم يقبلها ، ثم كساه الأنطاع فتَسَلِلها ؛ قيل : أواد بالحَصَف ههنا الثباب الغلاظ جداً تشبها بالحَصَف الذي المنشوج من الحَوْوس ؛ قال الأزهرى : الحصف الذي

كسا تبيع البت لم يكن ثياباً غلاظاً كما قال الليث المنا الخصف سفائيف تنسف من سعف النخل فليسوى منها سفق تلكيس بيوت الأعراب، ووبنا سويت جلالاً للنه الإومنه الحديث: أنه كان يصلي فأقبل وجل في بصره سوء فير بيئر عليها حصفة فوطيها فوقع فيها ؛ الخصفة أالا بالتحريك: واحدة فعل بمنى مفعول من الحصف وهو الجللة التي يحتر فيها النه وكأنها فعل بمنى مفعول من الحصف وهو ضم الشيء فقل بمنى مفعول من الحصف وهو فم الشيء فل النه شيء منسوج من الحوص وفي الحديث كانت له حصفة محيم من الحوص وفي الحديث الآخر: أنه كان مضطحعاً على خصفة الوالماليم بن الخصف : الحزف. الإغرابي : خصفه الشيب إذا استوى البياض والسواد . ابن وخصفه الشيب أذا استوى البياض والسواد . ابن ونقب فه تغييباً عنى واحد

وحَبْلُ أَخْصَفُ وخَصَفُ : فيه لو الله من سواد وبياض ، وقبل : الأُخْصَفُ والحُصِف لون كاون الرّماد . ورّماد حَصِف : فيه سواد وبياض وربا سمي الرّماد بذلك . التهذيب : الحَصِف من الحِبال ما كان أَبْرَقَ بقوة سوداء وأخرى بيضاء ، فهو خصيف وأخرى بيضاء ، فهو خصيف وأخرى بيضاء ، فهو خصيف وأخرى بيضاء ، فهو

حتى إذا ما لَيْكُه تَكَشَّفا ؛ أَبْدَى الصَّباحُ عن بَرِيمٍ أَخْصَفا وقال الطَّر مَّاح :

وخَصِفِ لَذِي مَانِجِ ظُنْرَيْنَ

شبّه الرَّمَادَ بالبَوَّ ، وظِئْراه أَثْنَفِينَانَ أُوقِدَ تِ النَّارُ بينهما . والأخصفُ من الحيل والغنم : الأبيضُ الحاصِرَ تَيْن والجنبِينِ ، وسائر لونه ما كان ، وقد

يكون أخصف بجب واحد، وقيل: هو الذي ارتفع البكت من بطنه إلى حنيه . والأخصف : الظلم السواد فيه وبياض ، والنعامة خصفاء ، والحتصفاء من الضأن : التي البيضية خاصر تاعا . وكتبة مخصيفة " : كما فيها من صداً الحديد وبياضه .

والحَصُوفُ من النساء التي تَلَيدُ في التساسع والا تدخل في العاشر، وهي من مرابيع الإبل التي تُنتيع الإبل التي تُنتيع الإبل التي تُنتيع الأعرابي : وقال ابن الأعرابي : هي التي تُنتيع عند تمام السنة ، والفعل من كل ذلك حَصفَت تخصف خصف خصافاً . قال أبو ثيد: بقال للناقة إذا بلغت الشهر التاسع من بوم لقيعت مُن التَّقَة : قد حَصفَت تخصف خصافاً ، وهي خصوف الحوري: وخصفت الناقة تخصف خصفاً ، وهي إذا ألثقت ولدها وقد بلغ الشهر الناسع ، فهي خصوف ، ويقال : الحَصُوف هي التي تُنتيع بعد الحور من مضر بها يشهر ، والجرور ورا بشهرين .

وخصفة : قسيلة من معارب وخصفة بن قيس عيلان : أبو قبائل من العرب وخصاف : فرس سير بن ربيعة . وخصاف أبضاً : فرس حمل ابن بدر ، روى ابن الكلي عن أبيه قال : كان مالك من أجبس الناس ، قال : فغزا بوماً فأقبل سهم من أجبس الناس ، قال : فغزا بوماً فأقبل سهم من أجبس الناس ، قال : فغزا بوماً فأقبل سهم أبن لهذا السهم سبباً ينتجنه ، فاحتفر عنه فإذا هو قد وقع على نتقتي بوبوع فأصاب وأسه فتحر لك البر بنوع ساعة م مات ، فقال : هذا في جوف البر بنوع ساعة م مات ، فقال : هذا في جوف المرد يا شيء ولا البروع الم شد عليهم فكان بعد المرء في شيء ولا البروع الم مشد عليهم فكان بعد المرء في شيء ولا البروع الم مشد عليهم فكان بعد

١ قوله « نخصف خصفاً » كذا بالاصل ، والذي فيا بأيدينا من
 نــنح الجوهري : خصافاً لا خصفاً .

ذلك من أشجع الناس ؛ قوله يَنجثه أي يحرسكه . قال : وخصاف فرسه ، ويُضرب المثل فقال : أجراً من قارس خصاف ، وروى ان الأعرابي : أن صاحب خصاف كان يلاقي جند كسرى فلا يَخترى عليهم ويظنن أنهم لا يَجُونون كما تموت الناس ، قرامى وجلا منهم يوماً بسهم قصرعه قمات ، فقال : إن هؤلاء يمونون كما نموت كن ، فاجترأ عليهم فكان من أشجع الناس ؛ الجوهري : وخصاف مثل قطام اسم قوس ؛ وأنشد ان بري :

تاللهِ لَـُو ۚ أَلَـٰقَى خَصَافِ عَشَيَّةً ۚ ، لَكُنْنُتُ عَلَى الأَمْلاكِ فَادِسَ أَسْأَمَا

وفي المثل : هو أجرأ من خاصي خَصَاف ، وذلك أن بعض المُمُلُوكِ طلبه من صاحبه ليَسْتَفْحِلَه فمَـنَّعه إياه وخَصَاه .

التهذيب: الليث الإخصاف شده العدو. وأخصف يخصف يخصف إذا أسرَع في عدوه. قال أبو منصور: صَحَف الليث والصواب أحصف ، بالحاء ، إحصافاً إذا أشرَع في عدوه.

خصلف ؛ قال ابن برسي ، وحمه الله ؛ نخل مُخَصَّلَفُ . قَلَيْلُ الْحَمَّلُ فَاللَّهِ عَلَيْلًا اللهِ عَلَيْلًا :

كقننوان النخيل المنخصلف

خَفْف : خَضَف بها يَخْضِفُ خَضْفًا وخَضَفًا وخُضَافًا وغَضَف بها إذا ضَرط ؟ وأنشد :

١ قوله « أجرأ من خاصي خصاف » تبع في ذلك الجوهري . وفي شرح القاموس : قاما ما ذكره الجوهري على مثال قطام ، فهي كانت أنثى فكيف تخصى ? وصحة ايراد المثل أجرأ من قارس خصاف اه . يمني كقطام وأما اجرأ من خاصي خصاف فهو ككتاب .

إِنَّا وَجَدْنَا خَلَفاً ، بِئْسَ الْحَلَفُ ! عَبْداً إِذَا مَا نَاءً بِالْحِمْلِ خَضَفَ أَغْلَقَ عَنَا بَابَه ، ثم حَلَفُ لا 'بِدْخِلُ البَوّابِ' إِلا مَنْ عَرَفْ وفي بعض اللسخ :

إن عُبِيداً خَلَفُ بِنُسَ الْخِلَفُ !

وامرأة خَصُوف أي رَدُوم ؛ قَالَ خُلَيْد الدِّسُكُري :

فَتَلَاكُ لَا تُشْبِيهُ أَخْرَى صِلْقِما ، أَعْنَى خَضُوفاً بِالفِناء وِلِثْقِما

والحَيْضَفُ : الضَّرُوطُ مَنَ الرِجَالُ وَالْنَمَاءَ. قَالُ ابَنَ بَرِي : الْحَيْضَفُ فَيَعْلُ مِنِ الْحَضْفُ وهُو الرُّدَامُ ؟ قَالُ جَرِيرٍ :

فأنشتُم بَنُو الحَوَّانِ يُعْرَفُ ضَرَّبُكُمْ ، وَأَمَّانُكُمْ فَنَتْخُ القُدامِ وَخَيْضَفُ ُ

ويقال للأمة : يا حَضاف ؛ وللمَسْبُوب : يا ان خَضاف المَسْبُوب : يا ان خَضاف المَسْبُوب : يا ان خَضاف المَشْبُوب عبد الخَواد جُ تُعَلَّمُهُ : الرحمن بن ميخنَف وكانت الحَواد جُ قَتَلَمَتُهُ :

تُرَّكُنْتُ أَصُعابُنَا تَدَّمَى نُعُوْدُهُمُ ، وجئتُ تَسْعَى إلينا خَضْفةَ الجَمَلِ

أراد: يا خَصْفة الجمل. والحَصَف : البيطيع . وقال أبو حنيفة: يكون قَعْسَريتاً رَطْنباً ما دام صغيراً ثم خَصَفاً أكبر من ذلك ثم قُدِّعاً ثم يكون بطيخاً ؛ وقول الشاعر:

نازَعَتْهُمْ أَمَّ لَيَنْلَى ، وهَي مُخْضِفَة ، ، لَمَا حُمَيًّا بِهِا يُسْتَأْصَلُ العَرَبُ

أُمِّ لَيْلَى : هِي الحَمْرِ ، وَالْمُخْضَفَة : الحَاثِرةُ ، وَالْمُخْضَفَة : الحَاثِرةُ ، وَالْعَرَبُ : أَظْنَهَا سَمِيتَ مُخْضَفَة لأَنهَا تَرْبِلُ العقلَ فَيَضْرَطُ شَارِبُهَا وهو لا يَعْقِلُ .

خضوف : الحَضْرَفَة أ : العَجوز ، وفي المحكم : الحَضَرفة أ هُرَّ مُ العَجُوزِ وفَنُضُولُ جِلْدُها. والرأَهْ خَنْضَرِفَ" : نَصَفَّ وهي مع ذلك تَشَبَّبُ ، وقيل : هي الضَّخْمة أ الكثيرة أ اللهم الكبيرة الثدين . وحكى ابن بر"ي عن ابن خالويه : امرأة خَنْضَرِف وخَنْضُونَ إِذَا كَانَتَ ضَخْمة لَما خَوَاصِرُ وبُطُونَ وعُضُونَ ! إذا كانت ضخمة لما خَوَاصِرُ وبُطُونَ وعُضُونَ !

> خَنْضَرِ فَ" مثلُ حُمَاءِ القُنَّةُ ، لَتُنْسَنَّ مِنَالْبِيضِ وَلا فِيالْجَنَّةُ ،

خضلف : الأزهري : الخيضلافُ شجر المُثقَل . وقال أبو عمرو : الحَضْلَفَةُ خِفَة حَمَّلُ النخيل ؛ وأنشد : إذا زُجِرَتْ أَلْوَتْ بِضَافٍ سَبِيبُهُ أَنْهِنَ كَفِيْوَانِ النخيلِ المُخَصَّلَفِ أَنْهِنَ كَفِيْوَانِ النخيلِ المُخَصَّلَفِ

قَالَ أَبُو مُنْصُورُ: جَعَلَ قِلَّةً حَمَّلُ النَّخِيلِ خَصْلُكَفَةً ۗ لأَنه شُه بَالْمُقَلَ فِي قِلَةً حَمَلهُ} وقَالَ أَسَامَةَ الْهَذَلِي:

تُنْبِرُ بُرجُلْبُهُمَا المُدُورُ كَأَنَّهُ ، يَشْرَفْتُرِ الحِضْلافِ ، بادْ وُقُولُهُمَا

تُترِهُ : تَدَّقَعُهُ . وَالْوُتُقُولُ : جَمِع وَقَبُلُ وَهُو نَوَى الْمُقُلُ .

خطف: الخَطَّنْهُ: الاستيلابُ، وقيل: الخَطَّفُ الأَخْذُ فِي سُرَّعَةً واسْتِلابٍ. خَطَفَهُ، بَالْكَسر، يَخْطَفُهُ خَطَّفًا ، بالفتح، وهي اللغة الجيّدة، وفيه لغة أخرى حكاها الأخفش: خَطَّفَ، بالفتح،

يَخْطُفُ مُ بَالْكُسْرَ، وهي قليلة رَديثة لا تكاد تعرف: اجْتَدَبَهُ بِسُرْعَةً ، وقرأ بها يونس في قوله تصالى: يَخْطِفُ أَبِصَارَهُم ، وأَكْثُو القُرّْاء قرأُوا : يَخْطَّفُ، مَنْ خَطَيْفَ يَبْخُطَفَ ؛ قَالِ الأَزْهِرِي: وهِي القراءة الجيَّدة. ورُوي عن الحسن أنه قرأ يخطُّفُ ﴿ أبصارهم ، بكسر الحاء وتشديد الطاء مع الكسر ، وقرأها كخطِّف ، بفتح الحاء وكسر الطاء وتشديدها، فَمِن قُولًا كَغِيَّطُنِّفِ فَالْأَصَلِ كَيُشْتَطِّفُ فَأَدْ غِيتَ النَّاءُ في الطاء وأُلقيت فنحـة الناء عـلى الحاء ، ومن قرأ يخطِّفُ كُسُرُ الحاء لسكونها وسكون الطاء؛ قال: وهذا قول البصريين . وقال الفراء : الكسر ٌ لالتقاء الساكنين همنا خطأ وإنه يلزم من قال هذا أن يقول في يِّعَضُ يُعِضُ وفي يَمُدُ يَمِدُ ، وقال الزجاج : همذه العلة غير لازمة لأنه لو كسر يَعيض ويتبيد الالتَّكُسُ مَا أَصَلَهُ يَفْعَلُ ويَفْعُلُ عِنَّا أَصَلَهُ يَفْعِلُ ﴾ قال : ويختطف ليس أصله غيركها ولا بكون مرة على يَفْتَعِلْ ومرة على يَفْتَعَل ، فكسر لالتقاء الساكنين فيموضع غير مُلْتَبِسِ. التهذيب قال : خَطِفَ "مِخْطَفَ وخَطَفَ تَخِيْطُف لِغَنَانَ . شير : الحَطَّفُ سُرعة أَخَـٰذُ الشيءَ . ومَوَّ كِخُطَفُ خَطَفًا مَنكُواً أَي مَوَّ مرًّا سريعـاً : واخْتُطَهُهُ وتُخَطَّقُتُهُ بمعنى ، وفي التنزيل العزيز : فَتَنَخُطَفُهُ الطير ، وفيه : ويُتَخَطُّف الناس من حولهم .

وفي النزيل العزيز: إلا من خطف الحَطْفة فأتبعه شهاب ثاقب ؟ وأما قراءة من قرأ إلا من خطف الحَطَفة ما الحَطَفة ، بالتشديد ، وهي قراءة الحسن فإن أصله اختطف فأدغت الناء في الطاء وألقيت حركتها على الحاء فسقطت الألف ، وقرى، خطف ، بكسر الحاء والطاء على إتباع كسرة الحاء كسرة الطاء ، وهو ضعيف جدًا ، قال سيبويه : خطفة واختطفة

كَمْ قَالُوا نَنْزُعَهُ وَانْتَنْزَعَهُ . وَرَجُسُلُ خَيْطُكُهُ : خَاطِفَ"، وباز" مخطَّف": كخطَّف الصدَّ. وفي الحُمديث : أن النبي ؛ صلى الله عليـه وسلم ، نهمَى عن المُحَثُّمَةِ وَالْحَطُّنْفَةِ ؛ وهي ما اختطف الذُّنبُ من أعضاء الشاة وهي حَيَّة " من يد ورجل ، أو اختطفه الكلب من أعضاء حيَّوانِ الصَّيدِ من لحم أو غيره والصيدحَيُّ لأن كلُّ ما أبينَ من حَيِّ فهو مَيَّتُ ، والمراد ما يُقطُّ ع من أعضاء الشاة ؛ قال : وكلُّ ما أَيْنَ مَنَ الحِيوانَ وهو حيّ مـن لحم أو شعم ، فهو مَيت لا مجل أكله ، وذلك أنه لما قَدْمَ المدينة َ رأى الناس كينبون أسنيمة الإبسل وأليات الغنم ويأكلونها . والحَطَّفة : المرَّةُ الواحدةُ فسمي بهــا العُضُورُ المُخْتَطَعُهُ . وفي حديث الرضاعة : لا تحَرُّمُ الحَطَّفةُ والحَطَّفتان أي الرضعةُ القليلة يأخذُها الصي من الندُّي بسرعة . وسيف مخطَّف: مخطف البصر بلتمعيه ؛ قال :

### وناط بالدف حُساماً ميخطفا

والخاطف : الذئب . وذئب خاطف : مختطف الفريسة ، وبَرْق خاطف النور الأبحار . وخطف البرق البر

# والهُنْدُ وانبيَّاتُ كِخْطَفُنَ البَصَرُ

روى المخزومي عن سفيان عن عمرو قال : لم أسبع أحداً دهب ببصره البرق لقول الله عز وجل : يَكَادُ البرق بخطئف أبصار مم ، ولم يقل 'يــدْهِبْ ، قال : والصَّواعِق 'تحرّق لقوله عز وجل : فيُصيبُ بها من

بشاء. وفي الحديث : ليَنْتَهَيَّنَ ۚ أَفَنُوامُ عَنِ رَفْعَ أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتُخطَفَنُ أبصارُهم؟ هو من الحَطُّف استلاب الشيء وأُخَذَه سُرعَة . ومنه حديث أحُد : إن رأيتمونا تَخْشَطَفُنا الطِيرُ فلا تَبْرَحُوا أي تَسْتَلَبُنا وتطير بنا ، وهو مُبالغة في الهلاك . وخطف الشيطان السمع واختطفه : اسْتَرَقَهُ . وفي النازيل العزيز : إلا مَن خَطِفَ الحَطُّفةَ . والحَطَّافُ ، بالفتح ، الذي في الحديث هو الشيطان ، تخطَّف السمع : يُسْتَرِّقُه ، وهو ما ورد في حديث على": نَـنَفَقَـتُكُ رِياءً وسُمُعَة الخَطَّاف؟ هو ، بالفتح والتشديد ، الشيطان لأنه مختطَّف السمع ، وقيل : هو بضم الحاء على أنه جمع خاطفٍ أو تشبيهاً بالخُطَّاف ؛ وهو الحديدة المُعْوَجَّة كالكلُّوب المُخْتَطَفُ بِهَا الشيءُ ويجمع على خطاطيف . وفي حديث الجن : كِنتَطِفُونَ السَّمَعُ أَي يَسْتَرَوْقُونَـهُ ويَسْتَكبونه .

والحَيْطَفُ والحَيْطَفَى: سُرعة انجذاب السيركأنه بخشطف في مَشْيه عُنْفَه أي يجْشَذِبه . وجمل خَيْطَف أي عَنْق خَيْطَف وضَطَفَ أي عَنَق خَيْطَف وضَطَفَ ؛ قال حد حريد:

### وعَنَقًا بَعْدَ الرَّسِيمِ خَيْطَفًا

والحَطَفَى : سَيْرَتُهُ ، ويروى خَطَفَى ، وبهذا سُنِّي الحَطَفَى ، وهو لقب مَوْف جَدَّ جريو بن عطية بن عوف الشاعر ؛ وحكى ان بري عن أبي عبيدة قال : الحَطَفَى جد جرير واسمه حُذيفة بن بَدْر والْقَبْ بذلك لقوله :

يَرْفَمْنَ بالليلِ ، إذا ما أَسْدَفا ، أَعْنَاقَ حِنَّانَ وهاماً وُجِّفًا ، وعَنَقاً بَعْدَ الكَلالِ خَيْطَفًا

والجِنَّانُ : جِنْسُ مِن الجِنَّاتُ إِذَا مِشْتُ وَقَعَتُ رؤوسُها ؛ قال أن بري : ومن مليح شعر الحُطَّــَــَى:

> عَجِبْتُ لِإِزْواءِ العَييِّ بِنَفْسِهِ ، وصَمِّتِ الذي قد كان بالقَوْلِ أَعلما

> وفي الصَّمَّتِ سَتَرُّ العَنِيُّ ؛ وإِغَا صَفِيحة لُبُ المَرْءِ أَنْ يَشَكَلُمُا

وقيل: هو مأخوذ من الحَطْنُف وهو الحَلْسُ. و وجمل خَيْطَفُ : سَيْرُه كَذَلْكُ أَي سَرِيعُ المَرَّ ، وقد خَطِفَ وخَطَفَ يَخْطِفُ وَخَطَفُ مُ

والحاطئوف ؛ شبيه بالمنجل يُشَدُهُ في حِبالةِ الصائد

والخُطَّافُ : حديدة تكون في الرَّحُل تُمَكِّنُ منها الأَداةُ والمِحْدةُ . والخُطَّافُ : حديدة حَمْناة تُعْقَلُ بها البَّكْرةُ من جانبِينها فيها المِحْوَر ؟ قال النامة :

خَطَاطِيفُ حُجُنُ في حِبالِ مَتَبِئَةَ ، ' 'تَكُ بِهَا أَبْدِ إليكَ نوانِعُ '

وكل حديدة حَجْنَاء خُطَّاف أَ. الأَصِمِي : الخُطَّاف أَهُ الذِي يَجِنَّرِي فِي البَكرة إذا كان من حديد ، فإذا كان من حديد ، فإذا كان من حشب ، فهو القَمْو أَ ، وإنما قبل خُطَّاف البَكرة خُطَّاف خَطَاطيف أَ ، ومَعَالِيب السَّباع خَطَاطيف أَ : فيه خَطاطيف وكلاليب أَ . وخَطاطيف أَ الأَسَد : براثنه شهت وكلاليب أَ . وخَطاطيف أَ الأَسَد : براثنه شهت بالحديدة لحُجْنَتِها ؟ قال أبو زُبَيْد الطائي يصف

ا قوله « حديث القيامة » هو لفظ النهاية أيضاً ، وسهامتها صوابه :
 حديث الصراط .

الأسد :

إذا عَلَقَتْ قِرْناً خَطَاطِيفُ كُفَّةً ، وَأَي العَيْنَ أَسُودَ أَحْمَرًا

إِنَّا قَالَ : رَأْيَ العَنْ أَو بِالْعَنْسَنِ ۚ وَكُوا ، وَكَانَ المُوتَ لا يُوى بالعين ، لما قال أَسُودَ أَحْسِرا ، وكان السوادُ والحُسْرةُ لوَنْسَنَ ، وكان اللَّوْنَ مَا يُحِسَّ بالعين جُعِلَ المُوتُ كأنه مَرْ في بالعين ، فتَفَهَّمَهُ وَالْحُطَّافُ : سبه على مَشْكُل خُطَّافِ البَكْرة ، قال ليسه يوسم بها البَعيو ، كأنها خُطَّافُ البَكْرة ، وَطُلُوفُ إِذَا البَكْرة : خُطَّافُ أَبْضًافُ أَنْ البَعيو ، كأنها خُطَّافُ إِذَا البَكْرة ، والحُطَّافُ : والحُطَّافُ والحُطَّافُ والحُطَّافُ المُصْفُور المُسودُ ، وهو الذي تَدْعُوهِ والحُطَّافُ المُصْفُور الجُنْمَ ، وفي والحُطَّافُ أَلَو المَنْ أَلُونَ نَفَضَتُ بَدَي المَامِّةُ وَمِعْمُ مِنْ بَيْضِ حَلَي اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللْمُولُ اللَّمُ اللْمُعْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللْمُعُلِمُ اللَّمُ

واستَصْعَبُوا كل عَم أَمْي" من كل" خُطّــاف وأعرابي"

وأما قول تلك المرأة لجرير : يا ان خُطَّافٍ ؟ فإنما قالته له هازيَّة به ، وهي الخَطاطِيفُ .

والخطشف والخطشف : الضَّمَّرُ وَخِفْتَهُ لَحْمَ الجَنْبِ .

وإخطافُ الحَشي : النظواؤه . وفَرس مُخطَفُ الحَشي ، بضم المم وفتح الطاء ، إذا كان لاحق ما

<sup>،</sup> قوله ه او بالمينين » يشير الى أنه يروى ايضاً : وأى الموت بالمينين النع ، وهو كذلك في الصحاح .

خَلَفَ المَحْرَمِ من بَطِئنه ، ورجل مُخْطَفَّ ومَا مُخْطَفَّ ومَخْطَفُ ومَخْطُفُ مِن بَسِيراً مَرَضَ يَسِيراً مُمَ بَراً مربعاً . أبو صَفُوانٌ : يقال أخْطَفَنْهُ الحُمْسَى أي أَفْلَكُمَتْ عنه ، وما من مَرَض إلا وله خُطْفُ أي يُبْرَأُ منه ؛ قال :

وما الدَّهُرُ إلا صَرْفُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَشَخْطِفَةُ تُنْشِي ، ومُقْعِصَةٌ تُصْنِي

والعرب تقول للذئب خاطف ، وهي الحَواطف . وخَطَاف وكساب : من أسماء كلاب الصد . ويقال للص الذي يَدْغَر نفسه على الشيء فيَخْتَلِسه: خُطَاف .

أبو الحَطَّاب : خَطِفَتِ السفينة وخَطَفَت أي سارَت ؟ يقال : خَطِفَت اليوم من عُمان أي سارت . ويقال : أَخْطَفَت اليوم من حَدِيثه شيئاً ثم سكت ، وهو الرجل بأخذ في الحديث ثم يَبُد و له فيقطع حديثه ، وهو الإخطاف .

والحياطف : المتهاوي ، واحدها خَيْطَف ، قال الفرزدق :

وقد رُمْتَ أَمْراً ، يا مُعَاوِي ، 'دُونَهُ خَبَاطِفِ' عِلَوْزِ ، صِعابِ" مَراتِبُهُ

والخُيْطُف والخُطَّفُ ، جبيعاً : مثل الجُنُنون ؛ قال أسامة الهُذَكِي :

ویروی خُطَّف ، فإما أن یکون جَمِعاً کضُرَّب ، وإما أن یکون واحداً .

والإخطاف : أن تَر مِي الرَّمِيّة َ فَتُخْطَى وَ فَريباً ، يقال منه : رَمَى الرَّمِيَّة َ فَأَخْطَفَهَا أَي أَخْطأُها ؛

وأنشد أيضاً :

فَهُ عُطِفة " تُنْسَي ومُقْعِصة " تُصْمِي وقال العُمانيُّ :

فانْقَضَّ قد فاتَ العُيُونَ الطُّرَّا ، إذا أصابَ صَيْدَه أو أَصْطَفا

ابن بزرج : خَطَفْتُ الشيء أَخَذُتُه ، وأَخْطَفْتُهُ أَخْطَأَتُه ؛ وأنشد الهذلي :

تَنَاوَلُ أَطْرُافَ القِرانِ ، وعَيْنُهُا كَارِانِ ، وعَيْنُهُا كَامُولُ مُ كَانِّهُا الأَجَادِلُ أ

والإخطاف في الحيل : ضد الانتفاخ ، وهو عيب في الحيل ، وقال أبو الهيثم : الإخطاف سر الجيل ، وهو صغر الجوف ، وأنشد :

لا دَنتَنُ فيهَ ولا إخطافُ ۚ

والدَّنَـنُ : قِصَرُ العنق وتطامُنُ المُثَدَّم ؛ وقوله : تَعَرَّضْنَ مَرْمَى الصَّيْدِ ، ثم وَمَيْنَـنَا من النَّبْلِ ، لا بالطَّائِشَاتِ الْحَواطِفِ

أَمَا هو على أوادة المُخطفات ولكنه على حذف الزائد .

والخطيفة : دَفيق يُذَرَ على لِنهُ يُطبّخ فيلُعْتى ؟ قال ابن الأعرابي : هو الحبّولاء . وفي حديث علي : فإذا به بين يديه صحفة فيها خطيفة وملبّئة " ؟ الحقطيفة أن ابن يُطبخ بدقيق ويُختَطف بالملّلاعق بسرعة . وفي حديث أنس : أنه كان عند أم سلّم شعير فَحَسَّته وعملت للني ، صلى الله عليه وسلم ،

١ قوله « سر الحيل وهو النع » كذا بالاصل . ونقل شارح القاموس ما قبله حرفاً فحرفاً وتعرف في هذا فقال: والاخطاف في الحيل منه الجوف النع .

خَطِيفة فأرْسَلتني أَدْعُوه ؛ قال أبو منصور ؛ الحُطيفة عند العرب أن تؤخذ لنُبَيْنَة " فتسخّنَ ثُم يُدُرَّ عليها دفيقة ثم تُطيخ فَيَكُم عَقَها الناس ومختطفوها في سرعة. ودخل قوم على علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، يوم عيد وعنده الكبّولاء ، فقالوا ؛ يا أمير المؤمنين أبو مُ عيد وخطيفة " ? فقال : "كُلوا ما حَضَر واسْكُرُوا الرزَّاق .

وخاطف طِلله : طائر ؛ قال الكميت بن زيد :

ورَيْطَةِ فِتْيَانِ كَفَاطِفِ ظُلَّهُ ، حَمَاتُ مُمَدَّدًا حَمَاتُ مُمَدَّدًا

قال ابن سَلَمَة : هو طائر يقال له الرَّفُورافُ إذا رأى ظلَّه في الماء أقبل إليه ليَخْطَفَه بحِسَبُه صَيْداً ، والله أعلم .

خطوف : الخطر وف : المستدير . وعَنَـق وعَنَـق وخطر ف : واسع ، وخطر ف في مشيه وتخطر ف في السيف : وخطر ف السيف : ضربه ، بالطاء غير المعجمة لا غير ؛ قال العجاج :

وإن تَلَقَّى غَدَراً تَخَطَّرُ فَا

وجسل خطر وف : يُخطس ف خطروه و ويتنخطس ف خطسوه و ويتنخطس ف في مشبه : يجعل خطس تين خطسة من وساعته . وفي حديث موسى والحضر ، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام : وإن الإندلات والتخطس ف من الانتجام والتحكيف وتخطس ف الشيء إذا جاوزه وتعكاه ، والله أعلى .

خطرف : خَطْرَفَ البعيرُ في مشيه : أمرع ووسّع الحَيَطُو، لُهُمَّة في خَذَرَفَ، بالظاء المعجمة ؛ وأنشد: وإن تَكَتَّاهِ الدَّهاس خَطْرَوَا

دوله و بالظاه ، متملق بخطرف .

وخَطْرَفَ جلد الْعَجُوزُ : استَرَخَى ، وحكاه بعضهم بالضاد ، وقد تقدم ، والظاء أكثر وأحسن . وعجوز خنظر ف خنظر ف : الحنظر ف العجوز الفائية . وجمل خُطْرُ وف : واسع الحَطوة . ورجل مُتَخَطَرُ ف : واسع الحَلق رَحْبُ الذراع . ابن بري : يقال خَطْرَفَ في مشيه ، بالظاء والطاء أيضاً . وخطر قه بالسيف : ضربه ، بالطاء غير المعجمة لا غير .

خفف: الحَقَةُ والحَقةُ: ضِدُ الثَّقَلَ والرَّجُوحِ، يكونَ في الحسم والعقل والعمل خفَّ يَخِفُ خَفّاً وَخِفَةً. صاد خَفَيفًا ، فهو خَفيف وخُفاف ، بالضم ، وقيل : الحَقيف في البَّو قَتُه والذكاء ، وجمعها خفاف . وقوله عز وجل : انفروا خفافاً وثقالاً ؛ قال الزجاج أي متوسرين أو متعسمين، وقيل : خفَّت عليكم الحركة أو ثقلت ، وقيل : ركباناً ومنشاة ، وقيل : نشبًاناً وشيوخاً .

والحيف : كل شيء خَفَ كَمْمَلُه . والحِيف ، والحِيف ، الكَسر : الحقيف . وشيء خِف : خَفَيف ، قال الرو القيس :

يَزِلُ النَّلامُ الحِفُ عَن صَهَوَاتِه ، ويُلدُوي بأنثوابِ العَنيِفِ المُنتَقَلْ ِ!

ويقال : خرج فلان في خِف من أصحابه أي في جماعة قليلة . وخِف المتاع : خَفيفُه . وخَسَف المطر : نَقَص ؛ قال الجعدي :

> فَتَمَطَّى زَمْخَرِيُّ وارِمْ مِنْ رَبِيعٍ ، كلَّا خَفُّ هَطَلُ ٢

، وفي رواية : يطير النلامُ الحَتُّ . وفي رواية أخرى : يُـزَلَّ الفلامَ الحِفْ .

y قوله ﴿ فتمطَّى النَّح ﴾ في مادة زمخر ، قال الجمدي : فتمالى زغري وارم مالت الاعراق منه واكتهل واسْتَخَفُّ فَــلان مِعْنِي إذا اسْتَهَانَ به ، واسْتَخَفُّهُ القرحُ إذا ارتاح لأمر . ابن سيده : استخفه الجَـزَعُ والطرَبُ خَفَّ لَمَّا فَاسْتَطَارُ وَلَمْ يَثَّبُتُ ، التهذيب : اسْتَخَفَّهُ الطُّرَبِ وأَخَفُّه إذا حمله على الحِفَّة وأزال حِلْمَة ؛ ومنه قول عبد الملك ليعض جُلسائه : لا تَعْتَابَن عَدِي الرَّعِيَّة فإنه لا يُخفُّني ؛ يقال : أَخَفَّنِي الشيُّ إذا أَغْضَبَكَ حتى حملك على الطَّيْشِ ، واسْتَخَفَّهُ : كَالَبُ خَفَّتُهُ . التهذيب : اسْتَخَفَّهُ فلان إذا اسْتَجْهَله فحمله على انتباعه في غَيَّه ، ومنه قوله تعالى : ولا يَسْتَخَفَّنْكُ الذين لا يوقنون ؛ قال ابن سيده: وقوله تعالى: ولا يَسْتَخْفُنُّكُ، قال الزجاج: معناه لا يَسْتَفَوْ أَنَّكُ عن دينـك أي لا الخِنْر جَنَّك الذين لا يُوقِنُون لأنهم ضُلاًل شاكُّون . التهذيب : وَلا يَسْتَخْفُنْكُ لا يَسْتَفِرْ نَتُكَ وَلَا يَسْتَجُهُلُمَنَّكُ ؟ وَمُنَّهُ: فاستخَفُّ قومَه فأطاعوه أي حملهم على الحفَّة والجهل. يقال : استخفه عن رأيه واستفرُّه عـن رأيه إذا حمله على الجهل وأزاله عماكان عليه من الصواب. واستحف

وفي حديث علي " كرم الله وجه " لما استخلفه وسول الله " صلى الله عليه وسلم " في غزوة تَبُوك قال : يا وسول الله تزعم المنافقون أنسك استشقائتني وتختففت مني أهله ولم بحض به إلى تلك الفراة إلى معنى تخففت مني أي طلبت الحفة بتخليفك إباى وترك استصحابي معك . وخف فلان لفلان إذا أطاعه وانقاد له . وخفت الأثن لمترها إذا أطاعته ؟ وقال الراعي بصف العبر وأثنه :

نَفَى بالعراكِ حَواليَّها ، فَغَفَّتُ له خُذُنْ ضُمَّرًا

والحَيْدُوفُ : ولد الأتان إذا سَمِنَ . واسْتَخْفَهُ :

دآه خَفَيْفاً ؛ ومنه قول بعض النعوبين : استخف الهبزة الأولى فخففها أي أنها لم تثقل عليه فخفقها لذلك . وقوله تعالى : تَسْتَخِفُونها بوم طَفْنِكم ؛ أي بَخِف عليكم حملها .

والنون الحقيفة: خلاف الثقيلة ويكنى بذلك عن التنوين أيضاً ويقال الحكمييّة .

وأخف الرجل إذا كانت دوائد خفافاً . والمنخف القليل المال الحقيف الحال . وفي حديث ابن مسعود الله كان خفيف ذات البد أي فقيراً قليل المال والحظ من الدنيا ، وبجمع الحقيف على أخفاف ؟ ومنه الحديث : خرج 'سُبّان' أصحابه وأخفافهم حسراً ؟ وم الذين لا مناع لهم ولا سلاح ، ويروى : خفافهم وأخفاؤهم ، وهما جمع خفيف أيضاً . الليث : وأخفاؤهم ، وهما جمع خفيف أيضاً . الليث : الحيفة خفة الرابل : وخفة الرابل : وخفة الرابل : عبد خفيف خفة الرابل المنتوقة المواقع عبد والفعل من ذلك كلة خف منتوقة المواقع القبل من ذلك كلة خف منتوقة الوثان وفيف ؟ وأنشد :

جَوْزُ 'خَفَافُ قَـٰكُتُهُ مُثُنَّقُلُ '

وخَسَفُ النّومُ خُفُوفاً أي قَلُوا ؛ وقد خَفَّتُ ذَحْسَهُم . وخَفُ له في الحِدمة تخِفُ : خَدَمه . وخَفَ الله في الحِدمة تخِف : خَدَمه . وأَخَفُ الرَّجل ، فهو نحف وخَفِف وخَيف وغِيف أي خَفَّت حالَه ورقت وإذا كان قليل التّقَلَ . وفي الحديث : إن بين أبدينا عَقَبَة "كَوُوداً لا يجوزها لا المُخفّ ، من الذوب وأسباب الدنيا وعُلقها ؛ ومنه الحديث أيضاً : تَجِما المُخفّون . وأخف الرجل إذا كان قليل التّقَلَ في سَفَره أو وأخف " الرجل إذا كان قليل التّقَل في سَفَره أو حضره .

والتخفيف': ضدُّ التثقيل ، واستخفَّه : خلاف استشقَّلَه . وفي الحديث : كان إذا بعث الحرَّاصَ

قال: خَفَفُوا الحَرَّصَ فَإِنَّ فِي المَالُ الْعَرِيَّةُ وَالْوَصِيَّةُ اللَّهِ الْعَرِيَّةُ وَالْوَصِيَّةُ الْمَ لَا تَسْتَقَصُوا عليهم فيه فَإِنْمَ يُطِعِمونَ منها ويُوصونَ. وفي حديث عَطَاء: خَفُوا على الأَرْضِ وَفِي رواية: خِفُوا أي لا تُرْسَلُوا أَنْسَكُمْ فِي السجود إرْسَالًا ثَقِيلًا فَتَوَثَّرُ وا فِي جِياهِكُم ؟ أَراد خِفُوا فِي السجود ؟ ومنه حديث مجاهد: إذا سجدت فَتَخَافَ السجود ؟ ومنه حديث مجاهد: إذا سجدت فَتَخَافً أَي ضَعْ جبهتك على الأَرض وَضْعاً خَفِيفاً ؟ ويروى بالجم ع وهو مذكور في موضعه .

والحَيْنِيفُ : ضَرَّبُ من العروض ، سمي بذلك لحقيّة .

وخَنِ القوم عن منزلهم خُفُوفاً : ارْتَحَكُوا مسرعين، وقيل: ارْتَحَكُوا ملم عين، وقيل: ارْتَحَلُوا عنه فلم كِخُصُّوا السرعة ؛ قال الأخطل:

خَفَّ الفَطِينُ فَرَاحُوا مِنْكَ أَو بَكُرُوا

والحُيْفُوفُ : سُرعة السير من المنزل ، يقال : حان

الحُنْفُرِفُ . وفي حديث خطبته في سرضه : أيها الناس إنه قد دنا مني خُفرفُ من بين أَظَهُر كُمْ أَي حركة وقدر بن أر تيحالي ، يريد الإندار بمرته ، صلى الله عليه وسلم . وفي حديث ابن عسر : قد كان مني خفوف أي عَجلة وسمرعة سير . وفي الحديث : لما ذكر له قتل أبي جهل استخفه الفرح أي تحرك لذلك وخف ، وأصله السرعة . ونعامة خفانة ": سريعة . والخف : 'خف البعير ، وهو بحيم فر سن البعير وهذه والنافية ، تقول العرب : هذا خف البعير وهذه فر سنه . وفي الحديث : لا سَبَق إلا في خف أو خو الحافر أو حافر ، فالحن الذي يُومى به ، ولا بد من الحيل مضاف ، أي لا سَبَق إلا في ذي خف أو ذي من الحيل من الحرب الحودي : الحنف واحد حافر أو ذي نصل . الجوهري : الحنف واحد حافر أو ذي نصل . الجوهري : الحنف واحد

أَخْفَافُ البعيرُ وَهُو لِلبعيرِ كَالْحَافُرُ لَلفُرْسُ. أَنِ سَيْدُهُ :

وقد يكون الحف النعام ، سووا بينهما التشابه ، وخف الإنسان ؛ ما أصاب الأرض من باطن قد مه ، وقبل ؛ لا يكون الحف من الحسوان إلا المعير والنعامة . وفي حديث المعيرة : غليظة الحف استعار خف البعير القدم الإنسان بحازاً ، والحنف في الأرض أغلظ من النعل ؛ وأما قول الراجز :

يَحْدِلُ ، في سَحْق من الخِفافِ ، تَوَادِياً سُوْيِنَ مِن خِلافِ

فإنما يربد به كنفاً انْجند من ساق خُفّ. والحُنفُ: الذي يُلنبس، والجنع من كل ذلك أخفاف وخفاف وخفاف وخفاف واحد وتحقيق خفياً: لبسه. وجاءت الإبل على نخف واحد إذا تبع بعضها بعضاً كأنها قبطار "، كل بعير وأسه على ذنب صاحبه ، مقطورة كانت أو غير مقطورة . وأخف الرجل: ذكر قبيحه وعابة .

واخف الرجل ؛ د تو تبيعه وعلى الأسد ؛ وخفقان : موضع أشِبُ الغياضِ كثير الأسد ؛ قال الأعشى :

> وما مُخْدُونُ وَرَّدُ عَلَيْهُ مَهَابَهُ \* ) أَبُو أَشْبُلُ أَضْحَى كِنَفّانَ حَارِدا

وقال الجوهري: هو مأسدة؛ ومنه قول الشاعر؛ تشرَّنْئِتُ أطرافِ البّنانِ ضُبَادِمٌ، هُصَوُورٌ له في غِيل ِ خَفّانَ أَشْئِلُ،

والحُفِّ : الجمل المُسين ، وقيل : الضغم ؛ قال الراجز :

> مَّالِنْتُ عَمْرًا بَعْدَ بَكُو خُفًا ، والدَّلُورُ قد تُسْمَعُ كُنُ تَخِفًا

وفي الحديث: نهى عن حَمَّي الأراك إلا ما لم تَنَكَّهُ أَخْفَافُ الإِبلِ أَي ما لم تَبَكُمُهُ أَفْراهُهَا عِشِيها إليه . وقال الأصعي : الحُنُف الجبسل المُسينُ ، وجمعه أخفاف، أي ما قَرْب من المَرْعي لا يُحْمَّى بل يترك لمَسَانٌ الإبل وما في معناها من الصّعاف التي لا تَقْوى على الإمعان في طلب المَرْعَي .

وخُنَافَ": اسم رجل؛ وهو خُفَافُ بن نُـدْ بَهُ السُّلْمِي أَحَدُ غَرْ بَانَ العرب.

والخَفْخَفَةُ : صوتُ الحُبُارى والضَّبُعِ والحِنْزيرِ ، وقد خَفْخَفُ ؛ قال جربو :

لَعَنَ الإلهُ سِبالَ تَعْلَبَ إنهم ضُربوا بكلُ مُخَفْخِف حَنّان

وهو الخفاخين . والخفخفة أيضاً : صوت الثوب الجديد أو الفرو الجديد إذا لبس وحر كته . ابن الأعرابي : خفخف إذا حر "ك قسيصة الجديد فسيعت له خفخفة أي صوتاً ؛ قال الجوهري : ولا تكون الخفخفة أيلا بعد الجنفجفة ، والخفخفة أيضاً : صوت القرطاس إذا حر "كته وقلسته . وإنها لخفخافة الصوت أي كأن صوتها يخرج من أنهها .

والخُفْخُوفُ : طائر ؛ قال ابن دريد : ذكر ذلك عن أبي الحُطاب الأخفش ، قال ابن سيده : ولا أدري ما صحته ، قال: ولا ذكره أحد من أصحابنا. المفضل : الحُنْفُخُوفُ الطائر الذي يقال له الميساق ، وهو الذي يصفق بجناحيه إذا طار .

خلف: الليث: الحَلَفُ ضد قُدام . قال ابن سيده: خَلَف نقيض قُدام مؤنثة وهي تكون اسماً وظرفاً ، فإذا كانت اسماً جَرت بوجوه الإعراب، وإذا كانت ظرفاً لم تزل نصباً على حالها . وقوله تعالى : يعلم ما بين أيديهم وما خَلَفْهم ؛ قال الزجاج: خلفهم ما قد وقع من أعمالهم وما بين أيديهم من أمر

القيامة وجبيع ما يكون. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم انتَّقُوا ما بين أيديكم وما خَلَّفُكم ؟ ما بين أيديكم ما أَسْلَفْتُم من 'ذنوبكم ، وما خلفكم ما تستعملونه فيا تستقبلون ، وقيل : ما بين أيديكم ما نزل بالأمم قبلكم من العذاب ، وما خلفكم عذاب الآخرة .

رُوخَلَّفَهُ يَخْلُفُهُ: صَارُ خَلَّفَهُ . وَاخْتَلَفَهُ: أَخَذَهُ مَنْ خَلَّفِهِ . وَاخْتَلَفَهُ وَخَلَّفَهُ وَأَخْلَفَهُ : جعله خَلَّفَهُ ؛ قَالُ النابِغة :

> حتى إذا عَزَلَ التَّوائمُ مُقْصِراً ، ذاتَ العِشاء ، وأَخْلَتُ الأَرْكَاحَا

وجلست على الله بن عنه قال : جنت ألظاهم . والحكف : الظاهم . وفي حديث عبد الله بن عنه قال : جنت في الهاجرة فوجد ت عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، يصلي فقمت عن يساره فأخلفني ، فععلني عن يبيه فجاء يرفأ ، فتأخر ت فصليت خلفه ؛ قال أبو منصور : قوله فأخلفني أي رَدّ في إلى خلفه فجعلني عن يمينه بعد ذلك أو جعلني خلفة بجذاء يمينه . فيعلن عن يمينه بعد ذلك أو جعلني خلفة بجذاء يمينه . يقال : أخلف الرجل بدء أي ردها إلى حكف بن ابن السكيت : ألجمت على فلان في الانتباع حتى اختلفت أي جعلته خلفي ؛ قال اللحياني : هو اختلفني النصيحة أي يخلفني . وفي حديث سعد : بيمنشكفني النصيحة أي يخلفني . وفي حديث سعد : بيمنشكفني النصيحة أي يخلفني ، وفي حديث سعد : بيمنشكفني النصيحة أي يخلفني ، وهاجر وا إلى المدينة فلم يحبوا أن يكون موتهم بها ، وكان يومشد يحبيروا أن يكون موتهم بها ، وكان يومشد ريضاً .

والتخلُّف ؛ التَّأْخُر ؛ وفي حديث سعد : فَخَلَّمُنَا فَكُنْنَا آخِر الأَرْبِعِ أَي أَخَر اللهِ يُفَدُّ مُنَا، والحديث الآخر : حتى إنَّ الطائر ليَمُنُ بَجَنَبَاتِم فَمَا يُخَلَّمُهُم

أي يتقدُّم عليهم ويتركهم وراءه ؛ ومنه الحديث : سَوُّوا صُفُوفَكُم ولا تَخْتَلَيْفُوا فَتَخْتَلَيْفَ قَلُوبُكُم أي إذا تقدُّم بعضُهم على بعض في الصُّفوف تأثَّرُت قُلُوبِهِمْ وَنَشَأَ بِينِهِمُ الْحُلَاثِينُ. وفي الحَدَيثُ: لَـتُسُونُنَّ صُفُوفَكِم أُو لَيُخالِفَنَ اللهُ بِين وُجُوهِكُم ؛ يريد أَنَّ كَلاًّ مَنْهُم يَصْرِفُ وجهَّه عَنَ الآخَرَ ويُوقِّعُ أ بينهم التباغض ، فإن إقبال الوجه على الوجه من أَنْتُو الْمُوَدَّةِ وَالْأَلْنَةِ ، وقيل : أَوَادَ بَهَا تَحُويلُهَا إلى الأدَّبارِ ، وقيل : تغيير صُورَهِـا إلى صُورَرٍ أُخْرَى . وفي حديث الصلاة : ثم أُخَالِفَ إِلَى رَجَالُ فأُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم أي آتيبهم من خلفهم ، أو أخالف ما أظنهَر تُ من إقامة الصلاة وأرجع إليهم فَآخُذُهُم عَلَىٰ غَفْلَةٍ ، ويكون بمعنى أَتَخَلَّفُ عَن الصلاة بُمُعاقبتهم . وفي حديث السَّقيفةِ : وخالَف غَنَّا عَلِيٌّ وَالرُّبُيْرِ ۚ أَي تَخَلَّفًا . وَالْحَالُفُ : المِرْبَدُ يكون خَلْفُ البيت ؛ يقال : وداء بينك خَلْفُ حِدْ ، وهو المرابد وهو تحبس الإبل ؛ قال

وجيئًا مِنَ البابِ المُنجافِ تُواتُراً ، ولا تَقْعُدا بالحَلَنْفِ واسِعُ ١

وأَخْلَـَفَ بِدَه إِلَى السِـفِ إِذَا كَانَ مُعَلِّقًا خَلَـفُهُ فهوى إليه . وجاء خِلافَه أي بعده . وقرىء : وإذاً لا يَلْسَنُون خَلفَكَ إِلا قليلًا ، وخِلافك .

والحِلْفَةُ : مَا عُلِثِقَ خَلَفُ الرَّاكِبِ } وَقَالَ :

كَمَا عُلِنَّقَتْ خِلْفَة المَحْمِلِ

وأخْلَف الرجل': أَهْوَى بِيدِهِ إِلَى خَلَفِهِ لِيَأْخُلُهُ ١ قوله « وجيئا الغ» تقدم انشاده المؤلف وشارح القاموس في مادة جوف: وجتنا من الباب المجاف تواتراً وان تقددا بالخلف فالحلف واسم

من رحله سفاً أو غيرَه ، وأخلف بيد ، وأخلف بد ، كذلك . والإخلاف : أن يضرب الرجل بد ، ليد و كذلك . والإخلاف : أن يضرب الرجل الى قراب سف المختف الرجل إذا أهوى بيد ، إلى سفه المسلم . وفي حديث عبد الرحمن بن عوف : أن وجلا أخلف السف يوم بدوا . يقال : أخلف يد ، إذا أواد سفه وأخلف بد ، إلى الكنانة . ويقال : خلف خلف له بالسف إذا جاء من ووائد فضر به . وفي الحديث : فأخلف بيد ، وأخذ بدفع الفضل . واستخلف فلاناً من فلان : جعله مكانه . وخلف فلان فلاناً إذا كان خليفته . يقال :

وخُلَفُ فَلَانَ فَلَانَا إِذَا كَانَ حَلَيْفَتُهُ . يَفَيْنَ : وَقَالَ خَلَفَهُ فَيْ قَوْمِهِ خِلَافَةً . وَفِي التَّنْزِيلُ العَزِيْنِ : وَقَالَ مُوسَى لَأَخِيهِ هُرُونَ اخْلُفُنْيُ فِي قَوْمِي . وَخَلَفْتُهُ أَيْضًا إِذَا جَبْتُ بعده . أَيْضًا إِذَا جَبْتُ بعده . ويقال : خَلَقْتُ فَلاناً أَخَلَفُهُ تَخْلَيْفاً واسْتَخْلَفْتُهُ وَيَقال : خَلَقْتُ فَلاناً أَخَلَفُهُ تَخْلَيْفاً واسْتَخْلَفْتُهُ

أنا جَعَلَتُه خَلَفَتَى . واستَخْلَف : جعله خلفة . والجُمْع والجَمْع فلائف ، جاؤوا به على الأصل مثل كرية وكرائيم فلائف ، جاؤوا به على الأصل مثل كرية وكرائيم وهو الحكيف والجمع خُلَفاء ، وأما سببويه فقال خليفة وخُلَفاء ، كَسَروه تكسير فَعيل لأنه لا يكون إلا للمذكر ؛ هذا نقل ابن سيده . وقال غيره ! فعيلة بالهاء لا تجمع على فُهُلاء ، قال ابن سيده : وأما خلائف فعلى لفظ خَليفة ولم يعرف خليفاً ، وقد حكاه أبو حاتم ؛ وأنشد لأوس بن حَجَر :

إنَّ مِنَ الحيِّ موجوداً خَلَيْفَتُهُ ﴾ وما خَلِيفَتُهُ ﴾ وما خَلِيفَتُهُ ﴾

والحِلافة ُ: الإمارة ُ وهي الحِلدِّفَى ؛ وإنه لِحَليفة ُ ١ قوله « اخلف الـيف يوم النع » كذا بالاصل ، والذي في النهاية مع اصلاح فيها : وفي حديث عبد الرحمن بن عوف فأحاطوا بنا وأنا أذب عنه فأخلف رجل بالـيف يوم بدر . يقال النع . بَيِّنُ الحِلافة والحِلسِّفي، وفي حديث عبر، رضي الله عنه : لولا الحِلسِّفي لأَذَّنْتُ ، وفي روابة : لو أَطَقَتُ الأَذَانَ من الحَلسِّفي الكَّرِة والتشديد والقصر ، الحِلافة ، وهو وأمثاله من الأبنية كالرّميّا والدّليّلي مصدر بدل على معنى الكثرة ، يوبيد به كثرة اجتبهاده في ضبط أمور الحيلافة وتصريف كثرة اجتبهاده في ضبط أمور الحيلافة وتصريف أغيرتها ، ابن سيده : قال الزجاج جاز أن يقال للأَمَّة عُلفًا والله في أرضه بقوله عز وجبل : يا داوه إنا خلفة محملناك خليفة "في الأرض ، وقال غيره : الحَلفة السلطان الأعظم ، وقد يؤنّث ، وأنشد الفراء :

أبوك خَلِيفة ولدَّنه أخْرَى، وأنت خَليفة ، ذاك الكمال

قال: ولدته أخرى لتأنيث اسم الحليفة والوجه أن يحون ولده آخر ، وقال الغراء في قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ، قال: جعل أمة محمد خلائف كل الأمم ، قال: وقيل خلائف في الأرض بخلائف بعضاً ؛ ابن السكيت: فإنه في الأرض بخلائف ، بعضاً ؛ ابن السكيت: فإنه وقدع للرجال خاصة ، والأجود أن بحيل على معناه فإنه دبنا يقع للرجال ، وإن كانت فيه الهاء ، ألا تتركى وقد بعوه خلفاء ؟ قالوا ثلاثة أخلفاء لا غير ، وقد أجمع خلائف ، فمن قال خلائف قال ثلاث خلائف وثلاثة خلائف ، فمن قال خلائف قال ثلاث خلائف وثلاثة خلائف ، فمن قال : وقالوا خلفاء من ومرة يذهب به إلى اللفظ ، قال : وقالوا خلفاء من أجل أنه لا يقع إلا على مذكر وفيه الهاء ، جمعوه على إلى المفاء لا تجمعوه على المفاء لا تجمع على فعله .

وَمَخْلَافُ البلدِ: سُلطانُه . ابن سيده: والمِخْلافُ الكُورةُ يُقَدَّمُ عليها الإنسان ، وهو عند أهل البين واحِدُ المَخالِيفِ ، وهي كُورُها ، ولكل عِمْلاف واحِدُ المَخالِيفِ ، وهي كُورُها ، ولكل عِمْلاف

منها اسم يعرف به، وهي كالرُّسْتَاقَ ؛ قال ابن بري: المُسْتَاقِ ؛ قال ابن بري: المُسْتَاقِ ؛ قال الشامِ ، والسَّخادِ لأهل الطبالِ ، والرَّسانيقِ لأهل الجبالِ ، والطَّساسِيج لأهل الأهواز .

والحَـلَـفُ ؛ ما اسْتَخْلَـفْتُهُ من شيء . تقول : أعطاكُ الله خَلَمَاً مَا ذَهِبِ لِكُ ، ولا يِقَالَ خَلَمْهَا ؛ وأَنتَ خَلَفُ سُوءِ مَن أَبِيكَ . وخَلَفُه كِخَلْفُهُ خَلَفًا : صاد مكانه . والحُكَلَفُ : الولد الصالح يَبْقَى بعد الإنسان ، والحَـَلـْفُ والحَالِفَةُ : الطَّالِحُ ؛ وقال الزَّجَاجِ: وقد يسمَّى خَلَّمُهُا \* يَفْتُحِ اللَّامِ ، فِي الطُّلَّاحِ، وخَلَمْفًا ، بإسكانها ، في الصَّلاح ، والأوَّلُ أَعْرَفُ . يقال : إنه خَالِف بَيِّينُ الْحَكَلافة ِ ؛ قال أبن سيده : وأرى اللحساني حكى الكسر . وفي هؤلاء القوم خَلَفٌ مِن مَضَى أي يقومون مَقامهم. وفي فلان خلَفُ من فلان إذا كان صالحاً أو طالحاً فهو خَلَفٌ. ويقال: بئسَ الحَلَفُ هُمُ أَي بئس البِّدَلُ . والحَلَفُ : القَرَّنْ يَأْتَيْ بِعِدِ القَرَّنِ ، وقد خلَّهُوا بِعِدهُم يَخِلُنُونَ. وفي التنزيل العزيز : فخَلَفَ من بعدهم خُلْفُ أَضاعُوا الصلاة ، بدلًا مِنْ ذلك لأنهم إذا أضاعوا الصلاة ] فهم خُلُف سُوء لا محالة ، ولا يكون الحُمْلَفُ ۚ إِلَّا مِنِ الْأَخْيَارِ ، قَرَ ْنَا كَانَ أَوَ وَلَكُمَّ ، ولا يكون الحكشف إلا من الأشرابي. وقال الفراء: فَنَخَلَفَ مِن بعدهم خَلَنْفُ ورثُوا الكتاب ، قال : قَرُونَ . ابن شبيل : الحَلَفُ يكون في الحَسير والشر" ، وكذلك الحَكَانُفُ ، وقيل : الجَكَانُفُ الأردياء الأخساء. يقال : هؤلاء خَلَفُ سوء لناس لاحقينَ بناس أكثر منهم ، وهذا خَلَتْف سُوءً ؛ قال لبيد:

دُهَبُ الذينَ 'يعاش' في أكنافِهم' ، وبقيت' في خلف كجلند الأجرب

قال ان سيده : وهذا مجتمل أن يكون منهما جميعاً، والجمع فيهما أخلاف وخُلتُوف . وقال اللحياني : بِقِينًا فِي خَلَفُ سَوْءٍ أَي بِقَيَّةً سَوْءً . وَبِذَلِكُ فُسُرَ قوله تعالى : فَخَلَفَ من بعدهم خَلْفُ ، أي بَقيّة. أبو الدُّقَيْشِ: بقال مضى خَلَفْ من الناس ، وجاء خَلَتْف " مَنَ النَّاسَ ، وَجَاءَ خَلَتْف " لَا خَيْرَ فَيْه ، وَخَلْف " صالح ، خفقهما حبيعاً . ابن السكيت : قال هذا خَلَمْف، بإسكان اللام ، للرَّديء ، والحَلَمْفُ الرَّديء من القول ؟ يقال : هذا خَالْف من القول أي رَديء. ويقال في مَثَلُ : سَكَنتَ أَلفاً ونَطَتَى خَلْفاً، للرجل 'يطيل الصَّمْت ؛ فإذا تكلم تكلم بالخطإ ، أي سكت عن ألف كلمة ثم تكلم بخطإٍ . وحكي عن يعقوب قال : إن أعرابيًّا ضَرطَ فتَشَوَّد فأشار بإبهامه نحو استه فقال: إنها حَلَمْفُ نَطَقَتُ خَلَمْفًا؟ عنى بِالنُّطُّق هُهِنا الضَّرُّطَ . والحَلَف ، مُنْتَقُّل، إذا كان خلَّفاً من شيء . وفي حديث مرفوع : يَحْمُولُ ْ هذا العِلْمَ مِن كُلُّ خَلَفٍ عُدُولُهُ كِنْفُونَ عَنَّهُ تَحْرَيْفَ الْغَالِينَ ، وَانْتُبْحَالَ الْمُسْطِلِينِ ، وَتَأْوَيْلَ الجاهلينَ ؟ قال القعني : سمعت وجلًا محدَّث مالكَ ابن أنس بهذا الحديث فأعجبه . قال ابن الأثبير : الحَلَافُ ، بالتَّحريك والسِّكون ، كل من يجِيء بعد من مضى ، إلا أنه بالتحريك في الحير ، وبالتسكين في الشر . يقال : خَلَفُ صَدَّق وَخَلَفُ سُوء ، ومعناهم إ جبيعاً القرُّن من ألناس ، قال : والمراد في هذا الحديث المُنشُوح ، ومن السكون الحديث : سيكُونُ بعد ستّين سنة خَلَفُ أَضَاعُوا الصلاة . وفي حديث ابن مسعود: ثم إنها تَخَلُفُ من بعدهم ١ خُلُوفٌ هي جمع خَلَفْ ٍ. وفي الحديث:فَلْبَنْفُضُ فِراشُهُ فَإِنَّهُ لَا يُدري مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ أَي لَعَلَ هَامُّةً قوله « تخلف من بعدهم » في النهاية : تختلف من بعده .

دَبّت فصارت فيه بعده ، وخلاف الشيء بعد . وفي الحديث : فدخِل ابن الزبير خلاف . وحديث الدّجال : قد خَلَفَهم في دَراريهم . وحديث أبي البسر : أخلَفت غازياً في سبيل الله في أهله بثل هذا ? يقال : خَلَفْت الرجل في أهله إذا أقست بعد وفيت عنه عاكان بفعله ، والهنزة فيه بعد فيهم وقبت عنه عاكان بفعله ، والهنزة فيه للسنفهام . وفي حديث ماعز : كلّنا نَفَرْنا في سبيل الله خلف أحد م له نبيب كنبيب التّبس ؛ وفي حديث الأعشى الحر مازي :

أي يَقِيَتُ بعدي ؛ قال ابن الأَثْيُو : ولو روي. بالتشديد لكان بمعنى تَرَّكَتْني خَلَّفُهَا ، والحَرَبُ : الغضب .

وأَخْلَنَفَ فلان خَلَفَ صِدْقِ في قومه أي ترك في مهم عَقِباً . وأَعْطِه هذا خَلَفاً من هذا أي بدلاً . والحَالِفة : الأُمّة الباقية بعد الأُمة السالِفة لأَنها بدل من قبلها ؟ وأنشد :

كذلك تكنَّقاه القُرون الحِكُوالِفُ

وخلف فلان مكان أبيه يَخْلُف خِلافة إذا كان في مكانه ولم يَصِرُ فيه غيره . وخَلَفَه رَبُّه في أهله وولده : أَحْسَنَ الحِلافة ، وخَلَفَه في أهله وولده ومكانِه يَخْلُفُهُ خِلافة "حسنة" : كان خَلِيفة "عليهم منه ، يكون في الحير والشر ، ولذلك قبل : أو صي له بالحِلافة . وقد خَلَف فلان فلاناً يُخَلِفُهُ تَخْلِفاً، وخَلَف بَخْلِفاً ، وقد خالف إلهم واختكف بعده يَخْلُف خُلُوفاً ، وقد خالفه إلهم واختكف

وهي الحِلْفَة ' } وأخْلُفَ النباتُ : أَخْرِجِ الحِلْفَةَ .

وأَخْلَفَتِ الأَرضُ إذا أَصابَهَا بَرُوْدُ آخِرِ الصَّف فَيَخْضَرُ مِعْضُ شَجْرِهَا . وَالْحَلَّفَةَ : زِرَاعَةُ الْحَبُوبِ لأنها تُستَخَلُّفُ من البر والشعير . والحِلْفَةُ : نَبْتُ يَنْسُتُ بعد النبات الذي يَتَهَسَم. والحَلْفة : ما أُنْبِتِ الصَّيْفُ من العُشْبِ بعدما بيس العُشْبُ الرِّيقِيُّ ، وقد اسْتخلفت الأرض ، وكذلك مِــا زُرُع من الحُبُوب بعد إدراك الأولى خَلَّفَة ۗ لأَنَّهَا تُسْتَخْلَفُ . وَفِي حديث جربو : خيرُ المَرْعي الأراكُ والسَّلَمُ إذا أَخْلَفَ كَانَ لَجِيسَنَّا أَي إذا أُخْرِجِ الحِلْمُغة ، وهو الورق الذي يخرج بعد الورَّق الأُوَّالِ فِي الصيف. وفي حديث خُزيمة السُّلمي: حتى آلَ السُّلامَى وأَخْلَفَ الحُسْرَامَى أَي طَلْمَعَتْ خِلْفَتُهُ مِن أُصُولِهِ بِالمَطْرِ . وَالْحُلْفَةُ : الرَّيحَةُ وَهِي مَا يَنْفَطِرُ عَنه الشَّجِرِ فِي أُوَّلِ البَّرِدِ ، وهو من الصَّفَريَّةِ . والحِلْفَةُ : نباتُ ورَقِ دون ورق . والحُلْفَةُ : شيء يَحْمِلُه الكَرَّمُ بعدمـا يَسُوكُ العِنْبُ فَيُقْطَفُ العنبِ وهو غَضَّ أَخْضَرُ ثُمْ يُدُّرِكَ، وكذلك هو من سائو الشهر . والحِلفة أيضاً : أن يأنيَ الكَرْمُ مجيضرم جديد ؛ حكاه أبو حنيفة . وخَلَفَةُ ُ الثَّمَرِ : الشيء بعد الشيء .

والإخلاف : أن يكون في الشجير ثبير فيذهب فالذي يعبُود فيه خلفة ". ويقال : قبد أخلف الشجر فهو يُخلف أخلافاً إذا أخرج ورقباً بعبد ورق قد تناثر . وخلفة الشجر : ثمر يخرج بعد الشر الكثير . وأخلف الشجر : خرجت له ثمرة بعد ثمرة . وأخلف الطائر : خرج له ديش بعبد ديش . وخلفت الفاكه من بعضها بعضاً خلفاً وخلفة الذا وحلفة الذا من الأولى . ورجلان خلفة " : والخلف أحد هما الآخر . والحلفة : اختلاف الليل والنهاد . وفي التنويل العزيز : وهو الذي جعل الليل

والنهارَ خِلفة ؛ أي هذا خَلَفُ من هذا ، يذهب هذا ويجيء هذا ؛ وأنشد لزهير :

بها العين والآرام بمشين خلفة ، وأطلاؤها يَنْهَضَنَ مِنْ كُلِّ مَجْشَمَ

وقيل : معنى قول زهير يشين خلفة مُخْتَلفات في أنها ضَرُّبان في ألوانها وهيئتها ، وتكون خلُّفة في مشيَّتُها \* تذهب كذا وتجيء كذا . وقال الفراء : يكون قوله تعالى خلفة أي من فاته عمل في اللم استدركه في النهار فجعل هذا خلكاً من هذا. وبقال : علينا خِلْفَهُ مِن بَهَارِ أَي بَقِيَّةً \* ، وَبَقَى ۚ فِي الْحَوْضِ خَلَّفَة " من ماء ؛ وكل شيء يجيء بعد شيء ، فهو خَلَّفَةً . ابن الأعرابي : الحُلَّفَة وَقَبْتُ بَعِدُ وَقَتْ . والحَوالفُ : الذين لا يَغْزُونَ ، واحدهم خَالفة ۗ كَأَنْهُم يَخْلُنُفُونَ مِن غُوا . والْحَوَالْفُ أَيضاً : الصَّبْيانُ المُتَخَلِّفُونَ . وقَعَدَ خلافَ أصحابه : لم يخرج معهم؛ وخَلَفَ عَن أَصِحَابِهِ كَذَلْكَ. والحَلافُ: إ المُنْخَالَفَةُ ﴾ وقال اللحياني: سُر رُثُّتُ بِمُقْعَدِي خَلَافَ أَصِعَابِي أَي مُخَالِفَهُم ، وخَلَـْف ٓ أَصِعَابِي أَي بعدَهم ، وقيل : معناه سُرَوْتُ بمُقامي بعدَهم وبعدَ ذهابهم. ابن الأعرابي : الحالفة ُ القاعدة ُ من النساء في الدار . وقوله تعالى : وإذاً لا يَلْسَبُّون خلافَك إلا قليلًا ، ويقرأ خَلْفَكُ ومعناهما بعدَك . وفي التنزيل العزيز: فَرِحَ المُنْخَلَقُونَ بَمُقْعَدِهِم خِلافَ رسول الله ، ويُقرأُ حَلَمْفَ رَسُولِ اللهُ أَي مُخالَفَةً رَسُولِ اللهُ ؟ قال ابن بري : خِلافَ في الآية بمعنى بعد ؛ وأنشد للحرث بن خالد المغزومي :

> عَقَبَ الرَّبيعُ خلافهم " فكأنسا نَشَطَ الشَّواطِبُ بَيْنَهُن " حَصِيرا

إنشاده

أَصْبَحَ البينة بينة آل إياس

لأن أبا زبيد رَثْمَى في هذه القصيدة فَرْوَة بن إياسِ ابن قَبَيْصة وكان منزله بالحيرة. والجَبَلِيفُ: المَتَخَلَّفُ عن الميهاد ؛ قال أبو ذريب :

تَواعَدُنَا الرُّبَيْنِيُ لَنَـُنْوِلَـنَهُ ، وَاعْدُنَا الرُّبِيْنِيُ لَنَـُنُولِـنَـنَهُ ، وَلَمِ

والحكاف، والحافة : الاستقاء وهو اسم من الإخلاف : الاستقاء . والحالف : المستقي ؛ قال ذو المستقلف : المستقي ؛ قال ذو الرمة :

ومُسْتَخْلِفات من بـلادٍ تَنُوفَةٍ ، لِمُسْتَخْلِفاتِ الْأَسْداقِ ، تُحسُرِ الحَواصِلِ

وقال الحطيئة :

لِزُعْبِ كَأُو لادِ القَطَّا وَاتُ خَلَّـَهُمَّا علىعاجِزِ اتِ النَّهُضِ ،حُسُر حَوَّاصِلُهُ

يعني راث 'مخلفها فوضع المتصدر موضعه ، وقوله حواصله قال الكسائي : أواد حواصل ما ذكرنا ، وقال الفراه : الهاه ترجع إلى الرغب دون العاجزات التي فيه علامة الجمع ، لأن كل جمع بني على صورة الواحد ساغ فيه تو هم الواحد كقول الشاعر :

ميثل الفيراخ نشيفت حواصله

لأن الفراخ ليس فيه علامة الجمع وهو على صورة الواحد كالكتاب والحيماب ، ويقال : الهاء ترجع إلى النهن وهو موضع في كتيف النعير فاستعاره للقطا ، وروى أبو عبيد هذا الحرف بكسر الحاء وقال :

قال: ومثله لمُنزاحِم العُقَيْلِي:

وقد يَفْرُطُ أَلِجَهُلُ الفَنِي ثُمْ يَوْعُوي ' خُلُوم خُلُوم خُلُوم خُلُوم

قال : ومثله للبريق الهذلي :

وما كنتُ أخشى أنَ أعيشَ خِلافَهم ، بسِتَة ِ أَبْياتٍ ، كَمَا نَبَتَ العِتْرُ ُ وأنشد لأبي ذؤيب :

فأَصْبَحْتُ أَمْشِي في ديار كأنتُها ، خلاف ديار الكاهِلِيّة ، عُورُ

وأنشد لآخر :

فقُلُ للذي يَبِثْقَى خِلافَ الذي مضَى : تَهَيَّتُ لأَخْرى مِثْلِها فكأن قند ِا

وأنشد لأو"س :

لَقِحَتُ به لِحَياً خِلافَ حِيالِ أي بُعد حِيالِ ؛ وأنشد النَّتَمْ :

وفقلًا بَنِي آم تداعَوْا فلم أكنُنْ ، خِلافَهُمُ ، أَن أَسْتَكِينَ وأَضْرَعَا

وتقول: خَلَقْتُ فَلَاناً وَرَائِي فَتَنَغَلَّفَ عَنِي أَي نَا خُر. وَالْغُبَّبُ ضِدْ. وَلَعْبُبُ ضِدْ. وَلِعْبُبُ ضِدْ. وَلِعْبُبُ مُ ضَدِّ. وَلِعْبُبُ مُ وَالْحُلُوفُ أَي غَيْبُ مَ وَالْحُلُوفُ الْمُضُورُ الْمُتَخَلِّفُونَ؟ قال أَو زبيد الطائي:

أَصْبَحَ البَيْتُ بَيْتُ آلِ بَيَانَ مُفْشَعُورًا ، والحيُّ حَيُّ خُلُوفُ ۖ

أي لم يَدِّقُ منهم أحد ؛ قال ابن بري : صواب ١٠ هـ هوله « يبقي » في شرح القاموس : يبغي .

الخلف الاستيقاء ؛ قال أبو منصور : والصواب عندي ما قال أبو عبرو إنه الحلف، بنتج الحاء، قال: ولم يعفر أبو عبيد ما قال في الحياف إلى أحد. واستخلف المستخلف المستخلف ، والحكف الحي بقال : أخلف واستخلف . والحكف : الحي الذين ذهبوا يستقون وخلفوا أثقالهم. وفي التهذيب: الحكف القوم الذين ذهبوا من الحي يستقون وخلفوا أثقالهم .

واستخلف الرجل : اسْتَعَدَّب الماء . واستخلَّف واختَلَّف وأخلف : ستاه ؛ قال الحطيئة :

# ُسَقَاهَا فَرُواهَا مِنْ المَاءُ مُخَلِّفُ ۗ

ويقال: من أبن خلفت من أبي من أبن تستقون. وأخلف واستخلف: استقى . وقال ابن الأعرابي: أخلتفت القوم حَمَلت إليهم الماء العدّب ، وهم في ربيع ، ليس معهم ماء عذب أو يكونون على ماء ملح، ولا يكون الإخلاف إلا في الربيع ، وهو في غيره مستعار منه . قال أبو عبيد: الحُلف والحُلفة من ذلك الاسم ، والحَلف المصدر ؛ لم يحيك ذلك غير ذلك الاسم ، والحَلف المصدر ؛ لم يحيك ذلك غير أبي عبيد ؛ قال ابن سيده: وأراه منه غلطاً . وقال الحياني: ذهب المُستخلفون يَستقون أي المتقدمون . وأخلف أفذ أو ذهب . وأخلف خلان لنفسه إذا كان قد ذهب له شيء فجعل وأخلف أخر ؛ قال ابن مقبل :

فأخْلِفْ وأَتْلِفْ ، إِنَّا المَالُ عَادَةُ ، وَأَتْلِفُ ، إِنَّا المَالُ عَادَةُ ، وَكُنْكُ مِعَ الدَّهْرِ الذي هو آكيلُه

يقال: اسْتَفِدْ خَلَفَ مَا أَتْلَفَتْ . ويقال لمن هلك له من لا يُعْتَاضُ منه كالأب والأمّ والعمّ: خَلَف الله عليك أي كان الله عليك خليفة ، وخَلف عليك خيراً

وبخير وأخْلَفَ الله عليك خيراً وأخْلف لك خيراً ، ولمن هَلَـكُ له ما 'يعنَّتاص منه أو دَهَب من ولد أو مال: أَخْلَفَ الله لك وحَلَفَ لك . الجوهري : يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو شيء 'يستَعاض' : أخلف الله عليك أي ردَّ عليك مثل ما ذهب ، فإن كان فد هلك له والد أو عم أو أخ قلت: خلف الله عليك، بغير أَلْفَ، أَي كَانَ الله خَلَيْفَةَ وَالدِّكِ أَوْ مَنْ فَقَدْتُهُ عَلَيْكِ. ويقال : خُلفَ الله لك خَلَـفاً بَخَيْرٍ ، وأَخْلَـفُ عَلَيك خيراً أي أَبْدَ لَكُ بما ذهب منك وعَوَّضك عنه ؟ وقيل : يقال خلف الله عليك إذا مات الك ميّت أي كان الله خَلَفَتَهُ عَلَيْكُ ، وأَخْلَفُ اللهُ عَلَيْكُ أَيْ أَبْدَ لَكَ . ومنه الحديث : تَكَفَّلُ اللهُ للغازِي أَن 'يُخْلِفِ نَفْقَتُه . وفي حديث أبي الدرداء في الدءاء للست : اخْلَمْفُهُ في عَقِيبِهِ أَي كُنْ لهم بعده . وحديث أم سلمة : اللهم اخْلُفُ لِي خِيرًا منه . اليزيدي : خلف الله عليك بخير خِلافة . الأصمعي : خلف الله عليك بخير ، إذا أدخلت الباء أَلْـ قَــَيْتَ الأَلف . وأَخلف الله عليك أي أبدل لك ما ذهب . وخَلَفَ اللهُ عليك أي كان الله خُلِيفَةً والدلك عليك . والإخبلاف : أن يُهلك الرجل ُ شيئاً لنفسه أو لغيره ثم ُ مُحِدْدِ ثُ مثلته .

والحكث : النسل . والحكف والحكف : ما جاء من بعد . يقال : هو خكف سوء من أبيه وخكف صدق مدن أبيه ، بالتحريك ، إذا قام مقامه ، وقال الأخنش : هما سواء ، منهم من 'مجر"ك ، ومنهم من يسكن فيهما جميعاً إذا أضاف ، ومن حرك في خكف صدق وسكن في الآخر فإغا أراد الفرق بينهما ، قال الراجز :

إناً وجد نا خَلَفاً ، بنسَ الحَلَف أَ عَنْفَ مَا عَبْداً إذا ما ناء بالحِمْلِ خَضَفَ

قال ابن بري : أنشدهما الرِّياشيُّ لأعرابي يذُمُّ رجلًا اتخذ وليمة ، قال : والصحيح في هذا وهو المختار أن الحَلَف خَلَفُ الإنسان الذي تخِلْفُه من بعده ، يأتي بعني البدل فيكون خلَّفاً منه أي بـدلاً ؛ ومنه قولهم : هـ ذَا خَلَفُ مَا أَخَذَ لَـكُ أَي بِدَلُ منه ، ولهذا جاء لمفتوح الأوسط ليكون على مثال البدل وعلى مثال ضد"ه أيضاً ، وهو العدم والتَّلَّفُ ؛ ومنه الجديث : ألهم أعْطَ لِلنَّفْق خَلَمْاً ولِمُمْسِكَ تَلَمَّا أي عِوَّضاً \* يقال في الفعل منه خَلَفَه في قومه وفي أهله كَذْلُقُه خَلَقاً وخلافة". وخَلَفَنَى فكان نعم الحَلَفُ أَو بِنُسُ الحُلَفُ ؛ ومنه خَلَفَ اللهُ عليك مخير خُلَـفاً وخلافة "، والفاعل منه خُليف" وخُليفَة"، والجمع خُلفاء وخَلائفٌ ، فالحَكَفُ في قولهم نعم الحُكَاتُفُ وبِلُسُ الْحُلْفُ ، وَخَلَفُ مُ صِدُّقُ وَخَلَفُ أُ سَوَّء ، وخلَف صالح وخلَّف طالح ، هو في الأصل مصدر سبي به من يكون خليفة ؟ والجمع أَخْلاف كا تقول بدل وأبدال لأنه بمناه . قال : وحكى أبو زيد هم أخلاف سَوْء جمع خلف ؟ قال : وشاهد الضم في مُسْتَقْبِل فِعْلَهِ قُولُ الشَّاخِ:

تُصِيبُهُمُ وَتُخْطِينا المَنايا ، وأَخْلُفُ فِي رُبُوعٍ عَن رُبُوعٍ

قال : وأما الحكث ، ساكن الأوسط ، فهو الذي يجيء بعد . يقال : خكف قوم بعد قوم وسلطان بجيء بعد سلطان بخلفون خكفاً ، فهم خالفون . تقول : أنا خالفه وخالفته أي جئت بعده . وفي حديث ابن عباس : أن أعرابياً سأل أبا بكر ، رضي الله عنه ، فقال له : أنت خليفة وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ? فقال : أنا الحالفة وسلم ? فقال : أنا الحالفة ، بعد ، قال ابن الأثير : الحكيفة من يقوم مقام بعد ، قال ابن الأثير : الحكيفة من يقوم مقام

الذاهب ويُسُدُّ مُسَدَّه ، والهاء فيه المبالغة ، وجمعه الخُلَفاء على معنى التذكير لا على اللفظ مثل ظريف وظارَ فاء ، ويجمع على اللفظ خَلائمُ فَ كَطَرِيقَةٍ وظرائيف \* فأما الحالِفة ' ، فهو الذي لا غناء عنده ولا خير فيه ، وكذلك الحالف ، وقيل : هو الكثير الحِيلاف وهو بَيِّنُ الحَيلافة ، بالفتح ، وإنما قال ذلك تُواضُعًا وهَضِمًا من نفسه حِين قال له : أنتَ خليفة ُ وسول الله . وسمع الأزهري بعض العرب ، وهـ و صادر" عن ماء وقد سأله إنسان عن كفيق له فقال : هو خالفتي أي وارده بعدي . قال : وقــد يكون الحَالِفُ المُنتَخَلِّفُ عَنْ القوم في الغَزُو وغيره كقوله تعالى : وَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مِعَ الْحُوالَفِ ، قال : فعلى هذا الحَلَمْفُ الذي يجيء بعد الأول عَنزلة القَرْنِ بعد القَرْنِ، والحَـَلـُفُ المتخلف عن الأول، هالكاً كان أو حيًّا . والحُمَلُثُفُ : الباقي بعد الهالك والتابع له ، هو في الأصل أيضاً من خَلَفَ كِخُلُفُ خَلَمْنًا ، سَمِي بِهِ المُتَخَلِّفُ وَالْحَالِفُ لَا عَلَى جَهِّ البدل ، وجمعه خُلُونْ مُ كَثَرُنْ وقرون ؛ قال : ويكون محملُوداً ومَذَمُوماً ؛ فشاهدُ المحبود قُولُهُ حسان بن ثابت الأنصادي:

لَّنَا القَدَمُ الأُولَى إليك ، وخَلَـْفُنَا ، لِلَّهِ ، وَخَلَـُفُنَا ، لِأَوْلِى إليك ، وخَلَـُفُنَا ، لَا ي

فالحكشف ههنا هو النابع لمكن مضى وليس من معنى الحلف الذي هو البدل وقيل الحكشف هنا المتخلف وقيل الحكشف هنا المتخلف ون عن الأو لين أي الباقون ؛ وعليه قوله عز وجل : فَخَلَف من بعدهم خَلَف و فسمي بالمصد فهذا قول ثعلب ، قال : وهو الصحيح . وحكى أبو الحين الأخفش في خلف صد ق وخلف سوه التحريك والإسكان ، قال : والصحيح قول ثعلب إن

الخلّف بجيء بمعنى البدّل والخِلافة ، والحِمَلْف بجيء بمعنى التخلّف عين تقدم؛ قال : وشاهد المذموم قول لبيد :

وبَقِيتُ فِي خَلَفْ كِجِلْدِ الْأَجْرَبِ

قال: ويستعار الحَكَفُ لما لا خبير فيه ، وكلاهما سبي بالمصدر أعني المصود والمدموم ، فقد صار على هذا الفيضل معنيان: خَلَفْتُهُ خَلَفًا كنت بعده خَلَفًا منه وبدلاً ، وخَلَفْتُهُ خَلَفًا جئت بعده ، واسم الفاعل من الأول خَلَفَة وخَلَيفٌ ، ومن الثاني خالفة وخالف ، ومن الثاني خالفة وخالف ، وقد وحد الفرق بينهما على ما بَيّتاه ، وهو قال : وقد صح الفرق بينهما على ما بَيّتاه ، وهو من أبيه خلف أي بدل ، والبدل من كل شيء خلف منه .

والحيلاف : المُنطاقة فن وقد خالفه مخالفة وخلافاً . وفي المثل : إنما أنت خيلاف الضّبُع الراكب أي تخالف خلاف الضّبُع إذا رأت الراكب فخالف خلاف الضّبُع إذا رأت الراكب هر بَت منه ؛ حكاه أن الأعرابي وفسره بذلك . وقولهم : هو يخالف إلى امرأة فلان أي يأتيها إذا غاب عنها . وخلف فلان بعقب فلان إذا خالفه إلى أمله . ويقال : خلف فلان بعقبي إذا فارقه على أمر فضنع شيئاً آخر ؛ قال أبو منصور : وهذا أصح من فضنع شيئاً آخر ؛ قال أبو منصور : وهذا أصح من قولهم إنه يخالفه إلى أهله . ويقال : إن امرأة فلان تخالف أد وقدم كان أمرة وقدم كان أمرة وقدم أغشى ماذ ن على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأنشده أغشى ماذ ن على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأنشده أدا الوحز :

إليك أشكو ذرابة من الذرب ، خَرَجْت أَبْغَيْها الطّعام في رَجَب ، فَخَلَفَتْنِي بِنِزاعٍ وَحَرَب ، أَخْلَفَتْنِ العَهْدَ وَلَيْطَتْ بِالدَّنَبِ

وأَخْلَفَ الغُلامُ ، فهو 'مختلف إذا راهَقَ الحُمُلُم؛ ذَكُره الأَزْهُرِي ؛ وقول أَبِي ذَوْبِبِ :

إذا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَمْ يَوْجُ لَسَعْهَا ، وخالفَهَا في بَبْتِ نُوبٍ عَواسِلِ ا

معناه دخَل عليها وأَخَذ عَسَلَها وهي تُوعى ، فَكَأَنهُ خَالَفُ مَا وَمِنْ رُواه وَحَالَفُهَا فَمِعْناهُ لَنْزِمُها . لَـزِمُها .

والأَخْلَمُفُ : الأَعْسَرُ ؛ ومنه قول أَبِي كبير المُدْلِي :

زُ قَنَبُ ، يَطْلُ الدَّلْبُ مِتَنْبَعُ طُلِلَهُ مَن ضِيقٍ مَوْدِ دِهِ اسْتِينَانَ الأَخْلَفِ

قال السكري: الأخلف المتعالف العسر الذي كأنه يمشي على أحد سقيه ، وقبل : الأخلف الأحول ، وخالفه إلى الشيء : عَصاه إليه أو قصده بعدما نهاه عنه ، وهو من ذلك . وفي التنزيل العزيز : وما أديد أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه الأصعي : خلف فلان بعقبي وذلك إذا ما فارقه على أمر ثم جاء من وراثه فجعل شيئاً آخر بعمد فراقه ، وخلف له بالسبف إذا جاء من خلفه فضرب عنقه . والحيلاف : الحيلاف ؛ وسمع غير واحد من العرب يقول إذا سئل وهو مقبل على ماء أو بلد : أحسن فلاناً ? فيجيبه : خالفتي ؟ يويد أنه ورد الماء وأنا طلاناً ؟ فيجيبه : خالفتي ؟ يويد أنه ورد الماء وأنا صادر عنه . الليث : وجل خالف وخالفة أي يخالف من الحرب بين الحكف إذا كان مائلا على شق . الأصمعي : بين الحكف إذا كان مائلا على شق . الأصمعي : الحكف في البعير أن يكون مائلا في شق . الأصعي :

ابن سيده : وفي خُلُفه خالف وخالفه وخُلُفه وخُلُفه و وخِلُفه وخِلَفُنة وخِلَفْناه أن أي خِلاف . ورجل ١ قوله «في بيت نوب النم» تقدم ضبطه في مادة دبر لا على هذا الوجه ولعل الصواب في الضبط ما هنا .

خَلَفْنَاةً: 'مُخَالِفُ". وقال اللحياني : هذا رجل خَلَفْنَاة وامرأة خلفناة ، قال : وكذلك الاثنان والجمع ؛ وقدَّال بعضهم : الجمع خِلَقْنُيَاتُ في الذُّكُورُ وَالْإِنَاتُ . ويقالُ : في خُلُتُن فلانُ خَلَفُنَهُ \* مثل دِرَ فُسَةً أَي الحِلافُ ، والنون زائدة ، وذلك إذا كان مُخالِفاً . وتَخالَفُ الأَمْرانُ واخْتُلَفا : لَمْ يَتَّفِقًا. وَكُلُّ مَا لَمْ يَنْسَاوَ ۖ فَقَدْ تَتَخَالُفَ وَاخْتَلَفَ. وقوله عز وجل : والنخل والزرع مُخْتَلْفاً أَكُلُهُ ﴾ أي في حال اختلاف أكله إن قال قائل : كيف بكون أنشأه في حال اختلاف أكله وهو قد نَشأً من قبل وقُنُوع أَكُنُّلِهِ ? فَالْجُوابِ فِي ذَلْكُ أَنَّهُ قَـدَ ذكر انشاء بقوله خالِق كلُّ شيء ، فأعلم جل ثناؤه أن المُنشىء له في حال اختسلاف أكله هـو ، ويجوز أن يكون أنشأه ولا أكُل فيه مختلفاً أكُله لأن الممنى مُقَدَّراً ذلك فيه كما تقول : للله خُلَنَّ منزل زيد آكلًا شارباً أي مُقدّراً ذلك ، كما حكى سيبويه في قوله مروت ُ برجل معه صَقْر صَائداً به غداً رِأَي مُقَدِّراً به الصيدَ، والاسم الجِلْفَةُ. ويقال: القوم خِلْفَة " أي مُخْتَلِفُون ، وهما خَلْفَان أي محتلفان ، وكذلك الأنثى ؛ قال :

### دَلُوايَ خِلْفَانِ وَسَاقِيَاهُمَا

أي إحداهما مصعدة مكلًى والأخرى منحدرة والرغة ، أو إحداهما جديدة والأخرى حكتى . قال اللحياني : يقال لكل شيئين احتلفا هما خلفان ، قال : وقال الكسائي هما خلفتان ، وحكى : لها ولدان خلفان وخلفتان ، وله عبدان خلفان إذا كان أحدهما طويلًا والآخر قصيراً ، أو كان أحدهما أبيض والآخر أسود ، وله أمتان خلفان ، والجمع من كل ذلك أخلاف وخلفة أي عاماً

ذكراً وعاماً أنشى. وولدت الناقة خِلْفَيْنِ أَي عاماً ذَكراً وعاماً أنشى. ويقال : بنو فلان خِلْفَة " أي شُطرة " نِصف ذكور ونصف إناث .

والتَّخاليف : الألوان المختلفة . والحلُّفة : الهَيْضة . يقال : أَخَذَتُه خِلْفَة ﴿ إِذَا أَخْتَلَفَ إِلَى الْمُتُوخَالِ . ويقال : به خلفة أي بطن وهو الاختلاف ، وقد اخْتَلَكُ الرحلُ وَأَخْلَفَهُ الدُّواءِ . وَالْمَخْلُوفَ : الذي أصابته خلفة ورقَّة بُـطِّن ، وأصبح خالفاً أي ضعيفاً لا يشتهي الطعام. ويُخلّف عن الطعام يتخلّف خُلُوفًا ، ولا يكون إلا عن مرَض . الليث : يقال اخْتَكَفْتُ إليه اخْتَلِافَة واحدة. والْخَلَفُ والْحَالِف والحاليفة': الفاسيدُ من النباس، الهاء للمبالغية .. والحَوَالفُ : النساء المُتَخَلَّفاتُ في البيوت . أبنَ الأعرابي: الخُلُوفُ الحيِّ إذا خرج الرجالُ وبتي النساء ، والحُمُلُوفُ إِذَا كِانَ الرجالُ والنساء بجُتْمِعِينَ في الحيِّ ، وهو من الأضداد . وقول عز وجل: رضوا بأن يكونوا مع الحوالف ؛ قيل: مع النساء، وقيل : مع الفاسد من الناس ، وجُسِع على فَوَاعِلَ. كفوارس ؛ هذا عن الزجاج . وقال : عَبد خالِفٌ ﴿ وصاحب خالف إذا كان مُخالفاً . ورَجل حَالِف. وامرأة خالفة " إذا كانت فاسدة ومتخلَّفة في منزلها . وقال بعض النحويين : لم يجيء فاعل مجموعاً على فَوَاعِلَ إِلَّا قُولُهُمْ إِنَّهُ لِحَالِفٌ مِنَ الْحُوالِفَ، وَهَالِكُ ۗ من المُوالِكِ ، وفارِس من الفُوارِس ، ويقال : خلَّفَ فلان عن أصحاب إذا لم يخرج معهم . وفي الحديث: أن المهود قالت لقد علمنا أن محمداً لم يترك أهلكه خُلُوفاً أي لم يتركهن سُدًى لا واعِيَ لهن ولا حامى . يقال : حيُّ خُلُوفُ إذا غاب الرجال وأقام النساء ويطلق على المقيمين والظنَّاعِنين ؛ ومنه حديث المرأة والمَزادَ تَيْن : ونَفَرْنا خُلُوفٌ أي رجالنا

غُيْبُ . وفي حديث الخُداري: فأتبنا القوم خُلُوفاً. والحَلَّف : حَدُّ الفَاْس ، أَن سيده: الحَلَّف ُ الفَاْس العظيمة ، وقيل : هي الفاْس بوأس واحد ، وقيل : هو رأس الفاْس والمُوسى، والجمع خُلُوف . وفاْس ذات خلفين الله أي لها رأسان ، وفاْس ذات خلف . والحَلْف : المنقار الذي يُنقر به الحُشب . والحَلْف : المنقار الذي يُنقر به الحُشب . والحَلْف : المقصريان . والحَلْف : المقصيري من الأَضلاع ، بكسر الحَاء ، وضلع الحَلْف : أقصى الأَضلاع وأرَقها . والحَلْف ، الحَلْف ، الحَلْف الضرع والمَات والحَلْف ، والحَلْف ، الحَلْف الضرع والمَات والحَلْف ، والحَلْف ، الحَلْف أَقص الأَضلاع وأرَقها . والحَلْف ، الحَلْف أَقص أَفس الخَرع وهو طرقف . الحَلْف ، والجمع الحَدي : الحَدْف ، أَقص أَضلاع الحَدي ، والجمع الحَدي ، والجمع الحَدي : الحَديث ، والحَديث الحَديث ، والحَديث المَديث المَديث ، والحَديث المَديث المَديث ، والحَديث المَديث المَديث ، والحَديث المَديث المَديث المَديث المَديث ، والحَديث المَديث المَديث ، والحَديث المَديث الم

### وطني محال كالحنبي خُلوفُه ، وأُجْرِية لُؤنَّت بدأي مُنَضَّد

خلوف ؛ ومنه قول طرفة ً بن العبد :

والحائف : الطئبي المؤخر ، وقيل : هو الضرع ، نفسه ، وخص بعضم به ضرع الناقة وقال : الحلف، بالكسر ، حلمة ضرع الناقة القادمان والآخران . وقال اللحاني : الحِلف في الحُنف والطّلف ، والطّنبي في الحافر والطنّف ، وجمع الحِلف أخلاف ونخلوف ، قال :

# وأحتميل الأوق الثقيل وأمنتري خُلوف المنابا، حِينَ غَرَّ المُغامِسُ

وَتَقُولُ: خَلِنْفُ بِنَاقَتُهُ تَبْغُلِيفاً أَي صَرَّ خِلِنْفاً واحداً من أَخْلافِها ؛ عن يعقوب ؛ وأنشد لطرفة : وطني مِنْهال كالحني خُلُوفُه

قَالَ اللَّيْثُ : الحُمُلُوفُ جَمَعُ الحُمِلُفِ هُوَ الضَّرُعُ مُ ١٠ قُولُهُ « ذَاتَ خَلَفِنَ » قَالَ فِي القَامُوسُ : ويفتع .

٢ قوله « بكسر الحاء » أي وتفتح وعلى الفتح اقتصر المجد .

نفسه ؛ وقال الراجز :

### كأن خِلفتها إذا ما درا

يُريد ُطَنِيَيُ ضَرَّعِها . وفي الحديث : دُع ُ دَاعِيَ اللَّسَنِ . قال : فتركت أخلافها قائة ؟ الأخلاف ُ جمع خُلف ، بالكسر ، وهـو الضرع لكل ذات خُف وظِلف ٍ ، وقبل : هـو مَقْبَض ُ يد الحالب من الضرع .

أبو عبيد : الحُليف من الجسد ما تحت الإبط ، والحَليفان من الإبل كالإبطين من الإنسان، وخليفا الناقة إبطاها ؛ قال كثير :

# كَأَنَّ خَلِيفَيُ زُورُها ورَحاهُما بُنْسَمَكُو بُنْنِ ثُلُلِما بعدَ صَيْدنِ

المكا جُحْرُ الثَّعْلَبِ والأرْنبِ ونحوه ، والرَّحى الكر كرة ، وبننى جمع بنية ، والصَّيْدن هنا الثعلب ؛ وقبل : دُورَيْبَة و تعمل لها بيتاً في الأرض وتُخفيه ، وحلَب الناقة خَلِيفَ لِبَئْهِا ، يعني الحليبة التي بعد ذهاب اللها .

وخلف اللهن وغيره وخلف يتخلف خلوفاً فيهما: تغيّر طعمه وريحه . وخلف اللهن يخلف خلوفاً فيهما: إذا أطبل إنقاعه حتى يفسلا . وخلف النبيذ إذا فسد ، وبعضهم يقول : أخلف إذا حمض ، وإنه لطبّ الحُدُلفة أي طبّ آخر الطعم . الليث : الحالف اللحم الذي تجد منه رويحة ولا بأس بمضفه . وخلف فؤه بيخلف خلوفاً وخلوفة وأخلف : وتغير ، لغة في خلف ؛ ومنه : وتوم وأخلف تأخف اللهمام والفم وما أشبهما يتغلف خلفا خلوفاً إذا تغير . وأكل طعاماً وبتقيت في فه خلفة فنه فنه وتغير . وأكل طعاماً وبتقيت في فه خلفة فنه فنه

فُئُوه ، وهو الذي يَبِثْقَى بين الأسنان . وخلَفَ فَمُ الصائم خُلُوفاً أي تغيرت رائعتُه . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم: ولتخلُّوفُ فم الصائم ، وفي رواية : خَلَّنَةُ ۚ فَمُ الصَائمُ أَطْبِ عَنْدَ اللهِ مِن رَبِّحِ المسك ؛ الحِلْنَة ، بالكسر : تَغَيُّرُ وَيَعَ الْفُم ، قال: وأصلها في النبات أن ينبت الشيء بعد الشيء لأنها والعة "حديثة" بعد الرائحة الأولى . وخلَّف فسُه مخلِّف خلُّفة وخُلُوفاً ؛ قال أبو عبد : الخُلُوف تغير طعم القم لتأخُّر الطعام ؛ ومنه حديث على ، علمه السلام ، حين سُئل عن القُيْلة للصائم فقال : وما أَرَبُكُ إِلَى تُخلوف فيها . ويقال : خَلَفَتُ نفسه عن الطعام فهي تخطئف خُلوفاً إذا أَضرَبَت عن الطعام من مرض . ويقال : خلَّف الرجل عن خُلُتُق أَبِيه يَخَلُفُ خُلُوفاً إِذَا تَغَيَّرُ عَنه . ويقال : أبعك هذا العَبْدَ وأَبْرُأُ إلك من خُلْفَتِه أَي فَساده ، ورجُل ذو خُلُنْغة ، وقال ابن بُزرج : خُلْفَة العد أن يكون أَحْمِتَى مَعْتُوها . اللحاني: هذا رجل خَلَف إذا اعتزل أهله . وعد خالف : قد اعتزل أهل ببته . وفلان خالف أهل ببته وخالِفَتُهُم أي أحبقهم أو لا خَيْرَ فيه، وقد خَلَفَ يَخْلُفُ خَلَافَةً وخُلُوفًا . والحَالفَةُ : الأَحْمَقُ القليلُ العقل . ورجل أخلَفُ وخُلَفْفُ مَخْرَجَ قُمُعُدُ دِ. وامرأة خالفة ﴿ وخَلَافاء وَخَلَافُفَة وخَلَافُفُ ﴿ } بغير هاء : وهي الحَـمُقاء . وخلَفَ فلان أي فسد. وخلَّف فلان عن كلِّ خير أي لم يُقلُّم، فهو خالفٌ وهي خالفة . وقال اللحاني : الحالفة العَسود الذي يُكُونُ قُلُدًامَ البيتِ , وَخَلَفَ بِيتُهُ يَخُلُفُهُ خَلَـُفاً : جعل له خالفة ً ، وقيل : الحالفة ُ عَمُوه ُ من أَعْمِدَةُ الحَمَاءُ . والحَوالفُ : العُمُدُ التي في مُؤخَّر

البيت ، واحدتها خاليفة " وخاليف" ، وهي الحليف".

اللحياني: تكون الحالفة 'آخِرِ البيت. يقال: بيت ذو خالفتين. والحوالف : زوايا البيت ، وهو من ذلك ، واحدتها خالفة ". أبو زيد: خالفة البيت تحت الأطناب في الكيشر، وهي الحصاصة أبضاً وهي الفر جة ، وجمع الحالفة خوالف وهي الزوايا ؛ وأنشد:

### فأحفت حنى هتكوا الحواليفا

وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها ، في بناء الكعبة :
قال لها لو لا حد ثان قو مك بالكفر بَنينها على
أساس إبراهيم وجعلت لها خلفين ، فإن قريشاً
استقصرت من بنانها ؛ الحلف : الظهر ، كأنه
أراد أن يجعل لها بابين ، والجهة التي تتابيل الباب
من البيت ظهر ، فإذا كان لها بابان فقد صاد لها
كالتد يمن ، ويروى بكسر الحاء ، أي زياد تين
كالتد يمن ، والأول الوجه . أبو مالك : الخالفة ،
الشقة المؤخر ، التي تكون تحت الكفاء تحتها
طر فها ما يلي الأرض من كلا الشقين .

والإخلاف : أن يُحَوّل الحَقَبُ فيجعل ما يَلي خُصْنِي البعير لثلا يُصب ثيله فيَحْنَبِسَ بوله ، وقد أَخْلَف وأخْلَف عنه . وقال اللحاني: إنما يقال أخْلِف الحَقَب أي نحَه عن النَّسِل وحاد به الحَقَب لأنه يقال حقب بول الجمل أي احتبس، يعني أن الحَقَب وقتع على مباله ، ولا يقال ذلك في الناقة لأن بولها من حياتها ، ولا يبلغ الحقب في الناقة لأن بولها من حياتها ، ولا يبلغ الحقب الحياء . وبعير متخلوف : قد سُق عن ثيله من خلف الحقب والإخلاف : أن يُصَرَّر الحقب وراء النيل لئلا يَقْطعَه . يقال : أخلف عن بعيرك فيصير الحقب وراء النيل . والأخلف من عن بعيرك فيصير الحقب وراء النيل . والأخلف من الإبل : المشقوق النيل الذي لا يستقر وجعاً .

الأصعى: أَخْلَفْتَ عَنَ البعيرِ إِذَا أَصَابَ حَقَبُهُ ثَيْلَهُ فَيَحْقَبُ أَي يَحْتَبِسُ بُولُهُ فَتَعَوِّلُ الْحَقَبَ فَتَجَعَلُهُ مَا بِلِي خُصْيَيِ البعيرِ .

والخُلْفُ والحُلْفُ : نقيض الوَفاء بالوعد ، وقيل : أصله التُنقيل م يُخفَف . والحُلْف ، بالضم : الاسم من الإخلاف ، وهو في المستقبل كالكذب في الماضي . ويقال : أخلَفه ما وعده وهو أن يقول شيئاً ولا يفعله على الاستقبال . والحُلُدُوف كالحُلْف ؛ قال تُشرَمة ن الطُّفيَال :

أَقِيمُوا صُدُورَ الْخَيْلِ ، إِنَّ نُفُوسَكُمْ لَـييقاتُ يَومٍ ، مَا لَهُنَّ خُلُوفُ

وقد أَخْلَـفَه ووعده فأَخْلفَه : وحِده قد أَخْلَـفَه ، وأَخْلَـفَه ، وأَخْلَـفَه ، وأَخْلَـفَه : وجد مَوْعِد، خُلُـفًا ؛ قال الأَعشى :

أَثْنُوى وَقَصَّرَ لَيْلَــَةً لِيُزُوَّدًا ، فَمُضَّتُ ، وأَخْلَفَ مِنْ قُنْسَلَةً مَوْعِدًا

أي مضت الليلة . قال ابن بري : ويروى فيضى ، قال : وقوله فيضى الضير يعود على العاشق ، وقال اللحياني : الإخلاف أن لا يَفي بالعهد وأن يَعِد الرجل الرجل العيدة فلا يُنجزها . ورجل مُخلف أن أن كثير الإخلاف لوعده . والإخلاف : أن يطلب الرجل الحاجة أو الماء فلا يجد ما طلب اللحياني : وحيي فيلان فأخلف . والحائف : امم وضيع الإخلاف . ويقال للذي لا يكاد يقيي إذا وعد : إنه لمخلاف . وفي الحديث : إذا وعد أنخلف أي لم يف بعهده ولم يصد ق ، والاسم منه الخلف : أي المضم . ورجل مُخالف : لا يكاد يوفي . والحلاف : المنافم . ورجل مُخالف : لا يكاد يوفي . والحلاف : المناف . وفي الحديث : لما أسلم سعيد بن زيد المناف الله بعض أهله : إني لأحسب الكارة أن عالية أسلم سعيد بن زيد قال له بعض أهله : إني لأحسب الكارة أن عالية أسلم ضوية عدي عدي الله بعض أهله : إني لأحسب الكارة أن عالية المناف عدي الله بعض أهله : إني لأحسب الكارة أن عالية المنافق بني عدي الله المنافق ا

أي الكثيرَ الحِيلاف لهم ؛ وقال الزيخسري : إنَّ الحَطَّابِ أَبا عُمر قاله لَزيد بن عَمْرُو أَبِي سعيد بن زيد لما خالف وين قومه ، ويجوز أن يويد به الذي لا خير عنده؛ ومنه الحديث : أينما مسلم خلف غازياً في خالفته أي فيمن أقام بعيد من أهله وتخلف عند . وأخلفت النجوم : أمحلت ولم تقطر ولم يكن لنو يها مطر ، وأخلفت عن أنوامًا كذلك ؛ يكن لنو يها مطر ، وأخلفت عن أنوامًا كذلك ؛

بيض مساميع في الشّناء ، وإن أَخْلَفَ تَجْمُ عَن نَوْيِه ، وبَلُوا

والحالفة': اللَّجوج' من الرجال . والإخلاف في النخلة إذا لم تحمل سنة .

والحَلفَة : الناقة الحامل ، وجبعها خَلف ، بحسر اللام ، وقبل : جمعها تخاص على غير قباس كما قالوا لواحدة النساء امرأة ؛ قال ابن بري : شاهده قول الراجز :

مَا لِلَّكِ ثِرْغَيِنَ وَلَا تَرْغُو الْحَلِّفُ

وقيل: هي التي استكمات سنة بعد النتاج ثم حميل عليها فلتقحت ؟ وقال ابن الأعرابي: إذا استبان حميل حميلها فهي خلفة حتى تعشر . وخلفت العام الناقة إذا ودّها إلى خلفة. وخلفت الناقة متحملة متحملة أن تعيد عليها فلا تحميل ، وهي المنطفة من النوق، أن تعيد عليها فلا تحميل ، وهي المنطفة من النوق، وفي الرّاجع التي توهيوا أن بها حميلا ثم لم تكفق ، وفي الصحاح : التي ظهر لهم أنها لتقحت ثم لم تكن كذلك . والإخلاف : أن يُعمل على الدابة فلا تلفقح . والإخلاف : أن يُعمل على البعير الباذل سنة بعد بُرُوله ؛ يقال : بعير مخلف . والمنخلف سنة بعد بُرُوله ؛ يقال : بعير مخلف . والمنخلف

من الإبل : الذي جاز البازل ؟ وفي المحكم: بعد البازل وليس بعده سن " ولكن يقال مخطف عام أو عامين، وكذلك ما زاد ، والأنثى بالهاء ، وقيل : الذكر والأنثى بالهاء ، وقيل : الذكر

أَيْدِ الكَاهلِ جَلَنْدِ باذِلِ ، أَخْلَفُ الباذِلُ عامًا أَو تَزَلَّ

وكان أبو زيد يقول: لا تكون الناقة بازلاً ولكن إذا أنى علمها حول بعد البر ول فهي بز ول إلى أن تنبيب فتد عن ناباً ، وقيل : الإخلاف آخر ألأسنان من جميع الدواب . وفي حديث الدية : كذا وكذا خلفة "؛ الحكفة ، بفتع الحاء وكسر اللام : الحامل من النوق ، ونجمع على خلفات وخلائف ، وقد خلفت إذا حبكت ، وأخلت فت إذا حاكت ، وأخلت فت أحد كم خير له من ثلاث خلفات سيان عظام . أحد كم خير له من ثلاث خلفات سيان عظام . في حديث هدم الكعبة : لما هدموها ظهر فيها ميثل خير النوق الحوامل .

والحَلَيْفُ مَن السَّهَامِ : الحديدُ كَالْطُنُّرِيرِ ؛ عَن أَبِيُّ حَنْ أَبِيُّ حَنْ أَبِيُّ حَنْ أَبِي

ولَحَفَّتُهُ مِنهَا خَلِفاً نَصْلُهُ حَدَّ الرَّمْعِ النِسُ بِمِنْزَعِ

والحُكَيفُ : مَدْ فَعُ المَاءَ ، وقبل : الوادي بِينَ الجُمَانَ ؛ قال :

خَلِيف بِنِن قُنْلَة أَبْرَق

والحكليف : فَرَّج بِينَ قُنْتَكَيْنِ مُتَدَانِ قَلَيلَ الْعَرْضِ رَ قُولًا ﴿ جَوْيَةً ﴾ صوابه السجلان كما هو هكذا في الديوان ، كتبه عمد مرتفى اه. من هامش الاصل بتصرف .

والطُّول . والحليفُ: تَدَافُعُ الْأُوْدِيةِ وَإِمَّا يُنتهي اللَّهُ وَيَمَ وَإِمَّا يُنتهي اللَّهُ فَعُ إِلَى ضَعَةٍ . والحليفُ : الطُّر بِنُ الحِلينَ ؟ قال صخر الغي :

فلما جَزَمَتُ بِهَا قَرَابَتِي ' تَبَمَّنُتُ أَطْنُرِقَةً أَو خَلَيْفَا

جَزَمَتُ ؛ مَلَّتَ ، وَأَطْرُونَهَ ؛ جَمِعَ طَرِيتِ مَثَلَ وَعَنِفٍ وَأَرْغَفِقَ ، وَمَنْهُ قُولُمْ ذِيبِخُ الْحَلِيفِ كَا يقال ذَيْبُ غَضًا ؟ قال كثير :

ودفرى ، ككاهل ديخ الخليف أصاب فريقة لنبل فعائنا

قال ابن بري : صواب إنشاده بدفرى ، وقبل : هو الطريق في أصل الجبل، وقبل : هو الطريق وراء الجبل، وقبل : الحمليف الطريق في الحبل أيّاً كان ، وقبل : الطريق فقط ، والجمع من كل ذلك خلف " ؛ أنشد ثعلب :

في خلف تشبع من ومرامها

والمَخْلَفَة أَ: الطُّريقُ كَالْحُلِّيفِ } قال أبو ذويب:

تُؤمِّلُ أَن تُلاقيَ أَمَّ وَهُبِ

ويقال : عليك المَخْلَفَة الوُسُطَى أي الطريق الوسطى .

وفي الحديث ذكر ُ خَلِيفة ، بفتح الحاء وكسر اللام، قال ان الأثير : جبل بمكة 'يشرف' على أجيادٍ ؟ وقول الهُذلي :

 قوله « والحليف تدافع الغ » كذا بالاصل . وعبارة القاموس وشرحه : أو الحليف مدفع الماء بين الجلين . وقيل : مدفعه بين الواديين وانما ينتهي الى آخر ما هنا ، وتأمل المبارتين .

وإنَّا نَحْنُ أَفَنْدَمُ مِنْكَ عِنَّا، ﴿ إِذَا بُنِينَ \* لِمَخْلَفَةُ ۖ البُّيُوتُ \*

تَحْلَلُفَةُ مِنتًى : حيث يَنْزُلُ الناسُ ! ومَخْلَفَة بني فلان : مَنْنُولُهُم.والمَخْلَفُ عِنْسَى أَيضاً : طُرْفَهُم حيث يَمُرُون . وفي حديث معاد : من تحليف من مخلاف إلى ميخلاف فعُشُرُهُ وصَدَّقتُه إلى مخلاف عَشيرَته الأوَّل إذا حالَ علمه الحَوْل ؛ أواد أنه يؤداي صدَقته إلى عَشيرته التي كان يؤدي إليها. وقال أبو عمرو : يقال استنعمل فلان على كاليف الطَّائف وهي الأطراف والنَّواحي . وقال خالد بن جَنْبَة : في كل بلد مخلاف مكة والمدينة والبصرة والكوفة . وقال : كنا نَـَالْقَي بني أَفَـَيْرٍ ونحن في مخلاف المدينة وهم في مخلاف البامة . وقال أبو معاذ: المخلافُ البَنْكُرُ دُ ، وهو أن يكون لكل قوم صَدَقَة " على حِدة ، فذلك بَنْكُر دره 'يؤد"ي إلى عشيرته التي كان يُؤدِّي اليها . وقال الليث : يقال فلان من ميخلاف كذا وكذا وهو عند اليمن كالرُّستاق، والجمع مخالِيفُ . اليزيدِيُّ : يقال إنما أنتم في حَوالفَ من الأَدْض أي في أَرْضِينَ لا تُنْسِتَ إلا في آخر الأُرْضِينُ نَبَاتًا. وفي حديث ذي المِشْعَادِ: من مِخلاف خارف ويام ؟ هما قبيلتان من اليمن . ابن الأعرابي: امرأة خَلِيفُ إذا كان عَهْدُها بعد الولادة بيوم أو يومين . ويقال للناقة العائد أيضاً خليف .

ان الأعرابي: والحِلافُ كُمُ القَسِيص. يقال: المُعلمة في متن خِلافك أي في وَسطِ كُمْكَ . والمَخْلُوفُ : الثوبُ المُلَافُوقُ . وخَلَفَ الثوبَ يَخْلُفُهُ خَلَافًا وهو خَلِيفٌ ؟ المصدر عن كراع:

وذلك أن يَبْـلى وسَطُهُ فَيُخْرِجَ البالي منه ثم يَلْفَقَهُ ؛ وقوله :

يُوْوي النَّدَيمَ ، إذا انْتَنَشَى أَصِحَابُهُ أُمُّ الصَّبِيِّ ، وثَـَوْبُهُ مَخْلُـوْفُ

قال : يجوز أن يكون المتخلوف هنا المُلَمَقَى ، وهو الصحيح ، ويجوز أن يكون المرْهُون ، وقيل: يويد إذا تناشى صحبه أمّ ولده من العُسّر فإنه يُرْوي نديمة وثوبه مخلوف من سُوء حاله .

وأَخْلَفْتُ الثوبَ : لغة في خَلَفْتُه إذا أَصْلَحْتُهُ } قَالَ الكميت بصف صائداً :

يُمْشِي بِهِنَ حَفِي الصَّوْتِ مُخْتَنَيلَ ، عَلَيْ السَّوْتِ مُخْتَنَيلُ ، كَالنَّصْلِ أَخْلَتُ فَ أَهْدَاماً بِأَطْمَارِ

أي أَخْلَفَ موضعَ الخُلْقَانِ خُلْقَانًا .

وما أدري أي الحوالف هو أي أي الناس هـ و . وحكى كراع في هذا المعنى: ما أدري أي خالفة ، هو غير مصروف غير مصروف أي أي الناس هو، وهو غير مصروف للتأنيث والتعريف ، ألا ترى أنك فسرته بالناس ، وقال اللحياني : الحالفة الناس ، فأدخل عليه الألف واللام . غيره : ويقال ما أدري أي خالفة وأي خافية هو ، فلم يُجرها ، وقال : ترك صرفة لأن أريد به المعرفة لأنه وإن كان واحدا فهو في موضع جماع ، يريد أي الناس هو كما يقال أي تسم هو وأي أسد هو .

وحَلَّفَةُ الوَرْدِ: أَنْ تُوْلِدِ إِبلكَ بِالعَشِيِّ بِعدما يَدُهُبُ النَّلِيِّ عَتلف . يَدُهُبُ النِي تَختلف . وبقال : هن يمشين خِلْفة أي تذهب هذه وتَجيء هذه ؟ ومنه قول زهير :

بها العين والآرام بنشين خلفة ، وأطلاؤها بنهضن من كل مجشم

أوله « تخلف » كذا بالاصل ، والذي في النهاية : نحو ل، وقوله
 « مخلاف عشيرته » كذا به أيضاً والذي فيها علافه .

وحْلَيْفَ فلان على فلانة خلافة تُرُوُّجِها بعد زُوجٍ ؟ وفوله أنشده ابن الأعرابي :

فإن تَسَلِي عَنَا ﴾ إذا الشُّولُ أَصْبَحَتُ مَخْطَالِيفَ حَدُابًا ﴾ لا بَدِرِدُ لِلبُونُهُا

مَخَالَيفُ : إبل وعت البقل ولم تَرْعَ اليَسِيسَ فلم

أيفن عنها رَعْيُها البقل شيئاً. وفرس ذو شكال من خلاف إذا كان في بده اليمنى ورجله البسرى بياض. قال: وبعضهم يقول له خَدَ مَتان من خلاف أي إذا كان بيده اليمنى بياض وبيده البسرى غيره. والحيلاف : الصّفضاف ، وهو بأرض العرب كثير " ويسمى السّو جَر وهو شجر عظام، وأصناف كثيرة وكلها خو الد خوسة ولذلك قال الأسود:

كأنـُّكَ صَفَّبُ مِن خِلافٍ يُوى لهِ رُوالاً ، وتأتيه الحُنُؤُورةٌ مِنْ عَلُ

الصُقْبُ : عَبُودُ مَن عبد البيت ، والواحد خِلافة ، وزعبوا أنه سبّي خِلافاً لأن الماء جاء بيبَرْره سبيّاً فنبت مُخالِفاً لأصلّية فسبّي خِلافاً ، وهذا لبس بقوي . الصحاح : شجر الخِلاف معروف وموضعه المَخَلَقَة ، وأما قول الراجز :

بَعْبِلُ فِي سَعْقِ مِن الْحِفافِ تَوَادِياً سُوَّانِ مِن خِلافِ

فإنما يريد أنها من شجر مُنْخَتَلِف، وليس يعني الشجرة التي يقال لها الحِلاف لأن ذلك لا يكاد يكون المادة .

وخَلَفُ وخَلِيفة وخُلَيْفُ : أساء .

خنف : الحِنافُ : لِينَ فِي أُرْسَاعِ البعيرِ. ابن الأعرابي: الحِنافُ سُرْعَةُ فَكُلْبِ يَدَي ِ الفرس ، تقول :

خَنَفَ البعير يَخْنَفُ خِنَافًا إِذَا سَارَ فَقَلَبَ خُفُ اللهِ يَكُنُ لَكُ مِنَافًا إِذَا سَارَ فَقَلَبَ خُفُ اللهِ يَدُهُ إِلَى وَخُشِيبُهُ ، وَنَاقَةً خَنْدُوفَ ، قَالَ الأَعْشَى :

أَجَدَّتُ بُوجِلَيْهَا النَّجَاءُ ، وراجَعَتُ يَداها خِنافًا لَيْناً غَيْرَ أَخْرُدا

وفي حديث الحجاج: إن الإبل ضير خيف ؟ هي الناقة هكذا جاء في رواية بالفاء جمع خينوفي ، وهي الناقة التي إذا سارت قلبت خيف يدها إلى وحشيه من خاوج . ابن سيده : خينفت الدابة تخيف خينف خيافا وخينوفا ، وهي خينوف ، والجمع خينف : مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط ، وقيل : هو إذا لوى الفرس عافره إلى وحشيه ، وقيل : هو إذا أحضر وثنى وأسه ويديه في شيق . أبو عبيدة : ويكون الحناف في الحيل أن يَثني يده ورأسه في شق إذا أحضر ، والحيناف : داء يأخذ في الحيل في العضد . الليث : صد و أخينف وظهر أخينف ،

وخَنَفُهُ انْهِضَامُ أَحد جانبيه . يقال : خَنَفَتِ الدابة تَخْنَفُ بيدها وأَنْفَها في السير أي تضرب بها نَشَاطاً وفيه بعضُ المَيْـل ، ونافية خَنُوفٌ مي المَيْـل ، ونافية خَنُوفٌ مي الإبل : اللَّيْنَةُ اليدين في السير . والحِنافُ في عُنْق الناقة : أن تُمييك إذا

مُدُّ بزِمامِها َ.

وخَنَفَ الفرسُ يَخْنِفُ خَنْفاً ، فهـ و خانِفُ وخَنُوفُ : أمالَ أَنفَهُ إِلَى فارِسه . وخَنَفُ الرجلُ بَأَنفه : تكبّر فهو خانِف . والحانِفُ : الذي يشيخ بأَنفه من الكيثر . يقال : وأيته خانِفاً عني بأَنفه . وخَنَفَ بأَنفه عني : لواه . وخَنَفَ بأَنفه عني : لواه . وخَنَفَ

البعير' يَخْنَفُ خَنْفًا وَخِنَافًا: لَـوَى أَنْفُهُ مِنَ الزَّمَامِ. والحَانِفُ : الذي يُمِيلُ رأْسه إلى الزمام ويفعل ذلك مِن نَشَاطِهِ ؛ ومنه قول أَبِي وجزة :

قد قلت'، والعيسُ النَّجائبُ تَعْتَلَي بالقَوْم عاصِفةً خَوَانِفَ في البُرى

وبعير نخنف ١: به خَنَف . والمخناف من الإبل: كالعقيم من الرجال ، وهـو الذي لا يُلتقع إذا ضرب. قال أبو منصور: لم أسمع المخناف بهذا المعنى لغير الليث وما أدري ما صحته .

والخنيف : أرْدَأُ الكَتَان وثوب خنيف : رَدي، ولا يكون إلا من الكتان خاصة ، وقبل : الحنيف ثوب كتّان أبيض غليظ ؛ قال أبو زبيد :

وأباريق شيئه أغناق كطير الماء، فد جيب فوثقهُ ن خنيف

شبّه الفيدام بالجيّب ، وجمع كل ذلك خُننُف . وفي الحديث : أن قوماً أتوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: تَخَرَّقَتَ عَنا الحُننُف وأحرق بطوننا النبو ، الحَننُف ، واحدها حَنيف ، وهو جينس من الكتّان أوداً ما يكون منه كانوا بلبسونها ؛ وأنشد في صفة طريق :

عَلَى كَالْحَنْيِفِ السَّمْقِ تَدَّعُو به الصَّدَى ، له فَالْبُ عَادِيَةً ﴿ وَصِعُونَ ۗ الْمُ

والحَنْمِيفُ : الغَزيرة / ، وفي رجز كعب :
ومذانة كطئراة الحَنْبِيفِ

المَدْقَةُ : الشَّرْبَةُ من اللهن الممزوج ، شبَّه لَوْنَهَا بِطُرَّةَ الْحَنْفِ .

والحَنْدَفَةُ : أَن يَشِي مُفَاجًا ويَقُلِبَ قَدَمَيْهُ كأَنه يَغْرُ فُ بِهِمَا وهُو مِن التَّبَغْتُو، وقَد خَنْدُف، وخص بمضهم به المرأة .

١ قوله « محنف » ضبط في الاصل النون بالفتح .

ابن الأعرابي : الحُنْنُدُوفُ الذي يَتَبَخْتَرُ في مَشْبِهِ كِبْراً وبَطَراً .

وخَنَفَ الْأَثْرُ جُهُ وَمَا أَسْبِهِا : قَطَعَهَا ، والقِطْعَةُ مُن مُنْفَقَةً .

والحَنْفُ : الحَلْبُ بأربع أصابع وتَسْتَمِينُ معها بالإيهام ، ومنه حديث عبد الملك أنه قال لحالب ناقة : كيف تَعْلَبِ مُ هذه الناقة أَخَنْفاً أَم مَصْراً أَم فَطَراً ؟

وميخْنَفُ": اسم معروف. وخَيْنَفَ": وادر بالحجاز؟ قال الشاعر:

> وأَعْرَضَتِ الجِبالُ السُّودُ 'دُونِي ، وخَيْنَفُ عَن شِمالِي والبَهِيمُ

أواد البُقْعَة فتوك الصَّرْفَ. وأبو مِخْنَفُ ، بالكسر: كُنْيَة لُوط بن يجيى وجل من نَقَلَة السَّيْسِ.

خندف : الحَنْدُوَةُ ! مِشْية كَالْمَوْ وَلَةٍ ؟ ومنه سيت ؟ وَعِيوا ؟ خِنْدُ فِ الرَّاةُ إِلَيْاسَ بِنَ مُضَرَّ بِن يَوْالِ وَالْسِهَا لَيْلُى ؛ نُسِبَ وَلَدُ إلياسَ البها وهي أمهم . غيره : كانت خِنْدُ فُ الرَّاةُ الياسَ السها ليلى بنت حُلُوانَ غلبت على نَسَبِ أولادها منه ؟ وذكروا أن أبل إلياسَ انتشرت ليلا فخرج مُدْرِكَةُ في بِفائها أن أبل إلياسَ انتشرت ليلا فخرج مُدْرِكَةُ في بِفائها فردُها فسمي مُدْرِكَةً ؟ وخَنْدُ فَت الأُم في أَرُه أي أَمْرُ عَتْ فسميت خِنْدُ فِ ؟ واسها ليلى بلت غيرانَ بن إلحاف بن قَنْاعة ؟ والمها ليلى بلت عِمْرانَ بن إلحاف بن قَنْاعة ؟ وانتقبَعَ قَمَعَة في عِمْرانَ بن إلحاف بن قَنْاء خندف لزوجها : ما يَطْبُخُ القِدْ وَلَا اللهِ قَالَ عَنْدُ فَ لَوْ وَهَا : مَا لَيْنَا فَا اللهِ قَلْمَ عَنْدُ فَي الرَّحَ ؟ فقال لما : فأنت خندف ، ولاحما : ما فذهب لها الساً ولولدها نِساً وسميت بها القبيلة .

وظليم رجل أيام الزبير بن العوام فسادى : الحند ف إ فخرج الزبير ومعه سيف وهو يقول : أَخَنَد ف والله لئن كنت مطلوماً لأنشر نتك إلحند فه المرواة والإسراع والله المن يدعو خندفا أنا أجببك في المسئي ، يقول : يا من يدعو خندفا أنا أجببك وآثيبك . قال أبو منصوو : إن صح هذا من فعل الزبير فإنه كان قبل كمني النبي ، صلى الله عليه وسلم، عن التعراي بعزاء الجاهلية .

وخَنْدُ فِ الرجلُ : انتسب إلى خَنْدُ فِ ؟ قال دَوْبَةَ:
إِنِي إِذَا مَا خَنْدُ فَ ۖ الْمُسَمِّى

وخَنْدُفَ الرجلُ : أَسْرَع ، وأَمِنَ ابنَ الأَعْرَابِي فقال : هو مشتق من الحَنْدُف ، وهو الاخْتَلِاسُ ، قال ابن سيده : فإن صح ذلك فالحَنْدُ قَهُ ثلاثية .

خوف: الحَوْف : الفَرَع ، خافة كِناف حَوْف ا وخيفة ومَخافة . قال الليث : خاف كِناف حَوْفا ، وخيفة ومَخافة . قال الليث : خاف كِناف خَوْفا ، وإيما صارت الواو ألفاً في كِناف لأنه على بناء عبل يعسل ، فاستثقلوا الواو فأ لقوها ، وفيها ثلاثة أشياء الحروف والصرف والصرف والصوت ، وقالوا كِناف ، وكان بحرفها وأبقوا منها الصوت ، وقالوا كِناف ، وكان حده كُنوف لواو مكسورة ، فأ لقوا الواو واعتبد الصوت على صرف الواو ، وقالوا خاف ، وكان حده خوف بالواو مكسورة ، فأ لقوا الواو بصرفها وأبقوا الصوت ، واعتبد الصوت على فتحة الحياء فصار معها ألفاً لينة ، ومنه التَخويف والإخافة والتّخوف ،

أَتَهُ هُو ُ بَيْنَا الْحِجَانِ تَلَفَّعَتُ اللهِ الْحَدَّوَ فَ وَالْأَعْدَاءُ أَمْ أَنْتَ وَالْرِرُهُ ؟

١ قوله « أيام الزبر النع » في النهاية وفي حديث الزبير وقد سمج
 رجاًد يقول : يا لحندف النع .

إِمَّا أَرَادُ بِالحَوْفُ المُعَافَةُ فَأَنْتُ لَذَلُكُ . وقوم خُوْفُ عِلَى الأَصِل ، وحُرِيْفُ على اللفظ ، وحَيِيْفُ وخَوْفُ ؟ الأَحْيرِةُ اسم للجمع ، كَلَيْهُم خَالُمُونَ ، والأَمر منه خَفَّ ، بفتح الحَاة . الكمائي : ما كان من دوات الثلاثة من بنات الواو فإنه يجمع على فُمَّل وفيه ثلاثة أوجه ، يقال : خائف وحُبيَّفُ وحَييْفُ وحَيْفُ وحَوْفُ . وَتَحَوَّفُهُ : وَتَحَوَّفُهُ : وَتَحَوَّفُهُ : كِنَافَهُ إِنَاهُ إِخَافَةً وَإِخَافًا ؟ عن اللحياني . وخَوَّفَهُ : وَحَوْفَةً ؛ وقوله أنشده ثعلب :

وكان ابن أجبال إذا ما تَشَدُّرَتُ صُدُورُ السَّياطِ ، شَرْعُهُنَّ المُخَوَّفُ

فسره فقال ؛ يكفيهن أن يُضرَبَ غيرُ هن . وخَوَّفُ الرَجِلَ إِذَا جَعَلَ فِيهِ الحُوف ، وخَوَّفُنُهُ إِذَا جَعَلَمْتُهُ عِلَالَةً عِنْاتُهُ النَّاسِ عَلَالَةً عِنْاتُهُ النَّاسِ عَلَافُونَهُ . وفي التنزيل العزيز : إِنَّا ذَلِكُمُ النَّيْطِان عَيْنَوْنُ أُولِياءُ أَي يَعِعلَكُم تَخَافُونُ أُولِياءً ، وأَل العلم وقال ثعلب : معناه مخوّقكم بأوليائه ، قال ؛ وأراء تسهيلًا للمعنى الأول ، والعرب تضيف المتخافة الى المتخوف فتقول أنا أخافتك كخوّو في الأسد أي كا أَخَوَّفُ الأَسد أي كا أَخَوَّفُ الأَسد أي كا

وقد خِفْتُ حَتَى مَا تَزَيدُ كَافَتِي عَلَى وَعِلْ ، بذي المطارة ، عاقِلِ إ

كأنه أراد: وقد خاف الناس سني حتى ما تريد عافتهم إباي على محافة وعلى . قال ان سيده: والذي عندي في ذلك أن المصدر يضاف إلى المفعول كما يضاف إلى الفاعل . وفي التنزيل : لا يَسَأَمُ الإنسان

 ا قوله « بذي المطارة » كذا في الاصل ، والذي في مسجم يافوت بذي مطارة. وقوله «حتى ما النع» جمله الاصمعي من المقلوب؟ في المسجم .

من 'دعاء الخير ، فأضاف الدعاء وهو مصدر إلى الحير وهو مفعول ، وعلى هذا قالوا : أعجبني ضر ب زيد عمر و فأضافوا المصدر إلى المفعول الذي هو زيد ، والحيفة الحكو ف . والحيفة الحكو ف . وفي التنزيل العزيز : واذكر وبك في نفسيك تضر عاً وخيفة " ، والجمع خيف وأصله الواو ، قال صغر الغي المذلى :

## فلا تَقْعُدَنَ على زَحْمَةٍ ، وتُضْمِرَ في القَلْنَبِ وجُدرً وَخِيفا

وقال اللحياني: خافه خيفة وخيفاً فجعلهما مصدرين؟ وأنشد ببت صغر الغي هذا وفسره بأنه جمع خيفة. قال ابن سيده: ولا أدري كيف هذا لأن المصادر لا تجمع إلا قليلا، قال: وعسى أن يكون هذا من المصادر التي قد جمعت فيصح قول اللحياني. ورجل خاف : خانف . قال سببويه: سألت الحليل عن خاف فقال: يصلح أن يكون فاعلا ذهبت عنه ويصلح أن يكون فاعلا ذهبت عنه ويصلح أن يكون فاعلا ذهبت عنه ويصلح أن يكون فعلا، قال: وعلى أي الوجهين وحبية فتحقيره بالواو. ورجل خاف أي الوجهين الحوث في مثل فرق وفرع وفرع الحوث أي شديد

والمتخاف والمتخيف : موضع الحوف ؛ الأخيرة عن الزجاجي حكاها في الجيمل . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : نعم العبد و صبيب لو لتم يتخف الله عنه : نعم العبد و مهيب لله حيث يتخف الله لم يعضه ، أراد أنه إنما يطيع الله حيث له لا خوف عقابه ، فلو لم يحف له لا خوف عقديره لو لم يجف الله لم يعصه فكيف وقد خافه . وفي الحديث : أخيفوا الهوام قبل أن تنخفكم أي احتر سوا منها أخيفوا المهوام قبل أن تنخفكم أي احتر سوا منها في فاقتلوه ، المعنى اجعلوها تخافكم

واحملُوها على الحَوْف منكم لأنها إذا أرادتكم ورأتكم تقتلونها فرت منكم . وخاوكني فخفتُهُ أخُوفُه : عَلَمْتُهُ عَا يَخُوفُ وكنت أَسَدُ خَوْفًا منه . وطريق مخوف ومخيف : تتخاف الناس . وطريق مخوف ومخيف : يُخيف مَن رآه ، وحص يعقوب بالمتخوف الطريق لأنه لا يُخيف ، وحص المنخيف وإنما يُخيف من والمحيق أو يخيف من وآه . والإخافة : التَّخويف . وحائط متخوف إذا كان يخشى أن يقع هو ؛ عن اللحياني . وشقر منتخوف وف ومنخيف : يُخاف منه ، وقبل : إذا كان الحوف يجيء من قبله . وأخاف الثافر أن الحوف يجيء من قبله . وأخاف الراجاجي : وقول الطريق ما وخل القوم الحَوْف ،

أذا العرش إن حانت وفاتي ، فلا تكرين على تشر جمع أبعلى بخضر المطارف ولكن أحن أحن يوس سعيداً بعضة ، يُطابُون في فتج من الأرض خائف ا

هو فاعل في معنى مَفْعُول . وحكى اللحياني : خَوِّفْنَا أَي رَقِقْ لَنَا الْقُرْآنَ والحديث حنى نَخَافَ . والحَوْفُ : القِتَالُ ، والحَوْفُ : القِتَالُ ، والحَوْفُ : القِتَالُ ، الحَوْفُ : ولنبلونَّكُم بشيء من الحَوْفُ والجوع، وبذلك فسر قوله أيضاً : وإذا جاءم أمر من الأمن أو الحَوْف أذاعُوا به . والحوف : العلم ، وبه فسر اللحياني قوله تعالى : فمن خاف أمن منوص حنفا أو إثما وإن امرأة خافت من من منوص حنفا أو إثما وإن امرأة خافت من بعلها نشروزا أو إعراضاً . والحَوْف : أدمُ أحْمَرُ مُ يَعل على تلك أحْمَرُ مُ يُعل على تلك السيور ثم يجعل على تلك السيور شدو تلبسه الجارية ، الشكور ثم يجعل على تلك السيور شدو تلبسه الجارية ، الشكور ثم يجعل على تلك السيور سندو تلبسه الجارية ، الشكور ثم يجعل على تلك السيور من يعمل على تلك المشيور سندو تلبسه الجارية ، الشكور شم يحمل على تلك ، فوله « بعصمة » كذا بالاصل ولمله بعصبة بالباء الموحدة .

والحاء أولى .

والحَوَّافُ : طائر أَسُودُ ، قال ابن سيده : لا أَدري للهُ مَاسِي بذلك .

والحافة': خَريطة من أَدَم ٍ ؛ وأنشد في ترجمة

غَدَا كَالْعَمَلُسِ فِي خَافَةٍ رُؤُوسُ العَنَاظَبِ كَالْعَنْجِدُا

والحافة : خَريطة من أدَم ضيَّقة الأعلى واسعة ألاَّسفل 'يشتاد فيها العَسل' . والحَافة : جُسَّة " يلابسها العَسّال ، وقيل : هي فَر و من أدَم يلابسها الذي يدخل في بيت النحل الله يلسعَه ؟ قال أو ذريب :

نَّابِّطُ خَافَةً فِيهَا مِسَابُ ، فَأَصْبُعَ يَقْتَرِي مُسَدَّلَ بِشِيقِ

قال ابن بري ، رحمه الله : عَيْن خافة عند أبي علي الله مأخوذة من قولهم الناس أخياف أي مُختَلفُون لأن الحافة خريطة من أدم منقوشة بأنواع مختلفة من النقش ، فعلى هذا كان ينبغي أن تذكر الحافة في فصل خيف، وقد ذكرناها هناك أيضاً . والحافة : العينبة . وقوله في حديث أبي هريرة : مَنَل المنومين كمثل خافة الزرع؛ الحافة وعاء الحيث ، سميت بذلك لأنها وقاية الد ، والرواية بالم ، وسيأتي ذكره في موضعه .

له ، والرواية بالمم ، وسيأتي ذكره في موضعه .
والتحَوَّفُ : التَّنقُصُ . وفي النزيل العزيز : أو بأُخُذَهُم على تَضَوَّفٍ ؛ قال الفراء : جاء في التفسير بأنه التنقص . قال : والعرب تقول تَخَوَّفته أي تنقصته من حافاته ، قال : فهذا الذي سمعته ، قال :

ب قوله « في خافة » بروى بدله في حدلة ، بالحاء المهملة مضمومة
 والذال المعجمة، حجزة الازار، وتقدم لنا في مادة عنجد بلفظ في
 خدلة ، بالخاء المعجمة والدال المهملة ، وهي خطأ .

وقد أتى التفسير بالحاء، قال الزجاج: ويجوز أن يكون معناه أو بأخدهم بعد أن يُخيفهم بأن يُهلِك قَريةً فتخاف التي ثليها ؛ وقال ابن مقبل :

تَخَوَّفُ السَّيْرُ منها تامِكاً قَرْداً ؟ كَا تَخَوَّفُ السُّفَنُ السُّفَنَ السُّفَنَ السُّفَنَ السُّفَنَ السُّفَنَ السُّفِنَ السُّفِينَ السُّفِنَ السُّفِينَ السُّفِنَ السُّفِنَ السُّفِنَ السُّفِنَ السُّفِنَ السُّفِينَ السُّفِينَ السُّفِينَ السُّفِنَ السُّفِينَ السُلِينَ السُّفِينَ السُلِينَ ال

السّفَنُ: الحديدة التي تُبُرُ دُ بها القِسِيُ ، أَي تَنَقَّصَ كَمَا تَأْكُلُ هَذَه الحَديدة ُ خَسَبَ القِسِيُ ، وكذلك النخويفُ . يقال : خَوَّفَه وخوَّفَ منه ؛ قال ابن السكيت : يقال هو يَتَحَوَّفُ المَالُ ويَتَخَوَّفُهُ أَي يَتَنَقَّصُهُ ويأْخَذ من أطرافه . ابن الأعرابي : تَنَقَّصُهُ ويأخذ من أطرافه . ابن الأعرابي : تَحَوَّفْتُهُ وتَحَيَّفْتُهُ إِذَا تَنَقَّصْتُهُ ؛ وروى أبو عبيد ببت طرقة :

ُوجِامِلِ خُوَّفَ مَن نِيبِهِ زَجْرُ الْمُعَلَّى أَصُلَا والسَّفِيحُ

يعني أنه نقصها ما أينْحَر في المَيْسِر منها ، ودوى غيره : خَوَّعَ من نِيسِه ، ورواه أبو إسحق ؛ من نَبْتِه . وخَوَّف غنمه : أرسلها قبطعة قبطعة .

خيف : خيف البعير والإنسان والفرس وغيره خيفاً وهو أخيف بين الخيف ، والأنثى خيفاء إذا كانت إحدى عينه سوداء كيملاء والأخرى ذر قاء وفي الحديث في صفة أبي بكر ، رضي الله عنه : أخيف بني تينم ؛ الحيف في الرجل أن تكون إحدى عينه زرقاء والأخرى سوداء والجمع خوف ، وحذلك هو من كل شيء . والأخياف : الضروب المختلفة في الأخلاق والأشكال . والأخياف من الناس : الذي أمهم واحدة وآباؤهم شتى . يقال : الناس أخياف أي لا يستورون ، ويقال ذلك في الإخوة ، إخوة ، أخياف . والأخياف أن

وهذا البيت في الصحاح :

وأركب في الروع خفانة ، كسنتشير منتشير

ويقال : تَخَيِّفَ فلان ألواناً إذا تغير ألواناً ؛ قال الكميت :

وما تخبيف ألواناً مُفنَّنَة ، عن الوطنبُ

ابن سيده : وديما سبيت الأرضُ المختلفةُ ألوانِ الحجارة خَيْفاء .

والحَيْفُ: جِلدُ الضَّرْع ومنهم من قال : جلد ضرَّع الناقة ، وقبل : لا يكون خَيْفاً حتى يخلُّو من اللبن ويستوخي . والقة خَيْفاء بَيِّنةُ الحَيْف : واسعة جلد الضرع ، والجمع خَيْفاء بَيِّنةُ الحَيْف الأولى نادرة لأن فَعْلاوات إنما هي للاسم أو الصفة الغالبة عَلبة الاسم كقوله ، صلى الله عليه وسلم : ليس في الحَضراوات صدقة . وحكى اللحاني : ما كانت الناقة خَيْفاء ولقد خَيْفت خَيْفاء . والحَيْف : وعاء قَضيب ولعير أخْيَف : واسيع جلد النَّيل أَ قال :

صَوَّى لها ذا كِدْنة خُلُـَّدْيِّا أَمَّة صَفَيًّا أُمَّة صَفَيًّا

أي غَزيوة . وقد خَيف ، بالكسر . والخَيف : ما ادتفع عن موضع بجرى السيل ومسيل الماء والمحدد عن غِلَظ الجبل ، والجمع أَخْياف ، قال عَسَى بن ذريع :

فَعَيْفَةُ ۚ فَالْأَخْيَافِ ۗ ، أَخْيَافُ ۖ طَبِّيةِ ، إِلَا مِنْ لُبُيْنَى كَغَرَفُ ۗ وَمُرَابِعُ ١

١ قوله ﴿ فنيقة الله ﴾ قبله كما في المعجم ليافوت :
 عفا سرف من أهله فسر اوع فو ادي قديد فالتلاع الدوافع

اختلاف الآباء وأمهم واحدة ، ومنه قبل : الناسُ أضاف أي مختلفون .

وَخَيَّفَتِ المُرَأَةُ أُولَادُهَا : جَاءَت بِهُمْ مُحْتَلَفَنَ . وَتَخَيَّفَتَ الْإِبْلِ فِي المَرْعَى وغيره : اخْتَلَفَتَ وَجُوهُهَا ؛ عَنِ اللَّحِيانِي .

والحافة : خريطة من أدم تكون مع مشتار العسل، وقبل : هي سفرة كالحريطة مصعدة قد رفع وأسها العسل ، قبل : سميت بذلك لتخيف ألوانها أي اختيلافها ، قال الليث : تصغيرها خُويْفة واشتيقاقها من الحكوف ، وهي جُبة من أدّم يلبسها العسال والسقاء ، قال أبو منصور : قوله اشتقاقها من الحكوف ، بالحاء ، وليس هذا موضعه .

وخُينَّفَ الأَمْرِ بِينهِم : أُوزَاعَ . وخُينَّفَتْ عُمُورُ اللَّنَةِ بِينَ الْأَسْنَانُ : فُرُاقَتَ .

والحَيْفانة ': الجَرادة 'إذا صارت فيها خطوط محتلفة بياض وصُفرة ، والجسع حَيْفان ". وقال اللحياني : حراد حَيْفان " اختلفت فيه الألوان والجَراد 'حينت في أطير ما يكون ، وقيل : الحَيْفان من الجراد المهازيل الحمر الذي من نتاج عام أو ل ، وقيل : هي الجَراد في قبل أن تَسْتَوي أَجْنِحَتُه . وناقة خَيْفانة " : سريعة ، قبل أن تَسْتَوي أَجْنِحَتُه . وناقة خَيْفانة " : سريعة ، شبهت بالجراد لسرعتها ، وكذلك الفرس شبهت بالجرادة لحفتها وضُهورها ؛ قال عنترة :

فَعْلَدُ وَ تُ تَحْسُلُ شَكِئِي خَيْفَانَة ﴿ ، مُرْطُ الجِراء لِمَا عَيْمِ أَثْلُكُمْ

قال أبو نصر: العرب تشبّه الحيل بالحَيّفان ِ؛ قال امر وْ القيس :

وأد كب في الرُّوع خيفانة ، لما كنت خلفها مستَطِر ا

ومنه قبل مسجد الخيف بمنى لأنه في خيف الجبل .
ابن سيده: وخيف محة موضع قبها عند منى ،
سبي بدلك لانحداره عن الفلط وارتفاعه عن السيل .
وفي الحديث: نحن نازلون عَداً بحَيْف بني كنانة ،
يمني المنحصب . ومسجد منى يسمى مسجد الحيف
لأنه في سفح جبلها . وفي حديث بدر: مضى في مسيره
إليها حتى قطع الخيروف ؟ هي جمع خيف

وأَخْيَفَ اللَّومُ وأَخَافُوا إذا نزلُوا الحَيْفَ خَيْفَ مَنسًى أَو أَتُوهُ } قال :

هل في المحيفة كم من بشاتري أدما

والحيف : جمع خيفة من الحكوث . أبو عمرو : الحيفة السُّكِّين وهي الرَّميضُ .

وَتَخَيِّفَ مَالَهُ : تَنَقَّصُهُ وَأَخَذُ مِن أَطْرَافَهُ كَنْحَيِّفُهُ؟ حكاه يعقوب وعده في البدل ، والحاء أعلى .

والحَيْفَانُ : حشيش بنبت في الجبل وليس له ووق إنما هو حشيش ، وهو يطول حتى يكون أطول من دواع صُعُداً ، وله سنسة صبيفاء بيضاء السفل؟ جعله كراع فيعالاً ؛ قال ابن سيده : وليس بقوي لكثرة زيادة الألف والنون لأنه ليس في الكلام

#### فصل الدال المهلة

وَأَف : دَأَفَ عَلَى الأَسْيِرِ : أَجْهَزَ . وَمَوْتُ دُوْافَ : وحِيٍّ . والأَدَافُ : ذَكر الرجل ، قال ابن الأعرابي : أصله وداف من قولهم ودَف الشَّحْم إذا سال ، وإن صح ذلك ، فهو من غير هذا الباب .

دوعف : ادارَعَفَّتِ الإبلُ وادْرَعَفَّتْ : مَضَّتَ على وجُوهها ، وقبل : المُندُرَعِفُ السريعُ ، فلم ُنجَّصُّ به شيء

دونف : يقال : جَبْل دُو تُنُوف أي ضَخَم " ؟ التهديب : قال الشاعر :

> وقد حَدَوْنَاها بِهَيدِ وَهَلا ، ا عَشَيْشَمًّا ضَخْمَ الدُّفَادِي هَبْبَلا ، أَكْلَفُ دُورْنُوفًا هِجَانًا هَبْكَلا

قال : لا أعرف الدُّرْ نُـُوفُ ، وقال : هو العظيم من الإبل .

هسف : أَن الأَعرابي : أَدْسَفَ الرَجلُ إِذَا صَارِ مَعَاشُهُ مَن الدُّسُفَةُ ، وهي القيادة وهو الدُّسُفَانُ ، والدُّسفان شبيه الرَّسول كأنه يَبْغِي شَيْئًا ؛ وقال أَمية :

﴿ فَأَرْ سُلُنُوه يَسُوفُ الْغَيْثُ \* دَسِفَانَنَا ٢

ورواه الفارسي : 'دستانا ، وهو مذكور في موضعه . وأقسَّلُوا في دسفانهم أي خبرهم ؛ عن ثعلب .

دعف : مَوْتُ كُدَّعَافُ : كَذُّعَافُ ؛ حَكَاهُ يَعَقُوبُ فِي اللهِ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَبِي وَيَاشُ أَلِي وَيَاشُ أَنِهُ يِقَالُ لللهُ عَلَى أَبِو لَلِي وَأَبُو كَعْفَاءً } قال : وأَنشَدْني لابنَ أَحِمْر :

أيدَ نَسْ عَرَّضَهُ لَمَنَالُ عَرَّضِي ؟ أَبَا دَعْفَاء وَلَيْدِهَا فَقَادِا

أي والدُّها جَسَداً ليس له وأس، وقيل : أواد أَخْرُ جُ ولدها من فقارها .

هغف : الدَّغْفُ : الأَحْـَدُ الكِثيرِ . دَغَـَفَ الشَّيَّ يَدْعَفُهُ دَغْفًا: أَخَدُه أَخَدًا كثيرًا . ودَغَفَهُم الحَـرُّ:

آوله و وقد حدوثاها النع تقدم في مادة هيد للمؤلف بعد وهلا :
 حتى ترى أسفلها صار علا

وكذا هو في الصحاح . ٧- قوله ﴿ يسوف ﴾ كذا في النسخ والذي في شرح القاموس بريد .

تُعْمِمُم ؛ وأبو الدَّعْفاء : كَنْيَة ُ الأَحمَق ؛ قال : أَبَا الدَّغَاء والدَّها فقاراً

دفف : الدَّفُ والدُّفَّةُ : الجَنْبُ مَن كُلُّ شَيَّ ، بالفتح لا غير ؛ وأنشد اللبت في الدفّة :

> ووانية زَجَرْتُ ، على وَجاها ، قَرَيْحِ الدَّفْتَنَيْنِ مِنَ البِطانِ

وقيل : الدُّفُّ صَفَّحة ُ الجنب ؛ أنشد ثعلب في صفة إنسان :

يَحُكُ كُدوحَ القَمْلِ تَحْنَ لَبَانِهِ وَوَقَيْهِ مِنْهَا وَأَمِياتُ وَحَالِبُ وَأَنشَدُ أَيْضًا فِي صَفَةً نَاقَةً :

نَرى ظِلَهُا عند الرَّواحِ كَأَنَهُ ، إلى دَفَيَّهَا، دَأَلُّ بِنَخْبُ خَبِيبُ

ودواية أبن العلاء : يتعلُكُ جَنيب ، يريد أن ظلها من سرعتها يضطرب اضطراب الرأل وذلك عند الرواح ، يقول : إنها وقت كلال الإبل نسَيطَة " منبسَطِقه ؛ وقول ذي الرمة :

أَخُو تَنَائِفَ أَغْفَى عندَ سَاهِمةٍ ، بَأَخْلَقِ الدَّفِّ من تَصْديرِها جُلَبُ

وروی بعضهم : أَخَا تنائف ، فهو على هذا! مضير لأن قبله زار الحيال ؛ فأما قول عنترة :

> وكأنما تنتأى بجانب كفتها ال نوحشيّ من هزج العَشييّ مُؤوّم

ا قوله « فهو على هذا النع » كذا بالاصل ، وعبارة الصحاح في مادة سهم : والساهمة الناقة الضامرة . قال ذو الرمة : أخا تناثف البيت ؛ يقول: زار الحبال أخا تناثف نام عند نافة ضامرة مهزولة بجنبها غروح من آثار الحبال . والاخلق: الاملى.

فإغا هو من إضافة الشيء إلى نفسه ، والجمع دفوف. ودفئنا الرّعشل والسرج والمُصحف : حانباه وضامناه من جانبيه . وفي الحديث : لعله يكون أو قرر دفي كرف الرحل : جانب كور البعير وهو شرّجه . ودفئنا الطبل : الذي على رأسه . ودفئا البعير : جنباه . وسنام الذي على رأسه . ودفئا البعير : جنباه . وسنام

مُدُوقِ إذا سَقَطَ على دَوْقِي البعير.
ودَف الطائرُ يَدُ ف دَوْقً ودَفيفاً وأَدَف : ضَرَب جَنْبَيْه بجناحيه ، وقبل: هو الذي إذا حر ل جناحيه ورجلاه في الأرض . وفي بعض التنزيه : ويسمع حركة الطير صافتها ودافتها ؛ الصاف : الباسط بجناحيه لا يحركها. ودفيف الطائر: مَره فنُو يَثَق الأَرض . والدَّفيف : أَن يَدُف الطائر على وجه الأَرض عورك جناحيه ورجلاه بالأَرض وهو يطير الأَرض محرك جناحيه ورجلاه بالأَرض وهو يطير ثم يستقل . وفي الحديث : كل ما دف ولا تأكل ما صف أي كل ما حرك جناحيه في الطيران كالحنام ونحوه ، ولا تأكل ما صف جناحيه من الأَرض في طير أنه . وعُقاب يَدُف إذا دنا من الأَرض في طير أنه . وعُقاب دفوف : الذي تنو من الأَرض في طيرانه إذا انقض ؟ قال الرؤ القيس يصف فرساً ويشهها بالعُقاب :

كَأَنِي بِفَتْخَاء الجُنَاحَيْنِ القُوَّةِ تَّ كَانِي القَوْةِ تَّ الْمِكْلِي الْمِقْبَانِ طَأْطَأْتُ شِمُلالِي

وقوله شِمْلالي أي شِمالي ، ويروى شِمْلال دون ياء، وهي الناقة الحقيقة ؛ وأنشد ابن سيده لأبي ذؤيب : فَبَيْنا كَمْشِيان جَرَتْ عُقابِ ،

فبينا بمشيان جرت عقاب"، من العِقبان ، خائبة كفرف

قوله « وضامتاه » كذا في الاصل بضاد معجمة ، وفي القاموس
 بمملة . وعبارة الاساس : ضاماه بالاعجام والتذكير . والضمام ،
 بالكسر ، كما في الصحاح : ما تضم به شيئًا الى شى .

وأما قول الراجز :

والنسَّر أقد بنَّهُ ص وهو دافي

فعلى محوّل التضعيف فَخَفَفٌ ، وإِنمَا أَرَادُ وَهُو دَافِفْ ، فَقَلَبُ الفَاءُ الأَخْيَرَةُ يَاءَ كُرَاهِيةَ التَّضْعَيْفُ ، وَكَسَرَهُ عَلَى كَسْرَةُ دَافِفُ ، وحَذَفُ إحدى الفَاءَينَ .

ودُ فُنُوفُ الأَرضُ أَسْنَادُها وهي دَفَادِ فُنْهَا، الواحدة دَفُدُونُهُ الرَّاحدة

والدَّفيفُ : العَدُّو ُ . الصحاح : الدَّفيفُ الدَّبيبُ وهو السَّيرِ اللَّـنَّنِ ؛ واستعاره دو الرمة في الدَّبَران فقال يصف الثَّرَيَّا :

> يدف على آثارها كبرائها ؟ فلا هو مسبئوق ولا هو يَلْحَقُ

ودَفُ المَاشِي: خَفَ عَلَى وَجِهِ الأَرْضَ ؛ وقوله: إِلْيَنْكَ أَشْكُو مَشْيَهَا تَدَافِيا ، مَشْنِيَ العَجُوزِ تَنْقُلُ الْأَثَافِيا

إَمَا أَراد تَدافُفاً فقلَبَ كَمَا قَدُّمنا .

والدّّافَّة والدفّافة : القوم يُجد بُون فيمطر ون ، كفُّوا يد فَوْن . وقال : كفَّت دافّة أي أنى قدوم من أهل البادية قد أقيصولوا . وقال ابن دريد : هي الحَماعة من الناس تنقيل من بلد إلى بلد . ويقال : كفَّت علينا من بني فلان دافة " . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال لمالك بن أوس : يا مال ، إنه كفت علينا من قومك دافّة " أوس : يا مال ، إنه كفت علينا من قومك دافّة " وقد أمر "نا لهم برضخ فاقسمه فيهم ؛ قال أبو عمرو: الدافّة القوم يسيرون جماعة " ، ليس بالشديد . وفي حديث ليُحوم الأضاحي : إنما نهينكم عها من أجل الدّافيّة ؟ هم قوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد . يقال : هم قوم يَد فَوْن كفيفاً . ليس بالشديد . يقال : هم قوم يَد فَوْن كفيفاً .

والدافقة : قوم من الأغراب بويدون المصر ؛ بويد أنهم قد مُوا المدينة عند الأضحى فنهاهم عن المرخاد الشعوم الأضاحي لينفر قدُوها ويتصد قدُوا بها فينسفع أولئك القادمون بها . وفي حديث سالم : أنه كان بمي صد قة عمر ، وضي الله عنه ، فإدا دفقت دافقة من الأعراب وجهها فيهم . وفي حديث الأحنف قال لمعاوية : لولا عَزْمَهُ أمير المؤمنين لأخبوته أن دافقة دفقت . وفي الحديث أن أعرابياً قال : يا وسول الله ، هل في الجنة إبل ? فقال : نعم ، إن فيها النجائيب تدفق بر كبانها أي تسير بهم سيراً ليناً ، وفي الحديث الآخر : طفق القوم بد فقون حواله . والدافقة : الجيش يدفقون نحو العدو أي يدبؤن . والدافة القرم إذا ركب بعضهم بعضاً .

ودَفَيْفَ على الجُريع كَدَفَّفَ : أَجْهَزَ عليه ، وكذلك دافة مُدافة ودفافا ودافاه ؛ الأخيرة جُهُنِيَة . وفي حديث ابن مسعود : أنه داف أبا جهل يوم بَدُر أي أَجْهَزَ عليه وحَرَّرَ فَتَلْكَ . يقال : دافقت عليه ودافيته ودفقت عليه تدفيفا وفي رواية : أَفْعَصَ ابنا عفراء أبا جهل ودفقف عليه ابن مسعود ، ويووي بالذال المعجمة بمعناه . وفي حديث خالد : أنه أسر من بني جَذيمة قوماً فلما كان الليل نادي مناديه : ألا من كان معه أسير فليدافة ، معناه ليجهز عليه . يقال : دافقت الرجل دفافاً ومدافة وهو إجهاز ك عليه ؟ قال وؤبة :

لما رآني أرْعِشَتْ أطراني ، كان مع الشُّنْبِ من الدَّفافِ

قال أبو عبيد : وفيه لغة أخرى : فَلَمْيُدَافِهِ ، بَتَخْفِفَ الفاء ) من دافَيْتُه ، وهي لغة لجُهُيْنَة ؛ ومنه الحديث المرفوع : أنه أتِي بأسيرٍ فقال : أَدْفُوه ؛ يريد الدّف عن البرّد ، فقتلوه ، فوداه رسول الله ، فل الله عليه وسلم ؛ قال أبو عبيد : وفيه لغة ثالثة : فليندافه ، بالذال المعجمة . يقال : دَفَقْت مله تد فيفا إذا أَجْهَز ت عليه . وذاقفت الرّجُسل مدافة " : أجهز ت عليه . وفي الحديث : أن خبيباً قال وهو أسير " بمكة : ابغوني حديدة "أستطيب بها ، فأعطي موسى فاستدف بها أي حلق عانته واستأصل مؤسى فاستدف بها أي حلق عانته واستأصل حلثها ، وهو من دَفَقْت على الأسير . ودافقته ودافيته ، على التحويل : دافعته .

ودف الأمر يدف واستندف : تَمَيّاً وأمكن . يقال : خد ما دف لك واستندف أي خد ما تهياً وأمكن وتسهل مثل استطف ، والدال مبدلة من الطاء . واستدف أمر هم أي استنتب واستقام ؟ وحكى ان بري عن ان القطاع قال : يقال استدف واستذف ، بالدال والذال المعجمة .

والدّف والدّف ، بالضم : الذي يضرب به النساء ، وفي المحكم : الذي يُضرَب به ، والجمع دُفتُوف ، والدُفتَاف صاحبُها، والمُد فقف صانعُها، والمُدفد ف ضاد بُها. وفي الحديث : فَصَلْ ما بَين الحرام والحلال الصوت والدف ؛ المراد به إعلان الشكام ، والدفدفة الصوت والدف ؛ المراد به إعلان الشكام ، والدفدفة استعجال ضربها . وفي حديث الحسن : وإن دَفد قت بهم الهماليج أي أَسْر عَت ، وهو من الدّفيف السير اللهم نهم المماليج أي أَسْر عَت ، وهو من الدّفيف السير اللهم نهم المماليج أي أَسْر عَت ،

دقف : إِنْ الأَعرابي : الدَّقَنْفُ مَيَجانُ الدُّقْفَانِيةِ ، وقال : الدُّقْنُوفُ هَيَجانُ الحَيْعَامَةِ .

دلف : الدَّليف : المَشَي الرُّورَيد : دَلَفَ يَدْ لِف الله وَيُلِد نَا لَكُ يَدْ لِف الله وَ لَيْفاً وَدُلُوفاً إِذَا مِشَى وَقَارَبِ وَلَيْفاً وَدُلُوفاً إِذَا مِشَى وَقَارَبِ الْحَطُو ، وقال الأَصمِي : دَلَف الشّيخ فَعَصَص ، وقيل : الدَّليف فوق الدّبيب كما قد لِف الكتيبة المتلية الم

نحو الكتببة في الحُرْب، وهو الرُّوَيَندُ ؛ قال طرفة: لا كَبيرُ دالفُ من هَرَم أَرْهَبُ الناسَ ولا أَكْبُو لِضُرَّ

ويقال : هو يته لف ويه لث د ليف ودليثاً إذا قارَبَ خَطُو مُتُقَدَّماً ، وقد أَدْ لَفَهُ الكِيبَرُ ؟ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> هَرْ نُنَتْ وَانْكِبْهَ أَنْ وَأَتْ ثُورَمِي، وأَنْ اللَّحَنَى لِتَقَادُم طَهْرِي مَنْ بِعَدِ مِا عَهِدَتْ، فَأَدْلَقَيْ بَوْمٌ بِمَرُدُ ، وَلَيْلَةً مَ تَسَمَّرِي

ودَ لَنَفَتِ الْكَتِيبَةُ إِلَى الْكَتَيِبَةِ فِي الْحَرْبِ أَي تقدَّمَتُ ، وفي المحكم : سَعَتُ رُوبَيْدًا ، يقال : دَلَتَفْنَاهِ .

والدَّالِفُ : السّهمُ الذي يُصِيبُ مَا دُونَ الغَرَّضُ مُ يَنْبُو عَنَ مُوضِعِهِ . والدَّّالِفُ : الكبير الذي قد اخْتَضُعَتْهُ السنّ . و دَلَفُ الحَامِلُ بِحِمْلِهُ بَدْ لِفُ دَلِيفًا : أَنْقَلَهُ . والدَّّالُفُ مَشْلُ الدَّالِحِ : وهو الذي يمشي بالحيثل الثقيل ويُقارِبُ الحَيْطُو مثل الذي يمشي بالحيثل الثقيل ويُقارِبُ الحَيْطُو مثل الذي يمشي بالحيثل الثقيل ويُقارِبُ الحَيْطُو مثل الرّبع و وركع ع ؟ وقال :

وعلى القياسر في الحُندُورِ كُواعِبِ ، رُجُعُ الرُّوادِفِ ، فالقياسِرُ 'دلَّفُ'

وتد لُنف إليه أي تمنستى ودنا . والد لئف : التي تد ليف يحملها أي تنهض به . ودلك المال يد ليف يد ليف دروم من اله والد لف : والد لف : الشجاع . والد لف : التقد م . ودكفنا لهم : المقود دويقارب الحطومثل » كذا بالاصل . وعارة الصحاح : ويقارب الحطوء والجمع دلف مثل الغ .

تقدُّمنا ؟ قال أبو زُابيد :

حتى إذا أعْصَوْصَبُوا دُونِ الرَّكَابِ مَعَاً ، وَنَا تَدَالُتُ ذِي هَدْمَيْنِ مَقْرُورِ

ورواه أبو عبيد: تَزَلُّفُ وهو أَكُثُو. وفي حديث الجارود: دَلَّفَ إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وحَسَرَ لِثَامَه أي قراب منه وأقبل عليه ، من الدَّلِيفِ المَشْنِي الرُّوبَيْد ؛ ومنه حديث 'رقيقة : وليد لف إليه من كل بطن رجل ". وعقاب دليوف": سريعة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

إذا السُّقَاةُ اضطَّعَمُوا لِلأَدْقَانُ ، عَقَّتُ كُلُوفُ العِقْبَانُ العِقْبَانُ

عَقْت : حامت ، وقيل : ارْتُفَعَت كارتفاع العُقاب .

> لَنَا مَعَ آجامِنَا وَحَوْزُ تِنَا ؟ بَينَ خَرَاها مُخَارِفٌ 'دلَف'

أراد بالمتخارف تخلات مخترّ ف منها . وأبو دلك بنتج اللام ، قال الجوهري : أبو دلك ، بفتح اللام، قال ابن بري : وصوابه أبو دلك ، غير مصروف لأنه معدول عن دالف ، وقال : ذكر ذلك الهروي في كتابه الدّ خار .

والدُّلْفَينُ : سمكة بحرية ، وفي الصحاح : دابِّسة في البحر تُنْجَنِّي الغريق .

د لغف : اد لغف : جاء السرقة في ختل واستنتار ؟
 قال :

قَدْ ِ ادْلُغَفَّتْ ﴾ وهي لا تَوَاني ﴾

إلى متاعي مشية الشكوان، و وبُغضُها في الصدر قد وداني

اللبث : الاد لغفاف مني الرجل مُتَسَثّراً لِيَسْرِقَ شَيْئًا ، قال الأَزْهِرِي : ووواه غيره اذ لَعَفْ ، بالذال، قال : وسكأنه أصح ، وأنشد الأبيات بالذال .

دنف : الدَّانَفُ : المَرَضُ اللازِمُ المُنْخَامِرُ ، وقبل: هو المرض ما كان .

ورجل دَنَفُ ودَنِف ومُدُنِف ومُدُنِف ومُدُنَف : بواه المرض حتى أشنى على الموت ، فين قال دَنَف لم يثننه ولم يجمعه ولم يؤننه كأنه وصف بالمصد ، ومن كسر ثنى وجسع وأنت لا عالة فقال : رجل دنف ، بالكسر ، ورجلان دَنفان وأدْناف ، وامرأة دَنف ونسوة دُنفات ، ثنيت وجمعت وأنثت كالفراء : وجل دنف وضتى وقوم دَنف ، قال : ويجوز أن يني الدَّنف وضتى وقوم دَنف ، قال : دَنف وامرأة دَنف وأمواة دَنف وأمواة دَنف الموري : رجل دَنف وامرأة دَنف وأمواة دَنف المنوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع . وقد دَنف المربض الكسر ، أي ثيفل ، وأد نف مثله ، وأد نف المربض يتعدى ولا يتعدى . قال سبويه : لا يقال دَنف وأون العجاج : وأد نف النسب ، وأد نف الدُنف وأون العجاج :

والشمس قد كادَت تكون دَنَفا ، أَدْ فَعُهُا بِالرَّاحِ كِي تَزَحُلُهُا

أي حين اصْفَرَّت ، أَرَاد مُدَانَاتِهَا لَلْفُرُوبِ فَكَأَنِهَا دَنَفُ مَنْ حَيْنُذ ، وهو استعارة ، يقال : دَنِفَتِ الشَّسُ وأَدْنَفَت إذا دَنَت للمَّغِيبِ واصفرَّت . دهف : دَهَفَ الشيءَ بَدْهَفُهُ دَهْفًا وأَدْهَفَهُ : أَخَـــذُهُ أَخْذًا كثيراً .

قال الأزهري : وفي النوادر جاء هادفة من الناس وداهفة معنس واحد ؛ والداهف : المنعيسي . ويقال : إبل داهفة أي معيسية من طول السير ؛ قال أبو صغر الهذلي :

فِمَا قَدَدِمَتْ حَتَى تَوَاتَرَ سَيْرُهُمَا ، وحتى أُنِيغَتْ وهي داهِفَةُ دُبْرُ ُ

ابن الأعرابي: الدَّاهِفَةُ الغريبِ ؛ قال الأزهري: كأنه بمعنى الدَّاهِف والهادِف .

دوف: داف الشيء دو فأ وأدافه: خلطه، وأكثر دلك في الدواء والطبيب. ومسك مسدو ووف مدوف حاء على الأصل، وهي نميمية؛ قال:

والمِسْكُ في عَنْسُرِهِ مَدُورُوفُ ﴿

وداف الطيب وغيره في الماء يدوفه ، فهو دائف" ؛ قال الأصمعي : وفاده يَفُودُه مثله ، ومن العرب من يقول مِسك مَدُوف ؛ قال ابن بري : شاهده قول لبيد :

> كَأَنَّ دِمَاءُمْ تَجْرِي كُمْيَنَاً ، ووَرُدُوا فَانِئاً سُعْرِ مُدُوفُ

وفي حديث أم سُلَبُم : قال لها وقد جَسَعَت عرَقَه ما تَصْنَعَين ؟ قالت : عَرَقُكَ أَدُوفُ به طبي أي أَخْلُطُ . وفي حديث سَلْمَانَ : أنه دعا في مرضه بمسْكُ فقال لامرأته : أديفيه في تورد . ويقال : داف يديف ، بالياء ، والواو فيه أكثر الجوهري: دفنت الدواء وغيره أي بللته عاء أو بغيره ، فهو مَدُوف مم وكذلك مسك مدوف مدوف مدوف مدوف مدوف مدوف مدوف الله مسك مدوف الم

أي مَبْلُول، ويقال مَسْعُوق، قال : وليس يأني مفعول من ذوات الثلاثة من بنات الواو بالتمام إلا حَرْفان : مَسْكُ مَدُورُوف وثوب مَصْورُون ، فإن

حَرَّفَانَ : مَسَكُ مَدُّورُوفَ وَثُوبِ مَصُورُونَ ، فإن هذين حرفين جاءا نادرين ، والكلام مَـدُوفَ و ومصون ، وذلك لثقل الضبة على الواو ، والياء أُقوى على احتمالها منها فلهذا جاء ماكان من بنات

الياء بالنام والنقصان نحو ثوب مَخِيطٌ ومَخَيُّوطٌ . وديافُ : موضع بالجزيرة وهم نَبَطُ الشّام ، قال : وهو من الواو ؛ قال الفرزدق يهجو عمرو بن عَفْراه:

> ولكين دياني أبوه وأمَّه بِحَوْدِانَ عَصِرُ نَ السَّلِيطَ أَقَادِ بِهُ

قال : قوله بعصرن إنما هو على لغة من يقول أكلوني البواغِيث' ، وأنشد ان بري لسُميم عبد بني الحسنحاس : كأن الو'حوش به عَسْقَلان' صادَف في قَرْن حَج يدافا

أي صادف نتبط الشام.

ديف : دياف : موضع في البحر ، وهي أيضاً قر ية بالشام ، وقد أوردوا ذلك في ديف ، وقالوا وهو من الواو ، وقال الأزهري : دياف قرية بالشام تنسب إليها النجائب ، قال امرؤ القيس :

إذا سافَه ُ العَوْدُ اللَّهْ يَافِيُّ جَرَّجَرَا

وداف الشيء يديفه : لغة في دافه يدروفه إذا خلطه . وفي الحديث : وتكديفون ا فيه من القطكماء أي تخلطون ، والواو فيه أكثر من الياء ، ويروى بالذال المعجمة ، وليس بالكثير . وحمل ديافي : وهو الضخم الجليل .

١ قوله « وتديفون النج » أورده المؤلف في مادة قطع تبعاً للنهاية :
 وتقذفون فيه من القطيعاء .

#### فصل الذال المعجبة

فَأَف : الذَّأْفُ : سرعة المَوْت ، الألف همزة ساكنة. ومَسُوتُ 'دُوَّافُ' وَحِيُّ كَذُّعَـافٍ : بِسُرْعَةٍ ؟ وعَـدُّه يَعْتُوبِ فِي السِّدلِ . وَالذُّأْفُ وَالذَّأْفُ : الإجهاز على الجريم ، وقد َدَأْفَه وذَّأَفَ عليه .

وفي حديث خالد بن الوليد في غَزُ وَ بني جَذَيَّة : من كان معه أسيرُ فَلَلْهُ أَنْفُ عليه أي يُجْهَزُ ويُسْرَعَ قتله ، وبروى بالدال المهملة ، وقد تقدم .

والذُّ تُنْفَانُ وَالذُّ يَفَانُ : السمَّ الذي يَذِرَّأَف حَذَاْفًا ﴾ ايهمتر ولا يهمتر .

ومَرَ يَدْ أَفْهُم أَي يَطُورُ دُهُم . **ذرف:** الذَّرْفُ: صَبُّ الذَّمْع . وذَرَفَ الدَّمْعُ

نَذُو فُ ۚ ذَرُ فَا وَذَ رَفَاناً : سَالَ . وَذَ رَفَتَ الْعَينُ ْ الدمع َ تَذَارِفُه كَنَّافًا وَذَرَقَانًا وَذُرُوفًا وَذَرِ يِفًا وُتَذَرُوافاً وذَرَ قَتُهُ تَذَرُيفاً وتَذَرُ فِهُ ؟ أَسَالَتُنَّهُ ، وقيل : رَمَتُ به . قال ابن سيده : وأرى اللحاني حكى َ ذَرَ فَيَتِ العَبِينُ ' ذَرَافاً ، قال : ولست منه على ثقة .

وفي حديث العرَّباض : فوعَظَنَا رسولُ الله ، صلى

الله عليه وسلم، مَو عظة "بليغة كَذَر ّفَت منها العيون أي حرى دَمْعُهُما . ودمُع ذريف أي مَذَارُوف ؛ قال: ما بال عَيْني دَمْعُهَا دُويفُ ُ

وقد يوصف به الدمعُ نَـَفْسُهُ فِيقَالَ : دُوَفَ الدمُـ يَدْ ر فُ أَدْرُ وَفا وَدْ رَافاً ﴾ قال الشاعر :

عَيْنَى حُودا بالدُّموعِ الذُّوارَفِ

قبال: وذَرَّفَتُ تُدمُوعي تَذَريفاً وتَذَرافاً وتَذَّرُونَةً . ومَذَارِفُ العَانِينِ : مَدَامِعُهَا . والمَدَارُ فُ : المُسَدَّامِعُ . واسْتُدُورَفَ الشيءَ :

أَسْتَقَطَّرُهُ ، وأَسْتُدُونَ فَ الضَّرْعُ : دعا إلى أَن يُعْلَبُ ويُسْتَقَطَرَ ؟ قال يصف ضرعاً :

ستمع إذا هيجته مستذرف

أي مُسْتَقَطِر كَأَنَّه يدعو إلى أن يُستقطَّر ؛ وسبح أَى أَنْ هَذَا الضَّرُّعَ سَمْحٌ بِاللَّبِنِ غَزَيرٌ الدُّرِّ .

والذَّرُّفُ مِن حُضِّر الحَيل : اجتاع القوائم وانبساط البدين غير أن سَنابِكَه قريبة من الأرض.

وذَرَّفَ عَلَى الحُمْسِينِ وغيرِها من العدد : زاد عليها . وفي حديث على ، عليه السلام : قَـدْ دَرَّفْتُ عَـلَى السِّنين ، وفي رواية:على الجُمْسين، أي زِدْتُ عليها.

يقال : كَوْرُفُ وَزَرَّفَ . وَذَرَّفَتُهُ المُوتَ أَي أَشْرَ فَنْتُ ۚ بِهِ عَلَيْهِ . وذَرَّتُه الشِّيءَ : أَطَلَعُهُ عَلَيْهُ ؟ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد لنافع بن لـقبط :

> أعطيك ذمة والدي كليها، الأذر فنك الموت ، إن لم تهرب

أَى لِأَطْلَعَنَّكَ عَلَيهِ. والذَّوَّافُ: السريعُ كَالزَّوَّافِ. والذُّرْفَةُ : نَبْتَةً \* . والذُّرَّفَانُ : المَشْيُ الضَّفِيفِ. وذَرُّفَ على المائة تَذُّربِهَا أي زاد .

**دُرعف** : اذْرَعَفُسَتِ الإبالُ وادْرَعَفَتْ ، بالدَّالُ والذال ، كلاهما : مُضَتُّ على وجوهها ، وقيل : المُذَرَّعِفُ السريعَ فعَمَّ به . وادُّرَّعَفُ الرجل في القتال أي استنتل من الصف .

فعف : الذعاف : سُمُّ ساعة . سَمُّ دُعاف : قاتِل ا وَحِي ؟ قالت در "ة بنت أبي لهب :

فيها 'ذعاف' المكوَّاتِ ، أَبْرَكُهُ يَعْلَى بِهِمْ ، وأَحَرُهُ يَحْرِي

وقال الشاعر : سَقَتْهُنَّ كَأْسًا مِن دُعَافٍ وجَوْزُلا

وقال الأزهري في ترجمة عذف: العدُّدوفُ السُّكُوتُ ، وطعام مدَّعوفُ : جُعلَ والذُّعُوفُ السَّمَّ دُعُفُ . فيه الذُّعافِ السَّمَّ دُعُفُ . وأَذَّعَفَ : قَمَلَه قَمَلًا سَرِيعاً . وذَعَفْتُ الرجل : سَقَيْتُهُ الدُّعاف . وموتُ دُعاف وذُوُّاف أي سريع يُعَجَّلُ القسل . وحيَّة دُعُف اللَّعابِ : سريع يُعَجَّلُ القسل . وحيَّة دُعُف اللَّعابِ : سريعه القل .

فف : ذف الأمر ' يَذِف ' ، بالكسر ، ذفيفاً واستذف ' . أمّ كن وتهيئاً . يقال : خذ ما ذف الك واستذف ' أمر ' م لك أي خُذ ما تبسر لك . واستذف ' أمر ' م واستذف ' ، بالدال والذال ؛ حكاها ابن بري عن ابن القطاع ، وذف على وجه الأرض ودف ' . والذفيف والذفاف ' : السريع الحقييف ، وخص بعضهم به الحقيف على وجه الأرض ، ذف ' يذف ' ذفاف ' : وجل خفيف ' ذفيف ' أي سريع ، وخفاف ' يقال : رجل خفيف ' ذفيف ' أي سريع ، وخفاف ' ذفاف ' ، وبه سبي الرجل 'ذفاف .

وفي الحديث أنه قال لبلال الميال المن سبعت دَفّ العُلْمَاتُكُ في الجنة أي صوتهما عند الوَطَّ عليهما الوَوِي بالدال المهملة ، وقد تقدَّم ؛ وكذلك حديث الحسن : وإن دَفقَت بهم الهماليج أي أسرعت . والذّف : الإجهاز على الجريح ، وكذلك الذّفاف ؛ ومنه قول العجاج أو دؤبة يُعاتب وجلًا الوقال ابن بوي هو لرؤبة :

لما رآني أرْعِشَتْ أَطْرَافِي ، كانَ مع الشَّنْبِ من الذَّفافِ

يروى بالدال والذال جبيعاً ؛ ومنه قبل للسمّ القاتــل فرفاف من وفي حديث عليّ ، كرم الله وجهه : أنه أَمَّرَ يوم الجبَل فَنُودِي أَن لا يُتْبَعَ مُدْ بِـر ولا يُقتلَ أسيرٌ ولا يُذَفَّفَ على جَريح ؛ تَذْفِيفُ الجَريح :

الإجهاز عليه وتحرير قتله. وفي حديث ابن مسعود، رضي الله عنه: فَذَفَقْت على أبي جهل ، وحديث ابن سيرين: أَقْعَصَ ابنا عَقْراء أَبَا جهل وذَفَق عليه ابن مسعود ؛ ويروى بالمهلة ، وقد تقد م. والذ قذف : سرعة القتل .

وذَ قَدْ قَتْ على الجريح تدفيقًا إذا أسرعت قتله . وأَذْ قَفْتُ وذَ قَفْتُ وذَ قَفْتُهُ : أَجْهَزُتُ عليه ، والاسم الذَّفافُ ؛ عن الهَجَري ؟ وأنشد :

وهَلُ أَشْرُ بَنْ من ماء حَلَبُهَ ۖ سَرْ بَهَ ، تَكُونُ شِفاءً أَوْ كَفَافِاً لِمَا بِيَا ج

وحكاها كراع بالدال ، وقد تقدم . وحكى ابن الأعرابي : ذفتُه بالسيف وذافت .

وذاف له وذاف عليه ، بالتشديد ، كله : تمنّم ، وفي التهذيب : أجهر عليه ، وموت تفيف : مجهور . وفي الحديث سلط عليهم آخر الزمان مو ت طاعون تفيف إلا همان مو ت طاعون تفيف إلا همان مو الحقيف السريع ؛ ومنه حديث سهل : دخلت على أنس ، وضي الله عنه ، وهو يصلي صلاة خفيفة تفيفة تأنما صلاة مسافر . والذاف : السم القاتول لأنه نيج فيز على من شربه . و دفيلاف السم القاتول لأنه نيج فيز على من شربه . و دفيلاف إذا تبخشر . والذافيف : ذكر القنافذ . وما الحب الفاق ود فيف ود فيف ود فاف ود فياف : قليل ، والجمع أذ فية ود فيف . والذاف : البكل ، وفي الصحاح : أذ فية ود فيف أبو ذوب يصف قبراً أو حفرة :

يقولون لما جُسُنَّتِ البِيَّوُ : أُورُودُوا ، وليس بها أَدْنَى دُوفافي لوارِدِ

ا قوله « والذفذف سرعة القتل. وذفذفت على الجريح تذفيفاً » كذا
 بالاصل.

لا قوله « والذناف السم » الدناف ككتاب وغراب وكذلك
 الدناف بمنى البلل اه . قاموس .

وما دُقَيْتُ دِفَافاً ؛ وهو الشيء القليل . وفي حديث عائشة : أنه شي عنن الذهب والحرير ، فقالت : شيء دَفيف نُيرْبَطُ به المِسْكُ أي قليــل بشد به .

> والذَّفِّ : الشاء ؛ هذه عن كراع . وذَّفافة ' ؛ بالضم : اسم رجل .

ذلف: الذَّلَفُ ، بالتحريك : قَصَرُ الأَنف وصِغَرُه ، وقيل : هو وقيل : هو كَلَّمُ الله ، وقيل : هو كلمَا واسْتُواء في طرّف الأَرْنبة ، وقيل : هو كالهامة فيه ليس يجدّ غليظ وهو يعتري الملاحة ، وقيل : هو قصر في الأرنبة واستواء في القصة من غير نتوء ، والفطس لُصوق القصة بالأنف مع ضِخَم الأرنبة ، دَلِف دُلُفاً ؛ وقال أبو النجم :

لِلنَّهُمْ عِنْدي بَهْجة ومَزيَّة "، وأحيب بعض ملاحة النَّالِثَاء

وفي الصحاح: هو صغر الأنب واستواء الأرنبة ، تقول: رجل أذ لنف بَيْن الذَّلْف ، وقد دَلْف، وامرأة كَذَلْفاء من نِسُوة كَذَلْف ومنه سبب المرأة؛ قال الشاع:

# إِمَّا الذَّالِيْفَاءُ يَافُونُهُ ، أَخْرُ جَتْ مِنْ كِيسٍ دِهْقَانَ أَخْرُ جَتْ مِنْ كِيسٍ دِهْقَانَ

وفي الحديث: لا تقوم الساعة صلى تقاتلوا قوماً صفاد الأعين الدائف الآنف الدائف التلف التعريك: قصر الأنف وانسطاحه وقيل: الاتفاع طرق مم عفر أو تبته والذائف السكون اللام: جمع أذ لف كأحمر وحمر ، والآنف : جمع قملة

اللَّانْف أوضع مَوْضع جمع الكثرة ؛ قال ابن الأثير: ومحتمل أنه قللها لصغرها .

والذَّالَفُ كَالدُّكُّ مِن الرِّمالِ : وهو مَا سَهُلَ مَنه، والدُّكُ عَن أَبِي حَنيفة .

ذلغف: الليث: الاذ لغفاف تجيئ الرجل مستثراً لِكَسْرِقَ شَيْئًا ، ورواه غيره اد لغف ، بالدال ، وهو بالذال المعجمة أصع ؛ وأنشد أبو عبرو الملقطي :

> قد اذ العَقَّت ، وهي لا تراني ، إلى متاعي مِشْيَة السَّكْرانِ ، وبُغْضُها في الصَّدْرِ قد وراني

ذوف : داف يَدُوفُ كُوْفاً : وهي مِشْيَة في تَقادبٍ وتَفَكَّمُّجٍ ؟ قال :

> وأَيْتُ وجالاً حِينَ يَمْشُونَ فَحَجُوا ، وذائثُوا كَمَا كَانْتُوا يَدُوفُونَ مِنْ قَبْلُ

> > وَدُّنْتُ : خَلَطْتُ ، لَغَةً فِي دُّنْتُ .

والذُّوفَانُ : السَّمُّ المُنْفَعَ ﴾ وقيل : هو القاتل ﴾ وسند كره في الياء لأن الذَّيفانَ لغة فيه .

فيف: الذَّ ثَفَانُ ؛ بالهبز ، والذِّيفانُ ، بالياء ، والذَّيفان ، بكسر الذال وفتحها ، والذُّوافُ كله: السم النَّاقِعُ ، وقيل : القاتل ، يهمز ولا يهمز . والذَّوْفانُ ، بضم الذال والهمز ، لغة في الذيفان ؛ قال ابن سيده : وإنا بينته همنا مُعاقبة " ؛ قال ابن يري : وأنشد ابن السكت لأبي وجزة :

وإذا قَطَّ تُقَهُمُ قَطَّ تَ عَلَاقِماً ، وقَواضِيَ الذَّيفانِ مِثَن تَقْطِمُ ا

، قوله « عن تقطم » في الصحاح في مادة قطم فيا تقطم .

قال ابن بري : وحكى ابن خالويه أنه لم يهنزه أحـد من أهل اللغة غير الأصعي . ابن الأثير في حـديث عبد الرحين بن عوف :

> يُفكَ يهم ، ووَدَّوا لو سَقَوْه ، من الذَّيفان ، مُشْرَعَةً مِلايا

الذّيفان : السمّ القاتِل ، يهمز ولا يهمز ، والملايا : يوبد بها المملوءة فقلبت الهمزة ياء وهو قلب شاذ . وحكى اللحماني سقاه الله كأس الذّيفان ، بفتح أوله ، وهو الموت . وفي الحديث : وتديفُون فيه مسن القُطَيْعاء أي تخليطُون ؛ قال ابن الأثير : والواو فيه أكثر من الباء، ويروى بالذال، وهو بالدال أكثر.

#### فصل الراء

وأف : الرأفة : الرحمة ، وقيل : أشد الرحمة ، رَأْفَ به يَوْأَفُ ورَ آفَةً . وفي به يَوْأَفُ ورَ آفَةً . وفي التنزيل العزيز : ولا تأخذ كُم بهما رأفة في دين الله ، قال الغراء : الرأفة والرآفة مثل الكأبة والكآبة ، وقال الزجاج: أي لا ترحموهما فتستقطوا عنهما ما أمر الله به من الحد . ومن صفات الله عز وجل الرؤوف وهو الرحم لعباده العطوف عليهم وجل الرؤوف وهو الرحم لعباده العطوف عليهم بألطافه . والرأفة أخص من الرحمة وأراق ، وفيه لغتان قرىء بهما معا : رؤوف على فعفول ، قال

نُطيع نَبينًا ونُطيع رَبّاً ، هو الرحين كان بنا رَوْوفا

ورؤف على فَعُل ِ ﴾ قال جرير :

كعب بن مالك الأنصاري :

يرى لِلْمُسْلِمِينَ عليه حَقّاً ، كَفِعْلُ الوالِدِ الرؤفِ الرحمِ

وقد رَأْفَ يَوْأُفْ إِذَا رَحِمَ . وَالرَّأَفَ أَرَق مَنَ الرَّحِمةِ وَلا تَكَاد تَقَع فِي الكراهة ، والرحمة 'قد تقع في الكراهة ، والرحمة 'قد تقع في الكراهة للمصلحة . أبو زيد : بقال رَوْفَت ' بالرجل أَرَوْف به رَأْفَة " وَرَآفَة " وَرَأَفَت ' أَرْأَف به وَرُفْت ' به رَأْفاً كُل مَن كلام العرب ؛ قال أبو منصور : ومن ليّن الهمزة وقال رَوْف جعلها واواً ، ومنهم من يقول رَأْف ' ، بسكون الهمزة ؛ قال الشاع :

فآمنوا بِنَبِينِ ، لا أبا لكُمُ ا دُي خَاتَمٍ ، صَاعَهُ الرحينُ ، مَخْتُومٍ وَأْفِ وَحِمٍ بِأَهْلِ البِرِ ۖ يَوْحَمُهُم ، مُقَرَّبٍ عَنْدَ ذِي الْكُرْسِيُ مَوْحُومٍ

ابن الأعرابي: الرأفة الرحمة . وقال الفراء: يقال وَرُئِف ، ابن سيده: ورَئِف . ابن سيده: ورَئِف ؛ وقوله:

وكان 'ذو العَرْشِ بنا أرافي' ﴿

إِنَّا أَرَادَ أُرَافِيَّا كَأَحْمَرِيُّ ، فأبدل وسكُنه على قوله :

وآخذ من كلُّ حَيٍّ عُصُمُ

وجف : الرَّجَفَانُ : الاضطرابُ الشديدُ : رَجَفَ الشَّيهُ يَرْجُفُ وَرُجُوفًا ورَجِفَانًا ورَجِيفًا ورَجِيفًا ورَجِفًا ورَجِفًا ورَجِيفًا ورَجِفًا ورَجِفًا ورَجِفًا وَرُجُوفًا ورَجُفُ : خَفَقَ واضطرَبَ اضطراباً شديدًا ؟ أَنشد ثعلب :

َظُلُّ لأَعلى رأْسه رجيفا

ورَجْفُ الشيء كرَجَفَانِ البعير نحت الرحْل ، وكما تَرْجُفُ الشَّجْرَةُ إِذَا رَجَفَتْهَا الرَّيْحُ ، وكما تَرْجُفُ السنّ إذا نَعَضَ أَصْلُهَا . والرجْفَةُ : «الزَّلْزُلَةُ".

ورجَفَت الأرض تَرْجُف وجفاً : اضطربت . وقوله تعالى : فلما أخذتهم الرَّجْفة قال رَبِّ لو سُتْت أَمَلَكُهم من قبل وإيَّاي؛ أي لو سُتْت أَمَلَهُم قبل أن تقتلهم . ويقال : إنهم رَجَف بهم الجبل فماتوا . ورجَف القلب : اضطرب من الجَزَع . والرَّاجِف : الحَمْس المُحَرَّكَة ، مذكر ؟ قال :

وأَذْنَيْتَنَيْ ، حتى إذا ما جَعَلْتَنَيْ . على الخَصْرِ أو أَدْنِي ، اسْتَقَلَّكُ واجِفُ

ورجَّفُ الشَّجِرُ أَرْجُفُ : حر كُنَّهُ الربح ، وكذلك الأسندان . ورجعَت الأرضُ إذا تُزَّالزُّالتُ . وَرَجَفُ القومُ إِذَا تَهَيُّؤُوا للحربِ . وفي التنزيـل العزيز: يوم تَرْجُفُ الراجفة تَتَسْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؟ قال الفراء : هي النَّفْخة ُ الأُولَى، والرَّادِفة ُ النَّفخة ُ الثَّانية ؛ قَالَ أَبُو إَسْحَقَ : الرَّاحِفَةُ الأَرْضُ تَرْجُفُ تَنْحُرَّكُ مُ حركة شديدة ، وقال مجاهد : هي الزُّلُّـزُكُّة . وفي الحديث : أيها الناسُ اذكرُوا الله ، جاءت الراجفة ُ تتبعها الرَّادِفة ُ ؟ قال : الراجفة ُ النفخة ُ الأُولَى الـــى تموت لها الحلائق ، والرادفة الثانية التي يَحْسَوُ<sup>و</sup>نَ لَمُعَا يومَ القيامة . وأصل الرجُّف الحركة والاضطراب ؛ وَمَنْهُ حِدَيِثُ الْمُسْتَعَثِّرُ: فَوَجِعَ تَتُونُجُفُوا بَهَا كُوالْأُوا ﴿ الليث : الرَّجْفَةُ فِي القرآنَ كُلُّ عَذَابِ أَخَذَ قَوماً ، فهى وجُفَة " وصَيْحة " وصاعِقة " . والرَّعْدُ " يَرْجُفُ أُ رَجْفًا ورَجِيفًا : وذلك تَرَدُّدُ مَدُهُدَّ فِي السُّحاب . ان الأنباري : الرجُّفة معهـا تَحْريـك الأَرضُ ، يِقَالُ : رَجَفَ الشِّيءُ إِذَا تَحْوَكُ ؛ وأَنشد:

نحني العظام الو اجفات من البلي ، وليس لداء الو كنتين طبيب

ابن الأعرابي : وَجُفُّ البلد إذا تَوَازُلُ، وَقَد رَجَفَت

الأرض وأرْجَفَت وأرْجِفَت إذا تَزَلَزَلَت . اللّه : أَرْجَفَ القُومُ إذا خاصُوا في الأخبار السبئة وذكر الفتن . قال الله تعالى : والمرْجِفُون في المكدينة ؛ وهم الذين يُوَلَدُونَ الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب في الناس . الجوهري : والإرْجاف واحد أراجيف الأخبار، وقد أرْجَفوا في الشيء أي خاصُوا فيه .

وَاسْتُرْ جُفَّ وَأُسَّهُ : حَرَّ كَهُ } قال ذو الرمة :.

إذ حَرَّكَ القَرَّبُ القَمْقَاعُ أَلْحِيبًا ، واستَرْجَفَتْ هامها الهيمُ الشَّعَامِيمُ ويروى:

إذ قَعْقَعَ القَرَبُ النَّصْبَاصُ ٱلنَّحِيبَا

والرَّجَّافُ : البحر ، سُنِّي به لاضطرابه وتحرك أَمُواحِهِ ، اسم له كالقَدَّاف؛ قال :

> وبُكِلَالُونَ حِفانَتُهُمْ بِسَدِيغَهِمْ ، حتى تغييب الشمسُ في الرَّجَّافِ وأنشد الجوهري :

المُطْعِبُونَ اللحمَ كُلُّ عَشِيَّةٍ ، حتى تَغِيبَ الشّبسُ في الرَّجَّافِ

قال ان بري: البيت لمُطُّرُ ود بن كعب الخُواعِي يَرِ ثَيْ عبد المطلب جد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، والأبيات :

يا أَيُّهَا الرجُلُ المُحَوَّلُ كَحَلَهُ ،

هَلَا تَزَلَّتُ بَالَ عَبُدِ مَنَافِ ؟

هَبِلَتْكَ أُمْكَ ! لو تُزَلَّتَ بدارهِمْ ،
ضَيْنُوكَ مِن خُرْمٍ ومن إقراف

المنعميين إذا النجوم تعيرت ، والظاعنين لرحلة الإيلاف والظاعنين إذا الراباح تناوحت ، حتى تغيب الشس في الرجاف

وقيل: الرَّجَافُ يومُ القيامةِ . ورَجَسُفَ القومُ : تَمَيَّدُوا القَتَالَ ، وأَدْجَفُوا : خَـاضُوا في الفِتْنَةِ والأَخْبَادُ السَّبِّئَةُ .

والرُّجَفَانُ : الإسواعُ ؛ عن كواع .

وحف: الأزهري خاصة": إن الأعرابي أد حف الرجل الخاصة الرجل الخاصة من المنطقة على الأعرابي أد حف الرحف المنطقة حتى قتعد ت كأنها حرابة م ومعنى متعد ت أي صادت . قال الأزهري : كأن الحاء مبدلة من الهاء في أد حف ، والأصل أد هف . وسبف مر هف ورهيف أي محدد .

وخف: الرّخف : المُستَرخي من العَجِينِ الكثير الماء . وَخِف ، بالكسر ، وَخَفا مثل نَعِب تَعَا وو خَفا مثل نَعِب تَعَا وو خَف وو خُوفة وأر خفه وو خَف يَوفق وأر خفة ، والاسم الرّفظة ، واسم ذلك العجن الرّخف والورجخة ، وقال الفراء: هي الرّخيفة والمرجخة والورجخة ، وتريد ، وتريد و في الرّخيفة والرّخف والرّخف ، وتريد و تريد و تريد و في في الرّخيف ، والرّخف والرّخف ، والر

أَرَخُفُ زُابُدُ أَيْسِرَ أَمْ كَبِيدُ ؟

يقولَ : أَرَقِيقٌ هو أَم غَلَيظٌ ، وجمعها رِخَـافٌ ؛ قال حفض الأُمنويّ :

تَضْرِبُ ضَرَّاتِهَا إِذَا اسْتَكُورَتَ نَافِطُهُمَا ، والرَّخَافُ تَسْلَـُوهَا ا

والرَّخْفَةُ ':الطّيْنِ 'الرَّقِيقِ '. وصاد الماءرَ خَفَةَ ورَ خَفَةً '؟ الأُخيرة عن اللحياني، أي طيناً رقيقاً، وقد بحرك لأجل حرف الحلق . أبو حاتم : الرَّخْفُ كأنه سَلَمْع طائر. وثوب رَخْفُ ' : رقيق ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لأبي العطاء :

قَسَيِص من القُوهِي " رَخْفُ بِنَالَقُهُ"

ویروی : رَهُو ومَهُو ، کل ذلك سواه ، ورواه سببویه بیش بنائقه وعزاه الی نصیب ؛ وأول البیت عند سببویه :

سُودُتُ لَمْ أَمْلِكُ سُوادِي وَتَعْتُهُ

قال : وبعضهم يقول سُدَّتُ . وَالرَّحْفُ : ضَرَّبُ مِن الصَّبْغِ .

وهف: الرّدْفُ: ما تَسِعَ الشيءَ وكل شيء تَسِع شيئاً ، فهو رِدْفُهُ ، وإذا تَتَابِع شيء خلف شيء ، فهو التَّرادُفُ ، والجمع الرُّدافَى ؛ قال لَبيد : عُذافرة " تَقَمَّص مُ بالرُّدافَى ،

عدافره تقبص بالردافي المتحالي

ويقال : جاء القوم رُدافَى أي بعضهم يتبع بعضاً . وبقال للحُداة الرُّدافَى ؛ وأنشد أبو عبيد للراعي :

وخُود، من اللَّذِي تُسَمَّعُنَ بِالضَّحَى وَخُود، مِن اللَّهِ تَسَمَّعُنَ بِالضَّحَى فَرَ بِضَ الرَّادافَى بِالغِنَاءِ المُهَوَّدِ

وقيل: الرُّدافَى الرَّدِيفُ . وهذا أَمْرُ ليس له رِدْفُ ١ قوله « تَشْرَب النّم » كذا بالاصل ، وتقلم له في مادة شكر على غير هذا الوجه .

أي ليس له تَبِعَة ". وأَرْدَقَهَ أَمْرَ" ؛ لَغَهُ " في رَدِقَهُ مثل تَبَيِعَهُ وأَنْبَعَهُ بَعْنَى ؟ قال خُزَيْبَةُ بن مالك ابن كَهْدٍ :

إذا الجَوْزَاءُ أَرْدُ فَتِ الشُّرَبَّا ، خَلْتُنْدُنا ، خَلْتُنُونا

يعني فاطمة َ بنت َ يَذْ كُرَ بن عَنْزَةً أَحَد القارِ ظَيْنِ؟ قال ابن بُري : ومثل هذا البيت قول الآخر :

> قَالَامِسَةُ سَاسُوا الأَمُونَ فَأَحْسَنُوا سِيَاسِتَهَا ، حَتَى أَقَرَاتُ لِمُرَّدُونِ

قال : ومعنى بيت خزية على ما حكاه عن أبي بكر بن السراج أن الجوزاء تر دف الثريا في استيداد الحر السراج أن الجوزاء تر دف الليل ، وعند ذلك تنقطع من المياه وتجف فتنفرق الناس في طلب المياه فتغيب عنه محبوبته ، فلا يدري أين منضت ولا أي نزلت ، وفي حدبث بدر : فأمد هم الله بالفي من الملائكة ور دف كل شيء : مؤخر ه ، والردف : الكفل والعجز ، وخص بعضهم به عجيزة المرأة ، والجمع والعجز ، وخص بعضهم به عجيزة المرأة ، والجمع من كل ذلك أرداف . والرادف : الأعجاز ؛ قال ابن سيده : ولا أدري أهر جمع ردف نادر أم هروة : على أكتافها أمثال التواجد تشخباً تدعونه هروة : على أكتافها أمثال التواجد تشخباً تدعونه أن الراوادف ؛ هي طرائيق الشعم ، واحديم رادفة .

وترَّادَفَ الشيءُ: تَبِيعِ بَعْضُهُ بِعْضاً. والترادفُ: التتابع. قال الأَصعي: تَعاوَنُوا عليه وترادفوا بمعنى. والترادُفُ: كِنابة عن فعل قبيح، مشتق من ذلك. والارْتِدافُ: الاستيدْبارُ. يقال: أتبنا

فلاناً فاو تَدَفَّناه أي أخذناه من وراثه أخذاً ؟ عن الكسائي .

والمُترَادِفُ : كُل قافية اجتمع في آخرها ساكنان وهي متفاعلان ا ومستفعلان ومفاعلان ومفتعلان وفاعلتان وفعلتان وفعليان ومفعولان وفاعلان وفعلان ومفاعيل وفعول ، سبي بذلك لأن غالب العادة في أواخر الأبيات أن يكون فيها ساكن واحد ، دُويًا مقيداً كان أو وصلا أو خُروجاً ، فلما اجتمع في هذه القافية ساكنان متوادفان كان أحد الساكنين ودث الاخر ولاحقاً به

وَأَرْدَفَ الشيءَ بالشيء وأردقه عليه : أَتْبَعَه عليه } قال :

### ُفَأَرْ دُفَت خَيلًا على خَيْلٍ لِي ، كَالنَّقْل إذ عالى به المُعَلَّى

ورَدِفَ الرجل وأَرْدَفَه : رَكِب خَلَيْه ، ورَدِيفُك : الذي ورديفُك ، والجمع رُدَفاء و رُدافَى ، كالفُرادَى بياد فك ، والجمع رُدَفاء و رُدافَى ، كالفُرادَى جمع الفريد . أبو الهيثم : يقال رَدِفْت في فيلاناً أي صرت له رِدْفاً . الزجاج في قوله تعالى : بألف من الملائكة مُرْدُوفِين ؛ معناه يأتون فر قَة بعد فرقة . وقال الفراء : مردفين متنابعين ، قال : ومردوفين في فيل بهم . وردوفين متنابعين ، قال : ومردوفين في واحد ؛ شور: وقت وأردوفين بقيك فإذا فعلت بعيرك فأردوفين إذا فعلت بقيك فإذا فعلت الرجل إذا ركبت خلفه ، وأردوفين أردوفيته بمنى أركبته خلفي ؛ قال الزجاج : يقال وروائي الزيري أردوفيته بمنى أركبته خلفي ؛ قال وروائي الزيري : وأنكر الوابيدي أردوفيته بمنى أركبته ملفي ؛ قال : وصوابه ارتك فيه أما أردوفيته من وردوفية له ؛ وأنشد : وردوفية له ؛ وأنشد :

110

## إذا الجوازاء أراد فن الشركا

لأن الجنو زاء خَلَف الثربا كالرَّدْف . الجوهري : الرَّدْف أَلْمُر تَدْف وهو الذي يركب خلف الراكب. والرَّدْف : المُر تَسَدِف ن ، والجسع رداف . والسَّر دَفَ : سَأَله أَن يُر دِفَ . والرَّدْف : الراكب خَلَفك . والرَّدْف : الحَقيبة ونحوها ما يكون وداء الإنسان كالرَّدْف ؛ قال الشاعر :

فَسِتُ عَلَى رَحْلِي وَبَاتَ مَكَانَهُ ، أُواقِبِ ُ رِدْ فِي تَارَةً وَأَبَاصِرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِي اللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّالِي الللَّهُ اللّل

ومُرادَفَة الجَرَادِ: رُكُوبُ الذَّكَرُ والْأَنثَى والثَّالَثُ عليها . ودابة " لا تُرْدُفُ ولا تُرادِفُ أي لا تَقْبَلُ كُرُدِفًا . اللّهِ : يقال هذا البَرْدُونُ لا يُوفِلُ ولا يُرادِفُ أي لا يُدَعُ كُرُدِفًا يَرْكَبُهُ . قال الأَرْهُرِي : كلام العرب لا يُرادِفُ وأما لا

أيرادف فهو مولك من كلام أهل الحتضر . والراداف : منوضع مراكب الراديف ؛ قال :

ليَ النَّصْدُيرُ فَاتْبَعُ فِي الرَّدَافِ

وأو داف النَّجوم: تَوالِيها وتَوابِعُها. وأو دَفَتِ النَّجوم: تَوالِيها وتَوابِعُها. وأو دَفَتِ النَّجوم أَي تَوالَّتُ . والرَّدُف والرَّديف في كو كَبُ يَقُو بُ مَن النَّسْمِ الواقع. والرَّديف في قول أصحابِ النَّجوم: هـو النَّجْم النَّاظِرُ لَلَى النَّجم الطَّرِ لَلَى النَّجم الطَّالِع ؛ قال رؤبة:

وداكيب المقدار والرّديف المؤدن أفنى خُلُوف م

وراكب' المقدار: هـو الطـالع، والرّديف' هـو الناظر إليه. الجوهري: الرّديفُ النّجُمُ الذي يَنتُوءُ من المَشْرِقِ إذا غاب رَفيبُه في المَغْرِب. ورَدِفَه،

بالكسر ، أي تبيعة ؛ وقال ابن السكيت في قسول حربر :

## على عليَّةٍ فيهنَّ رَحْلُ مُوادِّفُ

أي قد أردك الرَّحْلُ رَحْلُ بعير وقد خَلَفَ ؟ قال أوس :

أَمُونَ وَمُلِئَقَى لَازَّمِيلِ مُوادِفُ إِ

الليت: الرّدْفُ الكفَلُ . وأرْدافُ المُلُوكُ في الجاهلة الذين كانوا يَخْلُفُونهم في القيام بأمر المَمْلَكة ، عنولة الوُودَراه في الإسلام ، وهي الرّدافة ، وفي المصحم : هم الذين كانوا يَخْلُفُونَهم نحو أصحاب الشُرَطِ في دَهْرِ نا هذا . والرّوادِفُ : أتباع القوم المؤخرون يقال لهم روادِف وليسوا بأرّداف . والرّدْفان : الليل والنهاد الأن كل واحد منهما رداف ماحه .

ردف صحبه . الرّدافة الاسم من أرّداف المُلُوك في الجاهليّة . والرّدافة الاسم من أرّداف المُلُوك في الجاهليّة . والرّدافة : أن يَجْلِسَ الملك مرب الرّدْف الرّدْف عن بمينه ، فإذا تشرب الملك مرب الرّدْف في موضعه وكان خليفته على الساس حسى يَنْصَرف ، وإذا عادت كتيبة الملك أخذ الرّد ف المرباع ، وكانت عادت كتيبة الملك أخذ الرّد ف المرباع ، وكانت الرّدافة في الجاهلية لبني يَرْبُوع لأنه لم يكن في العرب أحد أكثر إغارة على ملوك الحيرة من بني العرب أحد أكثر إغارة على أن جعلوا لهم الرّدافة ويكنفوا عن أهل العراق الغارة ؛ قال جرير وهو من بني يَرْبُوع :

رَبَعْنَا وأَرْدَ فَنَا المُكُلُّوكَ ، فَظَلَّالُوا وطابَ الأَحالِيبِ النَّمَامَ المُنتَزَّعَا د قوله « أمون النه » كذا بالاصل .

وطاب : جمع وطنب اللّبَن ؛ قال ابن بري : الذي في شعر جربر : ورادَ فنا الملوك ؛ قال : وعليه يصح كلام الجوهري لأنه ذكره شاهد ملي الرّدافة ، والرّدافة مصدر راد ف لا أرد ف . قال المبرد: وللرّدافة موضعان : أحد هما أن يُود ف الملوك دوابهم في صيد أو تريّف ، والوجه الآخر أن يخلف الملك اذا قام عن مجلسه في ظئر في أمر الناس ؛ أبو عمرو الشّباني في ببت لبيد :

وسُهَيداتُ أَنْجِيةَ الْأَفَاقَةِ عَالِياً ﴿ كُفِّنِي مُ اللَّهُ الْمُلْدُوكِ مُشْهُودُ مُ

قال: وكان الملك أو دف خلفه رجلا شريفاً وكانوا يركبون الإبل. ووجه الني ، صلى الله عليه وسلم ، مُعاوية مع وائل بن حُجر وسولاً في حاجة له ، ووائيل على تجيب له ، فقال له معاوية : أردفني، وسأله أن يُودفه ، فقال : لست من أرداف المُلُوك ؛ وأرداف المُلوك : هم الذين يتخلُفُونهم في القيام بأمر المماكة بمنزلة الوزراء في الإسلام، واحدهم ردف ، والاسم الردافة كالوزارة ؛ قال

> هُمُ أَهَلُ أَلُواحِ السَّرِيرِ وَيُمَّنَهُ ، قَرَابِينُ أَرْدَافَ مَنَا وْشِمَالُهَا

قال الفراء: الأو داف مهنا يَتَسْبَعُ أَوَّ لَهُمْ آخِرُهُمْ فِي الشَّرِفُ ؛ الشَّرِفُ ؛ الشَّرِفُ ؛ وقول ليب يصف السفينة :

فالنَّامَ طَائِقُهَا القَدَيمُ ، فأَصْبَحَتُ مَا القَدَيمُ ، فأَصْبَحَتُ مَا إِنْ أَيْقَوِمْ كَرْأَهَا وِدْفَانِ

قيل : الرَّدْفَانِ الملاَّحَانِ يَكُونَانِ عَلَىمُؤَخَّر السَّفينة؛

وأما قول جريو:

منّا عُتَكِيْبَة والمُنْحِلُ ومَعْبَدْ ، والحَنْتَقَانِ ومنهم الرّادْقانِ

أَحَدُ الرَّدْفَيْن : مَالكُ بن نُويُورَةَ ، وَالرَّدْفِرُ الآخر من بني دَباحٍ بن يَوْبُوع ،

والراداف : الذي يجيء بقداحة بعدما اقتسموا الجَرْوَرَ فلا يردُّونَه خانباً ، ولكن يجملون له حظاً فيا صار لهم من أناصبائهم .

الجوهري : الرَّدْفُ في الشَّعَرُ حَرَّفُ سَاكِنَ مَسَنَ حروف المله" واللَّيْنِ يَقِعُ قبل حرف الرَّفريُّ ليسَ ينهما شيء ، فإن كان ألفاً لم يَجُز معها غيرها ، وإن كان واوآ جاز معه الياء . ان سيده : والردف الألف والياء والواو التي قبل الروي ، سمي بذلك لأنه ملحقً في النزامه وتَحَمُّل ِ مراعاته بالروي ؛ فجرى مُجْرى الرَّدْفِ لِلرَاكِبِ أَي يُلِيهِ لأَنهُ مَلْحَقَ بِهِ، وَكُلُّـفُتُهُ على الفرس والراحلة أَشْتَقُ مِن الكُلُـَّفَة بِالمُتَّقَدُّم منهما ، وذلك نحو الألف في كتاب وحساب، والياء في تُليد وبُليد ، والواو في خَتُول وقَتُول ؟ قال ان جني : أصل الردف للألف لأن الفَرَض فيه إنجا هو المد" ، وليس في الأحرف الثلاثة ما يساوي الألف في المد" لأن الألف لا تفارق المد" ، والياء والواو قد يفادقانه ، فإذا كان الرِّدُّف أَلْفاً فهو الأَصلَ وإذا كان ياء مكسوداً ما قبلها أو واواً مضموماً ما قبلهــا فهو الفرع الأقرب إليه ، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة مفتوحاً ما قبلها ، وقب جعبل بعضهم الواو

١ قوله « والرداف الذي يجي، » كذا بالاصل. وفي القاموس: والرديف الذي يجي، بقدحه بعد فوز أحد الأيسار او الاثنين منهم فيسألهم أن يدخلوا قدحه في قداحهم. قال شارحه وقال غير، هو الذي يجي، بقدحه الى آخر ما هنا ، ثم قال : والجمع رداف.

والياء رد فين إذا كان ما قبلهما مَفْتُوحاً نِحُو رَيْبِ وثَـُوْبِ ، قال : فإن قلت فإن الردف يتلو الراكب والرَّدْفُ في القافية إنما هو قبل حرف الرَّويِّ لا بعده، فكيف جاز لك أن تُشبُّهُه به والأمر في القضية بضه" ما قد"مته ﴿ فَالْجُوابِ أَنَ الرِّدْفَ وَإِنْ سَبِّق في اللفظ الروِّي " فإنه لا يخرج مما ذكرته ، وذلك أن القافية كاكانت وهي آخر البيت وجهاً له وحلية" لصنعته ، فكذلك أيضاً آخر ُ القافية زينة ٌ لما ووحه ٌ لصَنْعَتُها ، فعلى هذا ما يجب أن يَقَعَ الاعْتِدادُ ، بالقافية والاعتناءُ بآخِرِها أكثر منه بَأُوَّلما ، وإذا كان كذلك فالرُّويِّ أَقْرُبُ إِلَى آخر التافية من الرَّدف ، فيه وقَّع الابتداء في الاعتداد ثم تكاه الاعتدادُ بالردف ، فقد صار الردف كما تراه وإن سبق الروي لفظاً تبعاً له تقديراً ومعنـَّى ، فلذلك جاز أن يشبه الردف فبل الرُّوي" بالردف بعد الراكب ، وجمع الر"دْف أرْداف لا يُكسَّر على غير ذلك . ورَدِفَهُمُ الْأَمْنُ وَأَرْدَفَهم : كَعْمَهُمْ . وَقُولُهُ عَلَّ وجل : قل عَسَى أَنْ يَكُونُ رُدُفَ لَكُمْ ؛ يجوزُ أَنْ يكون أدادَ وَدِفَكُمْ فَزَادَ اللام ، ويجوزُ أَن يُكُونَ ركدف ما تُعَدَّى مجرف جر" وبغير حرف جر". التهذيب في قوله تعالى : رَدِفَ لكم ، قال : قَرَبُ لكم ، وقال الفراء : جاء في التفسير دنا لكم فكأن اللام دخلت إذ كان المعنى دنا لكم ، قال : وقيد تكون اللام داخلة والمعنى رَدْ فَكُمْ كَمَا يَقُولُونَ نَقَدَتُ ۗ لها مائة ً أي نقد تها مائة ، ورَدِ فنتُ فلاناً ورَدِ فنتُ لفلان أي صرت له وِ دُفاً ، وتزيـد العربُ اللامُ مع الفعل الواقع في الاسم المنصوب فتقول سُمَسِع له وشُكَرَ له ونتَصَعَ له أي سُمِعَه وشكرَه ونصَعَه . ويقال : أَرْدَوْتُ الرَّجِلُ إِذَا جَنْتَ بِعَدُهُ . الجوهري: يقال

كان نزل بهم أمرٌ فَرَ دِفَ لهم آخَرُ أعظمُ منه . وقال

تعالى : تَتَبَعُهُا الرَّادِفَةُ . وأَنَبُنَاه فَارْتَدَفَنَاه أَي أَخَذَنَاه أَي أَخَذَنَاه أَي أَخَذَنَاه أَخ

والرَّوادِف: رَواكِيبُ النخلةِ ، قال ابن بري: الرَّاكُوبُ ما نَبَتَ في أصل النخلة وليس له في الأَرض عررَّقُ . والرُّدافَي ، على فُعالى بالضمُّ ، الحُداةُ والأَعْوانُ لأَنه إذا أَعْبا أَحدهم خَلَفه الآخر؛ قال ليبد:

عُدَافرة " تَقَـنَّصُ ْ بِالرَّدَافَى ، تَخْنَوَّنْهَا ۚ 'نَرُولِي وَارْتِحَالِي

ورَّدَفَانُ : موضع ، والله أعلم .

وفعف : ارْدَعَفَت الإبلُ وادْرَعَفَت ، كلاهما : مضت على وجُوهها .

وَوْفَ : وَزَفَ إِلَيه يَوْنُوفُ كَرَيْفاً : دَنا . والرَّزْفُ : الإَسْرَاعُ : أَسْرِعَ . الإسْرَاعُ ؛ عَن كَرَاعِ . وأَرْزَفَ الرَّجِلُ : أَسْرِعَ . وأَرْزَفَ السَّعَابُ : صَوَّتَ كَأُوْزُمَ ؛ قال كَثْيْوِ عَنَّهُ :

فَذَاكَ سَتَى أَمَّ الحُورَيْرِثِ مَاءَدَ؟ بحيثُ انتَبَوَتُ واهِي الأَسِرَّةِ مُوْثَرِف

ورزَفَت الناقة : أَسْرَعَت ، وأَرْزَفْتُهَا أَنَا : أَحَّنَكُتُهُا فِي السير ، ورواه الصرام عن شير زَرَفَت. وأَزْرَفْتُهَا ، الزاي قبل الراء .

وسف : الرَّسْفُ والرَّسِيفُ والرَّسَفَانُ : مَشَيُ المُقَيَّدِ . رَسَفَ فِي القَيْدِ يَوْسُفُ ويَرْسِفُ ويَرْسِفُ دَسَفًا ورَّسِفانًا : مَشَى مَشْيَ المقيَّد ، وقيل : هو المشي في القيد دُورَيْداً ، فهو واسيف ؟ وأنشد ان بري للأخطل :

النَّهْنِهُ فِي الْحُرَّاسُ عنها ، وليَّتَنَيَّ قَطَعَتُ إليها اللَّيْلَ بالرَّسفان

وفي حديث الحديبية : فجاء أبو جندل يوسف في قيوده ؛ الرسف والرسيف مشي المنقبة إذا جاء يَتَحَامَلُ بَرجله مع القيد . ويقال للبعير إذا قارب بين الحيطو وأسرع الاجارة ا ، وهي رفع القوائم ووضعها : رسف يوسف ، فإذا أداد على ذلك ، فهو الرسمف م الحيفة بعد ذلك . وحكى أبو زيد : أرسفت الإبل أي طرد ثها مُقيدة .

وشف: رَسَمَفَ الماءَ والرَّبِقَ وَنَحُوهِما يَرْسُمُفُهُ ويَرْسُفِهُ وَشَمْهُمَّ ورَسْمُهَا ۚ ورَسْبِهَا ۚ ؛ أنشد ثعلبَ :

> قابلته ما جساء في سيلاميها بوتشف الذاب والشيهاميها

وحكى ابن بري: وَشَفِهَ يَوْشَفُهُ وَشَفَا ورَسُفاناً، والرَّشْفِ : المَبَسُّ . وتَرَشَّفَه وارْتَشَفَه : مصَّه . والرَّشِيفُ : تَنَاوُلُ المَاء بالشَّفَتَيْنِ ، وقبل : الرَّشْفُ والرَّشِيفُ فَوْق الْمَصَّ } قال الشَّاع :

> سَقَيْنَ البَشَامَ المِسْكَ ثَم وَشَفَنْهُ ، وَشَيْفَ الْغُوَيْرِيَّاتِ مَاءَ الوَّقَائِعِ

وقيل: هو تَقَصِّي مَا فِي الْإِنَّاءُ وَاشْتَيْفَافُهُ ؟ وَقُولُهُ أَنشُدهُ ابنُ الأَعْرَابِي :

يَوْتَسَفِّ البَوْلَ أَوْتِشَافِ المَعَدُونَ

فَسَره بجبيع ذلك . وفي المثل : الرَّشْف أَنْفَع أَي إِذَا تَرَسَّف أَنْفَع أَي إِذَا تَرَسَّف أَنْفَع أَي الله قليلاً كان أَسْكَن للمَطَّش . والرَّشف على والرَّشف على والرَّشف على والرَّشف الإبل على والرَّشف أن ماء قليل يبقى في الحوض تَر شُفه الإبل بأفواها . قال الأزهري : وسمعت أعرابياً يقول : الجرع على المجارة ع كذا بالاصل ومثله شرح القاموس .

أروى والرسيف أشرب بوال : وذلك أن الإبل إذا صادفت الحوض مكان جرعت ماء جرعاً على أفواهها وذلك أسرع لريها ، وإذا سقيت على أفواهها قبل ملء الحوض ترسفت الماء بجشافيرها قليلا قليلا ، ولا تكاد تروى منه ، والسقاة اله الراغيان بأن لا ايوردوا النعم ما لم يَطَعْفَع الحوض ، لأنها لا تكاد تروى إذا سقيت قليلا ، وهو معنى قولهم الرسيف أشرب . وناقة رسوف تشرب الماه فترتشيفه ؛ قال القطامي :

> ر مَشُوف وراه الحيود لم تَسَادُ دَي عَهِ جَا صَباً وسُسَالُ ، حَرْجَف لم تَقَلَّب

وأَرَّشَتَفَ الرَّجَلُ وَرَّشَتَفَ إِذَا مَصَّ رِيقَ جَارِيتِهِ أَبُو عَمْرُو : رَسَّتَفْتُ ورَشِفْتُ قَبَّلِاتُ وَمَصَّحَتُ ا فَهِنَ قَالَ رَسَّتَفْتُ قَالَ أَرْشُفُ اللهُ ومِن قَالَ وَشَفْتُ اللهِ قَالَ أَوْشَتَكُ .

والرَّسُوفُ : المرأة الطَّيْبَةُ الفَم . ابن سيده : امرأة وَشُوفُ طيبة الله ، وقيل : قَلِيلَةُ البيلة . وقالوا في المثل: لتحسَنُ ما أَرْضَعْت إن لم تُرْشَفي أي تُدُه هي اللَّين ، ويقال ذلك للرجل أيضاً إذا بدأ أن يُحسِن فخيف عليه أن بُسِيء . ابن الأعرابي : الرَّشُوفُ من النساء اليابسة المسَكان ، والرَّصُوفُ الضَّيَّقَةُ المسَكان ، والرَّصُوفُ الضَّيَّقَةُ المسَكان ، والرَّصُوفُ الضَّيَّقَةُ المسَكان .

وصف: الرَّصْفُ : ضَمُّ الشيء بعضه إلى بعض ونطَّنْهُ ، وَصَفَه يَرْصُفُه وَصْفًا فادْ تَصَفُ وتَرَصَّف وتراصَف . قال الليث : بقال للقام إذا صف قدمه وصف قد ميه ، وذلك إذا ضم الحداهما إلى الأخرى . وتراصَف القوم في الصف أي قام بعضهم إلى لزق بعض . ووصف ما بين رجليه: قرابها، ورصفت أسنانه رصفة ورصفت أسنانه ورصفة ورصفت ورصفت ورصفة ورصفت ورصفت ورصفت ورصفت ورصفت ورصفت ورضفت ورضفت ورضفت ورضفة ورضف ورصفة ورصف ورصفة ورص

فَشَنَ فِي الإِبْرِيقِ منها نُثرَا ، من رَصَفِ نازَعَ سَيْلًا رَصَفا ، حتى تَناهي فِي صَهاريجِ الصَّفا

قال الباهلي: أراد أنه صب في إبريق الحمر من ماء وصف نازع سيسلا كان في دصف فعاد منه في هذا، فكأن نازعه إياه. قال الجوهري: يقول مزج هذا الشراب من ماء رصف نازع رصفا آخر لأنه أصفى له وأرق ع فحد ف الماء، وهو يُويده، فجعل مسيله من دصف إلى رصف مُنازعة منه إياه.

ابن الأعرابي: أرْصَفُ الرجل إذا منزَجَ شرابَه بماء الرَّصَفِ ، وهو الذي ينحدو من الجبال على الصخر فيصَفُو ، وأنشد بيت العجاج ، وفي حديث المغيرة : لحكديث من عاقبل أحب اليَّ من الشَّهْد بماء رَصَفَة ؛ الرَّصَفَة ، بالتحريك : واحدة الرَّصَف ، وهي الحجادة التي يُوصَف بعضها إلى بعض في مسيل فيضع فيها ماء المطر ؛ وفي حديث ابن الضَّعاء ؟ :

الله ووصفت أسنانه الى قوله تصافت ى كذا بالاصل مضبوطاً.
 القيماء ى كذا في الاصل بضاد معجمة ثم عسين مهملة ،
 والذي في النهاية : الصفاء بمهملة ثم معجمة .

بين القيرانِ السُّوءِ والتُّراصُفِ

التَّرَاصُفُ : تَنْضِيدُ الحَجَارَةَ وَصَفَّ بَعَضِهَا إِلَىٰ بَعْضِهَا اللهِ اللهِ أَعْلَمَ .

والرّصَفُ : السّدُ المبيّ الماء . والرّصَفُ : مَجَرى المَصنعة . التهذيب : الرّصَف صفاً طويل يتصل بعض بعض ، واحدته رَصفة " ، وقيل : الرّصف صفاً طويل كأنه مرّصُوف . ابن السكيت : الرّصف مصدر رَصفت السهم أرّصفه إذا سَد دَت عليه الرّصاف ، وهي عَقَبة "نُسَد على الرّعظ ، والرّعظ مد حكل سينخ النصل ، يقال : سهم مرّصوف . وفي الحديث : ثم نظر في الرّصاف فتسادى أبي سيناً أم لا ، قال الليث : الرّصفة فتسادى أبي سيناً أم لا ، قال الليث : الرّصقة عقبة " تُلُوى على موضع النوق ؛ قال الأزهري : هذا خطأ والصواب ما قيال ابن السكيت . وفي عديث الحوارج : ينظر في رصافيه ثم في قاد ذه فلا يوى سيناً والرّصفة أ؛ واحدة الرّصاف وهي المتقبة أبي تلكوى فوق المتقبة أبي تلكوى فوق المتقبة التهم إذا انكسر ، وجعه الي تنكوى فوق المتقبة النهم إذا انكسر ، وجعه وصف النه الله الكير ، وجعه النه وقول المتنعل المُذالي :

مَعَابِلَ غَيْرِ أَرْصَافٍ ، ولكن كُسِينَ مُظهادَ أَسُودَ كَالْحِياطِ

قال ابن سيده: عندي أنه جبع رَصَفَةً على رَصَفَهِ كشجرة وشجر ، ثم جبع رَصَفًا على أرْصاف كأشجاد ، وأواد 'ظهاد رِيش أسود ، وقد رَصَفه الرَّصَافة '، وجبعها رَصائِف ورصاف". وقد رَصَفه رَصْفًا ، فهو مَرْصُوف ورصيف . والرَّصَفة ' والرَّصْفة ' جبيعاً : عَقَبة ' تُشَدَه على عَقَبة ثم تُشَده على حِمالة القُوس ، قال : وأدى أبا حنيفة قد جعل الرَّصاف واحداً . وفي الجديث : أنه مَضَع وتراً في رمضان ورصف به وتر قوسه أي شده

وقد الله والرّصف : الشّد والهم . ورصف السهم : سُد مالرّصاف ، وهو عَقَب يُلنُوى على مدخل النّصل فيه ؛ والرّصف ، بالتسكين : المصدر من ذلك ، تقول : كرصفت الحجارة في البناء أرصفها كرصفاً إذا ضميت بعضها إلى بعض ، ورّصفت السهم كرصفاً إذا سُد دُن على رُعظه عَقَمة " ؛ ومنه قول الراجز :

## وأثريها سنخه مراصوف

ويقال: هذا أمر لا يَوْصُفُ بِكُ أَي لا يَلِيقَ .
والرَّصَفَتَانِ : عَصَبَتَانِ فِي رَضُفَتَي الرَّكْبَتِينَ .
والرَّصَفَتُ مِن النساء : التي التَزَقَ خِنَائُها فَلَمُ يُوصِلُ إليها . والرَّصُوفُ : الصفيرة الفَرْجِ ، وقد رَصِفَتُ . ابن الأَعرابي : الرَّسُوفُ مَن النساء الييسَةُ المكان ، والرَّصُوفُ الضَّيِّقَةُ الملاقي، وهي الرَّصوفُ . وحكى ابن بوي : الميقابُ ضِدَّ اللَّقِي ، وهي الرَّصوفُ .

والرَّصافة 'بالشيء : الرَّفْتَى به . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أني في المنام فقيل له تَصَدَّق ْ بأرض كذا ، قال: ولم يكن لنا مال أرْصَف ُ بنا منها أي أرْفَق ُ بنا وأو ْفَتَى ُ لنا . والرَّصافة ُ : الرَّفْتَى ُ في الأمور ، وفي رواية : ولم يكن لنا عباد أرْصَف ُ بنا منها ، ولم يجى الما فعل .

وعبل رَصِيف وجُواب رَصِيف أي مُحْكَمَّ . رَصِينَ .

والرُّصَافَةُ : كُلِّ مَنْسِتَ بِالسَّوَادِ وَقَدْ غَلَبْ عَلَىٰ مُوضَع بَعْدَادُ وَالشَّامِ . وَعَيْنُ الرُّصَافَةِ : مُوضَع فَيْهُ بِيْرُ ؛ وَإِيَّاهُ عَنَى أُمَيَّةٌ بِنَ أَبِي عَالِمُ الْمُذَّلِيُّ :

› قوله﴿وأثري›في القاموس: والنسبة، يعني الى يثرب، يثري وأثريي بنتج الراء وكسرها فيها واقتصر الجوهري على النتح .

يَوْمُ بِهَا ، وانسَّحَتُ لِلرَّجَا وعَيْنَ الرَّحَافَةِ ذَاتَ النَّحِالِ ِ ا

الصحاح : ورُصافة موضع . والرَّصاف : موضع . ورَصَف : ماء ؛ قال أبو خراش :

> نُسَاقِيهِمْ عَلَى رَصَفِ وَضُرِّيٌ كَدَابِغَةِ وَقَدِ نَغِلُ الأَدْمِ \*

وضَّف : الرَّضْف : الحِمَادَة التي حَسِيت اللَّهُ مِنْ الناوع وأحدتها وَضْفَة \* . غيره : الرَّضْفُ الحُجَاوة المُحماة 'يُوغَرِثُ بِهَا اللَّبُينُ ، واحدتها وَضُفَةً . وَفَي المثل : خذ من الرَّضْهَة ما عليها . ووَصَفَه يَوْضُفُهُ بالكسر، أي كُواه بالرَّضْفَة . والرَّضَفُ ؛ اللَّهُ يُعْلَى بِالرَّصْفَةِ . وفي حديث الهجرة : فيلينانُ في وسُلِها ورَضِيفِها ﴾ الرُّضيفُ الله المرَّضُوفُ ﴾ وهو الذي مُطرح فيه الحجارة المُحْمَاة ليَدْهُبُ وخَمَّهُ . وفي حديث والصة ﴾ رضي الله عنه : مثل الذي يأكنل القسامة كمشل جدي بطنت ملوء رَضْفًا . وفي الحديث: كان في النشهد الأول كأنه على الرَّضْفُ ؟ هي الحجارة المُحْمَاة على النان . وفي الحديث : أنه أتي برجل نُعِتَ له الكُنيُّ فقال : استوروه ثم الأضفوه" أي كيندوه بالرضف وحديث أبي ذر ، رض الله عنه : تشر الكنَّاذين برَ خِنْفُ مِيْمُنِيَ عِلْمِهِ فِي نَانَ جِهِمْ ءُ وَشُواءً مَنَّ صُوْفَ مِنْ مَشْوِي على الرَضْفة . وفي الحديث : أن عنداً بنت عُسْبَةً لَمَا أَسُلْمِتَ أَنْ سَلَمَتْ إليه بِجِنَّهُ يَبِين مُوضُوفَينَ . ولتَبَنُّ وَضَيْفٌ: مصيُّوبٌ على الرَّضْف . والرضَّفة:

۱ قوله « للرحاء » في معجم ياقوت : النجاء . الأسراك مناب " في مادة شدة

و له « نساقهم » هو الذي بالاصل هنا ، وسبق في مادة ضرر :
 شبا قهم ، ورصف ، عمر كة وبضمتين؛ موضع كما في القاموس زاد
 شارحه مه ماه بسم به ،

شارحه وبه ماه يسمى به . \* قولههمُ ارضفوهُ كذا بالاصل ، والذي في النهاية أو ارضفوه.

سبة أنكوى برضة من حجارة حيثا كانت ، وقد وَصَفَه يَ مُضَفَه . اللّب : الرَّضَف حجارة على وجه الأرض قد حبيت . وشواء مر ضُوف : يُسُوى على تلك الحجارة . والحمل المرضوف : ثلاثقى تلك الحجارة إذا احبر ت في جوفيه حتى ينشوي الحمل . قال شمر : سمعت أعرابياً يصف الرّضائف وقال : يُعْمَدُ إلى الحدي فيكن أنه من له أمه حتى يبليء ، ثم يذبح فينز قتى من قبل قفاه ، ثم يُعْمَدُ إلى الحدي فيكن قبل قفاه ، ثم يُعْمَدُ إلى حجارة فتحرق بالنار ثم تُوضَع في بطنه حتى ينشوي ؛ وأنشد بيت الكميت :

ومَرْضُوفَةً لَمْ تُؤْنِ فِي الطَّبْنَعِ طَاهِياً ، عَجِلْتُ ۚ إِلَى 'يُحُورُاها ، حَيْنَ غَرَّغُوا ا

لم تُؤْنِ أي لم تَخْبُسِ ولم تُبُطِيه . الأَصعي : الرَضْفُ الحِبَارة المُحْبَاة في النار أَو الشيس ، واحدتها رضّفة " ؟ قال الكبيت بن زيد :

أُجِيبُوا رُقِي الآسِي النَّطَاسِيِّ ، واحْذَرُوا مُطْلَقَنَةَ الرَّضْفِ التِي لا شُوك لما

قال: وهي الحَيّةُ التي تمرُ على الرضف فيُطُفيهُ سبّها نار الرضف. وقال أبو عمرو: الرضف حجارة بُوقد عليها حتى إذا صارت لهبّاً القيئت في القدر أنضيعت اللحم فأنضجت . والمرضوفة : القدر أنضيعت بالرضف. وفي حديث حديفة أنه ذكر فيتناً فقال: أنشكم الدُهيّماء تر مي بالنسّف ثم التي تليها ترمي بالرضف. بالرضف أي في شدتها وحرها كأنها ترمي بالرضف. قال أبو منصور: وأيت الأعراب بأخذون الجعارة فيوقدون عليها ، فإذا حمييت وضفوا بها اللّين البارد الحيقين لتكسر من بوده فيشربونه ، ورعا رضفوا الماء للخيل إذا بَرَدَ الزمان.

وفي حديث أبي بكر : فإذا قرريش من مكة فيه أثر الرضيف ؛ يربد قرر صاصغيراً قد خبر المكة وهي الرساد الحال . والرضيف : ما يُشوى من اللحم على الرضف أي مرضوف ، يربد أثر ما على القرص من دسم اللحم المرضوف . أبو عبيدة : جاء فلان عمليقة الرضف ، قال : وأصلها أنها داهية أنستانا التي قبلها فأطفأت حرها . قال الليث: منطفية الرضف تحدها . قال الليث فأضفية الرضف تصفية إذا أصابت الرضف أبو منصور : والقول ما قال أبو منصور : والقول ما قال أبو عبيدة .

وفي حديث معاذبي عذاب القبر: ضَرَبَه عِرْضَافَةً وسَطَّ وأُسِه أي بآلةٍ من الرَّضَفِ ، ويروى بالصاد ، وقد تقدّم .

والرضف : جو م عظام في الراح كبة كالأصابع المضومة قد أخذ بعضها بعضاً ، والواحدة رضفة ، ومنهم من يثقل فيقول : رضفة م . ابن سيده : والرّضفة والرّضفة : عظم مطبق على وأس الساق ورأس الفخذ . والرّضفة : عظم مطبق عيوج على الرحكة ، وقيل : الرّضفتان من الفرس عظمان مستديران فيها عرص من منقطعان من العظام كأنها طبقان فيها عرص من منقطعان من العظام كأنها طبقان والرضفة : عظم بين الحو شب والو ظيف ومكنت والرضفة : عظم بين الحو شب والو ظيف ومكنت في المؤت في الرّسع ، وقيل : هي عظم منقطع في الرّبة في الرّسة ، وقيل : الرّضاف ما كان تحت الدّاغصة . وقال النضر في كتاب الحيل : والرضف و كبتا الفرس فيا بين الكراع والذّراع ، وهي أعظم صفار عتمعة في رأس أعلى الذراع .

١ قوله « ورضف الركبة » كذا بالاصل بدون ها، تأنيث، وقوله
 «والرضف ركبتا» كذا فيه أيضاً.

وَهُنَّ بِعِدِ القَرَّبِ القَسِيِّ مُسْتَرُّ عِفَاتُ بِشَمَرُ ذَكِيًّ

والقسي : الشديد . والشير ذلي : الحادي ، واسترعف مثل . والراعف : الفرس الذي يتقدم الحيل . والراعف : الوس الذي يتقدم الحيل . والراعف : طرف الأرابة لتقدم ، وعلم غالمة الأنف ، ويقال المرأة : لوفي على مراعفها الأنف وما حواله . ويقال : فعلمت ذلك على الراغم من مراعفه مثل مراغيه . والراعف : أنف الجبل مراعفه مثل مراغيه . والراعف : أنف الجبل على التشيه ، وهو من ذلك لأنه يسبق أي يتقدم ، وجمعه الراعف : الراماح ، صفة غالبة أيضا ، إما لتتدامها المطعن ، وإما لسيلان فالم منها . والراعف : الراماح ، صفة وأرعف : الراماح ، صفة وأرعف : أبو عيدة : المناف غن نذكر فلانا وعف به الباب أي دخل علينا من الباب . وأوعف قرابتة أي ملاها حتى تراعف كوا من الباب . وأوعف قرابته أي ملاها حتى تراعف كوا ومنه قول عبوو بن لجا :

يَوْعُف.ُ أَعْلَاهَا مِن امْتِلَامًا ، إذا طوى الكف على وشامًا

وراعُوفة البر وراعُوفها وأرْعُوفتها : حجر ناقي على وأسها لا يُستَطَاعُ قَلْعُه يقوم عليه ناقي على وأسها لا يُستَطَاعُ قَلْعُه يقوم عليه المُستَقي ، وقيل : هو في أسفل البر إذا احتفرت تكون ثابتة هناك ، فإذا أرادوا تنقية البر جلس المُستقي عليه ، وقيل : هي حجر يكون على وأس البر يقوم المستقي عليه ، ويوى بالثاء المثلثة ، وقد تقدم ، وقيل : هو حجر ناتى في بعض البر يكون صلناً لا يكنهم حقر ، فيترك على حاله ، وقال خالد ابن جنبة : راعوفة البير النظافة ، قال : وهي

ووصَّفَتُ الوسادة : تَكَيَّتُهَا ، عانية .

وهف: الرَّعْسَفُ : السَّنْقُ ، رَعَفْتُ أَرْغَفُ ؛ قال الأعشى :

به ترعّف الألثف إذا أرسلت ، عندات النَّفْع الوا

ورَعَفَهُ يَرْعَفُهُ رَعُفاً : سَبَقَهُ وتقدَّمَهُ ؛ وأَنشُد ابن بري لذي الرمة : بالمُنتُعَلاتِ الرَّواعِفِ . والرَّعاف : دم يَسَبِيقُ من الأَنف ، دَعَف يَوْعُفُ ويَرَّعَفُ وَعَفَ وَرُعِافاً وَوَعُفِ وَوَعِفَ . قال الأَزهري : ولم يُعْرَف رُعِفَ ولا رَعُفَ في فعل الأَزهري : ولم يُعْرَف رُعِفَ ولا رَعُف في فعل المُعْم ، المَّة فيه الرَّعاف . قال الجوهري : ورَعُف ، بالضم ، المَّة فيه

الرعاف . قال الأزهري : وقيل للذي يخرج من الأنف ضعيفة ، قال الأزهري : وقيل للذي يخرج من الأنف رعاف لسنقه عِلمُم الرَّاعِف ِ ؛ قال عبرو بن قبلٍ :

> حتى ترى العُلمَّة من إذْ واثِها يَوْعُفُ أَعْلاها من امْتِلاَتِها ، إذا طَوَى الكفِّ على رِمَّاثِها

وفي حديث أبي قتادة : أنه كان في عُوْس فَسَسِعَ جَادِية تَضْرِب بالدُّفِّ فقال لها : اوْعَفي أي تقدَّمي. يقال منه : رَعِفَ ، بالكسر ، يَوْعَفُ ، بالفتح ، ومن الرُّعاف رَعَف ، بالفتح ، يَوْعُف ، بالفتح ، ورَعَف ، بالفتح ، يَوْعُف ، بالفتح ورَعَف الفرس يَوْعَف ويَرْعُف أي سَبَق وتقدم ؛ وأنشد ابن بوي لِمُبَيْد :

يَرْعُفُ الأَلْفَ بِالمُدَجَّجِ ذِي الْقِوْ نَسَ ، حتى يَعُودَ كَالتَّمْثَالِ ا

قال : وأنشد أبو عبرو لأبي نخيلة :

١ قوله « بالمدجج » كذا بالاصل ، والذي في شرح القاموس :
 بالمزجج .

مثل عَيْن على قدر جُعْر العَقْر ب نيط في أعلى الرسحية فيُجاوِزُونها في الحفر خَسْسَ قِيم وأكثر، فربا وجدوا ماء كثيراً نبَجْسُه ، قال : وبالراوبنج عين نطافة عذبة ، وأسفلها عين زُعاق ، فتسبع قطران الطافة فيها طرق . قال شهر : من ذهب بالراعُوفة إلى النطافة فيها طرق . قال شهر : من ذهب بالراعُوفة إلى النطافة فيها طرق . قال شهر : من ذهب الراعُوفة إلى النطافة فيها طرق . قال شهر : ويقال فلان ، وهو سيكان محمد وقطرانه ، ويقال ذلك سيلان الذانين ؟ وأنشد قوله :

كلا مَنْخَرَيْه سَابِقاً ومُعَشَّرًا ، عَا انْغَضَّ مِن مَاء الْحَيَاشِيمِ وَاعِفْ<sup>1</sup>

قال: ومَنْ كَذْهَبَ بالراعُوفة إلى الحجر الذي يتقدّم طي البئر على ما ذكر فهو من كعف الرجل أو الفرس إذا تقدّم وسبق. وفي الحديث عن عائشة: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، سُحِرَ وجُعِل سِحْرُهُ في جُف طلعة ودُفِن تَحْتَ راعُوفة البئر، ويروى واعُونة ، بالنام المثلثة ، وقد تقدم.

وأسْتَرُ عَفَ الحَصَى مَنْسِمَ البعيرِ أي أَدْماه ..

والرُعافيُ : الرجل الكثيرُ العطاء مأخوذ من الرُعاف ، وهو المطرُ الكثير ، والرُّعُوفُ : الأَمطار الحِفاف ، قال : ويقال للرجل إذا استقطرَ الشعمة وأَخَذَ صُهُارتَهَا : قد أُوْدَف واستوُّدَف واستو عَف واستو كف واستو كف واستد مي ، كله واحد ، ورعفان الوالي : ما يُستعدى به ، وفي حديث جار : يأكلون من من تلك الدابّة ما شاؤوا حتى حار : يأكلون من من تلك الدابّة ما شاؤوا حتى

ارْ تَعَفُوا أَي قَـُو بِتَ أَقدامُهم فركبوها وتقدموا.

" ١ قوله « فقسم قطران النع » كذا بالأصل . ٢ قوله « وممثراً » كذا بالاصل .

٤ قوله « يأكلون الغ » كذا بالإصل والنهاية إيضاً .

وغف: رَغَفَ الطّبِّنَ والعَجِينَ يَوْغَفُهُ رَغُفاً: كَنَّالُهُ بيديه ، وأصل الرّغف جمعك الرّغيف تُكتَّلُهُ. والرّغيف: الحُبْزة، مشتق من ذلك، والجمع أرّغيفة ورْغَفُ ورْغَان ، قال لقيط بن زُرارة : إن الشّواة والنّشيل والرُغف ، والقيّنة الجسناه والكأس الأنف ،

ورغَفَ البعيرُ رَغْفاً : لِكَتَّبَهُ البِرْو والدقيق . وأَدْغَفَ الرجلُ : حدَّدَ بَصَرَه ، وكذلك الأسدُ.

للطَّاعِنينَ الحَمْلُ ، والحَمَلُ فَيُطُّعُ \* ا

وفف: رَفَّ لُونُه يَوِفُ ؛ بالكسر ، رَفَّا ورَفِيفاً: بَرَقَ وَتَلَأَلاً، وكذلك رَفَّت أَسنانه.وفي الحديث: أَن النابغة الجَعْديُّ لما أنشد سيدنا رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم:

> ولا خَيْرَ في جِلْم ، إذا لم تكن له توادر' تَحْسِي صَفْرَه أَن 'يَكَدُّرا

> ولا خَيْنُوَ فِي جَهْلُ ، إِذَا لَمْ يَكُن لَهُ حَلِيمٌ ، إِذَا مَا أُوْرَدَ الأَمْرَ أَصْدَرَا

فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا يَفْضُضِ الله فاك ا قال : فبقيت أسنائه ترف حتى مات، وفي النهاية : وكأن فاه البرك ، ترف أسنائه أي تبرئ أسنائه ، من رف البرق يرف إذا تلألاً . والرافة : البرقة . ومنه الحديث الآخر : ترف ف غروبه ، هي الأسنان . ورف يرف : برح وتخيل ؟ قال :

وأُمُّ عَمَّارٍ على القِرَّد تَر ِفُ

ورَفَّ النباتُ يُوفُ رَفيفاً إذا الهترُ وتَنَعَمَ ؟ قال ١ قوله « للطاعنين الحيل » سيأتي في مادة نشل : للضاربين الهام .

٣ قولَه « ورعفان الوالي » كذا ضبط في الأصل .

أو حنيفة : هو أن يَبَلَأُلاً ويُشْرِق ماؤه . وثوب رَفِيف وشجر رَفيف إذا تَنَدَّى . والرَّفَة أَ : الاختلاجة أَ . وفي حديث ابن رَمثل : لم تر عَنِي مثلك قط يُرف رَفيفاً يَقطرُ أنداه . يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النَّعْمة والفَضاضة حتى يكاد يَهْتَزُ : رَف يُرف رَفيفاً . وفي حديث معاوية ، رضي الله عنه ، قالت له امرأة : أعيذ ك بالله أن تنزل وادياً فتندع أواله يَرف وآخر و يَقِف . ورفقت عينه تر ف وترف رف رفاً ! اختلاجت ،

لم أدر إلا الطائن كان العاليب ، أيك أم بالعنب كان حاجبي

و كذلك البَرَقُ إذا لَيَسَعَ . ورَفُ البَرَقِ : وميضُه . ورَفَتْ عليه النَّعْمَة : ضَغَتْ . ورَفَّ الشيءَ يَرْفَتُهُ رَفَّنَا ورَفِيقاً : مَصَّه ، وقيل أكله . والرَّقَةُ : المَصَّةُ . والرَّفُ : المَصْ والتَّرَشُفُ ، وقد رَفَقَتْ أُورُفُ ، بالضم ؛ وأنشد ابن بري :

> والله لولا رَهْبَتَيْ أَبَاكِ ، إِذَا لَـزَوْتَتْ سَفْتَايَ فَاكِ ، رَفَّ الْفَرْالِ ورَّقَ الأَراكِ

ومنه حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، وقد سُئُلَ عن القُبْلة للصائم فقال : إني لأرُف شَفَتَيْها وأنا صائم ؛ قال أبو عبيد : وهو من شُرْب الرَّيق وترَ شَفْته ، وقيل : هو الرَّف نَفْسُه ، وفي حديث أرْف شَفَتيْها أي أميض وأتر سَفْت . وفي حديث عبيدة السَّلْماني : قال له ابن سيوبن : ما يُوجِب المَّن بعني المَض الجُنابة ؟ قال : الرَّف والاستَبْلاق بعني المَض المَنابة ؟ قال : الرَّف والاستَبْلاق بعني المَض

والجياع لأنه من (مقدمانه . وقال أبو عبيدة في قوله أرف : الرقف هو مثل المنص والرسنف ونحوه ، يقال منه : كوفقت أرف كوفا ، وأما كوف توف إذا يوف بالكسر، فهو من غير هذا، كوف توف إذا توق لون وتلألا ؛ قال الأعشى بهذا كو تتغر المراة :

ومهاً تَرَفِّ غُرُوبُه ، أَنْسُنِّي المُثَنَّيَّمَ ذَا الحَوَارِهِ

قال ابن بري : ومثله لبيشر ٍ :

ترِفُ كأنه وهنأ مُدامُ

والر"فلة ' : الأكلة 'المُخكَمة ' . قال أبو حنيفة : رَفَّت الإبيل ' تَرَاف وتَرِف رَفّ رَفّاً أَكلّت ' ، ورَفَّ المرأة ' يَرُفّها قَبِّلْهَا بِأَطْراف شَفْتَيه . وفي حديث أم زرع : زوجي إن أكل رَف ؟ ان الأثير : وهو الإكثار ' من الأكل .

والرَّفْرَقَةُ ؛ تحريكُ الطائر جَنَاحَيهِ وهو في الهواء فلا يَبُرْحُ مَكَانَه . ابن سيده ؛ رَفَّ الطائر ورَفْرَ فَ حَرَّكُ جَنَاحَيْهُ في الهواء .

والرَّقْرَافُ : الطَّلِيمُ لُو فَسُرِفُ بَجِنَاحِهِ ثُم يَعْدُو . والرَّقْرَافُ : الجَنَاحِ منه ومن الطَّلُو . ولَ فَرَفُ الطَّالُو أَذَا حَرَّكَ جَنَاحِهِ حَولِ الشِيءَ يُويِدُ أَنْ يَقْعَ عَلَيهِ . والرَّقْرَافُ : طَالُو وهو خَاطِفُ طَلِّمَ ؛ عَن أَبِي سَلَمَةً ، قال : ورَجَا سَمُوا الطَّلَمِ بَذَلِكَ لأَنهُ يُوفِرُ فَ يَعْدُو . وفي الحَديث : يُوفِرُ فَ يَعْدُو . وفي الحَديث : رَفْرَ فَ رَفْرَ فَ رَفْرَ فَ السَّقُوطُ عَلَى شَيءً بُحُومَ الطَالُو بَجَنَاحِيهِ إِذَا يَسَطَهَا عَنْد السَّقُوطُ عَلَى شَيء بُحُومَ عَلَيه لَيْعَ بَوْفَ وأَسه . يقال : رَفْرَ فَ يَعْدُو عَلَى شَيء بُحُومَ عَلَيه لَيْعَ عَلَيه . وفي حديث أُمّ السَّائِ : أَنه مَرَ بِهَا وهي رَفْرِ فِينَ ؟ وهي تَرْ فَرِ فِينَ ؟ وهي تَرْ فَرْ فِينَ ؟ وهي تَرْ فَرْ فِينَ ؟ وهي تَدْ فَرْ فَينَ ؟ وهي تَرْ فَرْ فِينَ ؟ وهي تَرْ فَرْ فِينَ ؟

أي تَرْتَعِدُ ، ويروى بالزاي ، وسنذكر. . والرَّافْسُ فَ : كِسْمُ الحِبَاءُ وَنَمُوهُ وَجُوانَبُ الدَّرُعِ وما تَدَلَّى منها ، الواحدة كَوْشُرَفَة ، وهو أيضاً خِرْ قُنَّهُ " تَخَاطُ فِي أَسْفُلُ السُّرادِقِ والفُسْطَاطِ ونحوه، وكذل أن الرَّفُّ دَفُّ البيت ، وجمعه تُوفُوفٌ . ورَفُّ البيتُ : عَمِلَ له رَفًّا . وفي الجديث : أَنْ امرأة قالت لزوجها أحيثني ، قال : ما عنـــدي شيء ، قَالَتَ : بِيعِ كُمِّرِ رَفِئْكُ ؟ الرَّفِّ ، بَالْفَتْعِ : خشب يرفع عن الأرض إلى جَنْبِ الجِلِـدَارِ يُوقَى به ما ُيُوضَع عليه ، وجمعه رُفنُوف ورِفاف . وفي حديث كعب بن الأشرف : إنَّ رِفَافِي تَقَصُّفُ ثَمَرًا مِنْ عجوة يغيب فيها الضّرسُ . والرُّفُّ : شبه الطاق ، والجسع رُفتُوف". قال ابن بري : قال ابن حمزةً الرَّفُ له عشرة معان ذكر منها رَّفٌّ يَوْفُ ، بالضم ، إذا مُصَّ ﴾ وكذلك البعير تو ف البقل إذا أكله ولم عِلْمُ بِهِ فَاهُ ، وكذلك هو يَرْفُ له أي يَكْسِب . ورفُّ يَرِفُ ، بالكسر ، إذا بَرَقَ لونه . ابن سده: ورَّفِيفُ ۚ الفُسْطَاطُ سَقَفُهُ . وفي الحديث : قال أُتبت عِمَانَ وَهُو نَازُلُ بِالْأَبِطِحِ فَإِذَا فُسُطَّاطُ مُصْرُوبِ وَإِذَا سيف" مُعكَّتُ على وكفيف الفسطاط ؛ الفسطاط الحَيْمة ؛ قالَ شَمَرُ: ورَافِيقُهُ سَتَقْفُهُ ، وقيل: هو ما تدكي منه . وفي حديث وفاة سيدنا وسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، يروبه أنس قال : فَرَفُــعَ الرَّافرَ فَ فرأينا وجُّهُ كأنه ورقة 'تخسَشخش' ؛ قال ابن الأعرابي : الرَّافِئرَفُ مُ هَمِنَا كَلَّرَفُ الفُسْطَاطِ \* قال: والرَّفْرُفُ فِي حديث المعرَّاجِ البيساطُ . ابن الأثير: الرَّفْرَفُ البِساطُ أَو السَّتَو ، وقوله : فَرَ فَعَ الرَّ فَوْرَ فَ أَراد شَيئاً كَانَ كَيْحِبُ بِينهم وبينه. وكلُّ مَا فَضَلَ مِن شيء وثُّنيَ وعُطفٌ ، فهو

١ قوله « على رفيف » في النهاية : في رفيف . `

رَفَرُفُ . قال : والرَّفُرُفُ في غير هذا الرَّفُ في غير هذا الرَّفِ عن أَيْ عَلَى على على على على البنت . وذكر ابن الأثير عن ابن مسعود في قوله تعالى : لقد وأى من آيات رب الكرى ، قال : وأى رَفْرُ فأ أخضر سد الأفق أي بساطاً ، وقبل فراشاً ، قال : ومنهم من يجعل الرُفْرُ ف جمعاً ، واحده وفر فق ، وجمع الرفر ف والرَّفِن ن من المناسخ ، وقبل : الرفرف في الأصل ما كان من الديباج وغيره وقبل : الرفرف في الأصل ما كان من الديباج وغيره وقبل الرفرف أو الرّفيف : الروش ، والرّفيف : الروش ، والرّفيف : الروش ، والرّفيف أ: الروش ، ورفر ف الدّرع ما فضل من على ظهره ، غيره : ورفر ف الدّرع ما فضل من فضونها ؟ على ظهره ، غيره : ورفر ف الأسكة ما تهدال من غضونها ؟ وقال المنطل المناسك المنابك بعف الأسد :

له أيْكُهُ \* لا يَأْمَنُ الناسُ غَيْبَهَا ، حَمَى رَقْرُ فا منها سِباطاً وخورُوعا

قال الأصعي : حسى رَفَوْوَقاً ، قالَ : الرَّفُوْوَفَّ شَجْر مُسْتَوْسُلِ يَنْبِت باليَّمِن .

ورَفُّ الثوبُ رَفَفاً: رَقَّ ، وليس بثبت . ابن بري : رَفُ الثوبُ رَفَفاً ، فهو رَفيفُ ، وأصله فَعَلَ ، والرَّفرَفُ : الرَّقِيقُ من الدَّيباج ، والرَّفرَفُ : ثباب خُضْر " بُتَّخَذ منها للمجالس ، وفي التزيل المحكم : تُبُسطُ ، واحدته وكثر فقه " . وفي التزيل العزيز : متكثبن على ركورَف خُضْر ، وقرى القرف ركاو ف . وقال الفراء في قوله متكثبن على رفوف خضر قال : ذكروا أنها رياض الجنة ، وقال بعضهم : الفر ش والبُسطُ ، وجمعه رفاو ف ، وقد قرى عمها : متكثبن على رفار ف خضر . والرَّفر ف : الشجر الناعم المسترسل ؛ وأنشد بيت الهذلي يصف الأسد :

والرَّفيفُ والوَرِيفُ لفتانَ ، يقال النباتُ الذي يُمْتَرُّ خُضُرَةً وَتَلْأُلُواً ؛ قد رَفَّ يَرِفُ رَفِيفاً ؛ وقول الأعشى : بالشام ذات الرَّفيف ؛ قال : أراد البياتين التي تَرَفُ من نتضارتها والهتزازها ، وقبل : ذاتُ الرَّفيفَ سُفُنُ كان يُعْبَر عليها ، وهو أن تُشَدّ سَفَيْنُ كان يُعْبَر عليها ، وهو أن تُشَدّ سَفَيْنُ الله الله ، قال : وكلُّ مُستَر قَّ سَفَيْنَ أَل الله الله ، قال : وكلُّ مُستَر قَّ مَنْ الرمل رَفَّ . والرَّقْرُفُ : ضَرْب من سَلَكُ مَنْ البحر ، والرَّقْر فُ : البَظْرُ ، عن اللحياني . ورَقَر فَ على القوم : تَحَدَّب .

والرّفاف : ما انتهيت من التن ويسيس السّهر ؟ والرّفاف : ما انتهيت من التن ويسيس السّهر ؟ عن ابن الأعرابي . ووف الرجل يرّفه رفا : من أخسن إليه وأسدى إليه يدا . وفي المثل : من حقنا أو وقنا فلسّتر ك ، وفي الصحاح : فليقتصد ، أداد المدّ والإطراء . يقال : فلان يرّفنا أي محوطنا ويعطف علينا ، وما له حاف ولا راف . كوف نا أي يُووينا ويطفينا ويسرانا ، وفي التهذيب: أي يُووينا ويطفينا ، وأما أبو عبيد فبعله إتباعاً ، والأوال أعرت . الأصعي : هو مجف إتباعاً ، والأوال أعرت . الأصعي : هو مجف أواد بيتعف تسبع له حفياً ورجل يترف إذا يرف إذا رق من النّضارة ؟ قال ثملب : وورق يرف إذا أكل ، ورف يترف إذا يرق ،

وقال الفراء: هذا رفّ من الناس. والرّف الميوة. والرّف : المعاني به والرّف : القطعة العظيمة من الإبل ، وعم اللحاني به الغنم فقال : الرّف القطيع من الغنم لم يخص معزاً من ضأن ولا ضأناً من معزز. والرّف : الجاعة منها. الضأن ؛ يقال : هذا ورّف من الضأن أي جماعة منها.

١ - كذا بياض بالأصل .

والرف : حظيرة الشاء.

وفي الحديث: بعد الرّف والوَقِيرِ ؛ الرّف ؛ بالكسر: الإبل العظيمة ، والوَقِيرُ : الْغَمْ الكثيرة ، أي بعد الغِنى واليساد .

ودارة' رَفْرُفِ : موضع .

وقف : ابن الأعرابي : الرُّقُوفُ الرُّغوف . وفي نوادو الأعراب:رأيته يُرْقَفُ من البردأي يُرْعَدُ . أبو ما لك : أَرْقِفَ إِرْقَافاً وَقَفَ مَقْدُوفاً ، وهي التُشْهَريرة .

وكف: قال شهر: تقول العرب ارتكف الثائج إذا وقع فثبت كقولك بالفارسية بيكشت .

وُنف : الرَّانِفَةُ : جُلْيَدة طرَّفُ الأَوْنَيَةِ وَطَرَّفُ غُرُّ صُوْفِ الأَذِن ، وقيل : ما لان عن شدَّة الفُرُّ صُوف . وَالرَّانِفَةُ : أَسْفَلُ الأَلْيَة ، وقيل : هي مُنْتَهِي أَطْرَافِ الأَلْيَتَيْنِ بما بلي الفخذين ، وقيل : الرَّانِفَةُ نَاحِية الأَلْيَة ؛ وأَنشد أَو عبيدة :

مَنَى مَا نَكُنْتَقِي فَرَ ْدَيْنَ فَرَ جُفُّ وَوَانِفُ أَكْنِكَيْكُ وَتُسْتَطَاوِلَا

وقال الليث : الرانف ما استر في من الألية الإنسان ، وألية وأليق والنقة وانفق الألية وطر قلها الذي يلي الأرض من الإنسان إذا كان قائماً . وفي حديث عبد الملك : أن رجلا قال له خرجت في قدر حق ، فقال له : في أي موضع من جسدك ? فقال: بين الرائقة والصّقين ، فأعجبني حسن ما كنى ؛ الرائقة : ما سال من الألية على الفخذين والصّقين : جلدة الحصة . ودانف كلّ شيه : الرائقة : أسفل الهد .

وأَرْ نَـَفَ البعير ُ إَوْ نَافَا إِذَا سَالَ فِحَرِ لِكُ وَأَسَّهُ فَتَقَدَّمَتُ الْعَلِي وَالْعَالِمِ لَلْعَلِي وَ الْعَامُوسُ وَالْمُجُورُ لِلْغَلِي وَ

هامنه . الجوهري : أر نفت الناقة ' بأذ 'نيها إذا أر نفتها من الإغياء . وفي الحديث : كان إذا نول عليه ، صلى الله عليه وسلم ، الوحي وهو على القصواء تذر ف عناها وتر نف بأذنيها من ثقل الوحي . والر نف : بهراهج البر ، وقد تقد من تحلية البرامج ؛ قال أبو حنيفة : الر نف من شعر الجال ينضم ورق الى قنضانه إذا جاء الليل وينتشر الجال .

وهف: الرَّهَفُ: مصدر الشيء الرَّهيف وهو اللَّطيف الرقيق . ابن سيده (الرَّهنفُ والرَّهَفُ الرَّقَتَّةُ واللطف ؛ أنشد ابن الأعرابي :

حَوْداة ، في أَسْتَكُف عَيْنَيْهَا وطنف ، وفي الثنايا البيض مِن فيها دَهَف .

أُسْكُنُكُ عِنْهُما : هُدَّيْهُمَا ؛ وَقَدْ رَهُمُكُ كَوْهُمُكُ أَوْهُمُكُ رَهَافَةً فَهُو رَهِيفُ ؛ قال الأَرْهِرِي: وقلبًا يُسْتَعِبُلِ إلا مُرْهَفًا . ورَهَفَهِ وأَرْهَفَهُ ، ورجل مُرْهَفُ : رقيق . وفي حديث ابن عباس : كان عامر بن الطفيل مرهوف البدن أي للطيف الجسم دقيقة . يقال : كُوْفِ فَهُو مَرَاهُوفَ ﴾ وأكثو ما يقال مُرَاهِفُ الجيم . وأرْهَفُتُ سِنِي أي رَفَّتُقُتُهُ، فهو مُرْهَف. وسنهشم مراهك وسيف مراعف ورعيف وقدد كَاهَنَّهُ وَأَوْهَنَّتُهُ ﴾ فهو مَرَّهوفِ ومُرَّهف أي رقت حُواشِيه ﴾ وأكثر ما يقال مُرهف . وفي حديث ابن عمر : أمرني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن آئية بُدية فأتينته بها فأرسل بها فأرْهِفَتْ أي سُنتُتْ وأخْرِجْ حَدَّاها. وفي حديث صَعْصَعَةَ بن صُوحَـانَ : إني لأَثْرُ لُكُ الكلام فما أَرْ هِفَ بِهِ أَي لا أَرْ كُبِ البَدَيَّةِ وَلا أَمْ طُبِّعُ الْقُولُ بشيء قبل أن أتاًمُّه وأروّي فيه ، ويروى بالزاي

من الإزهاف الاستقدام. وفرس مُرْهَفُ : لاحقُ البطن خَمِيمُ متقادب الضلوع وهو عيب. وأَذَن مُرْهَفَة " : كَوْيِقة " . والرُّهافَة ' : موضع .

ووف: راف روف : سكن ، والمهز فيه لغة ، وليس من قولهم رؤوف وحم ، ذلك من الرافقة والرحمة ، التهذيب في ترجمة رأف: الرافة الراحمة ، كرفت الرافق أورفف ورافت أراف به : كل من كلام العرب ؛ قال أبو منصور : ومنهم من لين المهزة وقال روف فيعلها واوا ، ومنهم من يقول رأف ، بسكون المهزة . وقال ابن الأعرابي : الرافة الرحمة .

ابن بري : رَوافُ مُوضع قريب من مَكَة ، شرفها الله تعالى ؛ قال قَـكِسُ بن الحَطيم :

أُسُنهُ بِبِيشَةً أَو بِغَافِ كُوافِ ا

ويف: الرّيف : الحِصب والسّعة في الما كل والجمع أريف فقط والرّيف : ما قارب الماء من أرض العرب وغيرها ، والجمع أرياف وريوف . قال أبو منصور : الرّيف حيث يكون الحصر والمياه والرّيف : أرض فيها زرع وخصب ، ورافت الماشية أي رعت الرّيف . وفي الحديث : تُفتَح وفو كل أرض فيها زرع وغيل ، وفيل : هو ما قارب الماء من أرض العرب وغيرها ؛ ومنه حديث قارب الماء من أرض العرب وغيرها ؛ ومنه حديث العرب تريف أي العرب أمل لايف أي العرب وفي المدن أهل ديف أي فرق من مسيك : وهي أرض ويفنا وميو ننا.

إلى الرّيف وحَصَروا القُرى ومَعِينَ المَاءَ ، ومَـنَ العرب من يقـول واف البـدويُّ يَريفُ إذا أتى الرّيفَ ؛ ومنه قول الراجز :

> جُوَّابِ بِنَدْدَاءَ بِهَا غُرُوفُ ؟ لا يَأْكُلُ الْبَقْلِ وَلا تَوِيفُ ؟ وَلا يُوي فِي بَيْتِهِ القَلِيفُ

> > وقال القطامي :

وراف سُلاف سَعْشَعَ البحرُ مَزَّجُها لِتُحْمَى ، ومَا فينا عَنِ الشَّرْبِ صَادِفٍ ُ

قالوا ؛ راف اسم للخبر ، تحمى أي تُسْكِرُ . وأَوَا أَخْصَبَتْ وريفاً كما قالوا أَخْصَبَتْ إِذَافَةً وريفاً كما قالوا أَخْصَبَتْ إِخْصَاباً وخِصَباً سواء في الوَزْنِ والمعنى ؛ قال ابن سيده : وعندي أن الإرافة المصدر، والرّيف الاسم، وكذلك القول في الإخْصاب وأخْصَب ، وقد تقدم، وهي أرض ربّقة "، بتشديد الياء .

#### فصل الزاي

**رْأَف :** رَأَتَه بَرْ أَنْه رَأْفاً : أَعْجَلَه .. وقد أَرْأَفْتُ عليه أي أَجْهَزْ تُ عليه . وموت زُوْاف وزُوْام : كريه ؛ وقيل : وحي

وَأَرْأُفَ فَلَاناً بِطِئْهِ: أَثْنَقَلَهُ فَلَمْ يَقْدُرِ أَنْ يَتَحَرَّكُ.

وَحِفَ : زَحَفَ إِلَهُ يَرْحَفَ زَحَفًا وَرُحُوفًا وَرَحَفَانًا: مَشَى . ويقال : زَحَفَ الدَّبَى إِذَا مَضَى قَدُمًا . والزَّحَفُ : الجماعة مُ يَرْحَفُونَ إِلَى العدُو يَّ مِنَ الزَّحَفِ الحديث : اللهم عفر له وإن كان فَرَ مَن الزَّحَفِ أَي فَرَ مِن الجماد ولِقاء العدو في الحرب . وفي التنزيل : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً ؟ والجمع ذرُحُوف ، كسروا اسم الجمع كما زحفاً ؟ والجمع ذرُحُوف ، كسروا اسم الجمع كما

قد يكسرون الجمع ، ويستعمل في الجراد ؛ قال : قد حفت أن يَحْدُرُنَا لِلمِصْرَيْن زَحَفْ مَن الحَيْفَانِ ، بَعْد الزَّحْفَيْنُ

أراد بعد زَحَفَيْن ، لكنه كره الرّحاف فأدخل الألف والعلام لإكمال الجزء . قال الزجاج : بقال أزحفت القوم إذا تُسَبّ لهم ، قال : فعن قوله إذا لقيستم الذين كفروا زحفاً أي إذا لقيستوهم زاحفين ، وهو أن يَوْحَفُوا إليهم قليلًا قليلًا ، فيلا وروا م وإذا قبل توليهم الأدبار ؛ قال الأزهري: وأصل الزحف الصي وهو أن يَوْحَف على استه قبل أن يقوم ، وإذا قبل ذلك على بطنه قبل قد حَما ، وسنبه برحف الصيان ذلك على بطنه قبل قد حَما ، وسنبه برحف الصيان مشي الفشتين تلتقيان القتال ، فيشي كل فيه مشي دويدا إلى الفئة الأخرى قبل التداني الفتراب، وربحا استحست الرّجالة مجانبها وتواحقت من قاعود إلى أن يعرض الرّجالة مجانبها وتواحقت من قاعود إلى أن يعرض عدون إلينا ورحف النا يعرض عدونا إذ الطّعال العجاج بصف النور والكلاب :

وانشَسْنَ في غَبَارِهِ وَخَذَّرُهَا ا مَمَّا ، وَشَسَّى في الغَبَّارِ كَالشَّفَا مِثْلَيْنِ ، ثم أَنْ حَفَتُ وَأَنْ حَفَا

أي أمرَع ، وأصله من حَذَّر ف الصي وال دَحَف القوم از دحافاً إذا مشى بعضهم إلى بعض . وزَحَف القوم إلى القوم : دَلَفُوا إليهم . والزَّحْف : المشي قليلا قليلا ، والصي يتزَحَف على الأرض ، وفي التهذيب على بطنه : يَنسَحِب مُ قبل أن يشي . التهذيب على بطنه : يَنسَحِب مُ قبل أن يشي . القاموس : وانخف شوارعاً وأدغفا مناين ثم ازحف وأرحفا وأدغفا مناين ثم ازحف وأرحفا

ومَزَاحِفُ الحَيِّاتِ : آثار انسيابها ومَواضعُ مَدَّبِهَا ؛ قال المُتَنَخَّلُ المُنْاَلِيِّ :

مَوْ بِنَتُ بِجِمَّةً وَصَدَرَاتُ عَنهُ ، وأَبْيَضُ صَادِمِ ۖ ذَكَرَ ۖ إِبَاطِي

كأن مَزاحِف الحيّات فيه ، تأن السّياطِ السّياطِ

وهذا البيت ذكره الجوهري :

كأن مزاحِف الحَيّات ِ فيها

والصواب فيه كما ذكرناه . ومن الحَيَّاتِ الرَّحَافُ، وهو الذي يَمْشي على أَنْنَائِه كما تَمْشِي الأَفْعى . ومزاحفُ السَّحابِ : حيثُ وَقَدَعَ قَطَرُهُ وَرَحَفَ إِلَه ؟ قال أَو وَجْزَة :

أَخْلَى بلِينَةً والرَّانِقَاء مَرَّ تُعَهُ ، ﴿ يَقُولُ وَمُرَاحِفَ جَوْنَ سِاقِطِ الرَّبَّبِ ِ

أواد ساقط الرّباب فقصره وقال الرّبب. والقوم بتراحفُون وير دَحفون إذا تدانوا في الحرب. ان سيده : ونار الرّحفتين نار العر فيج ، وذلك أنها سريعة الأخذ فيه لأنه ضرام ، فإذا التهبت وَحَفَ عنها مُصطلَّفُوها أَخْراً ثم لا تلبّت أن تحَف عنها مُصطلَّفُوها أَخْراً ثم لا تلبّت أن تخبُر في فيزحفون اليها داجعين . قال الجوهري : ونار الرّحفتين نار الشيح والألاء لأنه يُسرع والألاء لأنه يُسرع الاستيعال فيها فير حف عنها . قال ابن بري : المحروف أنه نار العر فتج ولذلك يُدعى أبا سريع المروف أنه نار العر فتج ولذلك يُدعى أبا سريع المرع النرعة النار فيه ، وتسمى ناو ه نار الزحفتين لأنه ليسرع الالتهاب فير حف عنه ثم لا يلبّت أن

وسُوْداء المُتَعَاصِمِ ، لم يُغَادِرِ لهَا كَفَلًا صِلاةً الرَّحْفَتَيْنِ

يَخْبُو فَيُزْحُفُ إِلَيْهِ ﴾ وأنشد أبو العبشل:

وقيل لامرأة من العرب : ما لننا نتراكن 'رسعاً ? فقالت : أَرْسَحَتْنَا نَانُ الزَّخْفَتَيْنَ .

وزَحَفَ فِي المشي يَوْحَفُ زَحَفاً وَرَحَفاناً : أَعِياً. قَال أَبُو زَيِبُهِ : زَحَفُ المُنْعِي يَوْحَفُ زَحَفًا وَرُحُفًا وَرُحُفًا وَرُحُفًا وَرُحُوفاً المَعْمِ فَوْ فَرَحْفاناً وَأَرْحَفُ : أَعْيِبا فَعَمْ عَلَى صاحبه ، فهو مُرْحِفُ ، وَلِي التهذيب : أَعِيا فَقَامَ عَلَى صاحبه ، فهو مُرْحِفُ ، فَالَ ابن بري : شاهده قول بشر بن أبي خازم :

قال ان أم إياس : ارْحَلْ ناقَتَي ، عَمْرُونَ فَتَسَلُّكُغُ عَاجَتِي أَوْ تُوْجِفِ

وبعير زاحِت من إبل زَواحِفَ، الواحدة زاحِفَة '؛ قال الفرزدق :

مُسْتَقْبِدِينَ شَالَ الشَّامِ تَضْرِ بِنَا يَجَامِبِ كَنَدُودِ مِنْتُودِ مَنْتُودِ مَنْتُودِ عَلَى الْعُطَنِ مَنْتُودِ على عَمامُنا تَلْقَى ، وأُدِحُلُنا على ذَواحف ، نُوْجِبِها ، مَعاسِر

وناقة زَحُوف من إبل زُحُف ، ومِزْحاف من إبل مرَاحِيف ومرَاحِف ، وإذا كان ذلك من عادته فهو مزْحاف ، قال أبو زبيد وذكر حَفْر قَبْر عثان ، رضي الله عنه ، وكانوا قد حَفَروا له في الحَرَّة فشبه المساحِي التي تُضرب بها الأرض بطير عائفة على إبل سُود مَعايا قد اسودت من العَرَّق بها حَبْرُ وَ

حتى كَأَنَّ مُسَاحِي القومِ ، فَوَ قَمَهُمُ ، طيرُ تَحُومُ على جُونَ مَزَاحِيفِ

قال ابن سيده : شبّه المساحي التي حفروا بهـا القـبر بطير تقع على إبل مزاحيف وتطـير عنها بارتفـاع

المساحي وانخفاضها ؟ قال أن بري : الذي في شعره :

كأنهن " ، بأيدي القوم في كبّد ،

طير " تعييف على جُون مزاحيف

وقد أزْحَفَها طولُ السفر : أكلتها فأغياها ، ويزْدَحِفُون في معنى يَتْزَاحَفُون ، وكذلك يَتْزَاحَفُون ، وكذلك يَتْزَخَفُون . وزَحَفُت في المشي وأزْحَفْت إذا أغييت دايته وإبله أغييت دايته وإبله وكل مغي لا حراك به زاحيف ومُرْخِف ومُرْخِف أو مهزولا كان أو سبناً . وفي الحديث : أن واحلته أزْحَف أي أغيت ووقفت ؛ وقال الحطابي: صوابه أزْحِف أي أغيت ووقفت ؛ وقال الحطابي: صوابه أزْحِف أبد على من الإغياء ، وأزْحَف السفر أبد المحديث على استه ؛ ومنه وزحف الرجل إذا الشحب على استه ؛ ومنه الحديث : يَرْحَفُون على أستاهِهم ؛ وأما قول الشاعر يصف سحاباً :

إذا حَرَّكَتُهُ الرَّبِعُ كي تَسْتَخِفَهُ ، تَرَاجَرَ مِلْحُولُ إِلَى الأَرْضِ مُزْحِفُ

فإنه جعله بمنزلة المُعني من الإبل لبُطَّ مركبه ، وذلك لما احتبله من كثرة الماء . أبو سعيد الضّرير : الزاحف والراحك المُعني ، يقال للذكر والأنثى ، والجمع الزّواجف والزواجك . وأزْجف الرجل إزْحافاً : بلغ غاية ما يويد ويطلب . والزّحوف من النوق : التي تنجر وجليها إذا مشت ، ومزحاف . والزّاحف أو والزّاحف . والزّاحف أو والزّاحف .

والزّحافُ في الشّعْر : معروف من سبي بذلك لثِقله تختَصُ به الأسباب دون الأوتاد إلا القطّع فإنه يكون في أوتاد الأعاريض والضّرُوبِ ، وهو سَقَطَ

ما بين الحرفين حرف فَزَ حَفَّ أَحدهما إلى الآخر . وقد سَمَّت زَحَّافاً ومُزاحفاً وزاحفاً ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

سَأَجْزُ بِكَ خُدُلاناً بِتَقَطِيعِيَ الصُّوَى إليكَ ، وخُفّا زاحِفٍ تَقَطَر الدَّما٢

فسره فقال : زاحف اسم بعمير . وقال ثعلب : هو نعت لجمل زاحف أي معي، ، وليس باسم علم لجمل. ما .

وحلف: الرّحلُوفة : كالرّحلوقة ، وقد ترَحلف .
الجوهري : الرّحلُوفة 'آثار ' تَزَلِيْجِ الصّبيان من فوق التلّ إلى أسفله ، وهي لغة أهل العالمة ، وغيم تقوله بالقياف ، والجمع زحالف وزحاليف فوزحاليف من فوق الل أسفل ، والرّحاليق آثار تزلج الصبيان من فوق الل أسفل ، واحدها ورحلوقة ، بالقاف ، وقال في موضع آخر : واحدها ورحلوقة ورُحلوقة ، وقال أبو مالك : الرّحلوفة المكان الرّلق من حبل وقال أبو مالك : الرّحلوفة المكان الرّلق من حبل الرّمال يلعب عليه الصبيان ، وكذلك في الصّفا وهي الرّعال بن الأعرابي : الرّحالوفة ممكان منعد وقال ابن الأعرابي : الرّحاليوفة ممكان منعد و أنشد الأوس بن معلى من حبر :

يُقَلَّبُ أَفَيْدُوداً كَأَنَّ سَرَاتَهَا صَفَا مُدُهُن ، قد زَلَقَتْهُ الزَّحالِفُ

أي يُقَلَّبُ هذا الحبار أتاناً فَيَيْدُوداً أي طويلة أي يُصَرِّفُها عِيناً وشالاً ، والمُدْهُنُ : نُقُرة في الحَبل يَسْتَنْقِعُ فيها الماءً ؛ وقال مزاحِفُ العُقَيْلِيُّ :

قوله «الا القطع فانه يكون الى قوله فز حداً حدهما الحالاً خر»
 مكذاً في الاصل .

وخفا زاحف تقطر النع » كذا بالاصل .

## بَشَاماً ونَبُعاً ؛ ثم مَلْنَقَى سِبالهِ ثِمادُ وأَوْشَالُ حَمَيْتُهَا الزَّحَالِفُ

ومكنفى سباله أي مُنْعَمَسُ وأسه في الماه. والسّال: شعر ليعْمَنّه، والذي في شعره: سَقَتْها الزّحالِفُ أي يقع المطر والنّدى على الصغر فيصل إليها على وفوره وكماله.

والزَّحْلَــَـَةُ كَالدَّحْرِجَةِ والدفَّعِ ، يِقَالَ : زَحْلفَتُهُ فَتَرَحَلَــَفَ ، والزَّحالِيفُ والزَّحالِيكُ واحدة .

وروي عن بعض التابعين : ما از لَحَفُ نَاكِحُ الأَمَة عن الزّنا إلا قليلا ؛ أبو عبيد : معناه ما تَنَحَى وما تناعد . يقال : از لَحَفُ واز حَلَفُ وَتَزَحَلَفَ وَتَزَحَلَفَ وَتَزَحَلَفَ وَتَزَحَلَفَ وَتَزَحَلَفَ للسّمس إذا مالت للسّمس إذا مالت للسّعيب إذا واليّت عن كبيد السماء نصف النهاو : قل تَزَحَلُفَت ؛ قال العجاج :

والشمسُ قد كادتُ تكونُ دَنَـفا ، أَذُ خُلَّـفا ، أَذُ خُلَّـفا

قَالَ ابن بري ; ومثله قول أبي 'نخسَّلْـة َ :

ولیس و لئی عَهْدُونا بِالأَسْعَدِ عیسی ، فَرَحْلِفْهَا إِلَى 'محــّد ، حتی تُؤدَّی مِنْ بَدِ إِلَى بَدِ

ويقال: زَحْلَمَفَ الله عنا شَمَرَّكُ أَي نَحَى الله عنا شَرَّكُ .

وْحَنَقْفَ : الأَرْهِرِي : الزَّحَنْقَفُ الذي يَوْحَفُ عَلَى الشَّهِ } وأنشد أبو سعيد للأغلب :

طَلَتَهُ مُسْيَخٍ أَرْسَحٍ زَحَنْقَفٍ ، له تتنابا مِثْلُ مَبِ العُلْلُفِ

وْخَفَ: أَهْمَلُهُ اللَّهِثَ . وفي النوادر المُثنَّبَّةُ عَنِ الأَعْرَابِ: الشُّودُوكَةُ والتَّرْ خَيِفُ أَخَذُ الإِنسانِ عِن صاحبه

بأصابعه الشَّيْذَقَ . قال أبو منصور : أما الشُّوْذَ فَهُ فعر ب ، وأما الترخيف فأرجو أن يكون عربياً صحيحاً . ويقال : زَخف يَرْخف إذا فَخَرَ . ورجل مرْخَف : فَخُور " ؛ وقال البُريْق المُذلى :

وأنت فَنَاهُم غير سُكُ رَعَمُنَهُ ، كَفَى بِنَفْسِكُ مِنْ خَفَا

قال : ذكر ذلك الأصمعي وأظن " زَخَمَهُ مَقَادِبًا عن فَخر .

وْخُوفْ : الزُّاخُرْ فُ : الزَّاينة ُ . ابن سيده : الزُّخْرُفُ ْ الذهب هذا الأصل ، ثم سنمتي كل زينة وتحرُّ فأ ثم شبه كُلُّ نُمُوَّا مُزُوِّل به . وبنت مُزَّخُرُ فُ مُ وَنَاخُرُ فَ البِيتِ زَخْرُ فَهُ ۚ: زَابِنَهُ وَأَكْمُلُهُ . وكُلُّ مَا زُوْقَ وَزُيِّن ۗ ، فقد زُخْر فَ . وَفِي الْحَدَيْثِ : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يدخل الكعبة حتى أَمَنَ بَالرَّاخُورُ فَ فِنْحِينَ ﴾ قال : الزخرف ههنا نُقُوشُ وتَصاويرُ تُزَيِّنُ بِهَا الكَمَّةُ وكانت بالذَّهِبُ فأمر بها حتى حُنتَت ؟ ومنه قوله تقالي ؛ وليبوتهم أَبُواباً وسُرُوا عليها يَتَكَثُّونَ وَزُخُرُ فَأَ } قَالَ الفَرَاء: الزخرف الذهب ، وجاء في النفسير : إنَّا نجعلها لهم مَنْ فَضَّةً وَمَنْ زُنْخُرُفَ ﴾ فإذا أُلقيت مَنْ الزخرف ١ أوقعت الفعل عليه أي وزخرفاً نجعل لهم ذلك ، قيل ؛ ومعناه ونجعل لهم مع ذلك ذهباً وغنتَى ، قال : وهو أشبه الوجهين بالصواب. وفي الحديث: نهَى أن تُرْخُرُ فَ المساجِدُ أَي تُنْقُشَ وَتُمُوَّهُ بِالدَّهِبِ ، ووجه النهي مجتمل أن يكون لثلا تَسْفَل المصلي .

القيت من الزخرف كذا بالاصل بريد اذا لم تقدر دخول
 من على زخرف أوقعت النع .

وفي الحديث الآخر : لَـَـثُرَ خُرُوفُتُهَا كَمَا زَخُرَ فَتَتَ البهود والنصاري ، يعني المساجد . وفي حديث صفة الجنة : لِكُنْرُخُرُ فَتْ لَهُ مَا مِينَ خُوافِقِ السِّبُواتِ والأرضُ . وقبال ان الأعرابي في قوله تعنالي : رُ نُخُورُ فَ القولِ غُرُورًا ، أي حُسْنَ القولَ بَنَرُ قِيشَ الكذب ، والرُّحْرُ فُ الذَّهِبُ فِي غَيْرُهُ . وقوله عز وجل : حتى إذا أَخَذَتُ الأَرْضُ زُنْخُرُ فَهَا أَي زينتها من الأنثوار والزَّهْرُ من بينَ أَحْسُرُ وأَصَفَرُ وأَبيضَ. وقال أبن أسلم : الزُّخْرُ فُ مُتَّاعِرُ البِّيتَ ، والرَّخْرَفَ في اللغة : الزينة وكمال حُسن الشيء. والمُنزَخِّرُفُ: المَيْزَ بَيْنُ، وفي وصيته لعبَّاش بن أبي وبيعة لمَّا بعثه إلى السن : فلن تَأْتَيْكُ حَبِّعَة " إلا رَحَضَت ولا كِتاب زُنْخُرُ فِي إِلاَ دْهَبَ نُنُورُ ۗ أَي كَتَابُ تُمْوِيهِ وَتَرْقَيشِ يزعبون أنه من كتب ألله وقد حُرَّفَ أو غُيْلً ما فيه وزُائِينَ ﴿ ذَلُكُ التَّغْيِيرُ ۗ وَمُؤَاًّ ۚ , وَالتَّمْرَا فَعُرْ أَفٍّ \* التَّزُّيُّنُ ﴿ وَالزُّاخِارِ فَ ۚ : مَا زُبُّنَ مِنَ السَّفُنَ ﴿ وفي التهذيب : والزَّحَـادِفُ السَّفِن . والزُّخُرُفُ : زينة ُ النبات ِ ؛ ومنه قوله عز وجل : حَتَى إذا أَخَذَتَ الأرضُ وُنْخُرُ فَهَا ؛ قبل : زينتها ابالنبات ، وقبل : عَامِمًا وَكَالَمًا . وَوَخُرُونَ الكَّلَامَ : نَطُّتُمُهُ . وتَزَخُّرُفُ الرجلُ إذا تَزُيُّن .

والزُّخَارِ فِ' : 'دُنَابِ صِعَارِ ذَاتُ قُوائمُ أُربِعِ تَطَيْرِ عَلَى المَاءَ ؛ قَالَ أُوسَ بن حَجْرِ :

> تَذَكَرُ عَيْناً مِن غُمازَ ، وماؤها له حَدَب تَسْتَنُ فيه الزخارِفُ

وفي التهديب: 'دوكيبّات' تطيرعلى ألماء مثل الذَّباب. والزُّخُورُف' : طائر ، وبه فسّر كُرُاع بيت أَوْسٍ. وزَخارِف' الماء : طرائقُه .

زدف: يقال: أَسْدَفَ عليه السَّثْرُ وأَزْدَفَ عليه السِّتْرُ.

زرف : زَرَفَ الله يَؤْرِفُ زُرُوْفاً وَزَرِيفاً : «فَا يَ وقول لبيد :

> بالغُـراباتِ فَوَرَّ افاتِهَا ؟ فيخِنْزيرِ فأطراف حُبَلِ

عنى بذلك ما قتراب منها ودنا . وناقة زَرُوفُ : تطويلة الرَّجْلَكِيْنِ واسعة الخطاو . وناقة زَرُوفَ ومزرراف أي سَريعة "، وقد زَرَفَتْ. وأزْرَفْتُهَا أي حَنَكْتُها ؛ قال الراجز :

يُؤْرِفُها الإغْراءُ أي زُرُفِ

ومشت الناقة وريفاً أي عـلى هينتيّما ؛ عـن أن الأعرابي ؛ وأنشد :

وسر"ت المُطيئة مُوْدُوعة"؛ تُضَعِّي رُورَيْداً وتَمْشي زَرينا

تُضَعِّي ؛ تَمَشِّي على هيئسَها؛ يقول : قد كَسِرْت وصارَ مَشْي رُورَبداً وإنما شِدَّة السَّيْر وعَجْرَ فَيِّنَهُ الشَّبابِ ، والرجل في ذلك كالناقة

والزَّرْفُ : الإشراع . والزَّرَّاف : السريع . والزَّرَّاف : السريع . وأزَّرَفَ القوم إزْرافاً : عَجلوا في هزيم أو غيرها. وأزْرَف إذا تقدَّم ؛ وأنشد :

تُضَعِّي رُويداً وعَشَي رُويِنا

وأزْرَف في المشي : أَسْرع. وزَرَفْتُ وَأَزْرُفْتُ وَأَزْرُفْتُ وَأَزْرُفْتُ وَأَرْرُفْتُ وَالْمَاتِهِ النَّاقَةُ : أَسْرَعَتُ . وَأَرْفَتُ النَّاقَةُ : أَسْرَعَتُ . وَأَرْفَتُهَا فِي السِيرَ ؛ رواه الصرام عن شر ، زَرَفَتُ وأَزْرُفْتُها ، الزاي قبل الراه. والزَّرَافَةُ : دابة "حَسَنَةُ الخَلْق مِن نَاحِيةِ الحَبَشْ.

وأزَّرَفَ إِذَا اسْتَرَى الزَّرَافَةَ ، وهي الزَّرَافَةُ ، والزَّرَافَّةُ ، والفتح والتخفيف أفْتُصحهما ، ويقال لها بالفارسية أَسْتُنُر كَاوْبُلَـنْكُ وقيل : هي بفتح الزاي وضها مخففة الفاء . والزَّرَّافة والزَّرَافة . مـنْزَفَة ، الماء ؛ قال الفرزدق :

ويُبْلِيتُ ذَا الأَهْدَابِ يَعْنُوي ، وَدُونَهُ مَنْ المَاءَ ذَرَّافَاتُهَا وَقُصُورُها ا

وزُكِرْفَ الجِنْرُحُ يَزْدَفُ زَرَفاً وزَرَفَ زَرَفاً وأَذْرَفَ، كُلُّ ذلك: انشقض ونُكِيسَ بعد البُرْء. وخِيسٌ مُزْرَفْ : مُتْعِبُ ؛ وقال مُلْكِيْمِ :

يَسِيرُ بِهَا لَلْقَوْمِ خِيسٌ مُزْرَّف

وؤرَفَ في حديثه . وزرَّفَ على الحسين: جاورَ ها . أبو عبيد : أَتَوْنِي بِرَرَافَتْهِم أَي بِجباعتهم . قال : وغير القناني بخفف الزَّرَافة ، والتخفيف أَجُورَدُ ، قال : ولا أحفظ التشديد عن غيره . والزَّرَافة ، بالفتح : الجباعة من الناس، وكان القناني يقوله بتشديد الفاء . والزَّرَافات : الجباعات ؛ قبال ابن بري : وذكره ابن فارس بتشديد الفاء وكذا حكاه أبو عبيد في باب فعالية عن القناني ، قبال : وكذا ذكره القران في كتابه الجامع بتشديد الفاء ؛ يقال : أتاني القوم يزرافيهم مثل الزَّعارة ، قال : وهذا نص جلي أنه بتشديد الفاء دون الراء ؛ قال : وقد جاء في شهر لبيد بتشديد الراء في قوله :

بالغُرابات فزر افاتها ، فبيخينزير فأطراف حُبل

قال: وأما قول الحجاج في خطسته: إيّاي وهـده الزّرافات يعني الجماعات ، فالمشهور في هذه الرواية التخفيف ، واحدهم زرافة ، بالفتـح ، نـهـاهـُم أن

يجتبعوا فيكون ذلك سبباً لتُورَان الفِيْنَة . وفي حديث قُدُوَّة بن خالد : كان الكلبي 'يُزَرَّف' في الحديث أي يَزيد' فيه مثل 'يُزَلِّف' ، والله أعلم .

وعف : موت زُعاف ودُعاف ودُواف ورُواف : شدید ، وقیل : الموت الزُعاف الوسمي .

وزَعَفَه يَزَعَفُه زَعْفاً وأَزَعَفَه : رَمَاه أَو ضَرَبَه فَمَاتَ مَكَانَهُ سَرِيعاً . وقد أَزْعَفْتُهُ : أَقَنْعَصْتُه ، و كذلك ازْدَعَفْتُه . وزَعَفَه يَزْعَفُه زَعْفاً : أَجْهَزَ عله .

وسم ّ زُعاف ، والمُنزُعِف : القاتِل من السّم ؛ وقوله :

فلا تَتَعَرَّضُ أَنْ تُشَاكَ ، ولا تَطَأَ يرجُلكَ من مزعافة الرَّبق مُعْضِل

أراد حَيَّةً ذات ريسق مُزْعِف ، وزاد مـن في الواجب كما ذهب إليه أبو الحسن . ومَن أسماء الحية المِزْعافة والمِزْعافة ،

وسيف مُزْعِسِف : لا يُطنّي . وكان عبد الله بن سَبْرَه أَحد الْفُتَاكِ فِي الإسلام وكان له سيف سماه المُزْعِف ؟ وفيه يقول :

عَلَوْتُ بِالْمُرْعِفِ المَاثِنُورِ هَامَتَهُ ، فَمَا اسْتَجَابَ لَدَاعِيهِ وَقَـد سَيِعًا

والزُّعُوفُ : المَهَالكُ . وزَعَفَ في الحديث : زَادَ عليه أو كذَبَ فيه .

وْعَنْف : الزَّعْنِفَة أَ: طَائفَة أَ مِن كُلَّ شَيْء ، وَجَمْعُهُا زَعَانِفُ أَ. ابن سيده : الزَّعْنِفَة ُ القِطْعَة ُ مِن الثوب، وقيل : هو أَسفل الثوب المُنتَخَرَّق . والزَّعانِف ُ : ا قوله « وزاد مِن الغ » كذا الاصل وشرح القاموس .

أطراف الأديم ؛ عن ثعلب ، وقبل : زُعانِف الأَديم أطراف الله تُنعِف الله وقبل : زُعانِف الله الأَديم أطراف الله الله والدَّعانِف : أَجْنِعة الله الماغ ، الواحدة زَعْنقة "وزِعْنقة . والزَّعانِف : أَجْنِعة السَّك ، والواحد كالواحد، وكلَّ شيء قَصير زَعْنقة "وزِعْنَقة ، وزُعانِف كلَّ شيء رَديثُه ورُدالُه ، وأنشد الأعرابي :

طيري بيخراق أشم ، كأنه سكيم وماح لم تنك الزعانف

أي لَم تَنَكُ النِّساء الزَّعانفُ الحسائيسُ، يقول: لم تنله زعانف النساء أي لم يتزوج كثيسة قط فتّناك ، وقيل : إِمَّا سَمِي أَوْذَالُ النَّاسِ رَعَانِفَ عِلَى التَّشْبِيهِ بِزُعَانِفِ الثوبِ والأَديمِ ، وليس بقَويٍّ. الأَزْهِرِي: إذا وألبت جناعية إليس أصلهم وأحبداً قلت : إنجا هم زَعَانِفُ عِنْوَلَةً زَعَانِفِ الأَدْيَمِ ﴾ وهي في نَواحيه حَينَ تُشَدُّ فَيهِ الأُوتَادُ إِذَا مُدَّ فِي الدَّبَاغُ ؛ قُولُه طيرَي أي أعْلَمُتي به ، والمِخْراقُ الكُوَيْم ، وسُلِيمُ رماح قد أصابته الرَّماحُ مثل سليمٍ من العقرب والحيَّة ، والزَّعانِفُ : مَا تَخَرُّقَ مَـنَ أَسَافِلِ القَسِص ، يشبُّه به رُدالُ الناس رُوفي حديث عمرو ابن ميمون: إياكم وهذه الزَّعانيفُ الذين وعَبُوا عن الناس وفارقوا الجناعية ؛ هي الفركُّ المُخْتَكَلِفَةُ \* وأصلها أطراف الأديم والأكادع ، وقيل : أَجْنِيحَةُ السَّبِكِ ، والياء في زَعانيف للإشباع وأكثر ما تجيء في الشُّعر ، تشبُّه مَنْ خرج عن الجناعة بها . الجوهري : الزِّعْمُ فَهُ ' ، بالكسر ' ، القصير ، وأصل الزُّعانف أطرافُ الأديم وأكارعُه ؛ قال أوْس

> فَهَا زَالَ يَغُرِي البِيدَ حَيَّ كَأَنْبًا قَوَانُهُ ، فِي جَانِبَيْهُ ، الزَّعَانِفُ

أي كأنتها مُعَلَّقَة لا تَقَسَّ الأرضَ من سُرَّعَتِهِ. والزَّعانِفُ ؛ الأحساء القليلة في الأحياء الكثيرة ؛ وقيل : هي القطع من القبائس تشيّنة وتَنْفَرِدُ ، والواحد من كل ذلك زَعْنِفَة ".

وْغَفَ : زَعْفَ فِي حَدَيْثُهُ يَوْغَفُ زَغْفًا : كَذَبُ وزاد . ورجُلُ مَزْغَفُ : نَهَمُ رَغْيِبُ . والزَّغْفُ والزَّغْفَةُ : الدَّرْعُ الْمُحْكَمَةُ ، وقبلَ :

الواسعة الطويلة ، تُسكّن وتحرّك ، وقسل : الدّرّع اللّينة ، والجمع زعف على لفظ الواحم ؟ قال الشاع :

تَحْنَيِ الْأَغَرَا ، وفَوَانَ جِلْدِي بَشْرَةً ﴿
وَعُوا مُثَلِّمُ ۗ وَهُوانَ جِلْدِي بَشْرَةً ۗ

قال ابن سيده: وقد تحرك الغين من كل ذلك. وأنكر ابن الأعرابي تفسير الزغفة بالواسعة من الدُّروع وقال: هي الصغيرة الحكلق ، وقال ابن مُشيل : هي الدقيقة الحكية السلاسل ؛ ومنه قول الربيع بن أبي الحقيق في الربيع .

رُبُّ عَمْ لِيَ لُو أَبْصَرُنُهُ ﴾ حَسَنِ الرَّغَفُ

وقال ان السكيت في الزُّغَـ فَ : الدِّرع الواسعة الطويلة ، أطنه من قولهم زُعَفَ لنا فلان ، وذلك إذا حدَّثَ فزاد في الحديث وكذَّب فيه .

أبو مالك: رجل رُعَّافُ وقد رُعَفُ كلاماً كثيراً إذا كان كثير الكلام. أبو زيد: رُعَفَ لنا مالاً كثيراً أي غرف لنا مالاً كثيراً .

والزَّعْفُ : دِقَاقُ الحَطْبِ ، وقال أَبو صَيْفَ : الزَّعْفُ حَطْبِ العَرْفَجِ مِنْ أَعَالِيهِ وَهُو أَخْبَثُهُ ، وكذلك هو من غير العرفج ، وقال مرة : الزَّغْفُ الرديء من أطراف الشعر والنبات ، وقيل أطرافه؛ قال رؤبة :

> غَمَّى على فَنْتُرَيِّهِ التَّعْشِيمَا ، من زَغْفِ الغُدُّامِ ، والحَطِيما

وقال مرة: الرَّعَفُ أَطَرَافَ الشَّجْرِ الضَّعْيَةُ ، قال : وقال لي بعض بني أَسَد الرَّعَفُ أَعْلَى الرَّمْث . وأَخَدَهُ واجْرَقَهُ . ورجل واجْرَقَهُ . ورجل مِنْ عُنَفُ اللهِ عَنْ مَنْ مُومْ كَغِيبٌ يَرْ دَعْفُ كُلُ مَنْ مُومْ كَغِيبٌ يَرْ دَعْفُ كُلُ

وَعُوفَ : البُحور الزُّغَارِفُ : الكثيرة المياه ؛ عن ثعلب وحده . قال ان سيده : والمعروف إغا هو الزُّغاربُ، بالباء ؛ وأنشد الأزهرِي لِمُدُراحِمٍ :

> كَصَعْدَةً مُرْ"ان جَرَى، تحت طِللها، خَلِيجِ أَمَدَاثُهُ البحارُ الزَّعَارِفُ

> ولو أَبْدَ لَتَ أَنْسَاً لأَعْضَمَ عَاقِلِ بِوَأْسِ الثَّمْرَى، قَدْ طَوْدَ ثُهُ المَّمَاوِ فِ^ ا

وقال الأصمعي: لا أعرف الزعارف ، وقال غيره: بَعْر زَغْرَب وزَغْرَف ، بالباء والفاء ، ومثله في الكلام ضَبَر وضَفَر إذا و ثنب . والبُر عُلُلُ والفُر عُلُلُ .

وفف: الزَّفسفُ: سُرْعَهُ المشي مع تقارب عَطُو وسكون ، وقبل: هو أوّل عَدُو النعام ، وقبل: هو كالدَّميل . وقال اللحياني : الزَّفييفُ الإسراعُ ومقاربة الحَطُو ، زَفَّ يَزِفُ زَفَّا وزَفِيفًا وزُفُوفًا وأزَف ؛ الأخيرة عن أَنِّ الأعرابي ، وقال اللحياني : يكون ذلك في الناس وغيره ، قال :

١ قوله « أبدلت » كذا بالاصل وشرح القاموس .

وأزّف أبعد اللغتين وزّف القوم في مشيهم: أَسْرَعُوا وفي التنويل العزيز : فأقبلوا إليه يَزِفُون ؛ قال الفراء: والناس يَزِفُون > بفتح الباء،أي يسرعُون ، وقرأها الأعمش يُزَفُون أي يجيئون على هيئة الزّفيف بمنزلة المَرْفُوفة على هذه الحال ، وقال الزجاج : يَزِفُون يُسْرَعُون ، وأصله من زّفيف النّعامة وهو ابتداء عد وها ، والنّعامة بقال لها زّفُوف ، وقال ابنداء عد وها ، والنّعامة بقال لها زّفُوف ، وقال ابن حلورة ،

بِزَفُوفِ كَأَمَا هِفَلَةُ أَمُ

والزَّفِفُ : السريسعُ مثل الدُّفيف . وزّف الظلمُ والبعيرُ يَزِفُ ، بالكسر ، زُفيفًا أي أسرَع ، وأزّف البعير : حَمَله أَنْ يَزِفُ. وأَزْفُ البعير : حَمَله أَنْ يَزِفُ. وذَوْفُ البعير : حَمَّله أَنْ يَزِفُ. ولَزَفُ النصامُ في مَشَيه : حَرَّكُ جناحيه . والزَّفَانُ : السريعُ الحقيف .

وما جاء في حديث تزويج فاطبة ، عليها السلام : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، صنع طعاماً وقال لبلال : أدخل على الناس زُفَّة " زُفْقة " ؛ حكاه الهروي في الغريبين فقال : فَوْجاً بعد فوج وطائفة " بعد طائفة وزُمْرة بعد زُمْرة ، قال : سميت بذلك لزَفِيفها في مشيها أي إسراعها .

وَذَافَتُ الرَبِحُ زَافِيفاً وَزَافَزُافَتُ : هَبَّتُ هُبُوبِاً. لِيْناً ودامت ، وقيل : زَافَزُافَتُها شَدَّة هُبُوبِها . التهذيب : الربح تَزِفُ زُافُدُوفاً ، وهو هبوب ليس بالشديد ولكنه في ذلك ماضٍ .

والزُّوْتُوْفَةُ \*: تَحْرَيْكُ الربِح يَبَيْسَ الحَشْيْشُ ؛ وأَنشد :

وَ فَنْ وَقَ الرَّبِعِ الْحَصَادَ البَّكِسَا

وزَ فَنَ فَتِ الرِّيحِ الحَشِيشَ : حَرَّ كُنَّه . ويقال

للطائش الحِلْم : قدرَفُ رَأْلُه ، والزَّفَوْفَ : حَبَنَ الربيح وصوتها في الشجر ، وهي ربيح زَفَـْزَافَة ۖ وربيح زَفَوْ فَ ۖ ؛ وأنشد ابن بَوي ّ لِلْزَاحِم :

تو بات الحَنُوبِ الزَّفاذِ ف

وربع زَعْنُرَكَة " وزَعْنُرَافَة " وزَعْنُرَاف": شديدة لها زَعْنُرْفَة ، وهي الصوت ؛ وجعله الأَخْطَل زَعْزَفاً قال:

أعاصير ويع وأفوك وأفيان

وفي حديث أم السائب : أنه مرّ بها وهي تُزَعَّرُفُ من الحُمْسَى أي تر تَعَدُ من البرد ، ويروى بالراء ، وقد تقدّ م

والزُّفيفُ ؛ البريقُ ؛ قال حبيد بن ثور :

دَجًا الليلُ ، واستَنَّ اسْتِناناً زَفِيغُهُ ، كَا اسْتَنَاناً زَفِيغُهُ ، كَا اسْتَنَّ فِي الغَابِ الحَرِيقُ المُشْعَشَعُ

وزَقْرَفَة المَنْوكِ : هَرَيزُه . وزَقْرَفَ إذا مَشَى مِشْيَة عَسَنَة . والزَّقْرَفَ إذا مَشَى مِشْيَة عَسَنَة . والزَّقْرَفَة من سير الإبل فوق الحَبَب ؛ قال امرؤ القَاسِ :

لماً رَكِينَا رَفَعُنَاهُنَ ۗ زَفَتُرَفَّة ۗ ﴾ حتى احْتُورَيْنَا سَوَامَا مُثْمَ أَرْبَائِهُ ۗ

وزَفَّ الطائر في طيرانه يَزِفُ زَفًّا وزَفيِهَا وزُونِهَا وزُونِ ترامَى بنفسه ، وقيل : هو بَسُطُهُ جناحَيه ؛ وأنشد:

زفيف الدنابي بالعجاج القواصف

والزُّفْوَافُ : النَّعَامِ الذي يُوَ فَنُوفُ فِي طَيْرَانِهِ بَحِوكُ عِناحِيهِ إِذَا عَـدًا . وقَنَوْسُ وَتَقُوفُ : مُورِنَّةٌ .

والزَّفَتْزَفَةُ : صوتُ القدَّحِ حين بُدارُ على الظَّنْفُو ؛ قال الهذلي :

كَسَاهَا رَطِيبَ الرَّبشِ ، فَاعْتُدَكِّتُ لَمَا قِداح ، كَأَعْنَاقِ الطِّيَّاء ، زَفَازِفُ

أراد دوات رُوَّالُوْبَ عَشِهُ السَّهَامُ بَأَعْنَاقِ الطَّبَاءُ فِي اللَّيْنِ وَالْانْتُنْنَاءُ .

والزّف : صغير الرّيش ؛ وخص بعضهم به ربيش النعام . وهَيْق أَرَف بيّن الرّقف أي ذو رفّ مُلْشَف . وظليم أزّف : كثير الزّف . الجوهري: الزّف ، بالكسر ، صفار ربش النعام والطائر .

وَقَف : تَرَقَفَ الكُرَّةَ : كَتَلَمَقَّهَا ، قال الأَزْهَرِي : قَرَاْت بخط شهر في تفسير غريب حديث عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، أن معاوية قال : لو بَلَمْغَ هذا الأَمرُ إلينا بني عبد مناف ، يعني الحلافة ، تَرَقَّقُنْناهُ

تُؤَخُّفُ الأُكْرَةِ ؛قال:النُّو كَثْفُ كَالسُّلَكَتُف وهو أَخذ الكرة باليد أو بالهم. بقال: "تَرْأَقْتُمْهَا وَتَلَمَّقُوْتُهَا بَعْنَى واحد ، وهو أخذها بالبد أو بالفم بين السماء والأرض على سبيل الاختطاف والاستسلاب من الهواه ، وقوله بني عبد مناف منصوب على المدح أو مجرور على البدل من الضير في إلينا .. والزُّقُفة ُ : مَا تَوْ قَتَّفْتُهُ .. وَفِي الحديث : أن أبا سُغيانَ قال لبني أمسة ۖ تَوْ قَـُقُوها تَزَوَّقُتُكَ الكُوهُ ؛ يعني الحُلافة. وفي الحديث : يأخذ الله السنوات والأرض يوم القيامة بيده ثم يَتَزُّ مُنَّفُّهَا تُرْقَتُفَ الرُّمَّانَةُ . وفي حديث ابن الزبير : أنه قال لما اصْطَلَنْفُ الصَّفَّانِ يوم الجيل : كان الأَسْتُو زُقَّفَني منهم فأتنخذنا نو قنعنا إلى الأرض فتلت اقتللوني ومالِكاً ، أي اخْتُطَلِّفُني واسْتَلْبَني من بينهم ؟ والائتيناذ : افتيعال من الأخذ بمن التفاعُسل أي أَخُذُ كُلُّ وَاحْدُ مِنَّا صَاحِبُهُ ، وَالذِي وَوَدُ فِي الْحَدَيْثُ الأكثرة ؛ قبال شير : والتكرة أغريب ، وقد جاء في الشعر الأحرة ؛ وأنشد :

> تُبيبتُ الفراغ بأكنافها ، كأن حواصلتهُن الأكثر؛

> > قال مزاحم :

ويُضْرِبُ إضَّرابَ الشَّجاعِ وعندَ ، إذا ما التَّقَى الأبطالُ ، خَطَّفُ مُزَاقَفُ

وْلَفَ: الرَّالَفُ والزَّالِثَةُ والزَّالِثَى : الْقُرْبَةُ والدَّرَّجَةُ والدَّرَّجَةُ والدَّرَّجَةُ والمَّازِلَةُ ، وفي التَنزيل العزيز : ومسا أموالُكم ولا أولادُ كم بالتي تُقرَّبكم عندنا زُلْفَى ؛ قال : هي اسم كأنه قال بالتي تقرّبكم عندنا ازْدِلافاً ؛ وقول العجاج :

ناج طواه الأين ما وَجَفَا،

َطِيَّ اللَّيَالِي زَالْغَاً فَزَالُمَا ، سُمَاوةً الهِلالِ حَتَى احْقَوْقَهَا

يقول : منزلة بُعد منزلة ودرجة بعد درجة .

وذَلَفَ الله والرُّدَلَفَ وَتَوَالنَّفَ : دَنَا مِنْهُ ؛ قَالَ أبو زبيد :

حَى إذا اعْصَوْصَنُوا ، دون الرَّكَابِ مَعَا ، دا نَوْ لُنْفَ وَيِ هِدْ مَيْنِ مَقْرُورِ مِنْ

وأَوْ لَنْفَ الشَّيْءَ : قَرَّبَهُ . وفي التغريب العزيز : وأَوْ لِفَتْ الجُنْهُ السَّتَيْنِ؛ أَي قُرَّبَتْ ، قال الزجاج: وتأويله أَي قَرَّبَ دخولهم فيها ونظر ُهُم إليها . واز دَلَقَهُ : أَدْنَاهُ إلى هَلَكُمْةٍ .

وسُرْ وَلَيْفَةُ وَالْمُرْ وَلِفَةً : موضع بمكة ، قبل : سبب بذلك لاقتواب الناس إلى منتى بعد الإفاضة من عرفات. قال أن سبده : لا أدري كيف هددا . وأز لكنه الشيء صاو جبيعه! ؛ حكاه الزجاج عن أبي عبيدة ، قال أبو عبيدة ؛ ومُرْ دُلِقَةٌ من ذلك . وقوله عز وجل : وأز لكنا من الآخرين ؛ معنى أز لكنا جبعنا، وقيل : قر "بنا الآخرين من العرق وم أصعاب فرعون ، وكلاهما حسن جميل لأن جمعهم تقريب ومعن ومن ذلك سبب مزدلة جمعهم تقريب المحضهم من بعض، ومن ذلك سبب مزدلة جمعها .

وأصل الزائفي في كلام الغرب القرابي . وقال أبو إسعق في قوله عز وجل : فلما وأواه والفة سيئت وحده الذين كفروا أي وأوا العداب قريباً . وفي الحديث : إذا أسلم العبد فحسس إسلامه يكفش الله عنه كل سبئة أزائفها أي أسلامها وقد مها ، والأصل فيه القراب والتقدم .

والزه النفة ': الطائفة ' من أو"ل الليل ، والجمع ز'لف ا ١ قوله « وأزلنه الشيء مار جميعه » كذا بالامل .

وزُ لَنَاتُ . ابن سيده : وزُ لَنَفُ اللَّهِ : سَاعَاتُ مِنْ أَوَّلُهُ ﴾ وقيل : هي ساعات الليل الآخذة من النهار وساعات النهار الآخذة من الليل ، واحدتها زُالْفَةُ ، فأما قراءة ابن مُحَيِّضن : وزُلُفاً من الليل ، بضم الزأي واللام ، وزُالنَّفاً من اللَّيل ، بسكون اللام ، فإنَّ الأولى جمع ذَالُفة كَيْسُرة ويُشُر ، وأما وُالْفًا فَجِمِعِ وَالنَّفَةِ ، جِمِعها جِمِعِ الأَجْنَاسُ المُخلوقة وإن لم تكن جوهرا كما جبعوا الجواهر المخلوقة نحو 'دَرْ'أَةِ وَدُرْرٌ . وفي حديث ابن مسعود في كثر' زُالَفِ الليل ، وهي ساعاته ، وقيل : هي الطائفة من الليل، قليلة" كانت أو كثيرة . وفي التنزيل العزيز : وأمَّم الصلاة طَرَعَي النهارِوزُ لَـفاً مِن الليلَ ؛ فطرَّ فا النهارِ غُدُ وَهُ وَعَشَيَّةٌ ، وَصَلاةٌ كُورَ فِي النَّهَارِ : الصَّبِّ فِي أَحد الطرفين والأولى ، والعصر ُ في الطرَف الأخير ؛ وزلهاً من الليل ، قال الزجاج : هو منصوب على الظرف كما تقول جثت طرفي النهار وأوَّل اللِّسِل ، ومعنى ذلقاً من الليل الصلاة القريبة من أول الليل ، أراد بالزُّلَفُ المغربُ والعشاء الأخيرة ؛ ومن قرأ وزُ لَنْماً فهو جمع زُ لَيْفٍ مثل القُرُّبِ والقَريبِ ، وفي حديث الضَّعيَّة: أني بِبَدَّنَاتُ خَبْسُ أو سِتِّ فَطَعَقُن ۚ يَرْ دَلِفْنَ اللهِ بَأَيْتِهِنَ ۚ يَبِدُ أَ أَي يَقْرُ بُنَ منه ﴾ وهو يَقْتَعِلْنَ مَن القُرْبِ فَأَبْدَلُ الْتَاءَ دَالْأَ لأجلالزاي.ومنه الحديث: أنه كتب إلى مُصْعبِ بن عمير وهو بالمدينة : انظر من اليوم الذي تَسَجَّهُوْرُ فيه اليهود لسبتها ، فإذا زالت الشمس فاز دَلِف إلى الله بركمتين واخطب فيهما أي تُقَرَّبُ . وفي حديث أبي مكر والنسَّابة: فسَكُم المرْ دَ لِفُ الحُرُّ صاحب العيمامة الفر دة إلى المن المنز د لف لاقترابه إلى الأقران وإقدامه عليهم ، وقيل : ﴿ لَا نَهُ قَالَ فِي حَرْبُ كُلِّيبِ : إِنْ دَ لِفُوا قِنَوْسِي أَوْ قُلَّهُ رَاهَا

أي تُقَدَّمُوا في الحرب بقدر فَوْسِي . وفي حديث البافير : ما لك من عَبْشِك إلا لَدَّةُ ثَوْدُ لِفُ لِللهِ الدَّةُ ثَوْدُ لِفُ بِكَ إلى موسَك ؛ ومنه سبي المَشْعَرُ الحرامُ مُوْدُ لِفَةً لأَنه يتقرَّب فيها . والزَّلِفُ وأَلتَّزَ لَقُفُ : التَّقَدم من مَوْضع إلى موضع .

والمُرُّدُ وَلِفُ؛ رَجِلَ مَنْ فَنُرُّسَانَ العربِ، سَمِي بِذَلِكَ لأَنهُ أَلْنَقَى 'رَمْحَهُ بِينَ يَدِيهِ فِي حَرَّبِ كَانَتَ بِينَهُ وَبِينَ قوم ثم قال ؛ ازْءُ لِفُوا إِلَى 'رَمْحِي ،

وزُ كَفَنَا لَهُ أَي تَقَدَّمُنَا . وزَ لَكَ الشِيءَ وزَ لَقُهُ : قَلَدَّمَهُ ؛ عَن ابن الأعرابي . وتَزَ لَقُنُوا وازْ دَلَعُوا أَي تَقَدَّمُوا .

والزَّلْمَعَةُ ؛ الصَّحْفَةُ المُمَلِثَةُ ، بالتحريكُ ، والزَّلْمَعَهُ : الإجّانَةُ الحَضَراء ، والزَّلْمَةُ ؛ المِرآة ؛ وقال ابن الأعرابي : الزَّلْمَةُ وجه المِرآة . يقال : البير ْكَةُ تَطَعْمَ مثل الزَّلْفَة ، والجمع من كل ذلك زَّلْفَ ، والزَّلْمَةُ المَصْنَعَةُ ، والجمع زَلْفَ ؛ قال لبيد :

حتى تَحَيَّرت الدَّالِ كَأَمَّا لَكُوْرُومُ وَالْقِي قِيْنَهُمُ الْمُحْرُومُ اللَّهِ الْمُحْرُومُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِلللّ

وأورد ابن بري هذا البيت شاهداً على الزَّلَّفِ جبع زُلَّفَةٍ وهي المتحارة ، قال : وقال أبو عمرو الزَّلَفُ في هنذا البيت متصانيع المناء ؛ وأنشد الموهوي للمماني :

> حتى إذا ماء الصّهاريج نَشُف ، من بعدما كانت ملاءً كالزّلف

قال : وهي المتصارع ؛ وقبال أبو عبيدة : هي ١ قوله « والزلف » كذا ضط بالاصل ، وضط في بعض نسخ الصحاح بسكون اللام .

الأُجاجِينُ الحُضر، قال : وهي المتزالف أيضاً. وفي حديث يأجُوج ومأجُوج : ثم يُرسُلُ الله مطراً فيغَسِل الأرض حتى يَتْر كَهَا كَالرَّلَفة ، وهي مصنعة الماء وقيل الأرض مصنعة الله المطر يُفَدَّر في الأرض فتصير كأنها مصنعة من مصانع الماء، وقيل الزَّلَفة المرآة شبها بها لاستوائها ونظافتها ، وقيل: الزَّلَفة الرَّوْضة ، ويقال بالقاف أيضاً ، وكل مستلى من الماء ولفة " ، ويقال بالقاف أيضاً ، وكل مستلى من الماء ولفة " ، وأصبحت الأرض والفة " واحدة على التشبيه كما قالوا أصبحت قرواً واحداً . وقال أبو حنيفة : الزَّلَف الغديرُ الملآن ؛ قال الشاعر :

جَنْجاتُهُمَا وَخُزُامَاهِمَا وَتَامِرُهُمَا ﴿ هُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال شر في قوله : كلي الليالي زائفاً فَزَالَفا ، أي قليلًا فليلًا ؛ يقدل : طوك هذا البعير الإعباء كما يطوي الليل سماوة الهلال أي شخصة قليلًا قليلًا فليلا حتى دَقَّ واستَقُوس . وحكى ان بري عن أبي عمر الزاهد قال: الزّلفة ثلاثة أشياء: البير "كة والرّوضة والمراة ، قال : وزاد ابن خالوبه وابعاً أصنبحت الأرض وكفة ودَنَة من كثرة الأمطار .

والمَـزَالِفُ والمَـزَ لَـفَهُ : البلد ، وقبل : القُرى التي بين البو والبحر كالأنسار والقادسيَّة ونحوهما .

وَدُرُلُفَ فِي حَدَيِثُهُ: وَادَ كُنُورَافَ ، يَقَالَ: فِلاَنْ يُوَالِنْفُ فِي حِدَيْثُهُ وَيُزُرِّفُ أَي يَزِيدُ :

وفي الصحاح: المتزالف البراغيل وهي البلاد التي بين الريف والبتر ، الواحدة متزلفة . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أن رجلًا قال له : إني حَجَجْتُ من وأس هر أو خارك أو بعض هذه المتزالف ؟ وأس هر وخارك : موضعان من ساحِل فارس وأس هر وخارك : موضعان من ساحِل فارس

١ قوله « هبائب النع » كذا بالاصل ومثله شرح القاموس .

يُوابَطُ فيهما، والمَزالِفُ: قرى بين البر والرَّيف. وبنو ذالَّبِنْفَةَ : بَطَنْنُ ؛ قال أبو جُنْنُدَبَ المُذَلِيُّ: مَنْ مُبْلُغُ مَآلِكِي حَبْشَيًا ؟ أجابَنِي زاليَفْفَهُ الصَّبْحِبَا

وطف: أذ لتحف الرجل واز حكف المنان ، مقلوب: تنبع وتأخر ، وقد ذكرناه في زحلف . وفي حديث سعيد بن جبير : ما از لحق " ناكيح الأمة عن الزان الا قليلا لأن الله عز وجل يقول : وأن تصبر واخير لكم ؛ أي ما تنبع وتزحلف ؟ قال الالحف واز حكف على القلب ، وتزحلف ؟ قال الرحش ي: الصواب از لحف كافشتمر " واز لحف بوزن اظهر ، على أن أصله از تلاحف فأدغمت التاء في الزاي ، والله أعلم .

وهف: الإزهاف : الكذب . وفيه از دهاف أي كذب وتر يد وأزهف بالرجل ازهافا : أخبر القوم من أمره بأمر ، لا يدورون أحق هو أم باطل . وأزهف اليه حديث وازدهف : أسند الله قولاً ليس بحسن . وأزهف لنا في الحبو وازدهف : أولادهف : وازدهف الله على المعاوية ، وضي الله عنهما : إني لأنراك الكلام ها أزهف به ؛ الإزهاف : الاستقدام ، وقيل : هو وقد تقد به ؛ الإزهاف : الاستقدام ، وقيل : هو وقد تقد م . وأزهف في فلان : وثقت به فغاني : غيره : وإذا وثقت بالرجل في الأمر فخانك فقد غيره : وإذا وثقت بالرجل في الأمر فخانك فقد أزهف إزهافاً ، وأصل الازدهاف الكذب . وحكى ان الأعرابي : أزهفت له حديثاً أي أتسته وحكى ان الأعرابي : التربين ؛ قال الحطيئة .

أَشَاقَتَنْكُ لَيْلِي فِي اللَّمَامِ \* وَمَا حِرَاتُ ﴿ كَا أَنْ هَفَتْ \* ) يَوْمُ الْنَقَيْنَا ، وبُزَّتُ

والزاهُوف : الْمُلَكَة . وَأَزْهَفَ : أَهْلَكَة وَالْوَاهِفُ : أَهْلَكُهُ وَأُوْهَفُ : أَهْلَكُهُ وَأُوْهَفُ ؛

وجَدْتُ الْعَوَادِلَ يَنْهَيْنُهُ ، وقد كُنْتُ أَزْهِفُهُنَ الزَّيُوفَاكَ

أراد الإزهاف ، فأقدام الأسم مقام المصدر كل قال ليد :

> باكرات خاجتَها الدّجاجَ وكها قال القطامي :

وبعد عَطَائِكَ المَاثَةِ ٱلرَّتَاعَا

والزاهِفُ : المالِكُ ؛ ومنه قوله :

فلم أَرَ بِـوْماً كَانَ أَكُـنُـرَ زَاهِفاً، به طَعْنَة مُ قَاضٍ عَلَيْهِ أَلِيكُهَا

والأليلُ : الأنينُ . ابن الأعرابي : أَزْ هَفَتُهُ الطَّعَهُ وَأَزْ هَقَتُهُ أَي هَجَسَتْ به على المؤت ؛ وأَزْ هَفْتُ إليه الطّعنة أي أَدْ نَيْتُهُا . وقال الأصعى : أزاهفت عليه وأز عَفْتُ أي أَجْهَزَ تُ عليه ؛ وأنشد شهر :

> فليًّا رأى بأنه قد دنا لها ؛ وأزْهَفَهَا بعضَ الذي كان يُزْهِفُ

وقال ابن شبيل: أزْهَفَ له بالسيف إزْهَافاً وهـو بداهته وعَجَلَتُهُ وسَوْقه ؛ وازْهَهَفْتُ له بالسيف أيضاً. وأزْهَفَتْه الدابة أي صَرَعَتْه ، وأزْهَفه : قتله ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لِمَيَّة بِنت ضِرار الضَّبِّيَةِ تَرْثِي أَخَاها :

لِتَجْرِ الْحَوادِثُ ، بعدَ امْرِيَّ ، وَ لِلْمَا وَرُو الْمَالِيَ ، أَدْ لَالْهَا اللهِ اللهِ الْوَلِي الْمَالُ وَرُحَ الْقَامُوسُ بَالِهِ .

كريم ثناه وآلاؤه ،
وكاني العشيرة ما غالها
تراه على الخيل ذا قد مة ،
إذا مر بل الدم أكفالها

وخلت أوغداً أشاري بها عوا وقد أزهف الطالبا

ولم يَسْنَعُ الحَيْ دُتُ القُوى ، ولم يُسْنَعُ حَسْنَاهُ خَلْخَالَهِا

قوله أشارى : جمع أشران من الأشر وهو البَطَرُ . ويقال : زَهَفَ للموت أي كنا له ؛ وقال أبو وجزة :

> ومَرَّضَ من دجاج الرَّيْفِ حُسُرٍ رُواهِفَ ، لا تَسُوتُ ولا تَطْيِرُ

وأزَّهُ مَن العَداوة : اكْتُسَبَها . وما ازْدَهَ مَن منه شيئاً أي ما أخد . وإنك تزَّدَهِ ف بالعَـداوة أي تَكُنْتُسَبِّها ؟ قال بشر بن أبي خازم :

سائيل نُسَيِّرًا عَدَاهَ النَّعْفِ مِن سَطَّبِ ، اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ النَّهُ ال

أي ما أخذوا من الغنائم واكتسبوا . وفُخت : فُر قَت . وحكى ان بري عن أبي سعيد: الازدهاف الشدّة والأذى ، قال : وحقيقته استطارة القلب من جزّع أو حزن ؛ قال الشاعر :

تَرْتَاعُ مَن نَقْرَ بِي حَتَّى تَخَيَّلُهَا ﴿ حَتَّى تَخَيَّلُهَا ﴿ حَتَّى السَّرَاةَ تِنَوَلِكُ ، وهو مُزْدَهُ فِيفُ

النَّقْرةُ : صُوَيَت يُصَوِّتُونهُ لِفُرسَ ، أَي إِذَا رَجَرُ نَهَا جَرَّتُ جَرْيَ حِمَارَ الوَّخِشِ ؛ وقالت امرأة :

بل مَنْ أَحَسُ بِرَيْمَيُ اللَّذَبُنِ هُما قَلَنْي وعَقَلِي ، فعَقَلِي اليومَ مُزْدَهِفٍ ؟

والزَّهُفُ : الحِيفَةُ والنَّزَّقُ . وفيه ازْدِهافُ أي اسْتِعجال وتَقَحُمُ ؛ وقال :

يَهُونَ بالبيدِ إذا الليلُ از دَمَفُ

أي دخل وتقعم . الأزهري : فيه از دهاف أي تقعم في الشر . وزَهِف زَهَمَا واز دَهَف : خَف وَعَجِل . وأَزْهَنَه واز دَهَفَه : استعجله ؛ قال :

فيه از دِهاف أيَّما از دِهاف

نصب أيّما على الحال؛ قال ابن بري: لبس منصوباً على الحال وإنما هو منصوب على المصدر ، والناصب له فعل دل عليه ما تقدم من قوله قبله :

قَـُوْ لُكُ أَفُوالًا مِعِ الْحِلِافِ

كأنه قال يَوْدَهِفُ أَيَا ازْدهاف ، ولكن ازدهافًا صار بدلاً من النعل أن تلفظ به ، ومثله : له صوت صوت حمار ، قبال : والرفع في ذلك أَفْيَسُ . الليث : الزّهَفَفُ استعمل منه الازْدِهاف وهو الصُدُودُ ؛ وأنشد :

فيه أز دهاف أيَّما أزدهاف

قال الأصعي : از دهاف ههنا استعجال بالشر".
ويقال : از دهف فلان فلاناً واستهف واستهفاه واستهفاه واستهفاه واستهفاه أز هفت أبو عبرو : أز هفت الشيء أز خيت . وأز هيف الشيء واز دهف ومز دهف ومز دهف وأز هفه فلان واز دهف أي ذهب به وأهلكه ، والذهف أعلى .

وُوف: زافَ الإنسانُ يَرُوفُ ويَرَافُ زَوْفَ الطَائرِ وَوْفَ الطَائرِ وَوْفَ الطَائرِ فَي مِشْيَتِهِ . وزافَ الطَائرِ فِي المُواء : حَلَّقَ . ابن دريد : الزَّوْفُ رَوْفُ الطَائرِ الحَمامة إذا نشرت جناحيها وذَّ نَسَهَا على الأَرض ، وكذلك زَوْفُ الإنسان إذا مَشَى مُسْتَرْخِيَ الأَعْضَاء . وزافَ الغِلامُ وزافَ الطَائرُ على حَرْفُ الاُعْضَاء . وزافَ الغلامُ وزافَ الطَائرُ على حَرْفُ الاُعْضَاء . وزافَ الغلامُ وزافَ الطَائرُ على حَرْفُ الدُّكَانِ فَاسْتَدَارَ حَوالَيْهُ ووَنَتُبَ يَعلمُ بِذَلِكَ الْخُلِقَاتُ فِي الغُرُوسَةِ . وقد تَزاوَفَ الفِلنَانُ : وهو أنْ يُجِيء أحدهم إلى رُكُنْ الدَّكَانَ فَيضَع يَدَه على حَرْفَة فَيَسْتَقِلُ مِنْ من موضعه حَرْفَة مُ يَرُوفَ زَوْفَة فَيَسْتَقِلُ مِن موضعه

وَيِف : الزّيفُ : من وصف الدّرام ، يقال : وَافَتْ عليه كواهِمهُ أي صاوت مَرْ دُودة لغِشْ فيها ، وقد زُيْنَتُ إذا رُدَّتْ . ان سيده : زَافَ الدّرَمُ كَزِيفُ زُيْدُوفاً وزُيُوفة " : رَدْكَ ، فهـو زَائِفْ ، والجمع زُيْفُ ؟ وكذلك زَيْفُ ، والجمع زُيُوف ؟ قال امرة القيس :

ويدُورُ حَوالي ذلك الدُّكَانِ في الهَواء حَتَى كِعُودَ

إلى مكانه ، وزاف الماة : عَلا حَيَابُه .

كَأَنَّ صَلِيلَ المَرْوِ، حِينَ تَشْدِهُ، صَلِيلُ وَيُوفِي يُلْتَقَدُّنَ يِعَبِّقُواً اللهِ مَلْكِيلًا اللهِ مَا يُلْتَقَدُّنَ يِعَبِّقُواً اللهِ مَا يُلْتَقَدُّنَ يِعَبِّقُواً اللهِ مَا يُلْتَقَدُّنَ يَعْبِقُواً اللهِ مَا يُلْتَقَدُّنَ مِنْ اللهِ مَا يُلْتُقُدُّنَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا يَاللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

ترى القوم أشتباها إذا نتزكوا مَعاً ، وفي القوم زينف ميثل زيّف الدّرام وأنشد ان بري لشاعر :

لا تُعْطِهِ زَيْفاً ولا نَبَهْرجا

واسْتَشْهَدَ على الزائيف بقول هُدْ بة ﴿:

قوله « وزاف الطائر على حرف الدكان النج » كذا بالاصل .
 قوله « تشده » في معجم ياقوت تطيره ، وفي ديوان أمرى .
 القيس : تشذه أي تفرّقه .

تَرَى ورَقُ الفِیْبَانِ فِیها کَأَنِهُمَ کواهِم ' ، منها زاکیِبات' وز'یٹٹ'

وأنشد أيضاً لِمُزَرَّدٍ :

وما زُوَّدُونِي غَيْرَ سَخْق عِيامةِ وخَسْسِينِهِ ، منها فَسِيْ وَوَالْفُ

وفي حديث ان مسعود : أنه باع نفاية بيت المال وكانت ذريوفاً وقسية أي ددية ". وذاف الدرام وزينها : جعلها زريوفاً ، ودرهم زيف وزائف وقد دافت عليه الدراهم وزيفتها أنا ، وزيف الرجل : بهرجه ، وقيل : صغر به وحقر ، مأخوه من الدوم الزائف وهو الردي . ودوي عن عر ، من الدوم الزائف وهو الردي . ودوي عن عر ، في الله عنه ، أنه قال : من ذافت عليه دواهيه فليأت بها السوق ، وليشتو بها سبعتي ثوب ولا فيالف الناس عليها أنها جياد ". وذاف البعير والرجل وغيرها يزيف في مشتق و يقا وذايد المعير والرجل في مشتق و يقا وذايد المعير والرجل في مشتق و يقا وذايد المعير والرجل في مشتق و يقا وزائد والرجل في مشتق و يقا وزائد والرجل في مشتق و يقا وزائد والرجل في من وقا و والرجل في والربط في قائل و والشد :

أنحب زيان وما فيا تحب

وقيل زاف البعير بزيس تَبَخْتُر في مِشْيَتِهِ . والزَّيَّافَة من النوق : المُنْعَنَّالَة ؛ ومنه قول عنترة :

> يَنْبَاعُ مِنْ دِفْرَى غَضُوبٍ ، جَسْرَ أَهِ ؛ زَيَّافَةً مِيثُلِ الفَنْبِيقِ الْكُنْرَمِ

وكذلك الحسام اعسد الحسامة إذا جَرَّ الذَّالِبَى ودَفَعَ مُقَدَّمه بَوْخُرِه واسْتَدار عليها ؛ وقول أبي ذوبب بصف الحرّب :

ه قوله «وكذلك الحمام الغ »كذا هو في الصحاح أيضاً بدون تاه .

وَرَافَتْ كُنْ جَ البَّحْرِ تَسْبُو أَمَامُهَا ﴾ وقامتُ على ساق ِ وآنُ التَّلاحُيُّ،

قبل : الزّينَّفُ عنا أن تدفيع مقد مها بوخرها . وزافَت المرأة في مشيها تزيف إذا وأيتها كأنها تستدير ، والحسامة تزيف بين بدي الحسام الذكر أي نمشي مديث على : بعد وَيَفَانَ وَبَهَاتُهُ ؟ النّبختو في المشي من دُلك ، وزاف الحيدار والحالط وَيْها : فقور و في المشيمين كراع . وزاف البناء وغيره زيفاً : طال وار تقع والزّيف : الإفريز الذي في أعسلي الدار ، وهو الطائف المشجيط بالجدار والزّيف : مثل الشرق في فال عدي " بن ويد :

رَّ کُونِی لَدَی مُنْصُورِ وأَعْرا ص مَنْصُودِ ، لِزَیْنِینَ مِرافِی ا

الزَّائِث : مُشرَّفُ القُصُور ، واحدته ذَرَيْفَهُ ، وَقَبَلَ: إِنَّا سَمِي بِذَلِكَ لِأَنَّ الحَسَامِ تَرْبِيفُ عِلِيهَا مِن شُرْفَةٍ إِلَىٰ شُرْفَةٍ

#### فصل السين المهبلة

سأف : سَيُّفَتْ بِهِ مِ تَسَافُ سَافاً ، فهي سَيْفة ، وسافت سَافاً : تَسَقَّقُ ما حَوْلُ أَطْفاره و تَشَعَّتُ وقال يعقرب : هنو تشقّق في أنفش الأظفار ، وسَيْفَ لَيف النفلة وسَيْفَتُ مَنْ مَنْ وانقشر . ابن الأعرابي : سَيْفَتُ أَصَابِعِنه وسَعْفَتُ ، بَعْنَى واحد . الله : سَيْفَ أَصَابِعِنه وسَعْفِتُ ، بعنى واحد . الله : سَيْفَ أَصَابِعِنه وسَعْفِتُ ، بعنى واحد . الله : سَيْفُ أَصَابِعِنه وسَعْفِتُ ، بعنى واحد . الله : سَيْفَ أَصَابِعِنه وهو مَا كان ملتزقاً بأصول البَّعْفِ مِن خلال الله ، وهو أردوه وأخشته لأنه بُسَافُ من خلال الله ، وهو أردوه وأخشته لأنه بُسَافُ من العاموس : لدى قصور » كذا بالاصل . وفي غرج العاموس : لدى

جوانب السعف فيصير كأنه ليف، وليس به، ولين به، ولينت هنزته. أبو عبيدة: السّأف، على تقدير السعف شعر الذَّنّب والهُلُلْب ، والسائفة ما استَرَق من الرمل ، وجمعها السّوائف. وفي حديث المَبْعَث : فإذا المملك الذي جاءني بحراء فسنشفت منه أي فرعت ؛ قال : هكذا جاء في بعض الروايات .

سجف: السَّجْفُ والسِّجْفُ : السِّنْرُ . وفي الحديث : وأَلْنُقَى السَّجْفُ ؟ السَّجْفُ : السَّوْ . وفي حـديث أم سلمة أَنْهَا قَالَتُ لِعَائِشَةً ﴾ وضي الله عنها : وَجُّهْتُ سِجَافَتُهُ أي هَنَّكُتْ سِتْره وأَخَـذُتْ وَجُهُمَه ، ويروى : وجَّهْت سدافَتَه ؟ السَّدافـة' الحجابُ والسَّتُو من السُّدْفَةِ والظلمة ، يعني أخذت وحبُّهَها وأزَّ لـُنتِها عن مَكَامُهَا الذي أُمِرْتِ به ، وقيل : معناه أي أخــذتِ وجهاً هتكت سِتْرَكُ فيه ، وقيل : معناه أن لئت سدافته، وهي الحجاب، من الموضع الذي أمر ت أن تَكُنُّو مَيه وجعلتها أمامك ، وقيل : هو السُّتُّوان المُتَقِرُونَانَ بِينِهِمَا فُسُرَّجَةً ﴾ وكل باب سُتَرَ بستُرين مقرونين فكل شيق منه سجف ، والجمع أسجاف وسُجُوف ، وَدِيمَا قَالُوا السَّجَافَ والسَّجْفَ . وأَسْجَفْتُ السُّتُو أَي أَرْسَلَتُهُ وأَسْبَلَتُهُ ، قال : وقيل لا يسمى سجفًا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين . الليث : السَّجفان سترا باب الحَجلة ، وكُلُّ باب يَسْتُرُهُ سَوَانَ بَيْنِهما مَشْقُوقَ فَكُلُّ شِقٍّ منهما سجف ، وكذلك الحياء . والتسجيف : إرْخاء السَّجْفين ، وفي المحكم : إرخاء الستر ؛ قال الفرزدق :

إذا القُنْسُنْ السُّودُ طَوَّفْنَ بالضَّحْمَى ، رَقَدُنَ ، عَلَيْهِنَ الحِجالُ المُسَجَّفُ ُ

الحِجالُ : جمع حَجَلة ، وإنما ذكر لفظ الصفة لمطابقة لفظ الموصوف لفظ المذكر ، ومثله كثير . الأصمعي :

السَّجْفَانِ اللّذَانَ على البابِ ؛ يقال منه بيت مُسَجَّفُ ؛ و وقول النابغة :

خَلَّتْ سَبَيلَ أَتِي كَانَ يَجْبَيسُهُ ، ودَ فَعَنْهُ إِلَى السَّجْفَينِ فَالنَّضَدِ

قال: هما مضراعا الستر يكونان في مقدّم البيت. وأُسْجَفَ اللَّيلُ : مثل أَسْدَفَ .

وسُجَيفَة ': اسم امرأة من جُهَيْنَة وقد وُلِدت في قريش ؛ قال كثير عزة :

حبال سُجَيْفَة أَمْسَت رِنَانًا ؛ فَسَقْيًا لِهَا جُدُدًا أَو رِمَانًا

سحف: سَحَفَ وأَسَهُ سَحَفًا وجَلَاطُهُ وسَلَّتُهُ وسَحَهُ: حَلَقَهُ فَاسْتَأْصِلُ شَعْرِهِ وَأَنْشُدُ ابْنِ بُرِي :

> فأقسَسَت جَهْداً بالمَناوِلِ مِن مِنسَى ؛ وما سُعِفَت فيه المُقادِم والقَمْلُ

أي حُلِقَتْ . قال : ودَجل سُعَفَة أي مَعْلُوقُ الرأس . والسُّعَفَّية أن الرأس ، فهو مرة الم ومراة صفة ، والنون في كل ذلك ذائدة . والسُّعْف أ : كَشُطُلُكَ الشعر عن الجلد حتى لا يبقى منه شيء . وسَحَفَ الشيف الشيء : قَسَرَه . والسَّعِفة أ من المَط الله التي تَجُرُف الله عنه الشعر . والسَّعِفة أمن المَط : التي تَجُرُف ألل ما مرات به أي تَقَشُره . الأصعي : السَّعِفة أ ، بالفاء ، المَطرات أ الحَديدة ألي تَجُرُف كل ما مرات به أي تَقشُره . المُطرة الفطية كل شيء ، والسَّعِيقة أ ، بالفاء ، المَطرات أ بالقاف : المُطرة الفظية القرار الشوية ألو قام الله القليلة العراق ، وجمعهما السَّعاق والسَّعاق ، وأنشد ان بوي لجران العود و يَعِمُهما يَعِيف مُطَراً :

ومنه على قَصْرَيْ عُمَانَ سَحِيفَةُ ۗ ﴾ وبالخَطُّ نَضَّاخُ العَثَانِينِ واسِعُ ١

والسَّعيفة والسُّعائف : طرائق الشعم التي بين طرائق الطُّفاطف ونحو ذلك ما يُوى من تَسْعُمهُ عَريضةٍ مُلَـنُزُ قَـةً بَالْحِلَدُ . وَنَاقَةُ سَيْحُوفُ \* : كَثَيْرَةُ السَّجَائُفُ. والسَّصْفَةُ : الشَّحْمَةُ عامَّةً ۗ ، وقبل : الشَّحَمَةُ التي على الجَيْنَائِينَ والظهر ، ولا يَكُونَ ذلك إلا مِن السَّمَنَ ، ولها سَيَحْفَتَانَ : الأولى منهما لا يُخالطُها لحم، وَالْأَخْرَى أَسْفُلُ مُنْهَا وَهِي تَخَالِطُ اللَّحِمِ ، وَذَلْكُ إِذَا كانت ساحَّة ، فإن لم تكن ساحَّة فلها سَحَفْة ﴿ وَالْحِدَةُ. وكلُّ دايَّةً لما سَحْفَة ﴿ إِلَّا رَدُواتِ الْحُنْفِ فَإِنَّ مَكَانَ ۖ السحفة منها الشُّطُّ ، وقال أبن خالويه : ليس في الدواب" شيء لا سَجْفة له إلا البَّعير؛ قَالَ ابن سيده : وقد جعل بعضهم السعفة في الحُفُّ فقال: جُمَل سَيَعُوفٌ وَنَاقَةُ سَيَعُوفٌ ذَاتُ سَيَعُفَةً ﴿ الْجُوهُرِي : البِيِّحْفَةُ الشَّحْمَةِ الَّتِي على الظهر المُلْتَثَنَّ قَةُ اللَّهُ عَلَى الظهر المُلْتَثَنَّ قَةُ اللَّهِ بين الكنفين إلى الوركيس . وسُحَفْتُ الشَّحْمَ عن ظهر الشاة سَحْفاً : وذلك إذا قشرته من كثرته ثم شويته > وما قشرته منه فهو السَّحيفة ﴾ وإذا بلغ سَمَنُ الشَّاةُ هَذَا الْحَدِّ قَيلِ : شَاةً " سَحُوفٌ وَنَاقَـة سعوف . قال ان سيده : والسَّحُوفُ أيضاً التي دُهِبُ شَحْبُهَا كِأَنَّ هَذَا عَلَى السَّلْبُ . وَشَاهَ مُسَحُّوفَ مُ وأستعوف : لما سَحَقَة أو سَحَقَتَانِ . إن الأعرابي: أَتُونَا بِصِعَافٍ فَيُهَا لِجَامٌ وَسِعَافٌ أَي أَشْحُومٌ ، وَاحِدُهُا سَحَفُ . وَقَدَ أَسْحَفَ الرَّجَـلُ إِذَا بَاعَ السَّحْفُ ، وهو الشجم . وناقة "أسَّجوف" الأحاليل: غَزَيرة " واسعة " . قال أبو أسلم ومَرَ "بناف فقيال : إنها والله لأستعوفُ الأحاليل أي واسعتُها ، فقال ١ قوله ﴿ وَمَنْهُ عَلَى النَّمِ ﴾ تقدم انشاده سنتينة بالحاه المعجمة في مادة

نضخ تبعًا للاصل المعول عليه والصواب ما هنا .

الحليل: هذا غريب ؛ والسَّحوف من الغنم: الرَّقيَّة صُوف البطن. وأرّض مَسْحفة وقيقة الكلا. والسُّحاف : السَّلُّ، وقد سَحَفَه الله . يقال: رجل مَسْحُوف .

والسَّيَحَفُ من الرجال والسَّهام والنَّصال: الطويلُ، وقيل : والسَّيْحُفُ : والسَّيْحُفُ : النصل العريضُ : وأنشد : النصل العَريضُ ، وجمعه السَّيَاحِفِ ؛ وأنشد :

سیاحف فی الشریان یامل نفاعها صحابی ، وأولی حدیما من تعراما وأنشد ان بری الشنفری :

لها وفَنْضَة فَ فِيهَا ثَلَاثُونَ سَيْحُفّاً ﴾ [ذا آنتسنت أولى العَديُّ اقْشُعُرّات

أولى العدي : أو"ل من يتحمل من الرّجالة . وسَعِفُ الرّعى : صَوْتُهَا . وسَيِعْتُ حَفَيْكَ الرّعى وسعيفَهَا أي صَوْتَهَا إذا طَعَنَت ؛ قال أبن بري : شاهد السّعيف للصوت قول الشاعر :

> عَلَوْ فِي جَمْصُوبِ ، كَأَنْ سَحِيفَهُ سَحِيفُ قَطَامِي ۖ حَيَاماً تُطَايِرُ ۖ

والسُّعَفِيةِ : دابّة ﴿ عَنِ السَّيْرِافِي ۚ قَالِ : وأَظُلْسُهَا السُّلِحَفِية ُ .

والأسامُفَانُ : نَبْتُ يَتَدَهُ حِبَالاً عَلَى الأَرْضُ له ورَقَ كُورَقَ الْحَنْظَلَ إِلا أَنهُ أَرَّقُ ، وله قُدُونَ أقصر من قرون اللهُوبياء فيها حب مُدُور أحسر لا يؤكل،ولا يَرْعَى الأسمَفَانَ شيء ، ولكن يُتَداوى به من النسا ؛ عن أبي حنيفة .

سخف: السَّخْفُ والسَّخْفُ والسَّخَافَةُ: رِقَّةُ العَمَلِ. سَخْفُ ، بالضم ، سَخَافَة ، فهو سَخْيِفُ ، ورجل سَخَيف العُقل بَيِّنُ السَّخْفُ ، وهذا من سُخْفة عَقَلْكُ. والسَّخْفُ : ضَعَف العقل ، وقالوا : ما أَسْخُفَهُ ! قال سيبويه : وقع التعجب فيه ما أَفْعُلُهُ وإن كان كالخُلْتُق لأنه ليس بلتون ولا بخلفة فيه ، وإنما هو من تُقصان العقل ، وقد ذكر ذلك في باب الحُـُمْتِي. وساخَفَتُه: مثل حامَقَته ، وسَخُفُ السَّقَاءُ سُخُفاً : وهَي .. وثَّتُو بُ سُخَنَفُ : وقَتَى النسع بيِّن السَّخافة ، والسَّخافة عام في كل شيء نحو السَّحاب والسَّقاء إذا تَغَيَّرُ وبَلِّي ، والعُشب السَّخيف ، والرجل السَّخيف ، وسَّحاب سَخيف : رقيق ، وكلُّ ما رَقُّ ، فقد سَخُفُ . ولا يكادون يستعملون السُّخُفُّ إلا في رقة العقل خاصة. وسَخَفة الجوع : رقتتُه وهُزالُه . وفي حديث إسلام أبي ذر : أنه لَبِثَ أياماً فما وجد سَغْفة الجِوع أي رقته وهزاله . ويقال : ب مخفة من جـوع . أبو عَمَرُو : السخف ، بالفتح ، رقَّة العش ، وبالضم رقة العقل ، وقبل : هي الحقَّة التي تعتري الإنسان إذا جاع من السغف ، وهي الخفية في العقيل وغيره . وأُونَ مُسْخَفَةٌ : قليلة الكلاء أخد من الثوب السَّخيف . وأسْخَفُ الرجلُ : رَقُّ ماكُ وقَالٌ ؟ قال رؤبة :

وإن تشكيت من الإسعاف

ونتصل سنخيف : طويل عَريض ؛ عن أبي حنيفة . والسَّخْفُ : موضع .

سدف : السَّدَف ، بالتحريك : 'ظلَّمة الليل ؛ وأنشد ابن بري لحُنبَيْد الأرْقط :

وسَدَّفُ الْحَيْطِ البَّهِيمِ سَاتِوْ ۗ

وقيل : هو بَعْدُ الْجُنْعِ ؛ قال :

ولقد رَأَيْنُكُ بِالقُوادِمِ مَرَّةً ، وعَلَيٍّ مِنْ سَدَفِ العَشْبِيِّ لِياحٍ ُ والجمع أسداف ؛ قال أبو كبير :

يُو تَدُن ساهر َهُ ، كأن جَبِيبَهَا وعَبِيبَهَا أَسْداف لينل مُظلّم

والسدفة والسَّدفة : كالسَّدَف وقد أَسْدَف ؛ قال العجاج :

أَدْ فَعَهُمَا بِالرَّاحِ كَيْ، تَزَحَلْنَهَا ، وأقبطت اللِّيلَ إذا ما أَسْدُ فا

أبو زيد : السُّدُّفة ُ في لغة بني تَسيم الظَّلْسُنة . قال : والسُّدُّفة ُ في لغة فَيْس الضَّوْء . وحكى الجوهري عن الأصمعي : السُّدُّفة ُ والسَّدْفة ُ في لغة نجد الظلمة ، وفي لغة غيرهم الضَّوْء ، وهو من الأصداد ؛ وقال في قوله :

وأقطع الليل إذا ما أسدفا

أي أظلَم، أي أقطع الليل بالسير فيه؛ قال ابن بري: ومثله للخطّفي جَد جرير:

> يَرْفَعْنَ بالليلِ ، إذا ما أَسْدَفا ، أَعْنَاقَ جِنِنَّانِ ، وَهَامًا رُجِّفُنَا

والسّد فه والسّد فه : طائفة من الليل . والسّد فة : الضوء وقيل : اختلاط الضوء والظلمة جميعاً كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أو ل الإسفار . وقال عمارة : السّد فه ظلمة فيها ضوء من أول الليل وآخره ، ما بين الظلمة إلى الشّفق ، وما بين الفجر إلى الصلاة . قال الأزهري : والصحيح ما قال عمارة . اللحياني : أتيته بيسَد فة من الليل وسُد فة وشّد فق ، وهو السّد ف.

وقال أبو عبيدة : أسد ف الليل وأزد ف وأسد ف إذا أرخى سنتور وأظلم ، قال : والإسداف من الأضداد ، بقال : أسد ف لنا أي أضي النا . وقال الإضداد ، بقال : أسد ف لنا أي أضي الناب قلت له : أسد ف أي تنبع عن الباب حتى بنضي البيت . أسد ف أي تنبع عن الباب حتى بنضي البيت . المحروي : أسد ف الصبح أي أضاء ، بقال : أسد ف الباب أي افتحه حتى بنضي البيت ، وفي لغة هواذن الباب أي افتحه حتى بنضي البيت ، وفي لغة هواذن أسد فوا أي أسر جوا من السراج . السد ف أيضا الفراء : السد ف والسد ف أيضا الفراء : السد ف والسد ف أيضا الفراء لسعد القر قرة ، قال الفضل : وسعد القر قرة وجل من أهل هم وكان النعمان بضحك منه ، فدعا النعمان بفرسه وكان النعمان بضحك منه ، فدعا النعمان بفرسه

غن ، يغرس الوّدي ، أعلمنا منا يوكش الجياد في السّدف

اليَحْمُوم وقال لسعد القرقرَة : الرُّحَبُّه واطُّلُب

عليه الوحش ، فقال سعد : إذاً والله أُصْرَعُ ، فأَلِي

النعمان إلا أن يركبه، فلما وكبه سعد نظر إلى بعض

ولده قال ؛ وابياً بي وُحِدُهُ البتامي ! ثم قال :

والوَّدِيُّ : صِفَالِ النِخْلِ ، وقوله أعلينُنا مَنَا جَمِعَ بِينَ إضافة أَشْعَلَ وَبِسِنِ مِن ، وهما لا يجتبعان كما لا تجتبع الألف واللام ومن في قولك زيد الأفضلُ من عبرو ، وإنما يجيء هذا في الشعر على أن تجعل من بمعنى في كقول الأعشى :

ولتست الأكثر منهم حصى

أي ولست بالأكثر فيهم، وكذا أعلمنا مِنّا أي فينا؛ وفي حديث وفد تميم :

ونُطْعِمُ الناسَ ، عِنْدَ القَحْطِ ، كَاتَّهُمُ . مِنْ السَّدِيفِ ، إذا لم يُؤْنَسُ القَرَعُ

السَّد يفُ: لَحَمَ السُّنَامِ؛ والقَرَعُ :السَّحَابُ، أي نطعم الشَّحْمَ في المَحْلُ ؛ وأنشد الفراء أيضاً :

> يِيضُ جِعادُ كَأَنْ أَغَيْنَهُم بَكْخَلُها ، في المَلاحِم ، السَّدَفُ

يقول : سواد أعينهم في الملاحيم باقي لأنهم أنجاد لا تَبُو ُقُ أَعِينهم من الفَزَع فيفيب سوادها . وأَسْدَفَ التوم : دخلوا في السُّدفة . وليل أَسْدَف : مظلم ؟ أنشد يعقوب :

فلما عَوَى الذَّنْبُ مُسْتَعَقِّراً ، أَنْسَنَا به ، والدُّجَى أَسْدَفُ

وشرح هذا البيت مذكور في موضعه . والسَّدَّفُ : اللَّهُ ؟ قال الشَّاعر :

> تَوْوُورُ العَدُو ، على نتأبه ، بأَرْعَنَ كالسَّدَف ِ المُظْلِمِ

> > وأنشد ابن بري للبدلي :

وماه ورَدُّتُ على خيفة ، وقد جنّه السّدُّفُ المُظلِمُ

وقول مُلْسَعِيد :

وذُو هَيْدَ بِ يَمْرِي الغَمَامَ عِسُدُوفِ مِن البَرْقِ ، فيه حَنْتُمْ مُنْبَعْجُ

مُسُدِف منا : يكون المنضي، والمظلم ، وهو من الأَضدَاد . وفي حديث علقمة الثّقفي : كان بلال بأتينا بالسّحود ونحن مُسُد فون فيكشف القُبّة فيسَدف الناطعامنا ؛ السَّدْفة تقَعَم على الضّياء والظلمة ، والمراد به في هذا الحديث الإضاءة ، فيعنى مُسُد فون داخلون في السَّدْفة ، ويُسْدِف لنا أي يضيء ،

والمراد بالحديث المبالغة في تأخير السعور . وفي حديث أبي هريرة : فَصَلُ الفحر إلى السَّدَف أي إلى بياض النهار . وفي حديث علي : وكشفت عنهم سُدَف النهار . وفي حديث علي : وكشفت عنهم سُدَف الرّبَبِ أي خطكمها . وأسْدَفُوا : أَسْرَجُوا ، هُو ذُوجها : الباب على المرأة من فَيْس تِهْجُو ذُوجها :

لا يُوثَدِي مَوَادِيَ الحَرِيرِ ، ولا يُوى بِسِنْدُفَةِ الأَميرِ

وأسد قت المرأة القساع أي أرسلته . ويقال : أسد ف الستر أي ارفعه حتى ينص البيت . وفي حديث أم سلمة أنها قالت لعائشة لما أرادت الحروج إلى البصرة : تركث عهيدى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ووجهت سدافتة ؛ أرادت بالسداقة الحجاب والستر وتوجهه كشفها . يقدال : سدقت الحجاب أي أرخيت ، وحجاب مسدوف ؛ قال الحجاب أي أرخيت ، وحجاب مسدوف ؛ قال الحجاب .

بِجِيجابٍ من بَيْننا مَسْدُوفِ

قالت لها : بعين الله مهواك وعلى رسوله تردين قد وجهت سدافته أي هتكت الستر أي أخذت وجهها ، ويجوز أنها أرادت بقولها سدافته أي أز النيها من مكانها الذي أمرات أن تلز ميه وجعلتها أمامك. والسندوف والشدوف : الشخوص تراها من بعد. أبو عمرو : أمدك وأزدك إذا نام . ويقال : وجه فلان سدافته إذا تركها وخرج منها ، وقبل للستو سدافة لأنه يسد في أي يُوخى عليه .

ويسعن علينا بالسنديف المسترهد

ومنه قول طرفة :

وفي الصحاح: السَّديفُ السَّنَامُ ؛ ومنه قول المُخَيِّلُ السَّعْدِيُ :

إذا ما الحَصيفُ العَوْبُنَائِيُّ سَاءَنَا ، تَوَكَنَاهُ وَاخْتَرُنَا السَّدِيفُ المُسْرَهِدَا

وجمع سَديف سَدالُفُ وسِدافُ أَيضاً ؛ قال سُعَمَ عبد بني الحَسَعاسِ :

قد أعْقِرُ النابِّ ذاتَ التَّلِيـ لُرِ، حتى أحاوِلَ منها السديفا

قال ابن سيده : محتمل أن يكون جمع سُدُّنَة وأن يكون لغة فيه . وسدَّفه : قَـطَّعَهُ ؛ قال الفرزدق:

وكلُّ قِرَى الأَصْيَافِ نَـَقُرِي مِن القنا ، ومُعْتَبَط فيه السَّنَامُ المُسَلَّافُ

وَسَكَ بِفُ وَسُلُا يُثِفُ \* السَّالَ ﴿ .

سرف: السّر ف والإسراف : مجاورة القصد ، وأما السرّف وأسرف في ماله: عَجِل من غير قصد ، وأما السرّف الذي تَهَى الله عنه ، فهو ما أن فق في غير طاعة الله ، قليلا كان أو كثيراً . والإسراف في النفقة : التبدير . وقوله تعالى : والذين إذا أن فقوا لم يُسْر فروا أي لم يضعوه في غير موضعه ولم يَقْتُرُوا لم يُقَصِّروا به عن حقه ؟ وقوله ولا تسسر فوا لم الإسراف أكل ما لا يحل وقوله ولا تسسر فوا ، الإسراف أكل ما أحله الله ، وقال سفيان : الإسراف كل ما أنقق في غير طاعة الله ، وقال الماس معاوية : الإسراف ما قصر به الله ، وقال الماس معاوية : الإسراف ما قصر به عن حق الله . والسّر ف ، عد القصد . وأكلك عن حق الله . والسّر في مادة حف وقال ناشرة ن ماكم وقال ناشرة ن

اذا ما الحصيف العوبثاني ساءنا

سَرَقًا أي في عَجَّلة . ولا تأكلُوها إسرافاً وبيداراً أَنْ يَكُنْهُمْ أُوا أَى ومُبادَرة كَبَر هُمْ ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِسْرَافًا أَى لَا تَأَثُّلُوا مِنْهَا وَكُلُوا القُوتِ عَلَى قِدْر نَفْعَكُم إيام " وقال بعضهم : معنى من كان فقيراً فليأكل بالمعروف أي يأكل قَيرْضًا ولا يأخذ من مال اليتيم شيئاً لأن المعروف أن يأكل الإنسان ماله ولا يأكل مال غيره ، والدليل على ذلك قوله تعالى: فإذا دفعتم إلىهم أموالهم فأشهد واعليهم. وأشرَفَ في الكلام وفي القتل : أفرَط . وفي التنزيل العزيز : ومَن قُنْتُلْ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لُولِيهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسَرُّفُ في القتل ؛ قال الزجاج : اختلف في الإسراف في القتل فقيل : هو أن يقتل غير قاتل صاحبه ، وقيل : أن يقتل هو القاتل دون السلطان ، وقيل : هو أن لا ترضى بقتل واحد حتى يقتل جباعة الشرف المقتول وخساسة القاتل أو أن يقتل أشرف من القاتل ؟ قال المفسرون : لا يقتل غير قاتله وإذا قتل غير قاتله فقد أَسْرَ فَ . والسَّرَ فَ مُ يَجَاوِرُو مَا حُدُا لِكَ . والسَّرَ فَ مُ الحُطأُ ، وأَخْطأُ الشيءَ : وَضَعَه في غَيْر حَقَّه ؛ قال حريو بمدح بني أمية :

أَعْطَوْ الْهُنْشَيْدَةَ يَحَدُّوهَا غَانِيةٍ \* ، مَا فِي عَطَائِهِمُ مَنْ وَلا سَرَفُ

أي إغفال ، وقيل : ولا خطأ، يويد أنهم لم يُخطئوا في عَظيتهم ولكنهم وضَعُوها موضعها أي لا مخطئون موضع العَطاء بأن يُعْطُوه من لا يَسْتَحَقُّ وبحرَموه المستحق . شمر : سَرَفُ الماء ما ذهب منه في غير سَقَي ولا نَفْع ، يقال : أروت البَّرُ النَّفِلَ وذهب بقة الماء سَرَفاً ؟ قال الهذلي :

> فكأن أوساط الجدية وسطنها ، سَرَفُ الدُّلاء من القليب الحضرم

وَسَرَوْتُتُ كَبِينَهُ أَي لَمْ أَعْرَوْتُهَا ؛ قَالَ سَاعِدَةُ الْهَدْلِي : حَلِفَ الْرَيْعَ وَرِّ سَرَوْتُتُ يَبِينَهُ ، ولِكُلُ مَا قَالَ النَّفُوسُ مُجَرَّبُ

يَقُولُ : مِمَا أَخْفُيْتُكُ وَأَظْهُرُ تَ فَإِنَّهُ سَيْطُهُرُ فِي التَّجْرُ بِنَةٍ ﴿ وَالنَّرَّفُ ۚ : الصَّرَاوَةُ ﴿ وَالنَّبُرَ فِنَ ۗ : اللَّهُجُ الشُّيءَ . وفي الحديث : أن عائشة ، وضي الله عنها ، قالت: إن النَّحْم سَرُ فَأَ كَسَرَ فَ الْحُمْو ؛ يِقَالَ: هُو مَنَ الْإِسْرِافِ ﴾ وقال نجمد بن عبروً : أي ضَرَاوة "كَضَرَاوة الْجُسُ وَشُدَّة كَشَدُّتُهَا ، لأَنْ مَنْ اعتادَ خَرْيَ بِلَرِكِلِهِ فَأَسْرَفَ فَيْهُ ، فَعَلَ مُدْمِنَ الحبر في ضَرَاوته بها وقلة صورً عنها ، وقيل : أواد بالسرَ فِي الغفلة ؟ قال شهر : ولم أسبع أن أحداً كَذِهِبِ بِالسَّرَّ فِي إِلَى الضَّرَاوَةَ ، قال ؛ وَكَيْفٍ يَكُونُ ذِلْكُ تَفْسَيْرًا لَهُ وَهُو صَدَّهُ ? وَالْصَرَاوَةُ لِلشِّيءَ : كَثُوةً \* الإعتبياد له ، والسِّيرَ ف بالشيء: الجهلُ بـ ، إلا أن تَصَيِّرُ ٱلصَّرَاوَةُ نَفْسُهُا سَرَفًا، أي اعتبادُه وكثَّوة أكلَّه سرَّفُ ﴾ وقيل : السّرَّفُ في الحديث من الإسراف والتبذير في النفقة لغير حاجة أو في غير طاعة الله ، شبهت مَا يَخْرُجُ فِي الْإِكْثَارُ مِنَ اللَّهِمُ مَا يَخْرِجُ فِي أَلْحُمْوُ ﴾ وقد تكرر ذكر الإسراف في الحديث، والغالب على ذكره الإكثار من الدُّنتُوب والحطايا واحتقاب الأوزار والآثام ﴿ والسَّرَفُ ﴿ الْحَطِّئُ ﴿ وَسَرِّفُ الشيء الكسر ، سُرَ فا : أَغْفَلُه وأَخْطأُه وجَهِلَه ؟ وذلك سَرْفَتُهُ وَسَرْفَتُهُ . والسَّرَفُ : الإغفالُ : والسُّرُّفِّ : الجَّمَالُ .

ومَر فَ القوم : جاورَهم والسَّر فُ : الجاهلُ . وَوَجَلَ صَرْ فَ الفُؤَادِ عَافِلُهُ ؛ قَالَ طَرْ فَهُ :

إنَّ امْرَأَ سَرِفَ الفُؤَّادَ يَرِي عَسَمَانِهِ مَسْلَمِي عَسَلًا بَاءَ سَجَانِةٍ مَشْلَمِي

مَرَفُ النؤاد أي غافل ، ومَرف العقل أي قليل . أو زياد الكلابي في حديث : أَرَدْ تَكُم فَسَرَفْتُهُم أَي أَغْفَلْتُكُم . وقوله تعالى : من هو مُسْرِفُ مُو تاب ؛ كافر شاك . والسرف : الجهل . والسرف : الإغفال . ابن الأعرابي : أَسْرَفَ الرجل إذا جاوز الحك ، وأَسْرَفَ إذا غَفَل ، الحك ، وأَسْرَفَ إذا غَفَل ، وأَسْرَفَ إذا غَفَل ، وأَسْرَف إذا غَفَل ، وأَسْرَف إذا غَفَل ، وأَسْرَف إذا خَفَل ، وأَسْرِف إذا جَهِل . وحكى الأصمي عن بعض وأسرف إذا جهل . وحكى الأصمي عن بعض الأعراب وواعده أصحاب له من المسجد مكاناً فأخلفهم في فقبل له في ذلك فقال : مردت فسترفئتكم أي فقبل له في ذلك فقال : مردت فسترفئتكم أي أغْفَلُتُكم .

والسُّرُ فَقُدُ : دُودةُ القَرَّ ، وقبل : هي دُو يَبَّةً " غَيْرًاء تَنِي بِيناً حَسَناً تَكُونَ فِيهِ، وَهِي التِي يُضِرَبُ بها المثل فيقال: أَصْنُعُ مِن مُرْفَة ، وقسل: هي أدويبة صغيرة مشل نصف العكاسة تثقب الشجرة ثم تبنى فيها بيتاً من عبدان تجمعها عثل غزل العنكموت، وقيل : هي دابة صغيرة جداً غيراء تأتي الحشة فَتُتَّحِّفُو هَا، ثم تأتي بقطعة خشبة فتضعها فيها ثم أخرى ثُم أُخرى ثم تَنسيج مثل نسيج العنكبوت ؛ قال أبو حنيفة : وقيل السُّرْفة ُ دوبية مثل الدودة إلى السواد ما مي ، تكون في الحبض تبني بيناً من عدان مربعاً ، تَسَلُّهُ أَطِراف العبدان بشيء مشل غَزْل العنكبوت ، وقيل : هي الدودة التي تنسج على بعض الشجر وتأكل ورقه وتُهْلكُ مَا بقى منه بذَلكُ النسج، وقيل : هي دودة مثل الإصبع سَعْراء رَقْطاء تأكل ورق الشجر حتى تُعَرِّيهَا ، وقيل : هي دودة تنسج على نفسها قدر الإصبع طولاً كالقرطاس ثم تدخله فلا يُوصل إليها ، وقسل : هي دوينة خففة كأنها عَنَكُبُوتَ ، وقبل : هي دويبة تتخذ لنَّفيها بنتاً م بعاً من دقاق العيدان تضم بعضها إلى بعض بلعاما على مثال الناووس ثم تدخل فيه وتموت . ويقال : أُخفُّ

من سُرِفة . وأرض سَرِفة " : كشيرة السُرْفة ، وواد سَرِف كذلك. وسَرِف الطعام إذا التشكل حتى كأن السرفة أصابته . وسُرِف الطعام إذا الشكل أصابتها السُرْفة وسَرَفها السُرْفة الشجرة تسررفها سَرْفا إذا أكلت ورقها ؛ حكاه الجوهري عن ابن السكيت . وفي حديث ابن عبر أنه قال لوجل : إذا ألبت منتى فانتهيت إلى موضع كذا فإن هناك سَرْحة ألبت منتى فانتهيت إلى موضع كذا فإن هناك سَرْحة تحتها ؛ قال البزيدي : لم تُسرَّف لم تُصبُها السُرْفة وهي هذه الدودة التي تقد م شرحها . قال ابن السكيت : وهي هذه الدودة التي تقد م شرحها . قال ابن السكيت : تُسُرُ فُ مُ سَرُ فَ اللهُ اللهُ فَهُ ، في السُرْف أ مسروفة " : مقطوعة الأذن أصلا . مسروفة " : مقطوعة الأذن أصلا . والأسرُ فَ : الآنك ، فارسية معر به .

وسترفُّ : موضع ؛ قال قبس بن كذبيع : عقا سكر ف من أهله فتسرُّا وع م

وقد ترك بعضهم صرفة جعله اسباً للبقعة ؛ ومنه قول عيسى بن أبي جهمة الليني وذكر قيساً فقال : كان قيس بن أبي جهمة الليني وذكر قيساً فقال : كان يكون عكة ودونها من قد يد وسرف اسم موضع . وفي الحديث : أنه تؤوج ميسونة بيسترف ، هو بكسر الراء ، موضع من مكة على عشرة أميال ، وقيل : أقل وأكثر . ومسرف : اسم ، وقيل : هو لقب أسلم بن عُقبة المرتبي صاحب وقيعة الحرة لأنه قد أسرف فيها ؛ قال على بن عد الله بن العباس :

هُمُ مَنْعُوا ذِمادِي ، يومَ جاءَتُ كتائبُ مُسْرَف ، وبنو اللَّكيمَةُ

وإسرافيل': اسم أعجب كأنه مضاف إلى إيل ، قال الأخفش: ويقال في لغة إسرافين كما قبالوا حِبْرِينَ وإسْمَوِنَ وإسْمَوِنَ وإسْمَوِنَ وإسْمَوِنَ وإسْمَوِنَ وإسْمَوِنَ وإسْمَوِنَ وإسْمَونَ وإسْمَونَ وإسْمَونَ وإسْمَانِينَ ، والله أعلم .

سَرَعَف : السَّرْعَفَةُ : حُسْنُ الفِدَاءِ والنَّعِبَة . وَسَرَعَفَتُ الرَّجِلَ فَلَنَسَرُ عَفَ : أَحْسَنَتُ غَذَاءَه ، وكذليك سَرَّ هَفَيْتُه . والمُسَرَّعَفُ والمُسَرَّعَفُ : الحَسَنُ الفِيدَاء ؛ قال الشاعر :

سر عَفْته ما شِئْت من سرعاف

وقال العجاج :

يجيد أدماء تنوش العُلثنا ، وقصّب إن سُرْعِفَت تَسَرَّعَفَا

والسَرْعُوفُ: الناعِمُ الطويسُ ، والأنثى بالها، سُرْعُوفَةُ ، وكُلُّ خفيف طويسلِ سُرْعُوفُ . الجوهري: السُرْعُوفُ كُلُ شي، ناعم خفيف اللحم . والسُّرعُوفَةُ : الجرادة من ذلك وتشبه بها الفرس ، وتسمى الفرس سُرْعوفة لجَفِيْتِها ؟ قال الشاعر :

وإن أَعْرَضَتْ قلتُ : سُوْعُوفَةُ ، لها كَذَلَبُ خَلَفْتُهَا مُسْتَطِرُ ،

والسُّرُ عُوفة ﴿ : دَابَةً تَأْكُلُ الثيابِ .

مونف: السُّر ناف : الطويل .

سيرهف : السُرْهَفَةُ : نَعْبَةُ الفِذَاء ، وقد سَرُهُفَه . والسَّرْهَفُ : المَّاتُقُ الأَّكُول . والمُسَرَّهَ فَ فُ والمُسْرَّعُفُ : الحَسَنَ الفِذَاء . وسرهفت الرجل : أحسنت غذاء ؛ أنشد أو عبرو :

إنك سَرْهَفْتَ غلاماً جَفْرا

وَسُنَّ هُفُ عَذِاءه إذا أَحْسَنَ عَذِاءه .

سعف ؛ السَّعَفُ : أغْصَانُ النَّحَلَة ، وأَكثر ما يَقَالَ إِذَا يبست ، وإذا كانت رَطَّبة ، فهي الشَّطَّبة ، قال : إني على العَهْد ، لست مُ أَنْقُضُهُ ،

واحدته سَعَقَة م وقيل : السَّعَفَة النخلة فسُها ؟ وشيه أمرو القيس ناصية الفرس بيسَعَفِ النخل فقال:

ما اخْضَرُ فِي رَأْسِ نَخْلُتُ سَعَفُ

وأَرْ كُبُ فِي الرَّوْعِ خَيْفَانَةً ، كَانْتُشِرْ مُنْتُشِرْ

قال الأزهري: وهذا يدل على أن السعف الورق .
قال ؛ والسعف ورق جريد النخل الذي يُسف منه الوابلان والحيلال والمراوح وما أسبها ، ويجوز السعف او والواحدة سعفة ، ويقال العريب نفسه سعف أيضاً . وقال الأزهري : الأغصان هي الحكريد ، وورقها السعف ، وشو كه السلاء ، والجمع سعف وسعفات ، ومنه حديث عاد : لو ضربونا حتى يَبلُ عنوا بنا سعفات هجر أولها خص هجر الله عند في المسافة ولأنها موصوفة بكثرة النغيل ، وفي حديث ان جبير في صفة الجنة ؛ وغيلها كسوة أهل الجنة .

والسعفة والسعفة : قروح في رأس الصي ، وقيل: هي قروح تخرج بالرأس ولم يخيص به رأس صي ولا غيره ؛ وقال كراع : هو داء يخرج بالرأس ولم يعينه ؟ وقيد سعف ، فهو مسعوف . وقال أبو حام : السعف يقال لها داء التعلك تورث القرع . والتعالي يُصيبها هذا الداء فلالك نسب إليها . وفي الحديث :أنه رأى جارية في بيت أم سكمة بها سعفة ،

، قوله « ويجوز السف النع » ظاهره جواز التسكين فيها لكن
 الذي في القاموس والصحاح والنهاية الاقتصار على التحريك .

وقال :

إذ الناس ناس" والزمان بغر"ة ، وإذ أم عَمَّارٍ صَدِيقٌ مُسَاعِفُ

وأَسْعَفَهُ عَلَى الْأَمْرِ: أَعَانَهُ. وأَسْعَفَ بالرَّجِلُ: كَنَا مِنْهُ. وأَسْعَفَتْ دَارُهُ إِسْعَافًا إِذَا كَنْتُ . وكُلُ شيء كنا ، فقد أَسْعَفَ ؛ ومنه قول الراعي:

وكائن ترى من مُسْعِفٍ عَنْيَةٍ

والسُّعُوفُ : الطبيعة ، ولا واحد له . قال ابن الأعرابي : السُّعُوفُ طبائع الناس من الكرم وغيره ، ويتال الطَّرائب سُعوف ، قال: ولم يُسمع لما بواحد من لفظها . وسُعُوفُ البيت : فيُرسُّمُ وأَمْتِعَتُهُ ، الواحد سَعَفُ ، بالتحريك . والسُّعوف: جهاز العروس .

وانه لَسَعَفُ سُوءً أي مَناعُ سُوءً أو عبد سوءً ، وقيل : كلُّ شيء جاد وبلَغ من عِلْق أو دار أو ملوك ملكته ، فهو سَعَفُ .

وسُعَفَة : اسم رجل .

والتَّسْعِيفُ بالسِنْكِ : أَن يُورَوَّحَ بِأَفَاوِيهِ الطَّيْبِ ويُخْلَطَ الأَدْهَانِ الطَّيَّةِ . يِتَالَ : سَعَّفُ لِيَّ دُهْنَى .

قال ابن بري : والسَّعَفُ ضرب من الذُّبابِ ؟ قال عَدِيُ بن الرُّفاعِ :

حتى أَنَبْت مُرِيّاً ، وهو مُنْكُرِسٌ كَاللَّيْثِ ، يَضْرَبُه في الغابةِ السَّعَفُ

سفف : سَفِفْتُ السَّوِيقَ والدَّواةَ ونحوهما ، بالكسر، أَسَفَّهُ سَفَّاً واسْنَفَفْتُهُ : قَسِمْتُهُ إِذَا أَخْذَتُهُ غَيْرٍ ملتوت، وكل دواء يؤخذ غير معجون فهو سَفُوفٌ ،

بسكون العين ؛ قبل : هي القروح التي تخرج في رأس الصبي ؛ قال ابن الأثير : هكذا رواه الحربي بتقديم العين على الفاء والمحفوظ بالعكس .

والسَّعَف : داء في أفواه الإبسل كالجَرَب يَتَمَعَّطُ مَّ منه أَنْف البعير وخُرْ طومه وشعر عنيه ؛ بعير أسْعَف واقة سَعْفاء ، وخَص أبو عبيد به الإناث ، وقد سَعْف سَعْفاً ، ومثله في الغم الغَرَبُ .

وقال أبو عبيدة في كتاب الحيل : من شيات النواصي فرس أسعف ؛ والأسعف من الحيل : الأشبيب الناصة . وناصية سعفاء ، وذلك ما دام فيها لون الخالف للبياض ، فإذا ابيضت كلها ، فهو الأصبغ ، وهي صبغاء . والسعفاء من نواصي الحيل : التي فيها بياض ، على أبة حالاتها كانت ، والاسم السعف ، وبه فسر بعضهم البيت المنقد ،

كسا وجهها سعف منتشير

والسّعَفُ والسّعاف : سُقاق حول الظّنْفُر وتَقَدّر وَتَقَدّر وَتَسَعَفُ وَسَيْفَت . وقد سَعِفَا وسَيْفَت . ومكان والإسعاف : قضاء الحاجة وقد أسعفه بها . ومكان مساعف ومنزل مساعف أي قريب . وفي الحديث : فاطمة بضعة مني يُسْعِفني ما أسْعَفها ، من الإسعاف الذي هو القر ب والإعانة وقضاء الحاجة ، أي يَنالني ما نالها ويُلم في ما ألم بها . والإسعاف والمساعفة والمنوانة والمنوانة والمنوانة ومعاونة ؟ قال :

وَإِنَّ شِفَاءَ النَّفْسِ ، لو تُسْعِفُ النَّوَى ، أُولاتُ النَّجْلِ النَّجْلِ النَّجْلِ

أي لو تُقَرِّبُ وتُواتي ؛ قال أوس بن حجر : ظَعَائِنُ لَهُو ٍ ودُّهُنَّ مُساعِفُ

بفتح السين ، مثل سَفُوفِ حَبِّ الرَّمَانُ ونحُوه ، والاسم السُّفةُ والسَّفُوفُ. واقتتماحُ كُل شَيْءَ بالسَ سَفَّ ؛ والسَّفُوفُ: اسم لما 'يُسْتَفَّ .

وقال أبو زيد: سقفت الماء أسقة سقاً وسفيته أسفته مسفتاً إذا أكثرت منه وأنت في ذلك لا تروى . والسقة أن وعل مرة الجوهري: سفة من السويق ، بالضم ، أي حَبّة منه وقسضة ". وفي حديث أبي ذر: قالت له امرأة: ما في بيتك سفة " ولا هفة "! السفة ما ايسف من الحدوث كالرابيل ونجوه أي اينسج ، وقال : ومحتمل أن يكون من السفوف أي ما استف "

وأَسَفَ الْجُنُوحَ الدَّواءَ؛ حَشاه به، وأَسَفُ الوَسُمَ الوَسُمَ اللَّهِ وأَسَفُ الوَسُمَ اللَّهِ اللَّهِ وأَسَفُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّلْمُ اللَّهُ اللَّا

أو كالنوشنوم أَسَفَتُهُا عَالِيهُ مُ من حَضْرَ مَوْتَ نَكُورِدًا وهِ مَثْرُوجٍ ُ

وفي الحديث: أبي برجل فقيل إنه سرق فكأغا أسف وحده رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي تغيير وجهه واكثما "در" عليه شيء غيره ، من قولهم أسفقت الوشيم وهو أن يُغرز الجلا بإبرة ثم تحشى المتفارز "كنعللا. الجوهري: وأسف وجهه الناؤور أي در" عليه إقال ضابيء بن الحرث البر جسي بصف فرا :

تشدید بریق الحاجبتین کآنما اسف ملی نار ، فأصبح أكسملا وقال لبید :

أو رَجْعُ واشِهَ أَسِفَ نَـُـوْوَرُهَا كِنْ فَهُنَ ، وَشَامُهَا

و في الحديث: أن رجلًا شكا إليه جيرانَ مع إحسانِه

وسَفَفَتُ الْحُوصَ أَسْفُهُ ، بالضم ، سَفًّا وأَسْفَفْتُهُ إسْفَافاً أي نسجته بعضه في بعض ، وكلُّ شيء ينسج بِالأَصَابِعِ فِهُو الْإِسْفَافَ. قَالَ أَبُو مُنْصُورٌ : سَفَغُتُ أُ الحوص ، بغير ألف ، معروفة صحيحة ؛ ومنه قبل لتصديو الرَّحْل سَفيف لأنه مِعْتَثَرِض كَسَفيف الخوص . والسُّقَّة ما سُفِّ من الخوص وجعل مقدان الزَّبيل والجُلَّةِ . أبو عبيه : تَامَلَتُ الْحُصَيْرِ وأَنْ مَانْتُهُ وَسَفَقَتُهُ وأَسْفَقَتُهُ معناه كله نسجته. وفي حديث إبراهيم النخعي : أنه كره أن يُوصلَ الشعر ، وقال لا بأس بالسُّقَّة ؛ السُّقَّة : شيء من القرامل تَضَعُّهُ المرأة على رأسها وفي شعرها ليطول ، وأصله من سُفِّ الخوص ونسُّجه . وسَفَيفَة " من خوص : نَسْيَجَهُ مِن خُوصٍ . والسفيفة : الدُّو خُلُّـة ُ مُـنَ الحوص قبل أن تُنزُّ مَل أي تنسِج . والسُّفَّة ُ العَرَاقَةُ ْ من الخوص المُسكَ ". اليزيندي: أَسْفَقَتُ ٱلْحُوصُ إِسْفَافًا قَارَ بِنْتُ يَعْضُهُ مِنْ يَعْضُ ﴾ وكُلُّهُ مِنَ الإِلْصَاقِ والقُرْبِ ، وكذلك من غير الحوص ؛ وأنشد :

بَرَدا تُسَفُّ لِنَاتُهُ بِالْإِنْسِدِ

وأحسن الله المراد الحُهُ . والسَّفِيفَ : يطان عريض أيشك به الرَّحْ لُن . والسَّفِيف : حزام الرَّحْ ل والمَوْدَج . والسَّفَائُف ما عَرَضَ من الأَعْراض ، وقيل : هي جميعها .

وأَسَفُ الطَائِرِ والسَّحابة وغيرُهما: دَنَا مِنَ الْأَرْضِ؛

٨ هذ الشطر للنابغة وهو في ديوانه :
 تجلو بقادمي حامة أيكة بردأ أسيف ليئاته بالإثمد

قال أوْس بن حَجَر أو عبيد بن الأبرص يصف سعاباً قد تدلى حتى قَرْب من الأرض :

وأَسَفُ الفَحلُ : أمال وأَسَه للعَضِيضِ . وأَسَفُ المُضَافِ . وأَسَفُ اللهِ مَدَاقُ الأُمورِ وأَلائمًا : كنا . وفي الصعاح: أَسَفُ الرَّجِلُ أَي تَنتَبَّعَ مَدَاقً الأُمورِ ، ومنه قبل اللَّيْمِ العَطَيَّةِ مُسْفَسْفُ ، وفي نسخة مُسْفَتْف ؛ وأنشد العَطَيَّةِ مُسْفَسْف ، وفي نسخة مُسْفَتْف ؛ وأنشد الري :

وسام جسيات الأمور ، ولا تكن مُسِفّاً ، إلى ما دَق منهن ، دانيا

وفي حديث علي ، عليه السلام : لكني أسففت وأ أسفوا ؟ أسف الطائر إذا دنا من الأوض في طيوانه. وأسف الرجل الأمر إذا قاربه . وأسف : أحد النظر ، زاد الفارسي : وصواب إلى الأرض . وروي عن الشعبي : أنه كر أن يُسف الرجل النظر إلى أمّه أو ابنته أو أخته أي يُحِد النظر وحدادة وكل قال أبو عبيد : الإسفاف شد النظر وحدادة وكل شي و لنزم شبئاً ولتحق به ، فهو مسف ، وأنشد بيت عبيد . والطائر يُسف إذا طار عبلي وجه الأرض .

وسَفِيفُ أَدُّنَيَ الدُّبُ : حِدَّتُهما ؛ وَمَنْهُ قُولُ أَبِي العادِمُ فِي صَفَةَ الدُّنْبِ : فَرَأَيْتَ سَفَيِفَ أَدُّنِيهِ ، وَلَمْ يَقْسِرُهُ .

ابن الأعرابي : والسُّفُ والسَّفُ من الحيات الشجاع . شُمَّر وغيره : السَّفُ الحية ؛ قال الهذلي ؛

> جَمِيلَ المُحَيَّا ماجداً وابن ماجد وسُيْقاً ، إذا ما صَرَّحَ المَوْتُ أَفْرُعا

والسُّفُ والسُّفُ : حَيَّا الطُّو فِي الْمُواهُ ؛ وأنشد اللَّبْ :

وحتى لتوأن السُّف ذا الرَّيش عَضْني ، لمَنَا ضَرَّني من فيه ناب ولا تُنعْرُ

قال : النَّحْرُ السم . قال ابن سيده : وربا خُصُّ به الأرْقَتَمْ ؛ وقال الدَّاخِلُ بن حرام الهُدِّكِل :

> التَعْسُرِي الله أَعْلَىنَتَ خِرْقًا مُبُرِّاً وسُفْنًا ، إذا ما صَرَّحَ المُنَوِّتُ أَرْوَعَا

أَوَادِ : وَرَجَلًا مَثَلَ سَفَ ۚ إِذَا مَا صَرَّحَ الْمُوتُ . وَالْمُسَفِّسِفَةُ وَالسَّفْسَافَةُ : الرَّبِعِ التِي تَجْرِي فَتُوَيِّقَّ الأَرْضَ ؛ قال الشَّاعَرِ :

وستنسقت ملاح ميف ذابيلا

أي طَيْرَاتُه على وجه الأرض والسُفْسَافُ : ما دَقُّ من التراب . والمُستَفَسِفة : الرَّبِعُ التي تَشيُوهُ . والسَّفْسَافُ : التوابِ الهابي ؛ قال كَشِرْ:

وهاج بيسفساف التواب عقيبها

والسُّفْسَعَة ': انْشَيْخَالُ الدُّفِيقِ بِالنُّنْخُلُ وَنَحُوهُ ؟ قالُ رَوْبَةً :

إذا مساحيج الراباح السُفْن ِ السُفْن ِ السُفْن ِ الرَّاءِ عَال مُزْمين ِ

وسَفْسَافُ الشَّفْرِ ؛ رَدِيشُه . وشَغْرِ سَفْسَافُ ؛ رَدِيثُه . وشَغْر سَفْسَافُ ؛ رَدِيثُها . وفي الحَدَيث ؛ إن الله تبادك وتعالى نجيبُ مَعاليَ الأُمودِ ويُبْغَضُ سَفْسَافُها ؛ أوادَ مداقُ الأُمودِ ومَلائبًا ، شَبْتُ عا دَنَ من سَفْسَاف الواب ؛ وقال لبيد :

وإذا دَمَنْتَ أَبَاكُ ، فاجْ مَلَ فَتَوْقَهُ خَشَبًا وطينَا وطينَا لِيَعِينَ وَجُهُ الأَمْرِ سَغْ سَافَ الثَّرابِ ، ولنْ يَقَيِنا

والسَّقُسافُ : الرَّديُّ، من كلُّ شيءٍ ، والأمرُ الحقير وكلُّ عَمَلُ دُونَ الإِحْكَامُ حَفْسَافُ ، وقد حَفْسَفَ عَبَلُهُ مِ وَفِي حَبَايِثُ آخُو : إِنَّ اللَّهُ وَضِي ۖ لَكُمْ مَتَكَاوِمُ الْأَخْلَاقِ وَكُوهُ لَكُمْ سَفْسَافُهُمْ } السَّفَسَافُ: الأمر الحكيم والرَّديء من كُلُ شيء ، وهـو ضارًّا المعالي والمسكان م ، وأصله ما يطير من غبار الدُّقيق إذا مُخِلَ والترابِ إذا أثير . وفي حديث فاطمة َ بنت قَلْس : إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُ سَفَاسْغَه ؛ قَالَ أَنْ الْأَثْير : هَكَذَا أَخْرَجُهُ أَبُو مُوسَى فِي السَّيْنِ وَالْفَاءُ وَلَمْ يَفْسُرُهُ ﴾ وقال : ذكره المسكري بالفياء والقاف ، ولم يوده أيضاً في السين والتاف ، قال : والمشهور المحفوظ في حديث فاطمة إنما هو : إني أخاف عليك قسقاسته ، بِعَافِينَ قَبْلِ السَّينِينِ ، وهي العصا ؛ قال : فأما سُفَاسِفُه وسَتَاسِقُهُ بِالْفَاءُ وَالْقَافُ فَلَا أَعْرِفُهُ إِلَّا أَنْ يُكُونُ مِنْ قولهم لطرائق السيف سفاسقه ، بفاء بعدها قاف ، وهي التي يقيال لما الفريشة ، فادسية معرَّبة . والنسفسف : اللئمُ الطبيعةِ . ﴿

والسُّفْسَفُ : ضرب من النبات .

والسُّفيفُ : اسم من أساء إبليس ، وفي نسخة : السَّفْسَفُ من أسباء إبليس .

وسِنَفُ تَفْعَلُ ، ساكنة الفاء، أي سوف تَفْعَلُ ؛ قال ابن سيده : حكاه تعلب .

سَعْف : السَّقْف ُ : غِمَاءُ البَيْت ، والجَسْع سُقُّـف ُ وَسُقُوفُ ، فَأَمَا قَرَاءَهُ مِن قَرَأً : لِجَعْلنا لمن يَكْفر

بالرحين لبُيونهم سَقَفاً مِن فِضَةً ، فهو واحد بدل على الجمع، أي لجملنا لبيت كل واحد منهم سَقَفاً مِن فِضَة ، وقال الفراء في قوله سُقُفاً مِن فِضة : إن شُلْت جعلت واحدتها سَقيفة " ، وإن شُلْت جعلتها جمع الجمع كأنك قلت سَقَفاً وسُقُوفاً ثم سُقُفاً كما قال :

# حتى إذا بُلُت حَلاقِيمُ الحُلُقُ

وقال النواه: سُقُفاً إِنَّا هُو جَمِع سَقِيفٍ كَا تَقُولُ كَرْبُ وَلَا حَقِفُهُ الْبَلِثَ يَسْقَفُهُ مَّتَقَفُ وَالْسِنَاء مُسَقَفُهُ عَلَى الأَرْضَ وَالْذَلِكُ ذَكْرُ فِي قُولُهُ تَعَلَى: السَمَاء مُسْقَطِرٌ به ، والسَّقْفِ المرفوع وفي التنزيل العزيز: وجعلنا السماء سَقْفاً عفوظاً ، والسَّقِيفَة : كل بناء سُقِفَت به صُغَة " أَو شِبْهُها عا يَحُونُ باورْدًا ، أَلَوْم عَذَا الاسم لِتَغْرِقَة ما بين يحون باورْدًا ، أَلَوْم عَذَا الاسم لِتَغْرِقة ما بين الأشاء. والسَّقَفُ : السماء

والسّقيقة : الصّفّة ، ومنه سقيفة بني ساعدة . وفي حديث اجتاع المهاجرين والأنصاد في سقيفة بني ساعدة : هي صفة لها سقف ، فعيلة " بعنى منعولة . ابن سيده : وكل طريقة دقيقة طويلة من الدهب والفضة ونحوهما من الجوهر سقيفة ". والسّقيفة : لوّح السّقينة ، وكل ضريبة من الذهب والفضة إذا ضريبة "دقيقة "طويلة ستقيفة "؟

مُعَنَّدُةِ السَّقَائِفُ ذَاتِ أَدْسُورٍ؟ مُضَنِّرُةً جوانِبِهُا وداحٍ

قال بشر بن أبي خازم يصف سفينة ":

والسَّقَالِفُ : طوائفُ ناموسِ الصائد ؛ قال أو س بن

فَلَاقَى عليها ، من صباح ، مُدَّمَّر أَ، لِنَامُوسِ مِن الصَّفِيحِ سَقَالِفُ

وهي كل حَشَبَة عَريضة أو حَجَو سُقِفَتْ به قَسْرة. غيره: والسقيفة كل خشبة عريضة كاللـوح أو حجر عريض يُستطاع أن يُستقف به قترة أو غيرها ، وأنشد بيت أوس بن حجر ، والصاد لفة فيها . والسّقائف : عيدان المُحَبِّر كل حِبارة منها سقيفة ؛ قال الفرزدق :

وكنت كذي ساق تَهَيَّضَ كَسُرُهَا ، إذا انْقَطَعَتْ عَنها سُيُورُ السَّقَائِفِ

الليث: السقيفة مشبة عريضة طويلة توضع ، يكف عليها البواري، فوق سطوح أهل البصرة. والسقائف: أضلاع البعير المهاديب : وأضلاع البعير تسمى سقائف جنبية ، كل واحد منها سقيفة وحشيها . والسقف : أن تميل الرجيل على وحشيها . والسقف ، بالتحريث : طول في انحناه ، سقف سقف أ ، وهو أسقف ، وفي مقتل عنان ، رضي الله عنه : فأقبل رجل مسقف بالسهام فأهوى بها إليه، أي طويل ، وبه ستي السقف لعكوه وطول إليه، أي طويل ، وبه ستي السقف لعكوه وهو بين إلىقف النصاوى لأن السقف ، ومنه الشنق أسقف النصاوى لأن يتخاشع ، ومنه الشنق أسقف النصاوى لأنه يتخاشع ، ومنه الشنق أسقف النصاوى لأنه يتخاشع ، ومنه السنة على يذكر غواصا :

فانصَب أستف وأسه لبدر العبير ا

ونتَعامة سَقَفًا : طويسلة العُنتي . والأَسْقَفُ : المُنتَّحني . وحكى ابن بري قال : والسقفاء من صفة النعامة ؟ وأنشد :

والبَهُو ُ بَهُو ُ نَعامةٍ سَقْفاء

والأستشف : رئيس النصارى في الدِّين ، أعجبي تكلمت به العرب ولا نظير له إلا أسر ب ، والجمع ، مكذا بالأمل .

أسافيف وأسافيفة . وفي التهذيب : والأسقف وأس من رؤوس النصارى . وفي حديث أبي سفيان وهر قل : أسقف على نصارى الشام أي جعله أسقفاً عليهم وهو العالم الرئيس من علماء النصارى ، وهو اسم سر يافي ، قال : ومجتمل أن يكون سبي به لحيضوعه وانحنائيه في عبادته . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أسقف ، من سقيفاه أ ؛ هو مصدر كالحليفي من الحيلانة ،أي لا من سقيفاه أ ؛ هو مصدر كالحيليفي من الحيلانة ،أي لا من تسقفه وما يعانيه من أمر دينه وتقد مند.

وقال الغراء : أَسْقُنُكُ اسم بـلد ، وقـالوا أيضاً : أَسْقُنُكُ كَجُوانَ .

وأما قول الحجاج : إياي وهذه السُقَفَاء ، فلا يعرف ما هو ، وحكى ابن الأثير عن الزيخشري قال : قيل هو تصحيف ، قال : والصواب سُفَعَاء جمع سُفِيع لأنهم كانوا يجتمعون إلى السلطان فيَشْفَعُون في أصحاب الجَرَائِم ، فنهاهم عن ذلك لأن كل واحد منهم يشفع للآخر كما نهاهم عن الاجتاع في قوله : إياي وهذه الزّوافات .

وسُقُفُ : موضع .

سكف: الأسكنة والأسكوفة : عَتَبَة الباب التي يُدُورُ فيه يُوطئ عليها ، والسّاكِف أعلاه الذي يَدُورُ فيه الصائر ، والصائر أسفل طرف الباب الذي يَدُور أعلاه ؛ وأنشد أن بري لجرير أو الفرزدق ، والشك منه :

ما بال لو مكم الموثنة تعنيلها ، حق المنتخبة بها أسكفة الباب كلاهما حين جد الجروي بينهما مد أنفيهما دايها

 ١ هذان البيتان للفرزدق ، قالهما في ام غيلان بنت جرير ، وكان جرير زو جها الأبلق الأسدي .

وجعله أحمد بن مجيى من استتكف الشيء أي انتقبض.
قال ابن جني : وهذا أمر لا يُنادَى وَلِيدُه . أبو
سعيد : يقال لا أتسكّف لك بيتاً سأخوذ من
الأسكنة أي لا أدخل له بيتاً . والأسكف :
منابيت الأشفار ، وقيل : شعر العين نفسه الأخيرة
عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

الخيل عينا حالكاً أسكفها ، لا يُعزب الكحل السّعيق ذرافها

أُسَكِفَهَا : مَنَابِتُ أَشْفَارِهَا ، وقوله لا يُعَرِّبُ الكَحَلَّ السَّحِيقِ ذَرُ فَهُمَّا يَقُولُ : هذا خِلْقَةً فَيْهَا ولا كُخُلُ مَنْ ، وذَرُ فُهُمَا : دَمُعُهُمَا ؛ وأَنَشِد أَيْضًا :

حَوْراء ، في أَسْكُنُك عَيْنَيها وَطَكُ ، وفي الثّنايا البِيض من فيها رَهَكُ

الرُّهَفُ : الرقمة ، الجوهري : الإسكافُ واحد الأسكفُ اللَّسكفُ واللَّسكفُ واللَّسكفُ والأسكفُ والأسكفُ والأسكفُ والأسكفُ كله الصانع ، أيّاً كان ، وخص بعضهم به النَّهِ الرَّ ؛ قال :

لم يَبْقَ إلا مِنْطَقُ وَأَطْرُافَ ، وَبُرِ دَانِ وَقَسِيصٌ هَفْهَافَ ، وَتَسِيصٌ هَفْهَافَ ، وَشَعْبَتَا مَيْسٍ بَراها إسْكاف

المنطئ والنطاق واحد ، ويروى منطق ، بنت المنطق ، بنت الميم ، يريد كلام ولسانه ، وأزاد بالأطراف الأصابع ، وجعل النجار إسكافاً على التوهم ، أراد براها النجار ؛ كما قال ابن أحمر :

اليرندج: الجلد الأسود يُعْمَلُ منه الحِفافُ ، وظنَّ

ابن أحمر أنه بُنْسَج ، وأراد أنها غراة نشأت في نعْمة ، ولم تندو عريض الكلام ، وقال الأصمي: يقول خَدَعْتها بكلام حسن كأنه أرَنْدَج منسوج، وقوله دارس متخدد أي يَعْمُضُ أَحْيَانًا ويظهر أَحِيانًا ؛ وقال أبو نخيلة :

رَوِّيَة لَمْ تَأْكُلِ الْمُرْوَقَقَا ﴾ وقال أيتُولِ فُسْتُقًا ﴾ وقال زهير :

فَتُنْتَعِ لَكَ غِلمَانَ أَشَّامٍ ، كَانْهُمُ كَأَحْمَرِ عَادِيْمُ ثُرُّضِعٌ فَتَفْطِمُ وقال آخر :

جائف القراعة أصنع

حَسِبَ أَنَّ القَرْعَة مَعْمُولَة ' ؛ قال ابن بري : هذا مثل بقال لمن عَمِلَ عَمَلًا وظنَّ أَنْهُ لا يَصْنَعُ أَحَدِ مِثْلَهُ ، فيقال : حَالَفُ القرعة أَصْعُ مَسَكَ ، وحِرْ فَهُ الإسكاف السّكافة والأَسْكُفَة ' ؛ الأخيرة نادرة عن الفراء . اللّبث : الإسكاف مصدره السّكافة ' ، ولا فعل له ، ابن الأعرابي : أَسْكَفَ الرجلُ إذا صار فيمل له ، ابن الأعرابي : أَسْكَفَ الرجلُ اذا صار أَسْكافً . والإسكاف عند العرب : كلُّ صانع غير من يعمل الحفاف ، فإذا أرادوا معنى الإسكاف في الحضر قالوا هو الأسكف ' ؛ وأنشد :

وضع الأسكف فيه وقعاً ، مثل ما ضمد جنبيه الطعل

قال الجوهري: قول من قال كل صانع عند العرب السُكاف غير معروف ؛ قال ان بري: وقول الأعشى:

أرَ تُندَج إسكاف خطا

أوله « برية » المشهور ؛ جارية .
 حكذا بالأصل .

# حى طُوبُناها كَطَبَي الإسكاف

قال : والإستكافُ الحاذِقُ ، قال : ويقال وجل المستكافُ وأستكُوف للخَفَّاف .

سلف : سَكَفَ يَسَلُكُ سَكَفاً وسُلُوفاً : تقدام ؟ وقوله :

> وماكل مُبتاع، ولوسكن صفقه ، يراجيع ما قد فاته برداد

إنما أواد سَكَفَ فَأَسَكُن للضرورة ، وهذا إنما أجازه الكونيون ... .. في المكسور والمضبوم كقوله في عَلَم عَلَمْ وَفِي كُرُمُ كُرُمٌ ﴾ فأما في المنتوح فسلا يجوز عندهم ؛ قال سيبويه : ألا ترى أن الذي يقول في كَبِيد كَيْبِيد وفي عَضُد عَضْد لا يقول في جَمَل جَمَل ? وأجاز الكوفيون ذلك واستظهروا بهذا البيت الذي تقدم إنشاده . والسَّالَفُ : المتقدمُ. والسَّلَفُ والسَّلَيفُ والسُّلُّفَةُ ﴿ الجَّبَاعَةُ ۗ المِتَّقَدَمُونَ ۥ وقوله عز وجل : فجعلناهم سَلَمُفَّا ومَثْلًا للآخرين ؛ ويُقرأ : سُلُفًا وسُلَفاً ؟ قال الزجاج : سُلُفاً جمع سَلِيفِ أَي جَمَّعاً قد مضى ، ومن قرأ سُلَـفاً فهو جسع سُلُفة أي عُصِة قد مضت . والتسلف : التَّقديم ؛ وقال الفراء : يقول جعلناهم سلَّفاً متقدَّمن ليتعظ بهم الآخرون ، وقرأ يحيى بن وثنَّابٍ : سَلُّكُفًّا مضمومة" مُثقلة، قال : وزعم القاسم أنه سمع واجدها سَلِيفاً ، قال : وقرىء سُلَفاً كأن واحدته سُلُنة ٣ أي قطُّعة من الناس مثل أمَّةً . الليث : الأمم

١ مكذا بياض في الاصل.

السَّالِفَة المَّالَضِةِ أَمَامُ الفَايُوهُ وَتُجْمِعُ سُوَالِفَ ؛ وأَنشَد فِي ذَلِك :

ولاقتت مناياها القُرُونُ السُّوالِفُ ، كَالْمُونُ الْحُوالِفُ ، كَالْمُونُ الْحُوالِفُ ، كَالْمُونُ الْحُوالِفُ

الجوهري: سكف يَسْلُفُ سَلَفاً مثال طلب يَطلب طلب أي مضى . والقدوم السلاف : المتقد مون ، والقدوم المتقد مون ، والجمع أسلاف وسلاف . وقال ابن بري : سلاف ليس بجمع لسلكف والحا هو جمع سالف المتقدم ، وجمع سالف أيضاً سكف ومثله خالف وخليف وكي والسلكف والسلكف القرض والسلكم، ومصدو سكف سكفا مضى ، والسلكف أيضاً كل ومصدو سكف سكفا مضى ، والسلكف أيضاً كل عمل قد مه العبد ، والسلكف القوم المتقد مون في السيو ؛ قال قيس بن الحطيم :

لو عَرَّجُوا سَاعَةً نُسَائِلُهُمْ ، كَيْثُ يُضَحِّي جِمَالُهُ السَّلْمُهُمُ

والسَّلُوفُ: الناقة تكون في أواثل الإبل إذا وردت الماه . ويقال : سَلَفَت الناقة سُلُوفًا تقدّمت في أول الورد . والسَّلُوفُ : السريع من الحيل . وأسَّلُهُ : أَفَرَضَه ؛ قال :

تُسَلَّفُ الجَارَ شِرْباً ، وهي حالمَهُ ، والله لتزن مُقْتَسَم

وأسلك في الشيء: سكم، والاسم منهما السلكف، غيره: السلكف، فوع من البيوع يُعجَل فيه الثمن وتضبط السلاعة الوصف إلى أجل معلوم، وقد أسلكف في كذا، واستسلكف منه دوام وتسلكف فالقرض، الليث: السلكف القرض، والفعل أسلكف مالا أي

أَقْرَضَتُهُ . قَالُ الأَوْهِرِي : كُلُّ صَالَ قِدُّمُتُهُ فِي غنسلمة مَضْمُونَة اسْتُربِتُهَا لَصَفَّةٌ، فَهُو سُلَّمُكُ وَسُلَّمُ. وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : مَنْ سَلَّتُهُ قَلَّيْسُلِفُ فِي كَيْسَلُ مِعْلُومٍ وَوَوْنَ مَعْلُومٍ إلى أجل معلوم ؛ أواد من قدُّم مالاً ودفعه إلى رجل في سلعة مضمونة . بقال سلتفت وأسلافت تَسْلِيفاً وإسْلافاً وأَسْلَتُنْتُ بَعْنِي وَاحْدٍ ، والاسم السائف ، قال : وهذا هو الذي تسبيه عوام الناس عندنا السُّلَمَ . قال : والسَّالَفُ فَى المُعامَلاتُ له معنيان : أحدهما القرُّضُ الذي لا منفعة للبُقُر ص فيه غير الأجر والشكر وعلى المُتُقَمَّر ص ودُّه كا أَخَذُه، والعربُ تُسَمَّى الْقَرُّضُ سَلَّمَا كَمَا ذَكُرُ ۗ اللَّيْثُ؟ والمعنى الثاني في السلف هو أن يُعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السُّعْرُ الموجود عند السُّلَّف، وذلك مَنْفَعَة لِلسُّلِقِ وَوَيَعَالَ لِهُ سَلَّمَ دُونُ الأُولَ عَ قال : وهو في المعنيين معاً اسم من أسلفت ، و كذلك السليم اسم من أسلست . وفي الحديث : أنه استنسلت من أغرابي بتكرا أي استفرض . وفي الحديث : لا يُحَلُّ سَلَّفُ ۗ وَبَيْعٌ ؟ هو مُثَمَّلُ أن يقول بعثاك هذا العبد بألف على أن تُسلفني أَلْهَا فِي مُنتاعِ أَوْ عِلَى أَنْ فَتَرْضِنَيْ أَلْهَا ، لأَنْهِ إِنَّا يُقُرُّ ضُهُ لَيْحَابِيَهِ فِي النَّمَنِ فَيَدَّخُلُ فِي حِدْ الْجِمَالَةِ ، ولأنَّ كُلُّ قَدَّ صْ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهِو رِبًّا ﴾ ولأنَّ في العقد شرطاً ولا يُصِيعُ. وللسَّلَفِ مَعْنَيانَ آخُرانَ : أحدهما أن كل شيء قدُّمه العبد من عمل صالح أو ولد قرّ ط "يقد"مه ، فهو له سَلَّكُ" ، وقد سَلَّكَ له عبل صالح ، والسليف أيضاً : من قد ملك من آبائك وذوي قترابَتْيِك الذين هم فوقسَك في السنُّ والنَصْل؛ والعدم سالف ومنه قول تطفيل العَسَوي

تُو ئي قومه :

### مَضَوْا سَلَمُا قَبَصُهُ السَّبِلِ عَلَيْهِمُ ، وضَرَّفُ المُنَافِا بَالرَّجِالِ تَقَلَّبُ

أراد أنهم تقد مونا وقصد سبيلنا عليهم أي غوت كا مانوا فنكون سكفاً لمن بعدنا كاكانوا سكفاً لنا . وفي الدعاء للبيت : واجعله سكفاً لنا ؛ قبل : هو من سكف المال كأنه قد أسكفه وجعله غناً للأجر والثواب الذي يُحازى على الصبر عليه ، وقيل : سكف الإنبان من تقد مه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سبي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح ؛ ومنه حديث مَذْ حِج : نحن عُبابُ سكفها أي مُعظمها وهم الماضون منها . وجاء في سكف من الناس أي جماعة . أبو زيد : جاء القوم سكفة من الناس أي جماعة . أبو زيد : جاء القوم سكفة من الناس أي جماعة . أبو زيد : جاء القوم سكفة .

وسُلَافُ العَسَنَّكُو : مُتَكَدَّمَتُهُم . وسَلَقَتُ القوم وأَمَا أَسْلِلُغُهُم سَلَكَاً إذا تقدَّمُتُهم .

والبالغة ' : أعلى العُنْق ، وقيل : ناحية مُعَد م العنق من لك أن مُعلَّق القرط إلى قلّت الترقوق . والسالف ' : أعلى العنق ، وقيل : هي ناحية من معلق القرط إلى الحاقف . وحكى اللحافي : المها لو خياحة ' السوالف ، جعلوا كل جزء منها سالفة ' ثم حيم على هذا . وفي حديث الحديبية : الأقاتلت م على أمري حتى تنفره سالفتي ؛ هي صفحة العنق، وهما سالفتان من جانبيه ، وكنى بانفوادها عن الموت الحريق نفره عبا يليها إلا بالموت، وقبل : أداد حتى يقرق بين وأسي وجسدي . وسالفة ' الفرس وغيره : هاديته أي ما تقد من عنقه .

وسُلافُ الحبر وسُلافَتُها: أوَّل مَا يُعْصَر مَنها ؟ وقيل : هو ما سال من غير عصر ؛ وقيل : هــو أوّالُ مَا يَنْزَل مِنها ، وقيل : السُلافة ُ أوَّالُ كُل شيء

عُصِر ، وقبل: هو أول ما يُوفع من الزبيب ، والنظل ما أعيد عليه لله . التهذيب : السلافة من الخبر أخلصها وأفضلها ، وذلك إذا تتحلب من العنب بلا عصر ولا مرث ، وكذلك من التبر والزبيب ما لم يُعد عليه الماء بعد تتحلب أوله . والسلاف : ما سال من عصير العنب قبل أن يعصر ، ويسمى الحمر سلافاً . وسلافة كل شيء عصرته : أواله ، وقبل : السلاف والسلافة من كل شيء خرق .

والسَّلْفُ ، بالتسكين : الجِرابُ الضَّخْمُ ، وقبل : هو الجراب ما كان ، وقبل : هو أديم لم 'محكمُ مُ دَبْغُهُ ، والجمع أَسْلُفُ وسُلُوفُ ؛ قبال بعض المذلين :

> أَخَذَتُ لَمْ سَلَّفَيْ حَتِيٍّ وَبُرُ نُسَا ، وسَحْقَ سَراويل وَجَرُّهُ سَلِيلِ

أواد جرابي حتي ، وهو سنويق المثقل . وفي حديث عامر من وبيعة : وما لنا زاد إلا السائف من التمر ؛ هو بسكون اللام ، الجراب الضخم ، ويروى : الا السف من التمر ، وهو الزّبيل من الحوص . والسائف : غرّالة الصي . الليث : تسمى غرّالة الصي سناغة " ، والسائفة : جلد وقيق يجعل بطانة "

للخفاف ودعا كان أحس وأصفر. وسهم سكنوف : طويسل النصل . التهديب : السكنوف من نصال السهام ما طال ؛ وأنشد :

أُ تَنْكُ سُلاها بِسَلُوفِ سَنْدَرِي ۗ

وسَلَفَ الأَرْضَ بَسَلُفُهُا سَلَفًا وأَسْلَفَهَا : حَوَّلُهَا لِنَوْءً اللهِ مَن لِلزَّعْ وَسُوَّاهِا بِهِ مَن لِلزَّعْ وَسُوَّاهِا بِهِ مَن حَجَازةً وَنحُوها . وروي عن محبد بن الجنفية قال :

أرض الجنة مسلكوفة " ؛ قال الأصمعي : هي المستوية أو المُسوّاة ' ، قال : وهذه لغة أهل اليمن والطائف يقولون سكفت الأرض أسلفها سكفاً إذا سوّيتها بالمسلكفة ' ، وهي شيء تسوّى به الأرض ' ، ويقال للحصر الذي تسوّى به الأرض مسلكفة " ؛ قال أبو عبيد : وأحسبه حجرا 'مد مجاً يدَحرَج به على الأرض لتستوي ، وأخرج ان الأثير هذا الحديث عن ابن عباس وقال : مسلكوفة " أي ملساء لينة " ناعمة ، ابن عباس وقال : مسلكوفة " أي ملساء لينة " ناعمة ، وقال : هكذا أخرجه الحطابي والزيخسري ، وأخرجه أبو عبيد عن عبيد بن عمير الليثي وأخرجه الأزهري عن عبد بن الحنفة ، وروى المنذري عن الحسن أنه أنشده بيت سعد القر قورة :

تَعْنُ ، يِغَرَّسِ الوَدِيِّ ، أَعْلَمُنَا مِنَّا يُوكِسُ الجِيادِ فِي السُّلُفِ ا

قال: السُّلَتُ فَ حَمِع السُّلْغَةِ مِنَ الأَرْضَ وهي الكَرَّدَةُ المُسْرَّاةُ .

والسَّلِفَانِ وَالسَّلْنَفَانَ ؛ مُتَزَوَّجًا الْأَحْتَيْنَ ، فَإِمَا أَنْ يَكُونَ السَّلْفَانِ ، وإِمَا أَنْ يَكُونَ السَّلْفَانِ ، وإِمَا أَنْ يَكُونَ وَضَعاً ؛ قَالَ عَبَانَ بَنْ عَفَانَ ، وَضَيَ الله عَنْهُ :

مُعَاتِبَةُ السَّلَاقَيْنَ كَيْسُنُ مِرَّاقًا مُعَاتِبَةً السَّلَاقِ الْحُبُالِ عَلَى الْحُبُلِّا الْحُبُلُا

والجمع أسلاف ، وقد تسالنا ، وليس في النساء سلفة الما السلفة الما السلفان الرجلان ؛ قال ابن سيده : هذا قول ابن الأعرابي ، وقال كراع : السلفتان المرأتان تحت الأخوب . التهذيب : السلفان رجلان تزوجا بأختين كل واحد منهما سلف صاحبه ، والمرأة سلفة "لصاحبتها إذا تزوج أخوان بامرأتين. الجوهري: دود هذا البت في صفعة ١٤٧ وبه الدت بدل السلف .

وسليف الرَّجل زوج أُخْتُ الرَّامَهُ وَكَذَلَكُ سِلْمُهُ مثل كذب وكذب .

والسُّلَفُ : ولد الحَجَلِ ؛ وقيل : فَرَّخُ القَطَاةِ ؛ عن كراع ؛ وقد روى هذا البيت :

> كَأَنَّ فَدَاءَهَا ۽ إِذْ حَرَّدُوهِ وطافوا حَوْلَكُ ، سُلَفُ ۚ يَتَنِيمُ

ويروى: سُلَكُ يَتِمِ ، وسيأتي ذكر ، في حرف الكاف ، والجمع سِلْفَان وسُلْفَان مَسْل صُرَدٍ وصِر دان ، وقبل : السَّلْفَان ضرب من الطير فلم يُعيَّن . قال أبو عبرو : لم نسبع سُلَفَة للأَنش، ولو قبل سُلَكَة ولواحد السَّلْكَانِ لكان جيداً ؛ قال القشيري :

أعالِيجُ سِلْقُاناً صِغَاداً تَخَالُهُمْ ، إِذَا دَرَجُوا ، بَجْرَ الحَداصِلِ خُمْرًا

يريد أولاده ، شبهم بأولاد الحبل لِصِغَرَم ؛ وقال آخر :

خطفت خطف القطامي" السُلف

غيره: والسُّلَفُ والسُّلَكُ مِن أُولاد الحَجل، وجمعه سيلنفان وسيلنكان ؛ وقول مُرَّةَ بن عبدالله اللحياني:

كأن بنانِه سِلْفان رَخْمٍ ، حَوَاصِلُهُن أَمْنَالُ الزَّفَاقِ

قال : واحد السَّلْمُفان سُلَّف وهـ و الفَرْخُ ، قال : وسُلَّكُ وسلَّكَانُ فِراخُ الحَجْل .

والسائفة '، بالضمّ : الطمامُ الذي تَشَعَلُّلُ به قبل الغذاء ، وقد سَلَّف القومَ تَسَلَّبِفاً وسَلَّف مم ، وهي اللَّهنة ' يَشَعَجُلُها الرجلُ قبل الغذاء . والسَّلفة ':

ما تَدَّخُونُ الْمُرَأَةُ لِتُسْخِفَ بِهِ مَن وَارَهَا . والمُسْلِفُ مِن النساءِ: النَّصَفُ ، وقيل : هي التي بلغت خيساً وأربعين وتجوها وهو وصف نخص به الإناث ؛ قال عبر بن أبي ربيعة :

> فيها ثـكلات كالدُّمـَى وكاعِبِ ومُسلِفُ

والسَّلَفُ : النَّحْلُ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : لمَّا سَلَتَكُ يَعُوذُ بَكُلُ وَيُعْمِ ، حَسَى الحَوْزاتِ واشْنَتَهَرَ الإِفالاِ

حَمَى الحَوْزَاتِ أَي حَمَى حَوْزُاتِهِ أَي لا يعدنو منها فعل سواه . واشتَهَرَ الإفالا : جاء بها تنشبهه، يعني بالإفال ِصِغارَ الإبل .

وسُولاف: اسم بلد ؛ قال:

لما التنقوا بسؤلاف

وقال عبد الله بن قنيس الرُّقيَّات :

تَبِيتُ وَأَرْضُ السُّوسِ بِنِي وبينها، وسُولافُ 'رُسْناقٌ حَبَثُهُ الأَزارِقُهُ

غيره : سُولافُ موضع كانت به وقعة بـين المُهلَّـبِ والأزارِقة ِ ؛ قال رجل من الحوارج :

فإن تَكُ قَتَلَى بِرمَ سِلَى تَتَابِعَتُ ، فَكُمُ عَادَرَتُ أَسُيافُنَا مِن قَسَاقِمِ

عَدَاهَ تَكُنُ الْمُشْرَفِيَّةُ فِيهِمُ الْمُسْرَفِيَّةُ فِيهِمُ الْمُسَادِقِ الْمُسَلَاحِمِ

سلحف : الذكر من السلاحف : الغيلم ، والأنثى ، في لغة بني أسد : سُلَحَفَاة أَ . ابن سبده : السُلَحَفَاة أ

والسُّلَحَفَاءُ والسُّلَحَفَا والسُّلَحَفِيةُ والسَّلَحَفَاةُ ، بفتح اللام ، واحدة السَّلاحِف من دواب الماء ، وقيل : هي الأنثى من الفيالِم . الجوهري : سُلَحَفِيةٌ مُلْحَقُ بالحَامِي بأَلَف ، وإمَّا صاوت ياء للكسرة قبلها مثال بُلَهْنِيةٍ ، والله أَعلم .

سلخف: التهذيب: أبو تراب عن جماعة من أعراب قس : الشُّلْخُفُ والسَّلْبُخْفُ المُنْطَوْبِ الحُمَلَقِ.

سلعف : الأزهري : سَلَّعَفَّتُ الشيءَ إذا ابْتَلَعَتْ . والسَّلَعَفُ والسَّلَعْفُ : الرجل المضطرب الحُلق .

سلغف: سلغَفَ الشيءَ : ابتلعه ، والسَّلَّـُغَفُ : التارَّ الحادِرُ ؛ وأنشد :

> بِسَلْغَفُ دَغْفَل ِيَنْطَبَعُ الصَخْ رَ بِرَأْسِ مُزْلَعِبٌ

وبقرة سَلَّغُنَة ": تارَّة "، وفي التهذيب : وبقرة سَلَّغَف ".

سنف : السناف : خَيْط يُشَدُ من حَقَبِ البَعيرِ الى تَصَديرِه ثم يُشِدُ في عُنْقِه إذا ضَمَر ، والجمع سُنُف . الجوهري : قال الحليل السناف للبعير عنزلة اللَّبَبِ للدابة ؛ ومنه قول هميان بن قعافة :

أَبْقَى السَّنَافُ أَثَرًا بِأَنْهُضُهُ ، قَرَبِةِ نُدُونُهُ مِنْ مَخْبَضُهُ .

وسَنَفَ البعيرَ يَسَنَّفُهُ ويَسَنِفُهُ سَنْفًا وأَسْنَفَهُ : شدَّهُ بالسَّنَافِ ؛ قال الجوهري : وأبي الأصعي إلا أسْنَفْتُ . الأصعي : السَّنَافُ حبل يُشَدُّ مَنْ التَّصْديرِ إلى خَلْفِ الكر كرة حتى يَشْبُتَ التَصْديرُ في موضعه . وأَسْنَفْتُ البعير : جعلت له سِنَافًا وإِمَّا يفعل ذلك إذا خَمْصَ بطنه واضطرَبَ

تصديره ، وهو الحزام . وهي إبل مستفات إذا جعل لها أستفة تجعل وراء كراكرها . ابن سيده : الستاف سير يجعل من وراء اللبب أو غير سير لئلا يَزِل . وخيل مستفات : مشر فات المتناسج ، وذلك عمود فيها لأنه لا يَعْتَرِي إلا خِيارها وكرامها ، وإذا كان ذلك كذلك فإن السروج تتاخر عن ظهورها فيتعمل لها ذلك السناف لتشابت به السروج .

والسّنيف: ثوب يُشدُّ على كنف البعير ، والجمع سُنُفُّ. أبو عمرو: السّنُفُ ثياب توضع على أكتاف الإبل مثلُ الأشلِّة على مآخيرها. وبعير مسئناف نوخر الرحل فيُجعُمل له سِناف ، والجمع مسانيف ، وناقة مسئناف ومسننف والجمع مسانيف ، النهذيب: النسنيفات ، بكسر النون ، المنتقد مات في سيرها ؛ وقد أسننف البعير إذا تقدم أو قد م عُنُقه للسير ؛ وقال كثير في تقديم البعير فرامه :

ومُسْنَفَة فَضْلُ الزَّمام ، إذا انْتَهَى بِهِزَّوْ هَادِيها عَلَى السَّوْمِ بَازِلِ بِهِزَّوْ هادِيها عَلَى السَّوْمِ بَازِلِ وفرس مُسْنِفَة أذا كانت تتقدَّم الحَيلُ ؛ ومنه قول ان كُلْشُوْم :

> إذا ما عَيَّ بالإسْناف حَيُّ على الأمر المُشَبَّة أن يَكُونا

أي عَيُّوا بالتقدُّم ؛ قال الأَزهري : وليس قول من قال إن معنى قوله إذا ما عَيَّ بالإسْناف أَن يَدْهَشُ فلا يَدْري أَنَ يُشَدُّ السَّنافُ بشيء هو باطل ، إغا قاله الليث . الجوهري : أَسْنَفَ الفرسُ أَي تقدَّم الحيلَ ، فإذا سبعت في الشعر مُسْنَفَة ، بكسر الحيل ني النوس تتقدَّم الحيل في النوس تتقدَّم الحيل في

سيرها ، وإذا سبعت مُسْنَقَة "، بفتح النون ، فهي الناقة من السّناف أي شد عليها ذلك ، وربحا قالوا أسْنَقُوا أَسْرَهُم أي أَحْكَمُوه ، وهو استعارة من هذا . قال : ويقال في المثل لمن تَحَيَّر في أمره : عَيَّ بالإسناف. قال ابن بوي في قول الجوهري: فإذا سبعت في الشعر مُسْنَفة ، بكسر النون ، فهو من هذا ، قال : قال ثعلب المسانيف المتقد مة ؛ وأنشد :

قد قُلْتُ بوماً للغُرابِ ، إِذْ حَجَلُ : عليكَ بالإبْلِ التَسانيفِ الأُولُ

قال : والمُسنفُ المتقدّمُ ؛ والمُسنَفُ : المشدود بالسّناف ؛ وأنشد الأعشى في المتقدّم أيضاً :

> وما خلنت أَبْقى ببننا من مَوَدَّة عراض المَدَاكِي المُسْنِفات القَلائُصا

ابن شبل: المسناف من الإبل التي تُقَدَّم الحِمْل ، قال : والمجناة التي تؤخّر الحمل ، وعُرض عليه قول الليث فأنكره . وفاقة مسنف ومسناف : ضامِر ؛ عن أبي عمرو وأسنف الأَمْر : أحَكمَه . والسنف الأَمْر : أحَكمَه . والسنف الرّخ ، وفي المحكم : السنف الورقة ، وقيل : وعاء غمر المَرْخ ، قال ابن

تُقَلِّقِلُ مَنْ ضَغَم اللَّجَامِ لَهَاتَهَا ، تَقَلِّقُلُ سِنْفِ المَرْخِ فِي جَعْبَةٍ صِفْر

والجمع سينفة "وتشبه به آذان الحيل. قال إن بري في السننف وعاء ثمر المرخ، قال: هذا هو الصحيح، قال: وهو قول أهل المعرفة بالمكرنخ، قال: وقال علي ابن حمزة ليس للمرخ ورق ولا شوك وإغاله فنضبان دقاق تنبت في سُعَب ، وأما السنف فهو وعاء ثمر

المرخ لا غير ، قال : وكذلك ذكره أهل اللغة ، والذي حكي عن أبي عبرو من أن السنف ودقة المرخ مردود غير مقبول ؛ وقال في البيت الذي أنشده ابن سيده بكماله وأورد الجوهري عجزه ونساه لابن مقبل وهو :

تقلقل سِنف المرخ في جَعْبة صِفر

مكذا هو في شعر الجَعْديُّ ، قبال : وكذا هي الرواية فيه عود الموخ ؛ قال : وأما السُنْفُ فني بيت ابن مقبل وهو :

ثر خي العذار ، ولو طالت فبائله عن حَشرة مثل سنف المراخة الصفر

الحَشْرة : الأَذْنُ اللطيفة المُنحَدُدة . قال أبو حنيفة : السَّنفة وعاء كل غر ، مستطيلاً كان أو مستديراً ، وجمعها سِنف وجمع السَّنف سِنفة " . ويقال لأكيئة الباقلاء واللوبياء والعَدَس وما أشبهها : سُنُوفَ ، واحدها سِنف . والسَّنف : السَّنون ؛ السَّنون المحدية كَأنهسم سَنَّعُوها فجمعوها ؛ قال القطامي :

ونتخن نواوه الحيال ، وسط أبيوننا ، ويغنبنان مخط أ مسانف

الواحدة مُسْنِفة " ؟ عن أبي حنيفة . وأَسْنَفَتْ الرَّيعُ : سافَت الترابَ .

سنحف: السنحف : العظم الطويل . وفي حديث عد الملك : إناك لسنحف أي عظم طويس ، والسنحاف مثله ؛ قال ابن الأثير: هكذا ذكره الهروي في السين والحاء المهملة ، وفي كتاب الجوهري وأبي موسى بالشين والحاء المعجمتين . وسيأتي ذكره .

سنهف : سننهف : اسم .

سهف : السَّهَفُ والسَّهَافُ : شَدَّةُ العَطَشُ ، سَهِفَ مَسَهُوفُ : عطشان . سَهَفَا ، ورجل ساهِفُ ومَسْهُوفُ : عطشان . وناقة ورجل ساهِفُ وسافِهُ : شدیدُ العطش . وناقة مسهاف : سریعة العطش . والسَّهُفُ : تَشَعَطُ القَتْلُ فِي نَزْعِهِ واضطرابُهُ ؛ قال المُذَكِيّ :

ماذا هنالِك من أسوان مكتنيب، وساهِف تسيل في صعدة قصيم ?

وسَهَفَ القَتِلُ سَهُفاً: اصْطَرَب. وسَهَفَ الدُّبُ السَّهِفاً: عَطِشَ سَهِفاً: عَطِشَ وَلَمْ يَرُو وَ وَإِذَا كَنَشُرَ: سُهَافاً. والسَّهْفُ : حَرَّ شُتَفُ السَّهُ فَ : حَرَّ شُتَفُ السَّهُ فَ خَاصَةً .

والمُسْهَفَةُ : المُسَرُّ كَالْمُسْهَكَةِ ؛ قال ساعدة بن جُوْية :

ِبْمَسْهُغَةً الرَّعَاءِ إِذَا هُمُ رَاحُوا، وإِن نَعَقُواْ

ابن الأعرابي: يقال طعام مسفهة وطعام مسهفة و الذكان يسقي الماء كثيراً. قال أبو منصور: وأرى قول الهذلي وساهيف تسيل من هذا الذي قاله ابن الأعرابي. الأصعني: رجل ساهيف إذا نشرف فأغسي عليه ، ويقال: هو الذي أخذه العطش عند الشرع عند خروج رُوحه ؛ وقال ابن شبيل: هو ساهيف الوجه وساهيم الوجه منتفيره؛ وأنشد لأبي خراش الهذا لي:

وإن قد ترى مني ، لِما قد أَصابَني من الحُـُـز ْن ِ، أَني ساهِف ُ الوجه دُو هُمَّ وسَـُهُف : امم .

سوف: سوف: كلمة معناها التنفيس والتأخير؛ قيال مسيويه: سوف كلسة تنفيس فيا لم يكن بعيد، ألا

ترى أنك تقول سَوَّقْتُهُ إذا قلت له مرة بعد مَرَّة سَوْفَ أَفْعَل ؟ ولا يُفْصِل بِينِها وبين أفعل لأنها عنزلة السين في سيفُعَل . ابن سيده : وأما قوله تعالى ولسوف يُعْطِك ربُّك فترضى ، اللام داخلة فيه على الفوف يُعْطِك ربُّك فترضى ، اللام داخلة فيه على الفعل لا على الحرف ، وقال ابن جني : هـو حرف واشتَقُوا منه في لا فقالوا سَوَّفْتُ الرجل تسويفاً ، قال : وهذا كما ترى مأخوذ من الحرف ؛ أنشد سيبويه لابن مقبل :

لو ساوَ فَتَنْسَا إِبِسَوْ ف من تَجَنَّبُهِا سَوْ فَ مَن تَجَنَّبُهِا سَوْ فَ الْعَيْوُولِ لُواحَ الرَّكِثُونُ قَد قَنْيِعُوا

انتصب سوف العيوف على المصدر المحذوف الزيادة. وقد قالوا: سو يكون ، فحذفوا اللام، وسا يكون، فحذفوا اللام الحيقة ، وسنف يكون ، فحذفوا اللام . التهذيب : والسو ف الصو . وإنه للمسو ف أي صبور ؛ وأنشد المفضل :

هذا ، ورأب مُستونين صَبَحْتُهُمْ من خَمْر بايل لنَّهُ للشارب

أبوزيد: سَوَّافَت الرجل أَمْرِي تَسُويفاً أي ملكته، وكذلك سَوَّمْته . والتَّسُويف : التَّاخير من قولك سوف أفعل . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعن المُسَوَّفَة من النساء وهي التي لا تُجيب ُ زوجها إذا دعاها إلى فراشه وتُدافِعُه فيا يريد منها وتقول سوف أفعل ُ. وقولهم: فلان يَقْتَات ُ السَّوْف أَي يَعِيشُ بالأَماني. والتَّسُويف ُ: المَطْل ُ. وحكى أبو زيد : سَوَّفَت الرجل أَمْرِي إذا ملكته أمر ك وحكمته فيه يَصْنَع ما يشاء .

وساف الشيء كِسُونُه وبُسانُه سَوْفُاً وساوَفَهُ

واستافه ، كلُّه : تشبُّه ؛ قال الشماخ :

إذا ما استافهُنَّ ضَرَبْنَ منه مكانَ الرَّمْحِ من أَنْفِ القَدُوعِ

والاستياف : الاشتيام . أن الأعرابي : ساف َ يَسُوفُ سَوْفًا إذا سَمْ ؛ وأنشد :

قالت وقد ساف مُجَدُّ المِرْوَدِ

قال: المر وك الميل ، ومجذه طرقه ، ومعناه أن الحسناه إذا كحكت عينها مسكمت كطرف الميل بشفتها ليزداد حُمّة أي سواداً .

والمسافة: 'بعد' المتفازة والطريق، وأصله من الشَّمِّ، وهو أن الدليل كان إذا ضَلَّ في فلاة أَضَـٰذَ الترابِ فشمه فعلم أنه على هِدْية ؛ قال رؤبة :

إذا الدليل استاف أخلاق الطثراق

ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى سبوا البعد مسافة ، وقيل : سبي مسافة لأن الدليل يستدل على الطريق في الفلاة البعيدة الطرفين يستو"فيه ترابها ليعلم أعلى قصد هو أم على جورر ؛ وقال امرؤ

على لاحب لا يُهْتَدى بَمُنادِه ، إذا سافَه العَوْدُ الدَّيافي جَرْجَرا

وقوله لا يُهْتَدى بِمَنَاره يقول : لبس به مَنار فَيُهُنَدَى به ؛ وإذا ساف الجملُ تُرْبُنَهُ جَرُجَر جَزَعاً من بُعْده وقلة مائه .

والسَّوْفَة ' والسَّائفة ' : أَرْضَ بَيْنِ الرَّمْلِ وَالجَلَكَ . قال أَبُو زَيَاد ؛ السَّائفة ' : جانِب ' مِن الرَمْلِ أَلْـبْنُ مَا يَكُونَ مِنْه ، وَالجِمْعُ سَوَائْفُ ' ؛ قال ذَو الرَمَة :

وتَبْسِم عن ألنَّمي اللَّمَاتِ كَأَنهُ وَتَبْسِم عَن أَلْمُ اللَّمَاتِ كَأَنهُ وَرَا أَفْصُوالُو مِن أَقَاحِي السَّوالْفِ

وقال جابر بن جبلة : السائفة الحبل من الرمل . غيره: السائفة الرملة الرقيقة ؛ قال ذو الرمة يصف فيراخ النعامة :

كَأَنَّ أَعْنَاقَهُمَا كُرَّاتُ سَائِفَةٍ ﴾ وَهَيْشَرُ سُلُبُ

الهَيْشَرَةُ : شَجْرةَ لها ساقُ وفي وأسها كُعْبُرةَ مَهُا وَلَيْ وأسها كُعْبُرةَ مَهُا والسائفة : مَهُ السَّامُ ؛ قال ابن سيده : هو من الواو لكون الألف عناً .

والسَّوافُ والسُّوافُ : الموتُ في الناسِ والمال السَّوافُ اللهُ ، وأَسافَ الرِجلُ : وقَعَ في ماله السَّوافُ أي الموت ؛ قال ُطفَيْل : فَأَيْلُ واسْتَرْخَى به الحَطْبُ بعدما أَسافَ ، ولولا سَعْنُنا لم يُؤبَّل أَسافَ ، ولولا سَعْنُنا لم يُؤبَّل أَسافَ ، ولولا سَعْنُنا لم يُؤبَّل أَسَافَ ، ولولا سَعْنُنا لم يُؤبَّل أَسَافَ ، ولولا سَعْنُنا لم يُؤبَّل أَسْفَانَا لم يُؤبَّل أَسْفَانَا لَمْ يُؤبَّل أَسْفَانَا لَمْ يُؤبِّل أَسْفَانَا اللّهِ السَّفِرْ السَّعْنَا الْمُ يُؤبِّل أَسْفَانَا اللّهُ السَّوْلَانِيْلُ أَلْمُ اللّهُ السَّوْلَانِيْلُ أَلْمُ اللّهُ السَّوْلَانِيْلُ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ السَّوْلَانِيْلُ أَلْمُ اللّهُ السَّوْلَانِيْل أَلْمُ اللّهُ السَّوْلَانِيْلُ أَلْمُ السَّوْلَانِيْلُ السَّوْلَانِيْلُ أَلْمُ السَّوْلَانِيْلُ أَلْمُ السَّوْلَانِيْلُ اللّهُ السَّوْلَانِيْلُ أَسْفُلُونُ أَلْمُ السَّوْلُ السَّوْلَانِيْلُ أَلْمُ السَّوْلُ السَّوْلُ السَّمْلُونَ عَلَيْلُ عَلَيْلِ السَّوْلَانِيْلُ عَلَيْلُ السَّوْلَانِيْلُ السَّوْلَانِيْلُ السَّوْلُ السَّمْلُ السَّوْلَانِيْلُ السَّوْلِ السَّمْلُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللْمُولِيْلُ السَّعْلَىٰ اللْمِنْلِ السَّفِيْلِ السَّمِيْلُ السَّفِيْلِ السَّمِيْلُ السَّفِيْلِ السَّفِيْلِ السَّمِيْلِ السَّمِيْلِ السَّفِيْلِ السَّمِيْلُ السَّفِيْلِ السَّمِيْلِ السَّمِيْلِ السَّمِيْلِ السَّمِيْلُ السَّمِيْلِ السَّمِيْل

ابن السكيت: أساف الرجل فهو مسيف إذا هلك . ماله . وقد ساف المال نقشه كسوف إذا هلك . ويقال : رماه الله بالسواف ، كذا رواه بفتح السين . قال ابن السكيت: سبعت هشاماً المكثفوف يقول لأبي عبرو: إن الأصعي يقول السواف ، بالضم ، ويقول : الأدواء كلها جاءت بالضم نحو التحاف والد كام والد كام والد كام والد كام والد الم و قال أبو عبرو: لا ، هو السواف ، بالفتح ، وكذلك قال عبرو، بالفتح ، وكذلك قال غمارة بن عقيل بن بلال بن جربو ؛ قال ابن بري : غمارة بن عقيل بن بلال بن جربو ؛ قال ابن بري : لم يوه بالفتح غير أبي عمرو وليس بشيء . وساف كيسوف أي هلك ماله . يقال : أساف حتى ما كيتشكى السوف أي إذا تعود الحوادث ، نعوذ بالله كيتشكى السوف أي إذا تعود الحوادث ، نعوذ بالله

من ذلك ؛ ومنه قول حسد بن ثور :

فيا لهما من مُرسَلَمَيْن لِحَاجَة أَسَافًا من المالِ النَّلَادِ وأَعْدَمًا

وأنشد ان بري للمرَّادِ شاهداً على السُّوافِ مَرَضِ اللَّهُ السُّوافِ مَرَضٍ المال :

دعاً بالسُّوافِ له ظالماً ، فذا العَرَّشِ خَيْرَهَما أَن يسوفا

أي احسط خَيْرهما مـن أن يسوف أي يَهْلُك ؛ وأنشد ان بري لأبي الأسود العِجْلِي :

لَجَدْ تَهُمُ ، حَتى إذا سَافَ مَالَهُمُ ، أَتَعِدُ فُ أَتَعِدُ فُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّ

والتَّجَدُّفُ : الافتقار أ. وفي حديث الدُّوْلِي : وقف عليه أعرابي فقال : أكلني الفقر وردَّني الدهر ضعيفاً مسيفاً ؛ هو الذي ذهب ماله من السُّواف وهو داء يأخذ الإبل فيهُلكُهُم . قال ابن الأثير : وقد تفتح سينه خارجاً عن قياس نظائره ، وقيل : هو بالفتح الفناء . أبو حنيفة : السُّواف مرض المال ، وفي المحكم : مرض الإبل ، قال : والسُّواف م بفتح السين الفناء . وأساف الحارز في يُسيف إسافة أي أناًى فانشفر مت الحرد : خرمة ؛

مَنَ الْبِدُ خَرَ قَاءِ البَّدَيْنِ مُسِيفَةٍ ، أُخَبُّ رِبِمِنَ المُخْلِفَانِ وأَحْفَدَا

قال ان سيده : كذا وجدناه بخط عليّ بن حمزة مزائد ، مهموز . وإنها لتمسّاو فــة ُ السَّيْر أي مُطيِقَتُه .

والسافُ في البناء : كُلُّ صَفَّ مِن اللَّبَينِ ؛ يَقَالُ :

ساف من البناء وسافان وثلاثة آسف وهي السفوف. وقال الليث : الساف ما بين سافات البناء ، ألفه واو في الأصل، وقال غيره : كل سَطر من اللّبين والطين في الجدار ساف ومد ماك . الجوهري : الساف كل عرق من الحائط . والساف : طائر يتصيد ؟ قال ابن عرق من الحائط . والساف : طائر يتصيد ؟ قال ابن عبول هذا الباب بالواو لكونها عيناً .

والأسواف : موضع بالمدينة بعينه . وفي الحديث : اصطدت نه نهساً بالأسواف . ان الأشير : هو اسم لحرَّم المدينة الذي حرَّمه سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم . والنهس : طائر يشبه الصُّرَد ، مذكور في موضعه .

سيف: السَّيْفُ: الذي يُضربُ به معروف ، والجمع أ أَسْبَافِ وسُيُوفُ وأَسْيُفُ ؛ عن اللحياني ؛ وأنشد الأزهري في جمع أَسْيُفٍ :

> كَأَنْهِم أَسِيْفُ بِيضُ كَالْبِيَةِ ؟ عَضَبُ مَضَادِبُهَا بَاقِ بِهَا الْأَثْرُ

واستاف القوم وتسايفوا: تضاربوا بالسيوف. وقال ابن جني: استافوا تناولوا السيوف كقولك امتشئوا سيروفهم وامتخطوها ، قال : فأما تفسير أهل اللغة أن استاف القوم في معنى تسايفوا فتفسيره على المعنى كعادتهم في أمثال ذلك ، ألا ترام قالوا في قول الله سبحانه : من ماء دافق ، إنه بمنى مدفوق ؟ قال ابن سيده : فهذا لعمري معناه غير أن طريق الصيمة فيه أنه ذو دَفْق كما حكاه الأصمعي عنهم ، من قولهم نقة ضاوب إذا ضربت ، وتفسيره أنها ذات ضرب أي نفر الله تعالى : لا عاصم أي ضربت ، وكذلك قول الله تعالى : لا عاصم اليوم من أمر الله ، أي لا ذا عصمة ، وذو العصمة يكون مفعولاً فمن هنا قبل : إن معناه لا معصوم .

ويقال لجماعة السيوف: مسيفة "، ومثله مشيخة ". الكسائي: المنسقف المنتقلك المستف فإذا ضرب به فهو سائف ، وقد سفت الرجل أسيفه الفراء: سفته ور محثه ، الجوهري : سافيه يسيفه ضربه بالسف ، ورجل سائف أي ذو سيف ، وسياف أي صاحب سف ، والجمع سيافة " ، والمسيف : الذي عليه السيف ، والجمع سيافة " ، والمسيف : الذي مسياف : المناف أن وربح

ألا مَنْ لِقَبْرِ لا تَوَالَ تَهُجُّهُ تَشَالُ ، ومِسْيَافَ العَشْرِيُّ جَنُوبِ ?

وبُرْد مُسَيَّف : فيه كَصُورَ السيوف . ورجل سيفان : طويل تَمْشُوق كالسَّيْف ، زاد الجوهري: ضامر البطن ، والأنثى سَيْفانة ". الليث : جادية "سيْفانة وهي الشَّطْبة أَكَامًا نَصُل سَيْف ، قال : ولا يُوصَف به الرجل . والسَّيْف ، بفتح السين : سَيْب الفَرَس .

والسّيف : ما كان مُلْتَزَقاً بأصول السّعف كاللّيف وليس به ؟ قال الجوهري : هذا الحرف نقلته من كتاب من غير سباع . ان سيده : والسّيف ما لزق بأصول السّعف من خيلال اللّيف وهو أو دو وأخفاه ، وقد سَيْف سَيْفاً والساف ، والمنسنة وأجفاه ، وقد سَيْف سَيْفاً والساف ، النخلة ؛ قال الراجز يصف أذ ناب اللقاع :

كأنَّما اجْتُثُ على حلابِها كَفُنْلُ جُوْاتَى نِيل مِن أَرْطابِها، والسِّفُ واللَّيْفُ على هُدَّابِها

والسَّف : ساحل البحر ، والجمع أساف ، وحكى الفارسي : أساف القوم أنوا السِّيف ، ان الأعرابي :

الموضع النَّقِيُّ من الماء ، ومنه قبل : دره مُسَيَّف الدا كانت له جوانب نَقيَّة من النَّقش . وفي حديث جابر : فأتينا سيف البحر أي ساحله . والسيف ، موضع ؟ قال لبيد :

ولقد يَعْلَمُ صَحْبِي كُلْهُمْ ، وَلَقُلْ وَنَقَلْ السِّيفِ ، صَرِي وَنَقَلْ

وأَسَفْتُ الْحُرَزَ أَي خَرَمْتُهُ } قال الراعي :

مَزَائِدُ خَرْقَاء البَّدَيْنِ مُسَيْفَةٍ ﴾ أَخْلِفَانٍ وَأَحْفَدا

وقد تقديم في سوف أيضاً. قال ابن بري في تفسير البيت: أي حملهما على الإسراع ، ومزائد : كان قياسُها مَرَاودَ لأنها جمع مَرَادة ، ولكن جاء على التشيه بقالة ، ومثله مَعاش فيبن هنزها .

ان بري : والمُسيفُ الفقير ؛ وأنشد أبو زيد للقيطِ ابن زُرارَة :

فأفسست لا تأتيك مني خُفارة الله على الكُثر ، إن لاقبيتني ، ومُسينا

والسائفة من الأرض: بين الجلك والرَّمل ، والسائفة: السر دمل .

#### فصل الشين المجبة

شأف: تشف صدره على سأفا : غمر . وقبل : في والشأفة أن قراحة تخرج في الفكم ، وقبل : في أسفل القدم ، وقبل : هو وركم يخرج في اليد والقدم من عُود يدخل في البخصة أو باطن الكف فبقى في جوفها فكرم الموضع ويعظم ، وفي الداعاء : استأصل الله مشأفتهم ، وذلك أن الشأفة تلكوك فتذهب فيقال : أذهبم الله كما أذهب ذلك ، وقبل :

سَأْفَة الرجل أهله وماله ويقال : سَنْفَت وجله سَأْفة الرجل أهله وماله ويقال : سَنْفق وجله في الشافة ويكوى ذلك الداء في ذهب وقيال في الدعاء : أذهبك الله كما أذهب ذلك الداء بالكي " . وفي الحديث بأهمز وغير الهمز ، وهي قر حمة تخرج بباطن القدم فتقطع أو تكوى فقدهب . وفي الحديث عن عروة بن الزبير : أنه قبطعت وجله من شأفة بها ؟ عروة بن الزبير : أنه قبطعت وجله من شأفة بها ؟ الشأفة الأصل . واستأصل الله شأفته أي أصابه لقد استأصلنا شأفتهم ، يمني الحوارج . والشأفة : العداوة "؛ وقال الكميت :

وَلَمْ نَتَفَتْأً كَذَلَكَ كُلِّ يَوْمٍ ، لِشَافَةِ واغِرٍ ، مُسْتَأْصَلِينا

وفي التهذيب : اسْتَأْصَلَ الله سُأْفَتَه إذا حَسَمَ الأَمرَ من أصله .

وشَيْفَ الرَّجلُ الذَا خفت حين تراه أن تُصيه بعين أو تَدُلُ عليه مَن يَكره . الجوهري : سَنْفَت من فلان آشأفا ، بالتسكين، إذا أَبْفَضْتَه . ان سيده : وشَيْفَت يَده سَأْفا سَعِث ما حول أَظفارها وتَسَقَق ؛ وقال ثعلب : هو تشقَّق يكون في الأطفار. أبو زيد : سَنْفَت أَصابعه سَأْفا إذا تشققت . ابن الأعرابي : سَنْفَت أَصابعه سَأْفا إذا تشققت . ابن واحد ، وهو التشعَّث حول الأظفار والشُقاق . واحد ، وهو التشعَّث حول الأظفار والشُقاق .

 ١ قوله « وشنف الرجل النع » كذا بالاصل ، وعبارة القاموس وشرحه: أو شننته خفت أن يصيني بعين أو دللت عليه من يكره، قاله ابن الاعراني .

لا ألجوهري شئفت من فلان» كذا بالاصل وشرح القاموس،
 والذي فيا بأيدينا من نسخ الجوهري: شئفت فلاناً .

أصُل . ورجل شأفة " : عزيز " مَنْيِع " . وسُنْيْف شأفاً : فَوْرِ مَنْيِع " . وسُنْيْف شأفاً : فَوْرِع . أبو عبيد : سُنْيف فلان شأفاً ، فهو مَشْؤُوف، مثل جُنْيت وزنْيد إذا فَرْع وذنير . والشآفة ' : العداوة ' ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد أبو العباس لرجل من بني نهشكل بن داوم :

إذا مولاك كان عليك عواناً ،
أَنَاكَ القومُ بالعَجَبِ العَجِيبِ
فلا تَخْنَتَعُ عليه ولا ترده ،
ورام برأسه عُرض الجنوب
وما لِشَافة في غير شيء ،
إذا ولك صديقك ، من طبيب

قال ابن بري : قال أبو العباس سَآفة وشأفاً أيضاً ، بفتح الهمزة ، قال : وكذا قال القالي في كتابه البارع. وفي الأفعال : سَنْفَتُ الرجل شآفة ، بالمد ، أبغضته ، وقلب سَنْفُ ، وأنشد :

> يا أَيُّها الجاهل' ، ألا تَنْصَرِف ، ولم تُداو قَرَّحَة القلبِ الشّئيف

أبو زيد : سَنْيِفْت له شَافاً إذا أَبِفَضْته .

شحف: الشَّحْفُ : قَـشُرُ الْحِلْدُ ، عَانية .

شخف: الشَّخافُ: اللَّبَنْ ، حَمَيْرَ يَة " . قال أبو عمرو: الشُّخَفُ صوت اللَّبَن عند الحَكَثُب ، يَقال : سعت له شَخْفًا ؛ وأنشد :

كأن صوت شخيها دي الشَّخْفِ كَانَ صُوتَ مُنْفَعِي يَبِيسِ قُنْفً \*

قال : وبه سمي اللَّبَن شِيخافاً .

شدف : الشُّدُفة : القطاعة من الثيء . وشكر فه يَشْدُ فُهُ مَشَدُ فَأَ : قَطَعه سُدُفة "شدفة . والشَّدُفة"

والشَّدْ فَهُ مِن اللَّيل : كَالسَّدْ فَهَ ، بالسِّن المهملة ، وهي الظلمة . والشَّدَ فَهُ : كَالسَّدُ فَهَ التي هي الظلمة ؛ قال ابن سيده : والسين المهملة لفـة ؛ عن يعقوب . الفراء واللحياني: خرجنا بسُدْ فة وشُدْ فَهَ ، وتفتح صدورهما، وهو السواد الباقي . أبو عبيدة والفراء : أَسْدَ فَ وَأَشْدَ فَ إِذَا أَرْ حَي سُتُورِه وأَظْلَم . والشَّدَ فَ ، بالتحريك : شخص كل شيء ؛ قال ابن بري وأنشد

وإذا أرى سُدَفاً أمامي خلِئتُه رجلًا، فَجُلَنْتُ كَأَنَّنِي خُذَرُوف

والجمع أشدُوف ؛ قال ساعدة بن جُوْبة الهذلي :
مُوسَكِّلُ بِشُدُوفِ الصوامِ يَوْقَابُهَا
مَنَ المَّغَادِبِ ، مَخْطُوفُ الْحَشَى ذَكِمُ

قال يعقوب: إنما يصف الحماد إذا ورد الماء فعينه نحو الشجر لأن الصائد يكمئن بين الشجر فيقول: هذا الحيماد من تخافة الشخوص كأنه مسوكل بالنظر إلى شخوص هذه الأشجاد من خوفه من الرهماة يخاف أن يكون فيه ناس ؟ وكل ما واراك ، فهو مغرب . الجوهري في الشد في الشخص قال: هذا الحرف في كتاب العين بالسين غير معجمة ، قال أبن دريد: هو تصحيف ، والصوم : شجر قيام كالناس ، ومن المتارب يعني من الفرق ليس مسن الجوع ، وفرس أشد في عظيم الشخص .

والشَّدَف : التواء رأس البعير ، وهو عبب ، وناقسة "
سَدُفاء : تميل في أحد شِقَّيْها . والشَّدَفُ في الحيل
والإبل : إمالة الرأس من النَّشاط ، الذكر أشدَف. وشد ف الفرّس مُدَفاً إذا مرح ، وهو أشدَف، وشد ف : مرح ؛ قال العجاج :

بذات لكون أو نُباج أشدَافا وفرس أشدَف : وهو الماثل في أحد شِقيه بَغْياً ؟ قال المراد :

> نشند فی أشد فی ما و راعته ، وإذا تطوطی، طبار طیسِر

قال: والشُّنْدُفُ مثل الأَسْدَف ، والنون زائدة فيه . والأَسْدُف ، الذي في خد وصعر ، وسُدُف يَسْدُف مَا الله الأَصعي : يقال للقسي الفارسية مُسْدُف ، واحدتها سَدْفاء . وفي حديث ابن ذي يَزَن : يومون عن سُدُف ؛ هي جمع سَدْفاء ، وهي العو جاء يعني القوس الفارسية . ابن الأَثير : قال أَبو موسى : أَكْنُو الروايات بالسين المهملة والا معنى لها .

شرف : الشرف : الحسب الآباء ، شرف يشرف بشرف شرف شرف شرف شرف شرف والجمع أشراف . غيره : والشرف والمجد لا والمجد إلا بالآباء . ويقال : وجل شريف ووجل ماجد له آباء متقد مون في الشرف . قال : والحسب والكرم يكونان وإن لم يكن له آباء لهم شرف . والشرف : مصدر الشريف من الناس . وشريف وأشراف مثل نصير وأنصار وشهيد وأشهاد ، وأشراف مثل نصير وأنصار وشهيد وأشهاد ، الجوهري : والجمع شرفاء وأشراف ، وقد شرف بالضم ، فهو شريف اليوم ، وشارف عن قليل أي سيصير شريفا ؟ قال الجوهري : ذكره الذراء . وفي سيصير شريفا ؟ قال الجوهري : ذكره الذراء . وفي الشعبي ؟ قال : كان مجتقر في ! كنت آنيه مع لهراهم فيركت به ويقول لي : افعه من أيها العبد الم يقول :

لا نَرْفَعُ العبدَ فوق سُنتَه ، ما دامَ فِينا بأرْضِنا شَرَفُ

أي شريف . يقال : هو شَـرَفُ قومه و كَرَّمُهم أي تَشْرِيفُهُمْ وَكُنْرَيْهِمْ ، وَاسْتَعْمَلُ أَبُو إِسْحَقَ النُّشَّرَ فَ فِي القرآن فقال: أَشْرَفُ آيَةٍ فِي القرآنَ آيَةُ الكرسي. والمَشْرُوفُ : المفضول . وقد شَرَفه وشَرَف عليه وشَرَّفَه : جعل له شَـرَفاً ؛ وكل ما فَصَلَ على شيء ؛ فقد كَشَرَف . وشارَفَه فَشَكَرَفَه كَشُرُفه : فَاقَهُ فِي الشَّرْفِ ؛ عن ابن جني . وَشَرَفْتُهُ أَشْرُفُهُ شَكْرُ فَأَ أَي غُلَبْتِه بالشرَ فِي ۚ فَهُو مَشْرُ وَفَ، وَفَلانَ أَشْرَفُ منه . وشارَفْتُ الرجل : فاخرته أَيُّسَا أَشْرَفُ . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليــه وسلم ، قال : ما ذِنْبَانَ عادِيانِ أَصَابًا فَرَيْقَة غَنْتُمِ بأَفْسَدَ فيها من حُبِّ المرء المالَ والشُّرَفَ لِدِينه؛ يويد أنه يَنْشَرَّفُ للمُباراةِ والمُفاخَرةِ والمُساماةِ. الجوهري : وشَرَّفَهُ اللهُ تَتَشْرِيغاً وَتَشْرَّفَ بِكَذَا أي عَدَّه تشرَّفاً ، وشَمَرَّفَ العظيْمَ إذا كان قليـل اللحم فأخذ لحم عظم آخر ووضعة عليه ؛ وقول

إذا ما تعاظمتُم جُعُوراً ، فَشَرَّ فَنُوا جَعِيمًا ، إذا آبَت من الصَّيْفِ عِيرُها

قال ابن سيده: أرى أن معناه إذا عَظَيْسَت في أعنكم هذه القبيلة من قبائلكم فزيدوا منها في جَعِيش هذه القبيلة القليلة الذليلة ، فهو على نحو تَشْرَيف العظيم باللَّحم.

والشُرْفَةُ : أعلى الشيء . والشَّرَفُ : كالشُرْفَةِ ، والشَّرَفَةِ ، والجُمع أشرافُ ؛ قال الأخطل :

وقد أكل الكيران أشرافها العلا، وأبقيت الألواح والعصب الشير

ابن بزرج : قالوا: لك الشّر فق في فتوادي على الناس . سر : الشّر ف كل نسّز من الأرض قد أشر ف على ما حوله ، قاد أو لم يقد ، سواء كان رملا أو جبّلًا ، وإنما يطول نحوا من عشر أذر ع أو خس ، قسل عرض ظهره أو كثو ، وجبيل مشرف : عال ي والشّر ف من الأرض : ما أشر ف لك . ويقال : أشر ف لي شرف فها ذلت أو كن حتى علوته ؛ قال المذلي :

> إذا مَا اشْنَتَأَى شُرَّفًا فَتَبْلَكَ وواكنظ ، أوسْنَكَ منه اقْشِرابا

الجوهري : الشَّرَفُ العُلْمُو والحكان العالي ؛ وقال الشاعر :

آتي النَّدِيُّ فلا يُقَرَّبُ مَجْلِسي ، وأقدُد للشَّرَفِ الرَّفِيعِ حِبَارِي

يقول: إني خَرِفْت فلا 'بِنتفع بو أبي ، وكبر ت فلا أسطيع أن أركب من الأرض حمادي إلا ممن مكان عال . الليث: المنشر ف المكان الذي تنشر ف عليه وتعلوه . قال : ومشار ف الأرض أعاليها . ولذلك قيل : مشار ف الشام . الأصعي : سُر فنه المال خيار ه ، والجمع الشر ف . ويقال : إني أعد الشاتكم سُر فنه أي فضلا إنسان كم سُر فنه أي فضلا وشر فنا . وأشر اف الإنسان : أذاه وأنفه ، وقال عدي :

كَتَصِير إذ لم يَجِدُ غير أن جَدُ دَعَ أَشْرَافَ لَكُر قَصِير

ابن سيده : الأشراف أعلى الإنسان ، والإشراف : الانتصاب . وفرس مُشتَرف أي مُشرف الحَلق . وفرس مُشتَرف : مُشرف أعالي العظام . وأشرف الشيء : علاه . وتشرف عليه : كأشرف . وأشرف الشيء : علا وارتضع . وشرف البعير : سنامه ، قال الشاعر :

## سُمَرَ فَ أَجَبُ وَكَاهِلِ مُجَزُّولُ ا

وأذن شرْفاء أي طويلة . والشرْفاء من الآذان : الطويلة القُوف القائمة المُشْرِفة وكذلك الشُّرافية ، وقيل : هي المنتصبة في طول ، وناقة سُرْفاء وشُرافية " وضب المُذنين جسيمة ، وضب المُذنين جسيمة ، وضب المُشرافية "كذلك ، ويَرْبُوع "سُرافية" كذلك ، ويَرْبُوع "سُرافية" ؟ قال :

وإني لأصطاد اليَرابيع كُلتُها: سُرافِيتُها والنَّدْمُريُّ المُنْفَصَّعا

جَزى اللهُ عَنَّا جَعَفَراً ﴾ حين أَشْرَفَتُ بنا نَعْلُنَا فِي رَالُواطِئِينِ فَزَلَّتَ

لم يفسره وقال : كذا أنشدناه عمر بن تشبّة ، قال : ويووى حين أز لقت ؛ قال ابن سيده: وقوله هكذا أنشدناه تبرّون من الرواية . والشرّ فق أ : ما يوضع على أعالى القيصور والمدن ، والحمع نشرَف .

وشرَّفَ الحَالَطَ: جعل له نُشرُفةً. وقص مُشَرَّفُ: مطوَّل والمَشْرُوف: الذي قد سُرَّفَ عليه غيره ، يقال: قد سَشرَفه فَشْرَفَ عليه. وفي حديث ابن عباس: أمرِ نا أن نَدْني المَدائِنَ اسْرَفاً والمساجِدَ

جُمّاً عَأْرَاد بِالشُّرَفِ التي ُطُولَتِ أَبْنِيتُهُما بِالشُّرَفِ؟ الواحدة سُرْفة " عَ وهو على شَرَفِ أَمر أي سَفتَى منه . والشُّرَفُ : الإسْفاء على خَطَرَ من خير أو ش .

وأَشْرَفَ لك الشيءُ: أَمْكَنَكَ. وشارَفَ الشيءَ: دنا منه وقارَّبَ أَن يَطْنُفَرَ بِهِ . ويقال : ساروا إليهم حتى شارَفتُوهم أي أشرَ فنُوا عليهم . ويقال : مَا يُشْرِفُ لَهُ شَيءَ إِلَّا أَخَذُهُ ، وَمَا يُطَفُّ لَهُ شَيَّءٍ إلا أَخْذُهُ، ومَا يُوهِفِ له شيء إلا أَخْذُهُ. وفي حديث على" ، كرم الله وجهه : أمر نا في الأضاحي أن نَسْتَشُرْفَ العين والأَدْن؛ معناه أي نتأمل سلامتهما مِنْ آفَةً لِكُونَ بِهِمَا \* وآفَةُ العَينَ عَوَرُهُمَا ﴾ وآفة الأذن قَطُّعها ، فإذا سَلِمَتُ الأَضْعِيةِ من العَوَّدِ في العين والجدُّع في الأذن جاز أن يُضَعَّى بهنا ، وإذا كانت عَوْراءِ أَو جَدَّعاء أَو مُقابِكَة أَو مُدابَرَةً أَو خَرَثْقَاءِ أَو بَشَرْقَاء لَم يُضَحُّ بِهَا ٤ وقيل: اسْتَشْرَافُ العين والأَذَنَ أَنْ يَطْلَبُهُمَا يَشْرِيفَيْنُ بَالْتَامُ والسِلامة ، وقيل : هو من الشُّرُّ فَةِ وَهِي حَيَانُ المَالَ أي أمر نا أن نتخيرها. وأشر ف على الموت وأشغى: قارَبَ . وتَشَرَّفُ الشيءَ واسْتَشْرَفَه : وضع يده على حاجب كالذي يستظيل من الشمس حتى أينصرَ ويَسْتَدِينَه } ومنه قول ابن مُطَيِّر :

> فَيَا عَجَبًا لِلنَّاسِ يَسْتَشْرِ فُونَـّنِي \* كَأَنْ لَمْ يَرَوا بَعْدي مُحِبًّا ولا فَبْلِي!

وفي حديث أبي طلحة، رضي الله عنه: أنه كان حسن الله الرمني فكان إذا رمى استشرَّف النبي عصلي الله عليه وسلم ، لينظر إلى مواقع نتبله أي يُحقَّقُ نظره وينطلب ع عليه . والاستشراف : أن تضع يدك على حاجبك وتنظر ، وأصله من الشرّف العلوّة

كأنه ينظر إليه من موضع مُرْ تَفَيِع فيكون أكثر لإدراكه. وفي حديث أبي عبيدة : قال لعمر ، رضي الله عنهما، لما قُدْمَ الشَّامَ وخرج أهلُه يستقبلونه:ما كِسُرُ ۚ فِي أَن أَهُلَ هَذَا البلد اسْتَـشُرَ فَهُوكَ أَي خَرْجُوا إلى لقائك ، وإنما قال له ذلك لأن عمر ، رضي الله عنه ، لما قدم الشام ما تَزَيًّا بِزِيٌّ الأَمْرَاءُ فَخَشِّي أَنْ لَا يَسْتَعْظِمُوه . وفي حديث الفِتَن : من تَشَرُّفَ لِمَا اسْتَشَرَّفَتُ لَهُ أَي مِن تَطَلُّعَ إَلِيهَا وَتَعَرَّضُ لَمَا وَاتَتُهُ فَوَقَعَ فَيْهَا . وَفِي الْحَدَيْثِ : لَا تُشْرِفُ يُصِبِكُ سهم أي لا تَتَسَرَّفُ من أعلى الموضع ؛ ومنه الحديث : حتى إذا شاركنت انقضاء عدِّتُهَا أَي قَرُبُتِ منها وأَشْرُفَت عليها . وفي الحديث عن سالم عن أبيه : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان يُعطى عُمر العطاء فيقول له عبر : يا وسولَ الله أعْطِه أَفْقَرَ إليه مني، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: خُذْه فتَمَوَّلُه أو تَصَدُّق بِه، وما جاءك من هذا المال وأنت غيرٌ مُشْر ف له ولا سَائِلَ فَخَذُه وَمَا لَا فَلَا تُنْشِيعُهُ نَفْسَكُ ﴾ قال سالم: فمن أجل ذلك كان عبد الله لا يَسْأَلُ أحداً شيئاً ولا تُورُدُ شَيْئًا أَعْطِيهَ ﴾ وقال شمر في قوله وأنت غير مُشْمر ف له قال: مَا تُشْرُ فِنُ عَلِيهِ وَتُحَدَّثُ مِهِ نَفَسَكُ وَتَنْهَنَاهُ؟

لقد عَلَمْتُ " وما الإشرافُ من طَمَعي ، أنَّ الذي هُو رِدُ في سَوَّفَ يأْتَنِيْ \

وقال ابن الأعرابي: الإشتراف الحرص . وروي في الحديث: وأنت غير مشرف له أو مشارف فضده . وقال ابن الأعرابي: استَتَشْرَ فَنَي حَقَّي أَي طَلْمَنَي ؟ وقال ابن الأعرابي: استَتَشْرَ فَنَي حَقَّي أَي

۱ قوله « من طمعي » في شرح ابن هشام لبانت سماد : من خاتمي .

ولقد يَخْفِضُ المُجاوِرُ فيهم ، غيرَ مُسْتَشْرَفِ وَلا مَطْنَلُوم

قال : غير مُسْتَسْرَف أي غير مظلوم . ويقال : أَسْرَفْتُ الشيءَ علكو قه الوأسْرَفْتُ عليه : اطلّمَعْتُ عليه من فوق ، أراد ما جاءك منه وأنت غير مُسَطّلتم إليه ولا طاميع فيه ، وقال الليث : استَسَرَفْت الشيءَ إذا رَفَعْت رأسك أو بصرك تنظر إليه . وفي الحديث : لا يَنْتَهِبُ مُنْهَةً ذات شرّف وهو مؤمن أي ذات قدر وقيعة ورفعة يوفع الناس أبصارهم للنظر إليها ويستسّسر فونها . وفي الحديث: لا تشرّفو اللياء؛ قال شهر: التشرّف وفي الحديث النفس وقي الحديث النفس وتو تقعه وحديث النفس وتو تقعه ودفت عليه الطلائمة عليه من فوق ، وذلك وأشر فنت عليه الطلاعت عليه من فوق ، وذلك

رؤوسهم وأبصارهم ؟ قال أبو منصور في حديث سالم:
معناه وأنت غير طامع ولا طامع إليه ومُتَوَقَّع
له . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال:
من أَخَذَ الدنيا بإشراف نفس لم يبارك له فيها ،
ومن أخذها بسخاوة ننفس بورك له فيها،أي بحرص وطسع . وتشرَّفت المسرَّبا وأشرَفته أي علوته ؟ قال العجاج :

الموضع مُشْرَفٌ. وشارَفْتُ الشيء أي أَشْرَفْت

عليه . وفي الحديث: اسْتَشْرَفَ لهم ناسُ أي رفعوا

ومَرْبَا عال لِمَن تَشَرَّفا ؟ أَشْرَفْتُهُ بلا تَشْتَى أُو بِشَفَى

قال الجوهري: بلا تشفيًى أي حين غابت الشمس، أو بشفيًى أي بقين من الشمس بقيّة . يقال عند

١ قول « لا تشرفوا » كذا بالاصل ، والذي في النهاية : لا
 تستشرفوا .

غروب الشبس: ما بقي منها إلا سُفتَى. واسْتَشْرَ فَ الْبُلْهُم : تَعَيَّمُ النِّصِيبِهِ بَالْعِينَ .

والشارف من الإبل : المنسن والمنسنة ، والجمع شوارف وشروف ، وقد سوارف وشروف وشروف وشروف المنازف الشارف المناقة التي قد أسنت . وقال ابن الأعرابي: الشارف الناقة الهيئة ، والجمع الشرف وشوارف مشل بازل وبرزل ، والجمع الشرف الجمل شارف ؛ وأنشد الليث :

نتجاة من الهُوجِ المُرَاسِيلِ هِمَّة ، كُمَيِّت عليها كَبْرة "، فهي شاوف

وفي حديث عليَّ وحَمَيْزَةً ، عليهما السلام :

ألا يا حَمْزَ للشُّرُفِ النَّواء ، فَهُنُنَ مُعَشَّلاتُ بالفِناء

هي جمع شارف و تضم والهما وتسكن تخفيفاً ، ويروى ذا الشرف ، بفتح الراء والشين، أي ذا الملاء والرافعة . وفي حديث ابن زمل : وإذا أمام ذلك ناقة مع عبفاء شارف ؛ هي المسينة أ. وفي الحديث : إذا كان كذا وكذا أنى أن يتخرنج بكم الشرف ألم المئون أن قالوا : يا رسول الله وما الشرف ألم المئون قال المؤرف المئون أن عالوا : يا رسول الله وما الشرف أن الجنون قال أبو بكر : الشرف أن جمع شارف وهي الناقة المرمة أن شبة الشرف أبي المنظلم ؛ قال أبو بكر الشود ، والجنون ألسود ؛ قال ابن الأثير : هكذا ليوى بسكون الراء وهي جمع قليل في جمع فاعل يودى بسكون الراء وهي جمع قليل في جمع فاعل الشرق أبي أسماء معدودة ، وفي رواية أخرى : الشرق ألم يود إلى المؤون الماقة عمدودة ، وفي رواية أخرى : الشرق وهو جمع شارق وهو المديد ألتكم المؤلد المديد المناه على القاموس : وفي المديد ألتكم المؤلد المديد المناه المديد ال

الشرف الحون بضمتين .

الذي يأتي من ناحية المسترق، وشئر ف جمع شارف. نادر لم يأت مثلك إلا أحرف معدودة: بازل وبُزل السروط وعائل وعُوط . وحائل وحُول وعائد وعُود وعائلا وعُوط . هو وسهم شارف : بعيد العهد بالصيانة ، وقيل : هو الذي انشكت ريشه وعَقبه ، وقيل : هو الدقيق الطويل . غيره : وسهم شارف إذا وصف بالعنتق والقدم ؛ قال أوس بن حجر :

> 'يقلُّب' سَهُمَّا راشَه بَمَناكِبِ 'ظهار لُنُوامٍ؛ فهو أَعْجَف' شَارِف'

اللبث : يقال أشرَ فَتْ علينا نفسه ، فهو مُشْرِفٌ علينا أي مُشْوِقٌ . والإشرافُ : الشُّفَقة، وأنشد :

ومن مُضَرَّ الحَمَراء إشْرافُ أَنْفُسِ علينا ، وحَيَّاها إلَيْنا تَمَضُّرا ودَنُّ شَارِفُ : قديمُ الحَمَر ؛ قال الأخطل :

سُلافة " حَصَلَت من شار ف حَلِق ؟ كأنشا فار منها أَبْجَر " نَعْرِ أُ

وقول بشر :

وطائر أشر َف دو خُز ُره ، وطائر ليس له و كر ُ

قال عبرو: الأشرف من الطير الخنقاش لأن لأذنيه حَمِّماً ظاهراً ، وهو مُنْجَرِد من الرقف والريش ، وهو يلد ولا يبض ، والطير الذي ليس له وسكر طير المخير عنه البحريون أنه لا يَسْقط إلا ويثا المحيط للمن ليسقط أف عُمُوصاً من تراب ويُفطِّي عليه ثم يَطير في المواء وبيضه يتققس من نفسه عند انتهاء مدته ، فإذا أطاق فر خنه الطيران كان كأبويه في عاديها . والإشراف : سُرعة عدو الحيل .

وَشُرَّفَ النَّاقَةَ : كَاهَ يَقُطَّعُ أَخَـلافَهَا بِالصَّرَّ ؛ عَنَّ ابْ الأَعْرَابِي ؛ وأنشد :

جَمَعْتُهُا مِن أَيْنَتَى غِزادٍ ، من اللَّوا 'شرَّفْنَ بالصّرادِ

أراد من اللواتي ، وإنما يُفعل بها ذلك ليبَقى بُدْنُها وسيمنُها فيُحْمَلُ عليها في السنة المُقْبِلة . قال ابن الأُعرابي : ليس من الشَّرَف ولكن من التشريف ، وهو أن تنكاد تقطع أخْلافها بالصَّرار فيؤثر في أخْلافها ؟ وقول العجاج بذكر عَيْراً يَطْرُدُ أَثْنُه :

وإن حداها تشرَفاً مُغَرَّبا ، وما رَبا

حداها: ساقها ، شرفاً أي وجنها . يقال : طرده شرَفاً أو شرَفَين ، يريد وجنها أو وجنهين ؛ مُغرَّباً: مُسَاعداً بعيداً ؛ رَفعٌ عن أنفاسه أي نَفَسَ وفرَّج ، وعَدا شَرَفاً أو شرَفَينِ أي شوطاً أو شو طينن . وفي حديث الحيل : فاستنت شرَفاً أو سَرَفين ؛ عدّت شوطاً أو سَوطاً .

والمتشاوف : قُورًى من أرض اليين ، وقيل : من أرض العرب تد ننو من الرايف ، والسيُوف المتشر في المتشر في المتشر في المتشر في المتشر في المناوف المتال مشاوف المناوف المناوف المناوف المناوف المناوف المنام ؛ هي كل قربة بين بلاد الرايف وبين جزيرة العرب ، قبل لما ذلك لأنها أشر قت على السواد ، ويقال لما أيضاً المتزارع والبراغيل ، وقبل : هي القرى التي تقر ب من المدن .

ان الأعرابي : العُسُريَّةُ ثَيَابِ مصبوعَةً بالشَّرَّفِي ،

وهو طين أحمر . وثوب مُشكَرَّفُ :مصوغ بالشَّرَّف وأنشد :

## ألا لا تَغْرُانُ المَرْرَأَ عُمْرَرِيَّةُ ، على غَمْلُكِج طِاللَتِ وَتَمَّ قَوْامُهُا

ويقال شرَّفُ وشرَّفُ للمَعْرَةِ . وقال الليث الشَّرَفُ له صِيْعُ أَحْمَر يقال له الدَّارُ بَرَ نَيَانَ ؟ قال أَلْ منصور : والقول ما قال ابن الأعرابي في المُشرَّفِ . وفي حديث عائشة : أَنها سُئْلَتُ عن الحِمار يُصبَغ بالشَّرْف ف فلم ترَّ به بأساً ؟ قال : هنو نبت أحمر تُصبَغ به الثياب .

والشُّرافي ؛ لَو ن من النياب أبيض .

وشُرَيفُ : أطول حبل في بلاد العرب . ابن سيده: والشُّرَيف جبل تزعم العرب أنه أطول حبل في الأرض. وشَرَفُ : جبل آخر عقرب منه . والأَشْرَفُ : اسم رجل . وشراف وشراف متنبية " : اسم ماء بعينه . وشراف : موضع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> لقد غِظْنَتَي بالحَرَّم حَرَّم كَنْيَنْهُ ، ويومَ النَّنَقَيْنَا مِن وَرَاء سَرَافٍ إ

التهذيب: وشراف ماء لبني أسد ، ابن السكيت:
الشرّف كبيد بخد ، قال : وكانت الملوك من بني
آكيل المرار تغزيلها ، وفيها حيمي ضرية ، وضرية
بنو ، وفي الشرف الرّبتذة وهي الحيمي الأبين ،
والشريف إلى جنبه ، يفرق بين الشرف والشريف
واد يقال له التسرير ، نها كان مشرّقاً فهو
الشريف ، وما كان مغرّباً ، فهو الشرف ؛ قال أبو
منصور : وقول ابن السكيت في الشرف والشريف

صحيح . وفي حديث ابن مسعود ، رضي الله عنه :
يُوشِكُ أَن لا يكونَ بين شراف وأرض كذا
جَمَّاءُ ولا ذاتُ قَرَن ؛ شراف : موضع ، وقبل :
ماء لبني أسد . وفي الحديث : أن عمر حمى الشَّرَف والرَّبَدَة ؟ قال ابن الأثير : كذا روي بالشين وفتح الراء ، قال : وبعضهم يرويه بالمهملة وكسر الراء . وفي الحديث : ما أحب أن أنشخ في الصلاة وأن لي وفي الحديث : ما أحب أن أنشخ في الصلاة وأن لي تمرَّ الشرَّف . والشُّرَيْف ، مصَعَّر : ما البي المي وهو مو لك. والشاروف : عبل ، وهو مو لك. والشاروف : المي المي المي الشرفاء :

أنا أبو الشُّرْفاء مَنْأُعُ الْحَفَرُ

أراد مَنَّاع أهل الحفر .

شر خسف الشرّ حاف : القدّم العليظة . وقدّم " شر حاف": عريضة . ورجل شر حاف": عريض في صدر القدم . وشر حاف": اسم رجل منه . واشتر حف الرجل والدابة في للدابة : تهيّاً لقتاله محادباً ؟ قال :

> لما وأين العبد مُشرَحِقًا للشَّرِّ لا يُعطِي الرجالِ النَّصْفًا ، أَعْدَ مُنْهُ عُضاضة والكَفَّا

العُضَاضُ : ما بين رَو ثَثْرِ الأنف إلى أصله ؛ قال أبو دواد :

ولقد غَدَّوْتُ مِنْشُرَحِفْ فِي فَيهِ اللَّجَامِ

الأزهري: وبه سمي الرجل شر عافاً. قال ابن سيده: وكذلك التَّشَر حُنف ؛ قال :

لما رأيت العبد قد تَشَرُحُفا

والشرّحافُ والمُشرَحِفُ ؛ السريعُ ؛ أنشد تُعلَب: تَرْدِي بِشِرْحافِ المُغاوِرِ ، بعدَما نَشَرَ النّهانُ سُوادَ لَيْلٍ مُظْلِم

ابن الأعرابي: الشُّرْحُوفُ المُسْتَعِدِ" للحَمَّلَة على العَمَّلَة على العَمَّلَة على العَمَّلَة على

شوسف: الشرّسُوف : غضرُوف مملئق بكل ضلع مثل غضروف الكنف . ابن سيده : الشرسوف ضلع على طرفها العضروف الرّقيق والقرّ مشرّ سفة " بجنبها بياص قد غشى شراسيفها وفي التهذيب : شاة " مُشرّ سفة " إذا كان عليها بياض قد غشى الشراسيف والشواكل . الأصعي : الشراسيف أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن ، وفي الصحاح : مقاط الأضلاع ، وهي أطراف أبن الشرّسُوف وأس الضلع على البطن . وفي حديث المتبعث : فشتى ما بين البطن . وفي حديث المتبعث : فشتى ما بين البعن المنوف مراس الضلع البعير المنقبد ، وهو أبضاً الأسير المكتوف ، وهو البعير الذي قد عرقبت إحدى رجليه .

شرعف : الشّرْعاف والشّرْعاف ، بكسر الشبن وضها: كافتُور طَلَامَة الفُحّال ، أزْدِيّة ". والشّرْعُوف : نبت أو تمر نبت .

شرنف ؛ الشّرناف ؛ ورق الزرع إذا كثر وطال وخُشِي فسادُه فقُطع ، يقال حينئذ : سَرْ نَفْتُ الزرع إذا قَطَعْت شرنافه . قال الأزهري : وهي كلمة يمانية . والشّرناف : عَصف الزّرع العريض ؟ يقال : قد سَرْ نَفُوا زرعهم إذا جزوا عَصْفه . شسف: تَشْتُفُ الشيءُ يَشْسُفُ وشَسَنُفَ مُشْتُوفاً شظف: الشَّظنَفُ: يُبِسُ العيشُ وشِدَّتُه ؛ قال عدي وشَسَافَة " لَغْتَانَ : يَبِسَ . وَسِقَاء تَشْسِيفَ ": يَابِسَ "؛

وأَشْعَتُ مَشْعُوبٍ تَشْيِفٍ ، وَمَنْ به على الماء إحدى البَعْمَلاتِ العَرَّامِسِ

الليث: اللحم الشُّسيفُ الذي كاد يَمْنِيسُ وفيه نُدُوَّةُ \* بعد ؛ وأنشد ابن بري للأَفْـُو َه :

وَقَدَ غَدَوْتُ أَمَامَ الْحَيْ كَيْمِيلُنِي ، والفَضْلَتَيَنْنِ وسَيْفِي ، مُحْنِيقٌ تَشْسِفُ

وَالْشَاسِفُ : القاحِلُ الضامِرُ . الجوهري : الشاسِفُ اليابس من الضُّمر والهُزالِ مثل الشاسِبِ بسعن يعقوب، وقد تَشْتُ البعيرُ يَشْسُفُ أَشْدُوفاً ؛ قال

إذا اضطنفتنت سلاحي عند مغرضها ، ومِرْفَق كرئاس السَّنْف إذ تشسفا

والشَّمَّفُ : البُسْرِ الذي يُشْغَنُّ ويُحَفَّفُ ؛ حكاه يعقوب . والشَّسِيفُ : كالشَّسَفُ ؛ عن أبي حنيفة ، وقد تشسَّفه . التهذيب : الشَّسيفُ البُسر المُشقَّق.

شطف : تَشْطَفُ عن الشيء : عَـدل عنه ؛ عـن ابن الأعرابي • الأصمي : تنطقت وشطت إذا ذُهب وتباعد ؛ وأنشد :

> أَحَانِ مَنْ جِيرَانِنَا تُحَفُّوفُ ، وأَقْتُلْكَتَنَّهُمْ لَيْيَّة " سَطُوف ؟

وفي النوادر : رَمْيَة " شَاطِفَة " وشَاطِبة " وصائفة " إذا زَ لئت عن المقتل .

ابن الرِّقاع :

ولقد أَصَنْتُ من المُعَيْثَةِ لَنَّةً ، وأَصَبَتُ من سَطْنَفِ الأَمور شِدادَها

الشُّظَّفُ : الشَّدة والضِّيقُ مثــل الضُّقَفِ ، وجمعه شِظاف ؛ قال الكميت:

> وراج لِينَ تَعْلَبَ عَن سَطَافٍ، كُنْتُدُنِّ الصَّفَا كَيْمًا يُلِينَا

قال ابن سيده : وأرى أن الشُّظافَ لغة في الشُّظَّافَ

وأن بيت الكُمَيْتِ قد روي بالفتح ؛ قال ان بري: في الغريب المصنّف شِظاف ، بالكسر ؛ وو ّدَ نَثْتُ ْ الشيء واندَّنتُه : بكلنتُه . وقد تشظيف سَظيف سَظَّفاً ، فهو سَطْفُ . وفي النوادر : الشَّظْفُ يَابِسُ الحُبُر . والشُّطُّ فُ ؛ أَن يَشْطُفُ الإِنسانُ عَن الشيء يَنْعُهُ. وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، لم يشبع من طعام إلا على تشظَّف ؟ الشُّظَّف ، بالتحريك :

شد"ة العيش وضيفُ . وشَطُنُفُ الشَّجْرِ ، بالضم ، يَشْطُفُ سُظافة ، فهو سَظيف ، لم يُصِب من الماء ربَّه فَخَشُنَ وصَلُبَ من غير أَن تذهب نُدُوَّتُه . وأرْض تَشْطَفَة ﴿ إِذَا كَانِتَ خَشَيْنَةٌ ۚ يَانِسَةٌ ۚ ؟ قَالَ رَوْبَةٍ:

وانْعَاجَ عُودي كالشَّظيِف الأخْشَنِ ، بَعْدَ أَقْنُورَانِ الْجِلْنُدِ وَالتَّشَنُّونِ

وفعل شُطِّفُ الحِلاطِ : مخالِط الإبل خِلاطاً شديداً. والشُّظُّفُ : انْتَكَاتُ اللَّحَمَّ عَـنَ أَصَلُ إَكْلِيـلُ

والشُّظنْف : أَن تَضُمُّ الخُصْيَتَينِ بِين مُعودَين وتشدُّهما بعَقَبٍ حتى تَذُّ بُلا . والشَّظُّفُ : شَقَّةٌ '

العُصا ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أنتَ أَرَحْت الحِيَّ مِن أَمِّ الصَّي ، كَبُداء مِثْل السَّطْفِ أَو شَرِّ العِصِي

عنى بأُمَّ الصي القَوْسَ ، وبالصيّ السهمَ لأَن القوسَ تَحْسَضْنُهُ كَمَا تَحْسَضْنُهُ كَا تَحْسَضُ الأُم الصيّ ، وقوله كَبداء أي كبداء عظيمة الوسط وهي مع ذلك مهزولة بابسة مثل شقّة العصا .

وشَّظَفُّ السهم ُ إذا دخل بين الجلد واللحم .

شعف : تَشْعَفَةُ كُلُّ شَيَّء : أعلاه . وشْعَفَةُ الجُّبل ؟ بِالتَّحْرِيكُ : وأَسُهُ ، والجمع سَعَفُ وشِعاف وشُعُوف. وهي رؤوس الجبال . وفي الحديث : من خُيْرِ الناس رجل في تشعقة من الشَّعاف في عُنسَمَّة له حتى يأتيه الموتُ وهو معتزل الناس ؛ قال ابن الأثير : يويدُ به وأس جبل من الجبال ويجمع شعَفات ، ومنه قبل ومأجوج : فقال عراضُ الوُجوهِ صِعَارُ العُيون أشهب الشَّعاف من كل حدَّب يَنْسَلُونَ } قوله صهب الشَّعَاف يُريد شعور وؤوسهم ۽ واحدتها تَشْعَفَة، وهي أعْلَى الشعر . وشُعَفَاتُ الرأس : أعالي شعره ، وقيل : قَنَانَ عُهُ ، وقال رجل : ضربني عبر بدرَّتِه فسقط السُر نيس عن رأسي فأغاثني الله يشعَيفَتين في رأسي أي 'ذوَّابَتين على رأسه من شعره وقتاه الضرب، وما على رأسه إلا 'شعَّيْفات' أي 'شعَّيرات من الذوَّابة. ويقال لذوَّابة الغلام سَعْفَة " ؟ وقول الهذلي :

من فَى قِه سَعَف قَراً ، وأَسْفَلُهُ حَيْ أَ وأَسْفَلُهُ حَيْ أَيْعَانَى والعُنْتُمِ

قال قرّ لأن الجمع الذي لا يفارق وأحده إلا بالهـاء يجوز تأنيثه وتذكيره .

والشَّعَفُ : شَبِّه رؤوس الكَمْأَة والأثاني تَسْتَدير في أعلاها . وقال الأزهري : الشَّعَفُ رأسُ الكمأة والأثاني المستديرة . وشَعَفاتُ الأثاني والأبنية : رؤوسُها ؛ وقال العجاج :

## دُواخِساً في الأرض إلا تُشْعَفا

وستعفة القلب: وأسه عند معلق الشياط . والشعف : شدة الحنب . قيال الأزهري : ما علمت أحداً جعل للقلب شعفة غير الليث ، والحنب الشديد يتمكن من سواد القلب لا من طرف . وشعفن حنبا : أصاب ذلك مني . يقال : شعف المناء البعير إذا بلغ منه ألته . وشعفت البعير بالقطران إذا تشعلته به والشعف : إحراق الحنب القلب مع لذة يجدها كما أن البعير إذا هنيء بالقطران يجد له لذة مع حرقة ؟ قال المرق القيس :

لِتَقَتُلَتَي ، وقد تَشْعَفَتُ فَنُوَادَهَا ، كَا تَشْعَفَ المَهْنُوءَةُ الرجلُ الطَّالِي

يقول : أحرَّ قَنْتُ فؤادَها بجي كما أحرق الطالي هذه المَنْوَة ، فنؤادها طائر من لذة المناء لأن المهنوءة تحد للهناء لذة مع حرَّقة ، والمصدر الشَّعَفُ كَالأَلْم ؟ وأما قول كعب بن زهير :

#### ومُطَافَةُ لِكَ ذِكْرَةٌ ۗ وَشُهُوفَ

قال: فيحتبل أن يكون جمع شعّف ، ويحتبل أن يكون مصدراً وهو الظاهر. والشّعاف : أن يذهب الحـُب القلب ، وقوله تعالى: قد شَعَفَها حُبّاً ، قرُر ثت بالعين والغين، فمن قرأها بالعين المهملة فمعناه تيّها ، ومن قرأها بالغين المعجمة أي أصاب شفافها، وشُعَفَه الهَوى إذا بلغ منه ، وفلان مَشْعُوف " بفلانة ، وقراءة الحسن سَعْقَها ، بالعين المهملة ، هو من قولهم شعفت بها كأنه دَهَب بها كل مدّهب ، وقيل : بطئها حُبّاً . وشعفة حُبُها كَشْعَفُه إذا دهب بفؤاده مثل شعفه المرض إذا أذابه . وشعفه الحُبُ : أُحرق قلبه ، وقيل : أمرضه . وقد شعف بكذا ، فهو مشعوف . وحكى ابن بري عن أبي العلاء : الشَّعَفُ ، بالعين غير معجمة ، أن يقع في العلاء : الشَّعَفُ ، بالعين غير معجمة ، أن يقع في وأنشد للحرث بن حليزة البَشْكُري :

#### ویکیست ٔ ما کان یشعفیٰن منها ، ولا 'بسلیكِ كالیاس

ويقال : يكون بمنى عَلا حُبها على قلبه . والمُسَنْعُوفُ : الذاهِبُ القلب ، وأهل هجر يقولون للمجنون مَشْعُوف . وبه نشعاف أي جُنون ؛ وقال جَنْدُلُ الطّهْهَويُهُ :

## وغَيْر عَدُوى من سُعافٍ وحَبَنَ

والحِينُ : الماء الأصفر . ومعنى شعيف بفلان إذا ارتفع حُبُه إلى أعلى المواضع من قلبه ، قال : وهذا مذهب الفراء، وقال غيره: الشَّعَفُ الذُّعْر ، فالمعنى هو مَذَّعُورٌ خَالفَ قَلَقٌ . والشَّعَفُ : شعَف الدابة حين تُذَّعَر ثم نقلته العرب من الدواب إلى الناس ؛ وأنشد بيت امرىء القيس :

# لِنَتَقَتْلَنَي ، وقد تَشْعَقْتُ فَنُوَّادَهَا ، كَا تُشْعَفُ الطَّالِي كَا تُشْعَفُ الْمُمْنُوءَ الرجلُ الطَّالِي

فالشعفُ الأوَّلُ من الحبّ ، والثاني من الذُّعْر . ويقال: ألقى عليه تشعَفَه وشَعْفَه ومَلكقَه وحبُّله ، عليه معنى واحد . وفي حديث عذاب القبر : فإذا كان

الرجل صالحاً جَلَسَ في قبره غير فَزع ولا مَشْعُوف ؟ الشَّعَفُ : شَدَّة ُ الفَرَع حتى يذهب بالقلب ؛ وقول أبي ذؤيب يصف الثور والكلاب :

تَشْعَفَ الكلابُ الضارياتُ فَنُوَادَهُ ، فَاذَا مَنْ الْمُصَدَّقَ يَفْزَعُ مُ

فإنه استعمل الشعف في الفزع ؟ يقول : ذهبت بقله الكلاب فإذا نظر إلى الصبح ترقب الكلاب أن تأتيه . والشعفة : المطرة الهيئية . وفي المثل : ما تنفع الشعفة في الوادي الرغيب ؟ يُضرب مسكة للذي يعظمك قليلا لا يقع منك مو قعاً ولا يَسَدُهُ مَسَدًا ، والوادي الرغيب : الواسيع الذي لا يَمْلَسَوه إلا السيل الجُنُعاف ، والشعفة : القطرة الواحدة من المسل الجُنُعاف ، والشعفة : القطرة الواحدة من المطر ، والشعف : مطرة يسيرة ؛ عن ان الأعرابي وأنشد :

فلا غَرُو َ إِلاَ نُنُرُ وَهِمْ مِن نِبِالِنَا ﴾ كَا اصْعَنْغَرَتْ مِعْزَى الحِبازِ مِنِ الشَّعْفُ

وشُعَينَفُ : اسم . ويقال للرجل الطويل: شِنْعاف ، والنون ذائدة . وشَعْفَيْن : موضع ، ففي المَـنَل : لكن بشَعْفَيْن ِ أَنت جَدُود ؛ يُضْرَب مثلًا لمن كان في حال سبِّئة فحَسُنَت حاله . وفي التهذيب : وشَعْفَان ِجَبلان بالغور ، وذكر المئل ؛ قاله رجل التقط مَنْبُوذة ورآها يوماً تُلاعِب أَثْرابَها وتمشي على أربع وتقول : احْلُبُوني فإني خَلِفة .

شغف : الشُّعَافِ : داء يأخذ تحت الشَّراسِيفِ من الشَّراسِيفِ من الشَّتَ الأَينِ ؛ قال النابغة :

ا قوله « بشمنین » هو بلفظ المثنى كما في القاموس تبماً للازهري ؛
 وفي معجم بافوت مفاطأ للجوهري في كسره الفاء بلفظ الجمع .

وقد حال هم دون ذلك والبح المكان الشُّغافِ تَبْتَغِيهِ الأصابِع ا

يعني أصابع الأطباء ، ويروى ولوج الشّغاف .
والشّغاف : غلاف القلب ، وهو جلدة دونه كالحجاب وسُويَداؤه . التهذيب : الشّغاف مَولِج البَلْغم ، ويقال : بل هو غشاء القلب . وشّغفة الحب يَشْغَفُه سَعْفَا وسُغَفاً : وصل إلى شّغاف قلبه . وقرأ ابن عباس : قد سُغفها حُبّاً ، قبال : دخل حُبّه تحت الشّغاف ، وقيل : غَشَّى الحب دخل حُبّه عت الشّغاف ، وقيل : غَشَّى الحب شُغافها ؟ قال أبو بكر : قَلْبَها ، وقيل : أصاب سُغافها ؟ قال أبو بكر : شُغاف القبل بن الحطم : مُناف القبل بن الحطم :

قد سُف منى الأحشاء والشَّفَفُ أُ أبو الهيم: يقال لحجاب القلب وهي سُخية تكون لياساً للقلب الشَّفاف ، وإذا وصل الداء إلى الشَّفاف قلاز مه مرض القلب ولم يصح ، وقبل : سُغف فلان سُغفاً . أبو عبيد : الشَّغف أن يبلغ الحب

تشفاف القلب ، وهي جلدة دونه . يقال : أشغقه الحُبُ أي بلغ تشفافه . وقال الزجاج : في قوله تشفقها حُسَّلَمُ اللهُ أقوال: قبل الشُّغاف غلاف القلب، وهو سُهُ مُداه القلب، وقال:

وقيل: هو حَبَّة القلب وهو سُو يُداء القلب ، وقيل: هـو داء يكون في الجوف في الثَّراسِيف ، وأنشد

هـ و داء يـ كون في الجوف في الشراسيف ، والسد بيت النابغة . قال أبر منصور : سبي الداء شفافًا

باسم شفاف القلب ، وهو حجابه . وروى الأصمعي أن الشفاف داء في القلب إذا اتصل بالطِّجال قتل صاحبه،

وأنشد بيت النابغة ، وروى الأزهري عن الحسن في قوله قد شغفها حبًّا ، قال : الشُّغَفُ أَنْ يَكُوي

وَهُ وَهُ وَهُ الْعُلَمُ عَلِيهِ عَنْ يُولُسُ قَالَ : مُعْفَهُما أَصَابُ

١ في ديوان النابغة : شاغل بدل والج .

سنفافها مثل كبدها . إن السكيت : الشفاف هو الحلب وهي جلدة لاصقة بالقلب و ومنه قبل خلبه إذا بلغ شفاف قلبه . وقال الفراء : شغفها حبّاً أي خرَق سنفاف قلبها ووصل إليه . وفي حديث علي "كرم الله وجهه : أنشأه في ظلتم الأرحام وشنفف الأستار ؛ استعار الشغنف جمع شفاف القلب لموضع الولد . وفي حديث ابن عباس : ما هده الفتيا التي تستنعقت الساس أي وسوستهم وقر قتهم كأنها دخلت شفاف قلوبهم . وفي حديث يزيد الققير : كنت قد شغفني وأي من وأي الحوارج . وشغف بالشيء ، على صغة ما لم يسم فاعله : أوليع به . والشغف بالشيء شغفاً ، على صغة الفاعل : قبلق . والشغف : قيشر شجر الغاف ؟ عن أبي حنيفة وأنسد الله المناه العظام ؛ وأنسد الله المناه العظام ؛

حتى أناخ بذات الغاف من سُغَف ، ويُسْعُ ومُضْطَرَبُ

شَفْف : سَنْهُ الحُرْنُ والحَبُ يَشْفُهُ سَفّاً وشُفُوفاً : لذَعَ قَلَبُهُ ، وقيل أَنحَلَه ، وقيل أَذْهَبَ عقله ؛ وبه فسر ثعلب قوله :

ولكن وآنا سَبْعة لا يَشْفَنا دَكَاء ، ولا فِينا عُلام حَزَوْنُ وَلَه وَسُفَ عَلَم حَزَوْنُ وَسُفَ كَنَا عَلَم كَنَا أَبُو دَوْيب : فَهُنَ عُكُوف كَنَوْح الكَرد فَهُنَ عُكُوف كَنَوْح الكَرد مِنْ الموى عَلَم عَدَ شَف أَكْبادَهُنَ الموى

وشفة الحُنُوْنُ ؛ أَظَهْرُ مَا عَنْدُهُ مِنَ الْجَزَعِ ؛ وَشَقَّهُ الْمُمْ أَي هَزَلَهُ وَأَضْهُرَ هُ حَنَّى رَقَّ وَهُو مِنْ فَوَلَّهُمَ تَفْقُ اللهِ الدُوبُ إِذَا رَقَّ حَنَّى يَصِفُ جَلْدُ لَابِسِهِ . والشُّفُوفُ : نُخُولُ الجِسْمُ مِنَ الْهُمُ وَالوَجْدِ .

وَشَنَفُ جِسِمُهُ يَشِفُ مُثَفُرُونًا أَي نَحَلَ. الجوهري: شَقَّه الهَمُ يَشُنُفُه ، بالضم ، شَفّاً هزكه وشَفْشَفَه أيضاً ؛ ومنه قول الفرزدق :

# مَوانِع للأَمْرارِ إلا لأَهلِها ، ويُخْلِفْنَ مَا طَنْ الْغَبُورُ المُشْفَشَفُ ُ

قال ابن بري : ويروى المُسْفَشِفُ وهو المُسْفِقُ . يقال : سَفْشَفَ عليه إذا أَسْفَقَ .

والشّف والشّف : الثوب الرقيق ، وقيل : السّتر الرقيق ، وقيل : السّتر الرقيق أيرى ما وراءه ، وجمعهما أشفوف . وشّف السّر يُشيف أشفوفاً وسّفيفاً واستشّف : ظهر ما وراءه . واستشقه هو : رأى ما وراءه . الليث : الشّف ضرب من السّتور أيرى ما وراءه ، وهو ستر أحمر رقيق من صوف أستشف ما وراءه ، وجمعه أحمر رقيق من صوف أستشف ما وراءه ، وجمعه أشفوف ؛ وأنشد :

## زانتهُنَّ الشَّفُوفُ بِنُضَخْنَ بِالمِس ك ، وعَبْشُ مُفانِقُ وحَريرُ

واستشفت ما وراءه إذا أبضرته . وفي حديث كعب : بنؤمر برجلين إلى الجنة ففنتحت الأبواب ورفعت الشفوف ؛ قال : هي جمع شف ، بالكسر والفتح ، وهو ضرب من الستور . وشف النوب عن المرأة بشف شفوفاً : وذلك إذا أبدى ما وراءه من خلقها . والثوب يشف في رقته ، وقد شف عليه ثوبه يشف شفوفاً وشفيفاً أيضاً ؛ عن الكسائي، أي رق حتى يرى ما خلفه . وثوب شف وشف أي رقق . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : لا تُلهبسوا نياء كالقاطي فإنه إن لا يشف فإنه يصف ؛ ومعناه أن قباطي مصر ثباب رقاق ، وهي مع

وقَتْتِهِا صَغَيِقَةُ \ النَّسْج ، فإذا لَيَسْتُهَا الموأَ لَصِقَتْ بأُرْدافِها فوصفتها فنَهَى عن لُبْسِها وأحب أَنْ يُكَسِّيْنَ الثَّخَانَ الفِلاظَ ؛ ومنه حديث عائشة:

رضي الله عنها: وعليها ثوب قد كاد يَشْفُ .

وتقول للبزاز : اسْتَشْفُ هذا الثوبَ أي اجعله طاقًا
وارفَعْه في ظلّ حتى أنظر أكثيف هو أم سنخيف .
وتقول : كتبت كتابًا فاسْتَشْفَه أي تَــأَمَّل ما فيه ؟

## تَغْتَرُقُ الطَّرْفُ ، وهي لاهية "، كَأْنَهُا سَفُ وَجُهُهِا لَانْوْفُ )

وأنشد ان الأعرابي :

وسَنَفُ المَاءَ يَشْفُهُ سَفَا واسْنَفَهُ واسْنَشَقَهُ وتشافهُ وتشافاه ؟ قال ابن سيده : وهذه الأخيرة من 'محوّل التضعيف لأن أصله تشافه ، كل ذلك : تقصَّى شربه . قال بعض العرب لابنه في وصاته : أَقْبُبَحُ طاعم المُقْتَفُ ، وأقبح شارب المُشْتَف ؟ واستعاره عدالله بن سَبْرَة الجُرشِي في الموت فقال :

> ساقينتُه الموتَ حتى اشْتَفَّ آخِرَه ، فما اسْتَكَانَ لما لاقتى ولا ضَرَعا

أي حتى شرب آخر الموت ، وإذا شرب آخره فقد شربه كله . وفي المثل : ليس الرّيُ عن التّشاف أي لأن القدو الذي يُستُر ه الشارب ليس ما يُر وي ، وكذلك الاستقصاء في الأمور والاستشفاف مله، وقبل : معناه ليس من لا يشرب جميع ما في الإناء لا يَر وى . ويقال : تشافقت ما في الإناء واستشفقت إذا شربت جميع ما فيه ولم تُستُر فيه شيئاً . ابن الأعرابي : تشافيت ما في الإناء تشافياً إذا أتبت على ما فيه ، وتشافيت ما في الإناء تشافياً إذا أتبت على ما فيه ، وتشافيت أمثاه . ويقال

للبعير إذا كان عظيم الجُنْفَرَةِ: إن جَوْزَهُ لَلِشَنْتَفُ حِزَامه أي يستغرقه كله حتى لا يَفْضُلُ منه شيء ؛ وقال كعب بن زُهير :

له عُنْنُنَ لَلنُوي بما و صُلِنَتُ به ، و و مُلِنَتُ به ، و و دَ مَنَانِ كُلُ ظِمانِ

وهو حبل يُشدّ به الهَوْدَجُ على البعير . وفي حديث أم زرع : وإن شرب اشْتَفَّ أي شرب جميع ما في الإناء ، وتشافف مثله إذا شربته كله ولم تُسْئُره . في حديث أنس ، وضي الله عنه : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خطب أصحابه يوماً وقد كادت الشمس تَعْرُب ولم يَبْقَ منها إلا شَفْ ؛ قال شمر : معناه إلا شيء يسير . وشُفافةُ النهار : بقيتُهُ ، وكذلك الشَفَّ ؛ وقال ذو الرمة :

شفاف الشقى أو قدشة الشمس أز مُعا كواحاً ، فعدًا من نِجاء مهادِبِ

والشُّفافة : بقيَّة الماء واللبن في الإناء ؛ قيال ابن الأثير؛ وذكر بعض المتأخرين أنه روي بالسين المهملة وفسره بالإكثار من الشرب ، وحكي عن أبي زيد أنه قال : سَفَفْتُ الماء إذا أكثرت من شربه ولم تروو ؟ ومنه حديث رد السلام : قال إنه تشافئها أي اسْتَقْصاها ، وهو تفاعل منه .

والشّف والشّف : الفضل والرّبْح والزيادة ، والزيادة ، والمعروف بالكسر ، وقد شف يشف تشفا مثل حمل يتحمل يتحمل حمل وهو أيضا النّقصان ، وهو من الأضداد ؛ يقال : شف الدر هم يشف يشف إذا زاد وإذا نقص ، وأشف غيره يشف . والشفيف : كالشّف والثّف والشفيف : عليه يَشِف الشفوفا وشفق واستشف واستشف . وشففت عليه يَشِف شفوفا وشفق واستشف . وشففت واستشف . وشففت

في السّلْعَة : رَبِحْتُ. الفراة : الشّفُ الفضلُ . وقد شُفَقْتَ عليه تَشِفُ أَي زِدْتَ عليه ؛ قال جرير : كانُوا كَمُشْتَر كَينَ لما بايعُوا خَسِروا،وشَفَ عَليْهم ُواسْتَوْضَعُواا

وفي الحديث: أنه نهى عن شفّ ما لم يُضَمَّنُ ؟ الشّفُ : الرّبح والزيادة ، وهو كقوله نهى عن ربّح ما لم يُضَمَّن ؟ ومنه الحديث: فَمَثَلُه ٢ كَمثُلُ ما لا شَفَّ له ؟ ومنه حديث الرّبا : ولا تُشْفُوا أحدهما على الآخر أي لا تُفَضَّلُوا . وفلان أَشَفُ من فلان أي أكبر منه قليلا ؛ وقول الجَعْدي ي يصف فرسين:

واستُنُوتُ لِهُزِمَنَا خَدَّيْهِما ، وجَرَى الشَّفُ سُواءً فَاعْتَدَلُ

يقول : كاد أحدُهما يسيقُ صاحبة فاستَويا وذهب الشّف . وأشّف عليه : فضّلة في الحُسن وفاقة . وأشّف فلان بعض ولده على بعض : فضّله ، وفي الحديث : قلت قتو لا شفّاً أي فضلا . وفي الحديث في الصّرف : قلت قتو لا شفّاً أي فضلا : والشّف أيضاً فقرضة ؛ قال شهر أي زاد ، قال : والشّف أيضاً النّقيص ، يقال : هذا درهم يَشِف قليلًا أي يَنقُص ؛

ولا أغر فن ذا الشّف بَطْلُبُ شِفّه ، يُداويه منكم بالأديم النُسَلّم

أراد: لا أعرف وضيعاً يَتَزَوَّجُ إليكم لِيَشْرُفَ بِكُم . قال أَن شَيل : تقول الرجل : أَلا أَنَائَتَني ما كان عندك ? فيقول : إنه شَفَّ عنك أي قَصْرَ

١ في ديوان جرير: بنبي شف واستوضعوا بناء ما لم يُسم فاعله.
 ٢ قوله « فعثله النع » صدره كما في النهاية : من صلى المكتوبة ولم يتم ركوعها ولا سجودها ثم يكثر التطوع فعثله النع . . . وبعده حتى يؤدي رأس المال .

وقول أبي ذؤيب :

وبَعُودُ الأَرْطَى إِذَا مَا تَشْقُهُ قَطُرُ ۖ ﴾ وراحَتُه بَلِيلٌ زَعْزَعُ ۗ

إِنَّا يُرِيد سَفَّت عليه وقَبَّضَتْه لبَرْ دِهَا ، ولا يكون من قولك سَفْه المَـمُ والحُـُزْن لأَنهُ في صفـة الربع والمطر

والشُّفُّ: المَهْنَأُ ، يقال : شِفُّ لك يا فسلان ! إذا غَسَطَنْتَه بشيء قلت له ذلك .

وتَشَفَشَفَ النباتُ : أَخذ في النبس . وشَفَشَفَ الْحَرَّ النبات وغيره : أَيْبَسَه . وفي التهذيب : وشَفَشَفَ الحَرَّ والبردُ الشيء إذا يَبُسه .

والشَّفْشَفَةُ : تَشُويطُ الصَّقِيعِ نَبْتَ الأَرضِ فَيُحْرِقُهُ أَو الدَّواء تَذَرُهُ عَلَى الجُرْح .

ابن بزوج قال : يقولون من 'شفوفِ المال قد شف' كَشِفُ من المَمْنُوع ( ) وكذلك الوَجَعُ كَشُفُ صاحبِه ) مضومة ؛ قال : وقالوا أَشْتَفُ الفُهُمُ 'يُشِفُ ، وهو نَتَنَى' وبح فيه . والشَّفُ : بَشْر يخرج

فَيْرُ وَ حِ ، قال : والمَحْفُوفُ مَثْلُ الْمَشْفُرُوفِ مِنَ الْمَشْفُرُوفِ مِنَ الْحَفَفِ مِنَ الْحَفَفِ وَالحَفَةً .

والمُشْفَشْفُ والمُشْفَشُفُ : السَّخْيَسَفُ السَّيِّ ا الحُلُتُورِ، وقيل : الغَيُور ؛ قال الفرودق يصف نساء :

ويُخْلِفْنَ مَا ظَنِ الغَيُورِ المُشْفَشْفُ

ويروى المُشَفَشفُ ؛ الكسر عن ابن الأعرابي ، أراد الذي تشفّت العَبْرة ، فتُؤاده فأَصْبَرته وهزكته ، وقد تقدّم في صدر هذه الترجية ، وكرر الشين والفاء تبليغاً كما قالوا مُحَشْحِث ، وتَحَفْحَفَ الثوب، وقيل : الشَّفْشَفُ الذي كأن به رعْدة واخْتِلاطاً

ا قوله « من الممنوع » هكذا في الأصل ، ولعله اراد أن يشيف مكسور الشين بدليل قوله بعد ذلك يشف صاحبه ، مضمومة .

عنك . وسُنف عنه الثوب يَشِف : قَصُر َ وَسُفَ اللهُ الشيء : دام وثبت . والشَّفَف : الرَّقة والحِفة ، ودبا سبت رقة الحال سَففاً .

والشُّفيفُ : شِدَّة ُ الحَرَّ ، وقيل : شِدة ُ لَـذُع ِ اللَّهِ اللَّهِ عَ إِلَا اللَّهِ عَ إِلَا اللَّهِ عَ إِ

ونتقري الضَّيْفَ من لَكُمْ غَريضٍ ، إذا ما الكلُّبُ أَلْجَأً، الشَّفيفُ

قال ابن بري : ومثله لصخر الغَّيُّ :

كميثل السَّبَنْتي تواح الشَّفيفا

وفي حديث الطفيل: في ليلة ذات 'ظلمة وسفاف ؟ السمّاف ؛ جمع سُفيف ، هو لندْع ُ البرد ، وقيل : لا يكون إلا بَرْد و ربح مع نداوة . ووجد في أسنانه سَفيفاً أي بَرْداً ، وقيل : السَّقيف ُ بَرْد مع ندو وقيل : السَّقيف ُ بَرْد مع ندو وقيل : السَّقيف ُ بَرْد مع ندو وقيل : سَف قم ُ فلان شفيفاً ، وهو وجع يكون من البرد في الأسنان واللَّثات . وفلان يجد في أسنانه سَفيفاً أي برداً . أبو سعيد : فلان يجد في متشعد ته شفيفاً أي وجعاً .

والشَّقَّانُ : الربح الباردة مع المطر ؛ قال :

إذا اجتمع الشَّفَّانُ والبلكُ الجنَّدُ ب

ويقال : إِنْ فِي ليلتنا هذه سَفّاناً سَديداً أي برداً ، وهـذه غداه ذات سُفّان ، قال عدي بن زيد العبادى :

> في كناس ظاهر تستُنُرُه ، من عَلُ السَّقَانِ ، هُدَّابُ الفَنَنَ ١٠

أي من الشَّفَّانِ . والشُّفشافُ : الربح اللينة ُ البرد ؛

 ١ قوله « الثفان هداب » كذا ضط في الاصل . وفيا بأيدينا من نسخ الصحاح في غير موضع أي يستره هداب الفين من فوقه يستره من الشفان .

من شدّة الغيّرة . والشفشفة : الارتعادُ والاغتلاط. والشّقشفة : سُوء الظنّ مع الغيّرة.

شقف : التهذيب : أهمله الليث، وروي عن أبي عمرو : الشَّقَفُ الحَرْفُ المُكسَّر .

شلخف: التهديب: أبو تراب عن جماعة من أعراب قيس : الشّلتَّخَفُ المضطرب الجَلْشُور . شلغف: ابن الفرج: سمعت جماعة من أعراب قيس يقولون: الشّلتُغَفُ والشّلتُعُفُ المضطرب ، بالعين والغين .

شنف : الشَّنْفُ : الذي يلبس في أعلى الأَذَن ، بفتح الشين ، ولا تقل 'شنف' ، والذي في أسفلها القُرْط' ، وقيل الشنف والقرط سواء ؛ قال أبو كبير .

وَبِيَاضُ وَجُهِكَ لَمْ تَبْعَلُ أَسْرَادُهُ مِثْلُ الوَّدْيَلَةِ، أَوْ كَشَنْفُ الأَنْضُر

والجمع أشناف وشنوف . ابن الأعرابي: الشنف ، بغتم الشين، في أعلى الأدن والرَّعْنَة في أسفل الأدن . وقال الليث : الشنف مع لماق في قُوف الأدن . الجوهري : الشنف الفر ط الأعلى . وشنقت المرأة تشنيفاً فتتشنقت : هي مثل قررً طنتها فتقر طنت هي . وفي حديث بعضهم : كنت أختلف إلى الضحاك وعلى شنف د هب ؛ الشنف : من حلي الأدن . والشنف : شدة البغضة ؛ قال الشاعر :

ولَنْ أَوْالَ ، وإنْ جَامَلُتُ مُحْتَسِبًا فَا تَشْنِفا فِي عَيْرِ نَائِرَةً مُ صَبِّبًا لَمَا تَشْنِفا

أي مُتَعَضّاً . والشَّنَفُ ، بالتحريث : البُعْضُ والتنكش ، وقد سُنفِت له ، بالكسر ، أشْنَفُ ُ يَشْنَفُ ُ مِثْنَفًا أَي أَبِعْضَتُه ؛ حكاه ابن السكيت وهـو مثل

شَّنْفَتُهُ ، بالهمنز ؛ وقول العجاج : أَزْمَان غَرَّاء ذَرُوقُ الشَّنَفَا

أي نُعجبُ من نَظَرَ إليها . أبو زيد : الشَّفَنُ أَن يرفع الإنسان طَرْفَه ناظراً إلى الشيء كالمُتَعَجَّب منه أو كالكاره له ، ومثله تَشْفَ . أبو زيد : من الشَّفاء الشَّنْفاء ، وهي الشفة العُليا المُنْقَلِبَةُ من أعلى .

والاسم الشَّنَفُ ، يقال : سَفْهَ سَنْفَاهُ . وشَنَفَتُ لِلَى الشيء ، بالفتح : مثل سَفَنَت ، وهو نظر في اعْتِراض ؛ وأنشد لجرير يصف خيلا :

وقال ابن بري : هو للفرزدق يفضل الأخطل وعدح بني تغلب ويهجو جريراً ؛ وقبله :

يا ابن المتراغة ، إن تغلب وائل رَفَعُوا عِنَاني فَوْقَ كُلِّ عِنَانِ

والبَوائِنُ : جمع باثنة ، وهي البئر البعيدة القَعْرِ كَأَنْهَا تَصْهِلُ مَن آبادٍ بَوائنَ ، وكذا في شعره يَصْهِلُنْ للنظر البعيد ؛ قال : وأنشد أبو علي في مثله :

وقَرَّ بُواكُلَّ صِهْبِيمٍ مَنَاكِبُهُ ، أُ

وسْمَنِفَهُ سَنْمُنّاً : أَبْغَضَهُ . والشَّنْسِفُ : المُنْغُضِ ُ ؟ وأنشد ابن بري لشاعر :

لمَّا رأَتْنِي أَم عَمْرٍ و صَدَفَتْ ، ومَنْعَنْنِي خَيْرَهَا وشَنِفَتْ وأنشد لآخر :

ولَنْ تُداوَى عِلْةُ الفَلْبِ الشَّيْفُ

وفي إسلام أبي در": فإنهم قد تشنيفوا له أي أبغضوه، وشكيف له تشنفاً إذا أبغضه. وفي حديث زيد بن عمرو بن نفيسل: قال لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم: ما لي أدى قومك قد تشنيفوا لك ? وشكيف له تشنفاً: فطين ، وشكيفت : فطينت ، قال :

وتَقُول : قد سَنِفَ العَدُو ، فَقُلْ لَمَا : مَا لَاعَدُو ، فَقُلْ لَمَا : مَا لَاعَدُو ، فَقُلْ لَمَا : مَا للعَدُو ، فَعَلَ مَا العَدِينَا لا يَشْنَفُ ، ؟

وأما ابن الأعرابي فقال: سَنْف له وبه في البيغضة والفطئة ، قال ابن سيده : والصحيح ما تقدم من أن سَنْف في البيغضة متعدية بغير حرف ، وفي الفطئة متعدية بحرفين متعاقبين كما تتعدى فطين بهما إذا قلت: فطين له وفقطين به . وشَنَف إليه يَشْنَف سَنْفاً وشَنْدُوفاً : نظر بمؤخر العين ؛ حكاه يعقوب ، وقال مقبل :

# إذا تداكأ منه دَفْعُهُ سَنْنَفا

الكسائي: سُفَنْت إلى الشيء وسَنَفْت إليه إذا نظرت إليه اذا أبغضته. اليه ابن الأعرابي: شنفت له وعدست اله إذا أبغضته. ويقال: ما لي أراك شانفاً عني وخانفاً، وقد خَنَفَ عني وجهة أي صرّفه .

شنحف : سَنْحَفُ : طويل ، وهي بالحاء أعلى .

شنخف: بعير شنخاف : 'صلنب شديد. ورجل شنخف : بعير شنخاف ! شنخف مثل حر دَحُل أي طويل. والشنخاف والشنخف : الطويل ، والجمع شنخفون ولا يُحَسَّر. وفي الحديث: إنك من قوم شنخفين ؟ قال الشاعر:

١ قوله « وعديت » كذا بالاصل على هذه الصورة .

وأَعْجَبُها ، فيمن يَسُوج ، عِصابة " من القَوم ، شِيَّخْفُونَ جِدَّ طُوالِ إ

شندف: الشُّندُفُ من الحيل: الذي عيل وأسه من النَّشَاط. وفرس 'شند'ف' أي مُشرِف ؛ قال المرَّار يصف الفرس:

> مُشَنْدُهُ فُهُ أَشَدَفُ مَا وَرَّعْتُهُ ، وإذا مُطوطيء طيّار طبير \*

شنعف : الشَّنْعَفَةُ : الطول . والشَّنْعَافُ والشَّنْعَابُ: الطويلُ الرِّخُو ُ العاجز ، رجل شِنْعاف ؟ وأنشد :

تَزَوَّجْتِ شِنْعَافاً فَآ نَسْتِ مُقْرِ فاً ، إذا ابْتَدَرَ الأَقْنُوامُ تَجْداً نَقَبَّعًا

والشَّنْعَافُ والشُّنْعُوفُ : رأس نخرج من الجبل ، والنون زائدة . الأصعي : الشَّناعِيفُ رؤوس تخرج من الجبال .

شنغف : النهذيب: الشّنْفاف الطويل الدقيق من الأرسية والأغصان ، قال : والشُّنفُوف عرق طويل من الأرض دقيق . قال ابن الفرج : سمعت والدة البحري يقول : الشّنْفف والشّنْفف والمِلنّفف : المضطرب الحَلَّق .

شنقف : الشُّنْقُفُ والشُّنْقَافُ : ضرب من الطير .

شوف : شَافَ الشَيَّ سَوْفاً : جلاه . والشُّوْفُ : الجَلُوْ . والمَشُوفُ : المَّحْلُوْ . ودينار مَشُوفُ أي تَجْلُوْ ؛ قال عنترة :

ولقد شربت من المندامة بعدما وكد المواجر المشروف المعلم

١ قوله « جد النع » كذا ضبط في الاصل . وتقدم بدله في مادة
 سوج : غير قضاف ، ولعله حذ جمع الاحد الحقيف اليد .

يعني الدينار المتجلّر ، وأراد بدلك دينارا شافته ضاربه أي جلاه ، وقبل : عنى به قدَدَحاً صافياً مُنقَشاً . والمسروف من الإبل: المطلّبي بالقطران لأن الهناء يشوفه أي يجلوه . وقال أبو عبيد : المشوف الهائج ، قال : ولا أدري كيف يكون الفاعل عبارة عن المفعول ؛ وقول لبيد :

مِخْطِيرةِ تُوفي الجَّديلَ سَربِحَةٍ ، مِثْلُ المَشُوفِ هَنَأْنَهُ بِعَصِيمِ\

يحتمل المعنيين . وقال أبو عمرو : المَسْنُوفُ الجمل الهائجُ في قول لبيد ، ويروى المسُوفُ ، بالسين ، يعني المشموم إذا جرب البعيد فطلبي بالقطران شبته الإبل ، وقيل : المَشُوف المزين بالعُهُون وغيرها .

والمُشَوَّفَة من النساء: التي تُظْهُر نَفَسَهُ ليراها الناس ؛ عن أبي على ، وتَشَوَّفَت المِرأَة ؛ ترينت ، ويقال : شيفت الجارية تشاف شوْفاً إذا زينت . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ؛ أنها سَوَّفَت عاربة فطافَت بها وقالت لعلنا نصيد بها بعض فتان قريش ، أي زيّنتها .

واشناف فلان يَشْنَاف اسْتَيَافاً إذا تَطَاول ونظر. وتَشَوَّفْت إلى الشيء أي تطلقت ، ورأيت نساء يَتَشَوَّفْن من السُّطور أي يَنْظرن ويتطاولنن . ويقال : اشتاف البرق أي شامه ، ومنه قول العجاج :

واشتناف من نحو سُهُمَيْل بِرْقا

وتَـشُوَّفَ الشَّيُّ وأَشَافَ : ارتفع . وأَشَافَ على

١ عوله « بخطيرة » في شرح القاموس : الخطيرة التي تخطر بذنبها

نشاطاً ، والسريحة : السريعة السهلة السير .

الشيء وأَشْفَى : أَشْرَفَ عليه . وفي الصحاح : هو قلب أشفى عليه . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : ولكن انْظُرُ وا إلى ورَعِه إذا أَشَافَ أَي أَشْرَفَ على الشيء ، وهو بمعنى أَشْفَى ؛ وقال مُطفَيل : مُشيف على إحدى ابْنَتَيْن بنفسه ، فُويَيْت العَوالي بَيْن أَسْرٍ ومَقْتَل إ

وقشّل المختار لل أحيط به بهذا البيت :
إما مُشيف على مجند ومَكِر ُمَةٍ ،
وأَسْوَة لك فيمن يَهْلِك الوَرَقُ والشَّيِّقة : الطَّلِيعة ُ ؛ قال قَيْسُ بن عَيزارة َ :

ورَدْنَا الفُضَاضَ ، قَبَعْلَنَا تَشَيَّفَاتُنَا ، بأَرْعَنَ يَنْفِي الطيرَ عِن كُلِّ مَوْقَعِ

تَبَصَّرُوا الشَّيِّفانَ فإنه يَصُولُكُ عَلَى سَعْفَة المَصادِ أي يلزمها .

واشتاف الفيرس' والظنَّميُ وتَسَوَّفَ : نَصَبُ عُنْقَه وجعل ينظر ؛ قال كثير عزة :

تَشُواْفَ مَنْ صَوْتِ الصَّدِي كُلُّ مَا دَعَا ، تَشُواْفَ مَنْ صَوْتِ الصَّدِي كُلُّ مَا دَعَا ، تَشُواْفَ مَعْشِيبِ

اللبث : تشوَّفت الأوْعالُ إذا ارتفعت على معاقِلِ الجَالُ فأشْرِفت ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

يَشْتَفُنَ للنظر البعيد ، كَأَمَا إرنانُها بِبَوائِن الأشْطانِ ٢

١ قوله « ابنتين » في شرح القاموس اثنتين .
 ٢ راجع هذا البيت في صفحة ١٨٧ فقد ورد فيه يَشنَفن بدل يشتفن.

بل مَهْمَهُ مُنْجَرِد الصَّحيفِ

وكلاهما على التشبيه بالصحيفة التي يكتب فيها .

والمُصْحَفُ والمصْحَفُ : الجامع للصُّحُفُ المِكْتُوبة بين الدَّفتَتَيْنِ كَأَنَّهُ أُصْحِفَ ، والكسر والفتح فيه لغة ، قال أبو عبيد : تميم تكسرها وقيس تضمها ، ولم يذكر من يفتحها ولا أنها تفتح إنما ذلك عن اللحياني عن الكسائي ، قال الأزهري : وإنما سمي المصحف مصحفاً لأنه أصحف أي جعل جامعاً للصخف المكتوبة بين الدفتين ، قال الفراء : يقال مُصْحَفُ ومصحَفُ كما يقال مُطَّرُّف ومطَّرَف ؟ قال : وُقُولُه مُصْحِف من أصْحِف أي جُمعت فيه الصحف وأطر ف جُعل في طرقيه العكمان ، استثقلت العرب الضبة في حروف فكسرت الميم ، وأصلها الضم ، فين ضم جاء به على أصله ، ومن كسره فلاستثقاله الضمة، وكذلك قالوا في المُنفرَل مِغْزُلا، والأصل مُغْزُلُ مِن أَغْزُلُ أَي أُدِرًا وفُتُلُ ؟ والمُخْدَع والمُجْسَد ؟ قال أبو زيد : تميم تقول المِغْسُولُ والمِطْرُفُ والمِصْحُفِ ، وقيس تقبول المُطَّرَفُ والمُعْزَلُ والمُصْحَفِّ . قَالَ الجوهري: أصعيف جمعت فيه الصُّعُف ، وأطنر ف جُعيل في طرفيه علمان ، وأجْسيد أي ألنزي والجسد. قال ان بري : صوابه أَلْـصَقَ بالجِسادِ وهو الزُّعْفرانُ .

وقال الجوهري: والصحيفة الكتاب. وفي الحديث: أبه كتب لعبينية بن حصن كتاباً فلما أخذه قال: يا محمد، أثر أني حاميلاً لجل قومي كتاباً كصحيفة المنتكبيس ? الصحيفة: الكتاب، والمتلبس: شاعر معروف واسمه عبد المسيح بن جرير، وكان قدم هو وطرفة الشاعر على الملك عمرو بن هند، فنقم عليهما أمراً فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين

يصف خيلا نتشيطة إذا رأت شخصاً بعيداً طميحت الله ثم صهلت ، فكأن صهيلها في آبار بعيدة الماء لسعة أجوافها . وفي حديث سبيعة : أنها تشوُّف للخطّاب أي طميحت وتشرُّفت .

وَاسْتَشَافَ الْجُرْحُ ، فَهُو مُسْتَشْيِفَ ، بَغَيْرِ هَبَرْ إِذَا غَلُظُ .

وفي الحديث : خرجت بآدم شافة في رجله ؛ قال : والشافة ُ جاءت بالهمز وغير الهمز ، وهي قُدرحة تخرج بباطن القدم وقد ذكرت في شأف ، والله أعلم .

### فصل الصاد المهملة

صحف: الصحيفة: التي يكتب فيها ، والجمع صحائف وصحف وصحف . وفي التنزيل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ؛ يعني المحتب المنزلة عليهما ، صلوات الله على نبينا وعليهما قال سيبويه: أما صحائف فعلى بابه وصحف داخل عليه لأن فعنلا في مشل هذا قليل ، وإنما شبهوه يقليب وقائش وقضي وقضي كأنهم جمعوا محيفاً حين علموا أن الهاء ذاهبة ، شبهوها بحفرة وحفار حين أجروها محرى جمند وجماد . قال الأزهري : الصحف جمع الصحفة من النوادر وهو أن تتجمع قعيلة على فعل "قال : ومثله سفينة وصحفه الوجه : بشرة بالده " وقيل : هي مساؤل عليك منه ، والجمع صحفه " وقيل : هي مساؤل عليك منه ، والجمع صحفه " وقوله :

## إذا بَدا من وجهِّك الصَّحيف ُ

يجوز أن يكون جمع صحيفة التي هي بشرة جلده ، ويجوز أن يكون أراد بالصحيف الصحيفة. والصَّحيف: وجُهُ الأرض ؛ قال :

يأَمْرُ و بقتلهما ، وقال : إني قد كتبت لكما بجائزة ، فاحتازا بالحيرة فأعطى المتلبس صحفته صبياً فقرأها فإذا فيها يأمر عاملة بقتله ، فألقاها في الماء ومضى إلى الشام ، وقال لطرفة : افعال مثل فعالي فإن صحفتك مثل صحفتي ، فأبى عليه ومضى إلى عامله فقتله ، فضرب بهما المثل .

والمُصَمَّف والصَّعَفيُ : الذي يَرُوي الخَطَّ عَن قراءة الصحف بأشياه الحروف ، مُولَده . والصَّعْة : كالقَصْعة ، وقال أن سيده : شبه قصعة

مُسْلَنَنْطِحة عريضة وهي تُشْبِع الحَسة ونحوه ، والجمع صِحاف . وفي التـنزيل : يُطـاف عليهم يصحاف من ذهب ؛ وأنشد :

والمَكَاكِيكُ والصَّحَافُ من الفِضْ ضَة والضَّامِراتُ تَحْتُ الرَّحَالِ

والصّحينة أقل منها ، وهي تنشيع الرجل ، وكأنه مصفر لا مكبر له . قال الكسائي : أعظم القيصاع الجنفنة ، ثم القصفة تليها تشبع العشرة ، ثم الصحفة تشبع المبتكلة تشبع الرجلين والثلاثة ، ثم الصّحينية تشبع الرجل . وفي الحديث : لا تسائل المرأة طلاق أختها ليستنفرغ ما في صحفتها ، هو من ذلك ، وهذا مثل يويد به الاستيثنار عليها محظها فتكون كن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه .

والتَّصْعِيفُ : الحَطَأُ في الصَّعِيفةِ .

صغف: الصِّخفُ: حَفْرُ الأَرضِ والمِصْخَفَةُ: المِسْخَفَةُ: المِسْخَفَةُ:

صدف : الصَّدُوفُ : المَيْلُ عن الشيء . وأَصِدَ فَنِي عنه كذا وكذا أي أمالَني . ابن سيده : صَدَف عنه ١ في القاموس : الصَّحَفِئُ الذي يخطئ في قراءة الصحف .

يَصْدُونُ صَدُّفاً وصَدُوفاً : عَدَلَ . وأَصْدَفَ عنه : عَدَل به ، وصَدَّف عني أي أَعْرَضَ . وقوله عز وجل : سَنَجْزي الذّين يَصْدُ فون عن آياتنا سُوء العذاب بما كانوا يَصْدُ فَتُونَ ، أي يُعْرِضُون . أبو عبيد: صدَف ونكب إذا عَدَل ؛ وقيل في قول الأعشى :

ولقد ساءها البياض فللطئت بجيجاب ،من بَيْنِنا،مصَدُّوف

أي بمعنى مُستُنُور .

ويقال : امرأة صَدُوف للتي تَعْرِضُ وجهها عليك ثم تَصْدُفُ . ابن سيده : والصَّدُوفُ مَــن النساء الــتي تَصْدُوفُ عَن وَوجها ؛ عن اللحياني ، وقيل : التي لا تشتهي القبل ، وقيل: الصَّدُوفُ البَخْراء ؛ عن اللحياني أيضاً .

والصدّ في عَوج في السدين ، وقيل : ميل في الحافر إلى الجانب الوحشي ، وقيل : هو أن يميل خُف البعير من البد أو الرجل إلى الجانب الوحشي ، وقيل : الصدّ في ميل في القدم ؛ قال الأصعي : لا أدوي أعن يمين أو شمال ، وقيل : هو إقبال إحدى الوحنيتين على الأخرى ، وقيل : هو في الحيل خاصة إقبال إحداهما على الأخرى ، وقيل : هو في الحيل صدّ فأ ، فإن مال إلى الجانب الإنسي ، فهو التقد ، وتعاد أخلو وقد قيد قيد قيد ألى الجانب الإنسي ، فهو التقد وتباعد أخلو بن في التواء من الرسعين ، وهو من عيوب الحيل التي تكون غيل قة ، وقد صد ف صد فا عيوب الحيل التي تكون غيل قة ، وقد صد ف صد فا وهو أصد ف أد الحوس ي : فرس أصد ف مد في الصد في إذا كان منداني الفيخذين منتباعد الحافرين في التواء من الرسعين .

. الأصعي : الصدف كل شيء مرتفع عظم كالهدف والحائط والجيل . والصدف والصدقة : الجانب

والناحِية '. والصَّدَف والصَّدُف ': مَنْقَطَع ' الجبل المرتفع . ابن سيده : والصدّف ' جانب الجبل ، وقيل : الصدّف ما بين الجبلين ، والصَّدُف ' لغة فيه ، عن كراع .

وقال ابن دويد : الصَّد ُفان ، بضم الدال ، ناحستا الشُّعْبُ أَو الوادي كالصَّدَّيْنِ . ويقال لحياني الحيل إذا تحاذيا: صُدُّ فان وصَدَ فان لتَصادُ فهما أَي تَكَاقَىهما وتَحادي هذا الجانب الجانبَ الذي يُلاقبه ، وما بينهما فَجُّ أُو شعب أو واد ، ومن هذا يقال : صَادَفَتْ فَلَاناً أَي لَاقَيْتُهُ وَوَجِدُاتُهُ . وَالصَّدَفَانَ والصُّدُ فان : جبلان مُثلاقيان بننا وبين بأجوجَ ومأجوج . وفي التنزيل العزيز : حتى إدا ساوى بين الصَّدَ فَيْسَن ؟ قرىء الصَّدَ فَيْسَن والصَّدُ فَسُن والصُّدَ فَيْنِ \ . وَهُ الحديث : أَنَّ النَّيُّ صلى الله عليه وسلم ، كان إذا مر" بصدّ ف أو هدّ ف ماثل أسرع المشي ؛ ابن الأثير : ﴿ هُو بِفَتَّحَتِّينَ ۖ وَصَبَّتِينَ ؛ قَالَ أَبُو عبيد : الصَّدَفُ والهدَفُ واحد ، وهو كلُّ بناء مرتفع عظيم ؟ قال الأزهري : وهو مثل صدَّف الجبل تشبُّه به وهو ما قابلك من جانبه . وفي حديث مُطَّرِّف : من نامَ نحت صَدف ماثل ِ يَنْو ِي التوكُلُ فَليّر ْم نَـَفْسُهُ مَن طَمَادٍ ؛ وهو يَنُّوي التَّوكُلُّ بعني أنَّ الاحتراز من المهالك واجب وإلقاء الرجيل بيده إلىها والتَّعَرُّضُ لما جَهُلُ وخُطُّأً .

والصَّوادِفُ: الإبل التي تأتي على الحَوْض فتُقِف عند أعْجازها تنتظر انْصِرافَ الشارِبةِ لتَدخل ؛ ومنه قول الراجز:

النَّاطِراتُ العُقبُ الصُّوادِفُ؟

 ١ قوله « قرى الصدفين الخ » بقيت رابعة الصدفين كمضدين كما في القاموس .

٢ قوله « الناظرات النع » صدره كما في شرح القاموس :
 لا ري" حتى تنهل الروادف

وقول مليح الهُدَالي : ﴿

فلما اسْتَوَتْ أَحْمَالُهُا ، وتَصَدَّقَتْ بِيشُمُّ الْمَرَاقِ بارِداتِ الْمُدَاخِلِ

قال السكري: تصدُّ فَتُ تُعَرُّضَتُ .

والصدّ ف : المتحار ، واحدته صدّ قه " الليث : الصدّ ف غشاء خلق في البعر تضمّ صدّ قتان مغر وجنان عن لحم فيه روح يسمى المتحارة ، وفي مثله بكون اللؤلؤ . الجوهري : وصدّ ف الدرّ غشاؤها ، الواحدة صدّ قه " . وفي حديث ان عباس : إذا منطرت السماء فتتحت الأصداف أفواهما ؛ الأصداف : جمع الصدّ في وهو غلاف اللؤلؤ وهو من حيوان البعر . والصدّفة : متحارة الأدن . والصدّ قتان : النّقر تان اللتان فيهما متغرز وأسي والصدّ قتان و المتعرد والمهما .

والمُصادَفة : المُوافقة .

والصُّدَّفُ : سبع من السَّباع ، وقيل طائر . والصَّدِفُ : قبيلة من عَرب اليمن ؛ قال : يوم مُ لهمندان ويَو م للصَّدف

ابن سيده ؛ والصَّدَ في ضرب من الإبل ، قال : أواه نسب إليهم ؛ قال طرفة :

لدى صَدَى الْحَسَيّة بادلك

وقال أبن بري : الصَّدِفُ بَطَنْ مَن كِنْدَةَ والنسبَ إليه صَدَ فِي ؟ قال الراجز :

> يوم لهندان ويوم الصدف ، ولِتَسَمِّ مِثْلُهُ أَو تُعْتَرِفُ

> > قال : وقال طرفة :

تُورُدُّ عَلَيَّ الرَّبِعُ ثُوبِي قاعداً ، لدى صدفيًّ كالحنييَّةِ باز ِل

وصَيْدُفا وتَصْدَفُ : موضعان ؛ قال السُّلَيَكُ بن السُّلَيَكُ بن السُّلَيَكُ بن

إذا أَسْهَلَتْ خَبَّتْ ، وإن أَحْزَ نَتْ مَشَتْ ، وإن أَحْزَ نَتْ مَشَتْ ، ويُعْشَى جا بين البُطونِ وتَصَدّ ف

قال ابن سيده : ولمنا قضيت بزيادة الناء فيه لأنه ليس في الكلام مثل جعفر .

صرف : الطُّرُّ فُ : ﴿ رَدُّ الشَّيَّءُ عَنْ وَجِهِ ﴾ صَرَفَهُ يُصْرِفُهُ صَرِّفاً فانتَصَرَفُ . وصارَفَ نفسهُ عن الشيء: صَرفَها عنه. وقوله تعالى: ثم انتُصَرَّ فوا ؛ أي رَجْعُوا عِن المكانُ الذي استبعُوا فيه ، وقيل: انتَصْرُ فَنُوا عِن العِيلِ بِشَيء بِمَا سِبْعُوا . صَرَفَ اللهِ قلوبَهم أي أَصْلَتُهُم الله 'مجازاة' على فعلهم ؛ وصَرفْت' الرجل عني فانتُصَرَفَ ، والمُنتُصَرَفُ : قد يكون مكاناً وقد يكون مصدراً ، وقوله عز وجل: سأصرفُ عن آياتي؛ أي أجْعَلُ جَزاءهم الإضلالَ عن هداية آياتي. وقوله عز وجل : فَمَا يُسْتَطَيِّعُونَ صَرُّفاً ولا نَصْراً أي ما يستطيعون أن يَصْرِفُوا عن أنفسهم العَدَابَ ولا أن يَنْصُروا أَنفسَهم . قال يونس : الصَّرْفُ الحيلة ، وصَرَفَتُ الصَّبْيَانَ : قَلَتَبْتُهُم. وصَرَفَ اللهُ عَنْكُ الأَّذِي \* واسْتَصْرَ فَنْتُ اللَّهُ المُـكَارِهُ . والصَّريفُ : اللَّسَنُ الذي يُنْصَرَفُ به عن الضَّرُعِ حار"اً .

والصَّرْفانِ : الليلُ والنهارُ .

والصَّرْفَةُ : مَنْزُلُ مِنْ مَنَازِلِ القِبْرِ نَجِم واحد نَيْرٌ تِلْقَاء الزُّبْرةِ ، خَلْفَ خُواتَي الأَسَد . يقال : إنه قلب الأَسد إذا طلع أَمام الفجر فذلك

الحَريفُ ، وإذا غابُ مع مُطلُّوع الفجر فذلك أول الربيع، والعرب تقول: الصَّرْفة ُ نابُ الدُّهُونِ لأَنْهَا تَفْتَرُ عَنَ البَّرْدُ أَوْ عَنْ الْحَرَّ فِي الْحَالَتِينَ ؟ قَالَ ابْنَ كناسة : سميت بذلك لانتصراف البرد وإقبال الحر"، وقال ابن بري : صوابه أن يقال سميت بذلك لانتُصراف الحرِّ وإقبال البود . والصَّرُّ فَهُ : خَرَزَهُ \* من الحرِّزُ التي ثُنُهُ كُو في الأُخَذِ ، قال أَن سيده : السبعطيف بها الرجال أيصر أون بها عن مداهبهم ووجوههم ؛ عن اللحيــاني ؛ قال أن جــنى : وقولُ البغداديين في قولهم : ما تَأْتَينا فَتُحَدِّثُنَا ، تَنْصِبُ الجواب على الصَّر ف ، كلام فيه إجبال بعضه صحيح وبعضه فاسد، أما الصحيح فتولهم الصَّرُّفُ أَن يُصْرَف الفِعْلُ الثَاني عن معنى الفعل الأول ، قال:وهذا معنى قولنا إن الفعل الثاني مخالف الأوَّل ، وأما انتصاب بالصرف فخطأ لأنه لا بد له من ناصب مُقتَض له لأن المِعاني لا تنصِب الأَفعال وإنَّا تُرفعها ، قبال : والمعنى الذي يرفع الفعل هو وقوع الاسم ، وجاز في الأفعال أن يرفعها المعنى كما جاز في الأسماء أن يرفعها المعنى لمُضارعة الفعـل للاسم، وصَرْفُ الكلمـة إجراؤها بالتنوين . وصَرَّفَننا الآبات أي بيِّنَّاها . وتُصْرِيفُ الآبات

وصر فننا الآيات أي بيناها . وتصريف الآيات تنبينها . والصّر ف إنساناً عن وجه يويده إلى مصرف غير ذلك . وصر ف الشيء : أعمله في غير وجه كأنه يَصر فله عن وجه إلى وجه وتصريف الأمور : تخاليفها ، ومنه تصاريف الرّباح والسّحاب . الليث: تصريف الرّباح صرفها من جهة إلى جهة ، وكذلك تصريف الرّباح صرفها من جهة إلى جهة ، وكذلك تصريف السينول والخيول والأمور والآيات ، وتصريف الرياح : جعلها جَهُوباً وشمالاً وصباً ودبوراً فجعلها ضروباً في أجناسها . وصرف الدّهر:

حِدْثَانُهُ وَنَوَائَبُهُ . والصرَّفُ : حِدْثَانَ الدهر ، اسم له لأنه يَصْرِفُ الأَشياء عن وجُوهَها ؛ وقول صغر الغَيِّ :

عَاوَ دَنِي حُبُهُا ، وقيد تشخطت صرف نواها ، فإنسي كميه

أنتث الصرف لتعليقه بالنَّوى ، وجمعه صُروف. أُ أبو عمرو : الصّريف الفضّة ، وأنشد :

بَني غُدانة ، حَقّاً لَسَنْتُمُ ' دَهَباً . ولا صَريفاً ، ولكن أنشتُم ْ خَزَف ُ

وهذا ألَّبَيْتُ أُورَدَهُ الجوهري :

بني غُدانَة ،َمَا إِن أَنتُمُ كَذَهَبًا ولا صَريفًا، ولكن أنتُمُ خُزَفُ

قال ابن بري: صواب إنشاده: ما إن أنشتُمُ كُذُهُ وَهُ لأن زيادة إن تُبْطِيل عمل ما .

والصَّرْفُ : فَصَلُ الدَّرَهُم على الدَّرَهُ والدينار على الدَّينار لأَنَّ كلَّ واحد منها يُصَرَفُ عن قيبة صاحبه . والصَّرْفُ : بيع الذهب بالفضة وهو من ذلك لأنه يُنصرَفُ به عن جَوْهر لملى جَوْهر . والتَّصريفُ في جميع البياعات : إنفاق الدَّرام . والصَّرَّفُ والصَّرَ في : النقادُ من والصَّرَ في : النقادُ من التَّصرُف ، والجَمع صيارِفُ وصيارِفُ وصيارِفُ وصيارِفُ وصيارِفُ وصيارِفُ وصيارِفُ وصيارِفُ السَّرِفَ ، والجَمع صيارِفُ وصيارِفُ وصيارِفُ السَّارِفُ ،

تَنْفِي يَداها الحَصى في كلَّ هاجِرة ، نَفْي نَفْدُ الصَّادُيفِ

فأما قول الفرزدق :

فعلى الضرورة لما احتاج إلى تمام الوزن أشبع الحركة ضرورة عتى صارت حرفاً ؛ وبعكسه :

### والبكرات الفستج العطامسا

ويقال : صَرَفَت الدَّراهِم بالدَّنانِير . وبين الدَّرهبن صَرَف أي فَضُل جَوْدة فضة أحدهما . ورجل صَيْرَف : مُنَصَرِّف في الأُمور ؛ قال أميّة ابن أبي عائد المدني :

أبو الهيثم : الصَّيْرِفُ والصَّيْرَ فِيُّ المحتال المُتقلب فِي أُموره المُتَصَرَّفُ فِي الأُمور المُجَرَّب لها ؛ قال سويد بن أبي كاهل البَشْكُري ":

وليباناً صَيْرَ فِينًا صَارِمًا ، كَامُسُوا فَطَعُ اللَّهُ فَعِلْمُ السُّلُفِ مَا مَسُ فَطَعُ اللَّهُ

والصَّرْفُ : التَّقَلَّبُ والحِيلة . يقال: فلان يَصْرِف ويَنَصَرَّفُ ويَصْطَرَفُ لَعِيله أَي يَكنسب لهم . وقولهم : لا يُقبل له صَرْف ولا عَدْل ؛ الصَّرْف : الحِيلة ، ومنه التَّصَرُّفُ فِي الأُمور . يقال : إن يتصرَّف في الأُمور . وصَرَّفت الرجل في أَسْري تصريفاً فتصَرَّف فيه واصطرَف في طلب الكسب ؛ قال العجاج :

> قد يُكسبُ المال الهدان الجاني ، بغير ما عصف ولا اصطراف

والعدل : الفيداء ؛ ومنه قوله تعالى : وإن تعدل تكل عدل عدل عدل ، وقيل : الصّرف التّطكوع والعدل الفيدية ، الفَر ض ، وقيل : الصّرف الورق والعدل الكيل ، وقيل : الصرف الورق والعدل المثل ، وأصله في الفيدية ، يقال : لم يقبلوا منهم صرفاً ولا عدلاً أي لم يأخذوا

منهم دية ولم يقتلوا بقتيلهم رجلا واحدا أي طلبوا منهم أكثر من ذلك ؛ قيال : كانت العرب تقتل الرجلين والثلاثة بالرجل الواحد ، فإذا قتلوا رجلا برجل فذلك العدل فيهم ، وإذا أخذوا دية فقيد انصرفوا عن الدم إلى غيره فصر فوا ذلك صرفا فأ فالقيمة صرف في لأن الشيء أيقوسم بغير صفته ويُعدل عاكان في صفته ، قالوا : ثم جُعل بعد في كل شيء حتى صار مثلا فيمن لم يؤخذ منه الشيء الذي يجب عليه ، وألزم أكثر منه . وقوله تعالى : ولم يجدوا عنها مضرفا ، أي معدلا ؛ قال :

أَزُهُ مَيْرٌ ، هل عن تشيبةٍ من مَصْرِفٍ ?

أى مَعْدُلُ ؛ وقالَ أَنِ الْأَعْرَانِي : الصرفِ المُسِلُلُ ، والعِدُّلُ الاسْتقامةُ . وقبال تعلب : الصَّرْفُ مبا تُتَصَرُّفُ بِهِ وَالعَدُّلِ المِلُ ، وقبل الصرف الزِّيادةُ ُ والفضل وليس هذا بشيء . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذكر المدينة فقال : من أحدث فيها حَدَثًا أَو آوَى مُحَدِثًا لا يُقبِل منه صَرْفُ ولا عَدُّلُ ۗ ؛ قال مكحول : الصَّرفُ ۗ التَّوْبَةُ والعَـدُ لُ ُ الفدية . قال أبو عبيد : وقيل الصرف النافلة والعدل الفريضة . وقال يونس : الصرف الحيلة ، ومنه قيل : فُـلانُ يَتَكُمُرُ فُ أَي يَصِنَّالُ ﴿. قَالَ اللَّهُ تَعَمَّالُى : لَا يَسْتَطَيِّعُونَ صَرْفاً ولا نَصْراً. وصَرفُ الحديث: تَوْ بِينِهُ وَالزيادةُ فيه . وفي حـديث أبي إدَّر بسَ الحَوْلاني أنه قال : من طَلَبَ صَرْفَ الحديث بَنْتَغَيْ بِهُ إِقْبَالَ وَجُوهِ النَّاسِ إِلَيْهِ } أَخِذَ مِنْ صَرِفٍ الدراهم ؛ والصرف : الفضل ، يقال : لهــــذا صر ف " على هذا أي فضل ؛ قال ابن الأثـير : أراد بصر ف ِ الحديث ما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه عـلى قدر الحاجة، وإنما كره ذلك لما يدخله من الرِّياء والتَّصَنُّع ،

ولما أنخالطُه من الكذب والتزيَّد ، والحديثُ مرفوع من رواية أبي هريرة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في سن أبي داود . ويقال : فلان لا مجسنُ صرف الكلام أي فضل بعضه على بعض ، وهو من صرف الدراهم ، وقسل لمن مُيَيْز : صَيْرَفُ وصَيْرَفَ وصَيْرَفَ واصطرف واصطرف واصطرف .

والصّراف : حر مه كلّ ذات ظِلْف ومخلّب ، صَرَ فَت تَصْرِف صُر وفاً وصِرافاً ، وهي صارف . وكلية صارف بيئة الصّراف إذا اشتهت الفعل . أن الأعرابي : السباع كلها تجمعل وتصرف إذا اشتهت الفعل ، وقد صرفت صَرافاً ، وهي صارف ، وأكثو ما يقال ذلك كله الكائمة . وقال الليث : الصّراف حر مة الشاء والكلاب والبقر .

والصّريف : صوت الأنباب والأبواب . وصَرف الإنسان والبصير نابة وبنابه يَصْرف صَريفاً : حَرَقَة فسمعت له صوتاً ، وناقة صَروف بَيْنَة الصّريف فسمعت له صوتاً ، وناقة صَروف بيّنة أصارف أي ناب . وصريف القمو : صوته صارف أي ناب . وصريف القمو : صوته المستقاد . وصريف القيلم والباب ونحوهما : صريوهما . ابن ضالويه : صريف ناب الناقة يدل على كلالها وناب البعير على قطيمه وغلته وقول النابغة :

مَقَدُّوْفَةَ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بالرِّلُهُا ؟ له صَرِيفٌ صَرِيفَ القَعْوِ بالمَسَدِ

هو وصف لها بالكلال . وفي الجديث : أنه دخيل حائطاً من حوائط المدينة فإذا فيه جَمَلان يَصْرفان ويوعدان فَدَنا منهما فوضعا جُرُ نَهما ؟ قال الأصعي: إذا كان الصَّريف من الفُحولة ، فهو من النَّشاط ،

وإذا كان من الإناث، فهو من الإعياء. وفي حديث على " : لا يَرُوعُه منها إلا صريف أنياب الحدثان. وفي الحديث : أسمع صريف الأقلام أي صوت جَرَيانها بما تكتبه من أقضية الله ووحيه ، وما ينسخونه من اللوح المحفوظ. وفي حديث موسى ، على نبينا وعليه السلام : أنه كان يسمع صريف القلم حين كتب الله تعالى له التوراة ؛ وقول أبي خراش :

مُقَامِلَتَيْنِ سَبُدُّهما كُلفَيْلُ وَ مُقَامِلُ مَا حَمِيلُ وَ مِعَدُّهما حَمِيلُ اللهِ

عنى بالصَّرَّافَيْنَ شَرَاكَيْنَ لِمُمَا صَرِيفٌ . والصَّرْفُ : الحَالِصُ مَن كُلُ شيء . وشَرَابُ صِرْفُ أي بَحِنْتُ لَمْ نَيْزَجْ ، وقد صَرَفَه صُرُوفًا ؟ قال الهذكي :

> إن مُيْسِ نَـَشُوانَ مِمَصُرُوفَةٍ منها بريّ وعلى ميرُجَلِ

وصَرَّفَهُ وأَصْرَفَهُ : كَصَرَفَهُ ؛ الأَخْيَرَةُ عَنْ تُعلَب. وصَرِيفُونُ : موضع بالعراق ؛ قال الأعشى :

وتُجْبِنَى إليه السَّيْلَحُونَ ، ودونتها صَرِيفُونَ في أَنهارِها والحَوَرَ نَتَى ُ

قال : والصّريفيّة من الحمر منسوبة إليه . والصّريف : الحمر الطبية ؛ وقال في قول الأعشى :

صَرِيفِيَّة طَيْب طَعْمُهُا ، لها زبد بَيْن كُوبٍ ودَن ٢

قال بعضهم : جعلها صَرْ يَفِيَّةً ۖ لأَنَّهَا أُخِذَتَ مِن الدَّنَّ

١ قوله « لا يروعه منها » الذي في النهاية : لا يروعهم منه .
 ٢ قوله « صريفية النع » قبله كما في شرح القاموس :
 تعاطي الضجيع اذا أقبلت بعيد الرقاد وعند الوسن

ساعَتَنْدَ كَاللَّبَ الصَّريف ، وقيل : نُسبِ إلى صَريفين وهو نهر يتخلَّجُ من الفُرات . والصَّريفُ : الحير التي لم تُمْزَجُ بالماء ، وكذلك كل شيء لا خِلْطَ فيه ؛ وقال الباهليّ في قول المتنخل :

إن يُمْسِ نَسُوانَ يَصْرُوفَةٍ

قال: بمصروفة أي بكأس أشربت صرفاً ، على مير جل أي على لحم أطبخ في مرجل ، وهي القيد و. وتصريف ألحض يف ألحض بها صرفاً . والصريف : اللبن الذي ينصرف عن الضرع حاداً إذا حلب ، فإذا سكنت وعُوْلُه ، فهو الصريع ، ومنه حديث فإذا سكنت وعُولُه ، فهو الصريع ؛ ومنه حديث الغاو : ويتبتان في وسليها وصريقها ؛ الصريف : اللبن ساعة يُصر ف عن الضرع ؛ وفي حديث سلمة الن الأكوع :

لكن غذاها اللبَنُ الحَريفُ: أَلمَحُصُ والقادِصُ والصَّريفُ

وحديث عبرو بن معديكرب: أشرَبُ النّبن من الله رئينة أو صريفاً . والصّرف ، بالكسر: شيء يُد بَعُ به الأديم ، وفي الصحاح: صبغ أحسر تصبغ به يُسرُكُ النّعال ؛ قال ابن كلّعبّة البربوعي، واسمه هُبَيْرَة بن عبد مناف ، ويقال سكتة بن خر شب الأنشاري ، قال ابن بري : والصحيح أنه هُيرة بن عبد مناف ، وكلحة اسم أمه ، فهو ابن كلحة أحد بني عُريّن بن تعلمة بن يَرْبُوع ، ويقال له الكلحة، وهو لقب له ، فعلى هذا يقال ؛ وقال الكلحة البربوعي :

كُمُيِّت مَعْرُ مُخْلِفةً ، ولكن كَلَوْنِ الصَّرفِ عَلَّ به الأدِيمُ

يعني أنها خالصة الكُمْنَة كلون الصَّرُ فُرِ، وفي المحكم:

خالصة اللون لا مجلف عليها أنها ليست كذلك . قَالَ : وَالْكُنُمُنُ أَلْمُحُلِّفُ ۗ الْأُخِمِّ وَالْأَحْوَى ، وهما يشتبهان حتى محلف إنسان أنه كميت أحمر ومجلف الآخر أنه كُنست أحوى . وفي حديث ابن مُسْعُودٌ ؛ رضى الله عنه : أَتَيْتُ رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهـ و نائم في ظـل " الكَعبة فاستَسَيْقَظ مُحْسَارًا وَجِينُهُ كَأَنَّهُ الصَّرُّفُ ؛ هو ، بالكسر، شجر أحس . ويسمى الدم والشراب إذا لم يُمْزَجا صرْفاً. والصِّرْف : الحالص من كل شيء. وفي حديث جابر ، رضي الله عنه : تَغَيَّرُ وجُهُهُ حَتَى صار كالصَّرْف . وفي حديث على، كرَّم الله وجهه : لتَعْرُ كَنَّكُمْ عَرِيْكَ الأَدِيمِ الصَّرِّفِ أِي الأَحْسِ. والصَّريفُ : السَّعَفُ اليايسُ ، الواحدة صَريفة ٥٠ حكى ذلك أبو حنيقة ؛ وقال مرة : هو ما يَكِسَ من الشجر مثل الضَّريع ، وقد تقدُّم . أنَّ الأعرابي: أَصْرِفُ الشَّاعِرُ شَعْرَهُ أَيْصُرِ فُهُ إِصرَافاً إِذَا أَقْوَى فيه وخالف بين القافييَّتَين ؛ يقال : أَصْرَفُ الشاعرُ القافية ، قبال ابن بري : ولم يجيء أصرف غيره ؟

## بغير مُصْرِفة القَواقي!

إن بزرج: أكنفأتُ الشعرَ إذا رفعت قافية وخفضت أُخْرَى أَوْ نَصِبْهَا ، وقال : أَصْرَ فَتْتُ فَى الشَّعْرِ مثل الإكفاء. ويقال: صَرَفَتْ فلاناً ولا يَقَالَ أَصْرَفَتْهُ. وقوله في حديث الشُّفعة : إذا صُّرِّفَت الطُّثُورُقُ فلا أشفية أى يُنتَت مصارفتها وشوارعُها كأنبه من النَّصَرُف والنَّصريف .

والصَّرَ فَانُ : ضربُ من النَّمَو ، وأحدته صَرفانَةُ ، ، وقال أبو حَسِفَة : الصَّرفانة عَرة حمراء مثل البِّر ثُنِيَّةٍ ٠ قوله ﴿ شَيْرُ مَصْرَفَةً ﴾ كذا بالأصل .

إلا أنها صُلْبة المَمْضَعَة عَلَكة م، قال: وهيأنون التمر كله ؛ وأنشد ان بري السَّجاسيُّ :

حسيبته فيتال الأسعرين ومذحج وكيندة أكل الزابد بالصرفان وقال عبران الكلي :

أكنتنم حسبتتم ضربنا وجلادنا على الحجر أكل الويد بالصرفان

وفي حديث وفيَّد عبد القيس:أنُسَمُّونَ هذا الصَّرفانَ؟ هو ضرب من أجود التمر وأورَّنه . والصرَّفانُ : الرَّصَاصُ القَلَعِيُّ ؛ والصرَّفَانُ ؛ المرتُّ ؛ ومنهسا قول الزُّبّاء الملكة :

> ما للحمال مشيّما وثيدا ? أَجَنْدُ لا يَحْسِلْنَ أَم حَديدا ؟ أم صركاناً باددا شديدا ? أم الرِّجال حُنسًا فَعُودا ؟

قال أبو عبيد : ولم يكن يهدى لها شيء أحب اليها من التمر الصرَّفانَ ؛ وأنشد :

> ولما أتَسْها العيرُ قالت : أبار دُ ﴿ من التبر أم هذا حديد وجند ل ?

والصَّرَ فِي : ضَرَّب من النَّجائب منسوبة ، وقيل بالدال وهو الصحيح ، وقد تقدم .

صطف : قال الأزهري : سمعت أعرابيًّا من بني حنظلة يسي المصطبّة المصطفة ، بالفاء .

صعف: الصَّعْفُ والصَّعَفُ : شرابٍ لأهـل البـن ، وصناعَتُهُ أَن يُشْدَخُ العنبِ ثم يُلْقَى في الأَوْعِيةِ ١ قوله « الحجر» في معجم ياقوت: الحجر، بالكمر وبالنتج وبالخم،
 أسماه مواضع .

حتى يَغْدِلِي ، قال أبو غييد : وجُهُّ النهم لا يرون م خبراً لمكان اسبه ، وقيل : هو شراب العنب أول ما يُدُولِكُ ، وقيل : هو شراب يتخذ من العسل . والصَّعْفَانُ : المُولَعُ بشراب الصَّعْفِ ، وهـو العصير .

والصُّعْفُ : طائر صغير ، وجمعه صِعاف .

قال ابن بري : أَصْعَفَ الزَّرْعُ أَفْرُكَ ، وهـو الصَّعِيفُ ؛ عن أَبِي عمرو .

رصغف: الصَّفُّ: السَّطُّرُ المُسْتَدُّوي من كل شيء معروف"، وجمعه صُفُوف". وصَفَفَتُ القيوم فاصطَّفُوا إذا أقمتهم في الحرب صَفَّاً . وفي حديث صلاة الحَوْفِ : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان مُصافُّ العَدُو مِعُسْفانَ أي مُقامِلِهم. يقال : صَفَّ الجيشُ يَصُفُّهُ صَفًّا وصافَّهُ ۚ فَهُو مُنْصَافِّ إِذَا رَتَّب صُفُوفَه في مُقابِل صُفُوفِ المعدو" ، والمُصَافُّ ، بالفتح وتشديد الفاء: جمع مُصَفِّ وهو موضع الحرب الذي يكون فيه الصُّفُوفُ . وصَّفَّ القومُ يَصُفُونَ صَفّاً واصطنفُوا وتَصافتُوا : صاروا صَفّاً . وتُصافئُوا عليه : اجتمعوا صَفّاً . اللحياني : تُصافئُوا على الماء وتُضافئُوا علمه عمني واحــد إذا اجتمعوا عليه ، ومثله تَضَوَّكَ في خُرْ ثِه ، وتَصَوَّكَ ا إذًا تَلَطَّخُ به ، وصَلاصِلُ الماء وضَلاضِكُ . وقوله عز وجل : والصافئات صَفّاً ؛ قيل : الصافئات ُ الملائكة "مُصْطَفُونَ في السماء يسبحون الله تعالى ؟ ومثله : وإنا لنحن الصَّافُّونَ ؛ قال : وذلك لأنَّ لهم مَراتِبَ يقومُ ون عليها صُفُوفاً كما يَصْطَفُ المُصَلُّونَ . وقول الأعرابية لبنها : إذا لَقَسُّمُ العَدُو اللهُ فَدَعُرِي وَلا صَفًّا أَي لا تَصَفُّوا صَفًّا . والصُّف: موقف الصُّفوف. والمَصَفُّ: الموْقفُ

في الحرب، والجمع المُصافُّ، وصافُّوهم القِتَالُ .

والصُّفُّ في القرآن : المُصَلِّى وهو من ذلك لأن الناس يَصْطَفُون هنالك . قال الله تعالى : ثم انْسُوا صَفّاً ؛ مُصْطَفّين فهو على هذا حال. قال الأزهري: مِعناهِ ثُمُ انْشَتُوا المُوضِعِ الذي تَجْتَمْعُونَ فَيُسَهُ لِعَيْدَكُمُ وصلاتكم. يقال: اثنت الصف أي اثنت المصللي، قال : ويجوز ثم أنْنتُوا صفّاً أي مصطفين ليكون أَنْظُهُمُ لَكُمْ وأَشْدٌ لِمَيْبَتَكُم . الليث : الصفُّ واحد الصُّفوف معروف . والطـير الصُّوافُّ : الَّـتَىٰ تَصُفُ أَجُنْ حَتَهَا فَلَا تَحْرَكُهَا . وَقُولُهُ تَعْدَالَيْ : وعُرِضُوا على ربك صَفًّا ؛ قال ابن عرفة : يجوز أن يكونوا كلهم صَفّاً واحداً ويجوز أن يقال في مثل هذا صَفّاً يواد به الصُّفُوفُ فيؤدي الواحدُ عن الجميع. وفي حديث البقرة وآل عمران : كأنهما حزَّقانِ من طير صواف باسطات أجنحتها في الطيران ، والصوافُّ : جمع صافَّة . وناقة صَفُوفٌ : تَصُفُ يديها عند الحكاب. وصفَّت الناقة تَصْفُ ، وهي صَفُوفٌ : جَبِعت بين مِحْلُسَيْنِ أَو ثَلاثَة فِي حَكَسْبة. والصف : أن تَحْلُبَ النَّاقَةَ في محْلِينِ أو ثلاثبة تَصُفُ بينها ؛ وأنشد أبو زيد :

> ناقة أُ تَشْيَخِ للإلهِ واهبِ تَصْفُ فِي ثلاثةِ المَحَالِبِ : فِي اللَّهُ جَمَيْن والهَن المُعَادِب

الله بَجْمَ : العُسَ الكبير ، وعَنَى بالهَن المُقارِبِ العُسَ المُقارِبِ العُسَ بِنِ العُسَيْنِ . الأصمعي : الصَّفُوفُ الناقة التي تجمع بين محلبَ في حكبة واحدة ، والشَّفُوع والقر ون مثلها . الجوهري : يقال ناقة صَفُوفُ لتي تَصُفُ أَفْدَاحاً من لبنها إذا حُلبت ، وذلك من كثرة لبنها ، كما يقال قر ون وشَفُوع ، قال الراجز :

حَلْيَانَةً وَكُنَّانَةً صَفُوفٍ ؟ تَغْنَّلِطُ بَيْنَ وَبُرٍ وصُوفٍ

وقول الراجز :

تَرْفِدُ بَعْدُ الصَّفُ في فُرْقَانِ

هُوَ جَمَعَ فَرُقِي . وَالفَرُقُ : مَكُمَّالُ ۖ لأَهُمَلُ المَدينَةُ وسَعُ ستة عشر وطلًا. والصفُّ: القَدْحَانُ الإقرائهما. وصَفَّهَا : حَلَّمُهُا . وصَفَّت الطيرُ في السماء تَصُفُّ: صَفَّتُ أَحِنجتها ولم تجركهـا . وقوله تعالى : والطيرُ صافئات ؛ باسطات أجْنْحَتْها . والبُدُونُ الصَّوافُ : المصفوفة للنحر الدِّي تُصَفَّفُ ثُمْ تُنْحَرٍ . وفي قوله عز وجل : فاذكروا أسم الله عليها صُوافٌ ؟ منصوبة على الحال أي قد صَفَت قَوائمُها فاذكروا الله عليها في حَالُ نَحْرُهَا صُوافٌّ ، قال : ويحتملَ أنْ يَكُونُ مَعْنَاهَا أنها مُصْطَفَةٌ في مَنْحَر ها . وعن ابن عباس في قوله تَعالى صوافٌّ ، قال : قياماً . وعن ابن عمر في قوله صواف قال: تُعْقَلُ وتقوم على ثلاث ؛ وقرأها ابن عباس صَوافنَ وقال : معقولة ، يقول : يسم الله والله أكبر اللهم منك ولـك . الجوهري : صَفَتَ الإبلُ قَوَالْمُهَا ، فَهِي صَافِيَّةٌ وَصَوَافَ مُ وَصَفَّ اللَّحِمَ اللَّحِمَ يَصُفُّه صَفَّناً ، فهو صَفيف : شَرَّحَه عراضاً ، وقيل: الصَّفيفُ الذي يُعْلَى إغْسَلاءً أَنُّم أَيْرُ فَسَعُ ، وقبل : الذي يُصنّفُ على الحصي ثم يُشْوَى ، وقبل : الْقَدَيدُ إِذَا سُرِّرً فِي الشَّبسِ يَقَالُ صَفَفَتُهُ أَصُفَّهُ ا صَفّاً ؟ قال امرؤ القيس:

فَظُلَّ طُهَاهُ اللَّحْمُ مِنْ بَيْنِ مُنْضِجٍ صَغِيفَ شُواءٍ ، أَو قَدَيْرٍ مُعَجَّلِ

ابن شميل : النَّصْفيف نحو التَّشْريح وهو أن تُعرَّض البَضْعة حتى تَرَقَّ فـتراها تَشْفُ شُفيفاً . وقال

خَالَد بن جَنَّية : الصفيف أن يُشَرَّح اللحم غير تشريح القَدَ يِدِ ، وَلَكُنْ يُوسَيِّعُ مَثُلَ الرُّغَفَانَ ، فإذَا دُقَّ الصَفَيفُ لَـؤكلُ ، فهو قـَديرٌ ، فإذا تُر كُـ وَلَمْ يُدُّقُّ ، فهو صَفَيفٌ. الجوهري : الصَّفيفُ مَا صُفَّ مَنَ اللَّحَم على الجمر لينشُّويَ ، تقول منه : صَفَفُتُ اللَّحْمَ صَفّاً . وفي حديث الربعير : كان يَشَزَوَّهُ صَفَيِف الوَحْشِ وهو مُحْرَمِ أَي قَدَ بِدَهَا . يقال : صَفَفَتُ اللحمَ أَصُفُهُ صَفًّا إِذَا تُركَّتُهُ فِي الشَّمْسُ حَتَّى يَجِفُّ. وصُفَّةُ الرَّحْلِ والسَّرَّجِيِّ ؛ التي تَضُمُّ العَرَّقُوَّتَيْنِ والبيدادَين من أعلاهما وأسفلهما ، والجمع 'صفَّف" على القياس . وحكى سيبويه : وصُفُّ الدابة وصفُّ لهاعمل لها صُفَّةً }. وصَفَفَتُ لِهَا صُفَّةً أَي عَمِلْتُتُهَا لِهَا. وصفَقَت السرُّ جَ : جَعَلت له صُفَّة . وفي الحديث : نَهَى عن صُفَفَ النُّسُور ؛ هي جمع صُفَّة وهي السرج عِنْوَلَةُ الْمِيثُرَةُ مِن الرَّحْلِ ؛ قال أن الأُثير : وهذا كحديثه الآخر : نتبي عن رُكوب جلود النَّمُوو . وصُفَّةُ الدَّارِ : واحدة الصُّفَفِ ؛ اللَّيْثُ : الصَّفَّةُ مُن البنيان شبه البَهُو الواسع الطريل السَّمَكِ . وفي الحديث ذكر أهْل ِ الصُّفَّة ، قال : هم فُــُقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يتأو'ون إلىَّ موضع مُظَـلـُل في مسجد المدينة بسكنونه . وفي الحديث : مات رجل من أهل الصُّفَّة ؛ هو موضع مظلئل من المسجد كان يأوي إليه المساكين'. وصُفَّةُ أ البُنيان : 'طر"ته . والصُّفَّة ' : الطَّلَّلَة ' . أَن سيده : وعذاب يوم الصُّفَّة كعداب يوم الطُّلَّة . التهذيب : اللث وعداب يوم الصفة كان قومٌ عُصَوْا رسُولَهُم

فأرسل الله عليهم حَرَّا وغَمَّا غَشْيَهم من فوقهم حتى

هلكوا . قال أبو منصور : الذي ذكره الله في كتابه عَذَابُ يوم الظلة لا عذابُ يوم الصفة " وعُدُرِّبَ قوم

ُشْعَيب به ، قال : ولا أَدْرِي ما عذابُ يوم الصفَّة .

وأرض صَفْصَفُ : مَلْسَاء مُسْتُوية . وفي التنزيل : فَيَلَدُورُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ؟ الفراء : الصَفْصَفُ الذي لا نبات فيه ، وقال ابن الأعرابي : الصفصف القرعاء ، وقال مجاهد : قاعًا صفصفًا ، مستوياً . أبو عمرو : الصفصف المستوي من الأرض ، وجمعه صفاصف ' ؟ قال الشاعر :

إذا رَكِبَتْ داويَّة مُدْلَهِبَّة ، وغَرَّدَ حاديها لها بالصَّفاصِفِ.

والصَّفْصَفَة 'كالصَّفْصَفِ ؟ عن ابن جني " والصَّفَفُ': الفَلاة '

والصُّفْصُفُ : العُصَّفُورَ ، في بعض اللغات .

والصَّفْصافُ : الحِلافُ ، واحدته صَفْصافة ، وقُبل: شَجْرُ الحِلاف شَامِيَّةً .

والصّفصَفة 'دويّبة ، وهي دخيل في العربية ؟ قال الليث : هي الدويبة التي تسبيها العجم السيسك ، وروي أن الحجاج قال لطبّاخه : اعمل لنا صفافة وأكثر فيُحبّها ، قال : الصّفصافة لفة تقيفية "، وهي السّكناجة . أبو عمرو : الصّفصفة السّكاجة والفيّجن السّداب . وفي حديث أبي الدرداء ، وضي الله عنه : أصبّحت لا أمليك صفة ولا لنقة " ؛ الصفّة : ما يجعل على الرّاحة من الحبيوب ، واللّقة ألله الله عنه . وصفصفة العصن : مدوضع ، وذكر ان بري في هذه الترجمة صفّون ، قال : وهدو موضع بري في هذه الترجمة صفّون ، قال : وهدو موضع كانت فيه حرّب بدين على ، عليه السلام ، وبين

وصِفُونَ والنَّهُرُ الْهَنِيُ ولُجَّةً ، أَ

معاوية ؛ وأنشد لمندرك بن حُصَّين الأسدى :

قال: وتقول في النصب والجر رأيت صفين ومردت

بِصِفَيْنَ ، ومن أعرب النون قال هذه صفينُ ورأيت صفينَ ، وقال في تُرجِعة صفن عند كلام الجوهري على صفين ، قال : حقه أن يُلذكر في فصل صفف لأن نونه زائدة بدليل قولهم صفيونَ فيمن أعربه بالحروف.

صقف : التهذيب عن ابن الأعرابي : الصُّقُوفُ المَّطَالُ ؛ قال الأَزهري : والأَصل فيه السُّقُوف .

صلف : الصّلَفُ : 'مجاوَزَهُ القَدَّر فِي الظُّرْ فَوالبراعة والادَّعاءُ فوق ذلك تكبّراً ، صَلِفَ صَلَفاً ، فهو صَلِفَ من قوم صَلافَى ، وقد تَصَلَّفَ ، والأُنشى صَلِفَه " ، وقيل : هو مُولَك . ابن الأثير في قوله آفة / الظَّرْ ف الصّلَفُ : هو العُلُو في الظَّرْ ف والزّيادة على المَقْدار مع تكبر . وصلفت المرأة ، صلفاً ، فهي صَلفَة " : لم تَحْظَ عند قَيِّمها وزُوجها ، وجمعها صَلائِفُ نادر ؟ قال القُطامِيُ وذكر امرأة :

لها رَوْضَة " في القَلْبِ ؛ لم تَرَّعَ مِثْلُمَها الْفَوْفِ \* فَرُوكَ \* وَلا المُسِتَّعَبِرِاتُ الصَلائِفِ

وروي ولا المُستعبَّراتُ . وأصلَفَ الرَّجَلُ : صلِقَتِ امرأَتُهُ فلم تَحْظُ عنده، وأصلَّقَهَا وصلَّقَهَا يَصُلِّفُهُا لَا فهو صلِفُ : أَبغضها ؛ قال مُدْرِكُ بن حُصَيْنِ الأَسدي :

غَدَّتُ نَافَتِي مِن عِنْدُ سَعْدٍ ، كَأَنَّهَا مُطُلِّفٍ مُصْلِفٍ مُصْلِفٍ مُصْلِفٍ

وطعام صَلَفَ": مَسِيخ لا طَعْم فيه. ابن الأنبادي: صَلَفَت المَرأَةُ عند زُوجها أَبْغَضَها ، وصَلَفَها يَصْلِفُها أَبْغَضَها ؛ وأنشد :

> وقد خُبِّرْتُ أَنَّكِ تَفَرَّكِينِ ، فأَصْلِفُكِ الغَـداةَ ولا أَبالِي

والمُصْلِفُ : الذي لا يَعْظَى عنده امرأة ، والمرأة لا تَمَصَنَّعُ مَلِفَه . وفي الحديث : لو أن امرأة لا تَمَصَنَّعُ لاَوجها صَلِفَت عنده أي تَقَلَّت عليه ولم تَحْظُ عنده، وو لأها صليف عُنْقِه أي جانبه . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : تَنْظَلَقُ إحداكُن فَنُصَانِع مُ عَالِها عن ابْنَيْتِها الحَظِيّة ولو صانعت عن الصَّلفة كانت أحق . الشَّيْباني : يقال للمرأة أصلف الله رُوفيك . ومن أمثالهم في النسك بالدين وذكره ابن الأثير ومن أمثالهم في النسك بالدين وذكره ابن الأثير حديثاً: من يَبْغ في الدين يَصَلفُ أي لا يَعْظَ عند الناس ولا يُونوق منهم المَحَبة ؛ قال ابن بري : وأنشده ابن السكيت مُطْلقاً :

## مَنْ تَبِغِ فِي الدِّينِ يَصْلَفُ

قال ابن الأثير: معناه أي من يَطْلُبُ في الدين أكثر مما وقف عليه يقل حَظْلُه .

والصّلَفُ : قلة نزل الطعام . وطعام صلف وصليف : قليل النول والرّبع وقيل : هو آلذي لا طعم له ، وقالوا : من يَسْغ في الدين يصلف أي يقل نزل ه فيه . وإناء صلف : قليل الأخذ من الماء ، وقال أبو العباس : إناء صلف خال لا يأخذ من الماء سيئا ، وسيحاب صلف قليل الماء فيه ؛ الجوهري : صحاب صلف قليل الماء كثير الرّعد ، وقد صلف صلفا . وفي المثل في الواجد وهو بخيل مع جدته ؛ رب صلف تحفّ الرّاعدة ؛ وقيل : يُضرب رب صلف تخير عنده . والصلف : قلة النّز ل والحير ؛ أدادوا خير عنده . والصلف : قلة النّز ل والحير ؛ أدادوا أن هذا مع كثرة ماله مع المنع كالفيامة كشيرة الرجل يتوعد عقلة مطرها ؛ وفي الصحاح : يضرب مشلا الرجل يتوعد ، لا يقوم ، به ، وذكره ان الأثير الرجل يتوعد ان الأثير

حديثاً ، وقال : هو مثل لمن يكثر قول ما لا يفعل أي تحت سنحاب تر عد ولا يمطئر .

وتصدّف الرجل: قبل خيره. التهذيب: وقالوا أصلتف من ثبلنج في ماء ومن ملح في ماء والصبّف : قلة الحير وامرأة صلفة : قليلة الحير لا تحظى عند زوجها . وقال ابن الأعرابي: قال قوم الصبّف مأخوذ من الإناء القليل الأخذ للماء فهو قليل الحير ، وقال قوم : هو من قولهم إناء صلف إذا كان تخيناً تقيلاً ، فالصبّف بهذا المعنى وهذا الاختيار وقال ابن الأعرابي الصبّف في غير موضعه . قال : وقال ابن الأعرابي الصلف الإناء الصغير ، والصبّف وقال ابن الأعرابي لا يكاد يُمسك الماء . وأصبّف الرجل إذا قبل خيره ، وأصلف إذا قبل أدا قبل أدا في الرجل إذا قبل خيره ، وأصلف أذا تقل روحه . وأرض صلفة " : لا نبات فيها .

ان الأعرابي: الصَّلْفاء المسكان الغليظ الجَلَد ، وقال ان شيل: هي الصَّلْفة الأرض التي لا تُنشيت شيئاً. وكل قُلْف صلف وظلف ، ولا يكون الصَّلْفة إلا في قُلْف أو شبه ، والناع القر قُلُوس صلف ، وعمر بد البصرة صلف صلف السيف لأنه لا يُنشيت شيئاً. الأصعي : الصَّلْفاء والأصاب ؛ وقال أوس ين حجر:

وخَبُّ سَفَا قَرَانَهُ وَتُوَقَّلُهُ تُنُّ ﴾ عليه من الصَّمَّانِينِ الأَصَالِفُ'

والمكان أصلت . والمكان الأصلت : الذي لا يُنبيت ؛ وأنشد ابن بري لذي الرمّة :

١ قوله « وخب سفا قرنانه » كذا بالاصل على هذه الصورة .

نَحُوص من استِعراضِها البيد كُلَمَّا . حَرَى الآلَ حَرُّ الشمسِ ، فَوَ قَ الأَصالِف

والأصلف والصّلفاء: الصّلب من الأرض في. حجارة ، والجمع صَلاف لأنه غلّب عَلَية الأسماء فأجروه في التكسير مُجرّرى صَحْدراء ولم يُجروه مُجرّى ودَقاء قبل التسمية .

والصَّلِيفُ : نَعْتَ لَلذَّكُرِ . أَبُو زَيْد : الصَّلِيفَانِ وأَسَا الفَقَرْةِ التِي تَلِي الرأْسَ مِن شَقَّيْهَا. والصَّلِيفِان: عُودان يُعَرَّضَانَ على الغَبِيطِ تُنْشَدُ بِهما المُحَامِلُ ؟ ومنه قول الشاعر :

أقب كأن هادية الصليف

والصَّلِفان : جانبا العُنق ؛ وقبل : هما ما بين اللَّبَّةِ وَالْقَصَرةِ . والصَّلِيفُ : عُرْضُ العُنْسُق ، وهما صَلِيفان مِن الجانبين . وصَلِيفا الإكاف: الحَشَيَّبَان اللَّنَان تُشَدَّان في أَعْلاه . ورَجُل صَلَّنَفي وصَلَّنَفاء: كثير الكلام . والصُّلِيفا : موضع ؛ قال :

لولا فَوَادِسُ مَن نُعْمَ وَأَسْرَتَهِمَ ، يَوْمَ الصُّلَمَةِاء ، لم يُوفُونَ بالجادِ

قال : لم يوفون ، وهو شادٌّ ، وإنما جاز على تشبيه لم بلا إذ معناهما النفي فأثبت النون كما قال الآخر :

> أَنْ تَهْسِطِينَ بِلادَ قَمَوْ م ٍ يَوْتَعُونَ مِن الطِّلاحِ

قال ابن جني : فهذا على تشبيه أن بما التي بمعنى المصدر في قول الكوفيين ؛ قال ابن سيده : فأما على قولنا نحن فإنه أراد أن الثقيلة وخففها ضرورة ، وتقديره

١ قوله « أف النع » صدره كما في شرح القاموس :
 ويحمل بزة في كل هيجا

أنك تهسطين .

ان الأعرابي: الصَّلْفُ خَواني قَلْبِ النخلة ، الواحدة صُلْفة ". الأصمى: خذه بِصَلِيفِه وبصَلِيفَته بعنى خُدْ بِقَفَاه .

وفي حديث ضُمينُوة: قال يا رسول الله، إني أحالف ما دام الصالفان مكانه ، قال : بل ما دام أحد مكانه ؛ قبل : الصالف جبل كان يتحالف أهل الجاهلية عنده ، وإنا كرم ذلك لشلا يساوي فعلهم في الإسلام .

صنف: الصَّنْفُ والصَّنْفُ : النَّوْعُ والضَّرْبُ مِن الشيء. يقال: صَنْفُ وصِنْفُ مِن المُتّاعِ لَعْنَانَ ، والجمع أصناف وصُنُوفُ .

والنَّصْنَيفُ : تميز الأشياء بعضها من بعض. وصَنَّفُ الشيء : الشيء : مَيْز بعضه من بعض . وتَصَنِيفُ الشيء : حَمْلُهُ أَصْنَافاً . والصَّنْفُ : الصَّفَةُ .

وصَنِفَةُ الإِزَارِ ، بكسر النون : طُرَّتُه التي عليها المُدَّبُ، وقيل : هي حاشيته ، أَيَّة كانت . الجوهري: . صِنْفَةُ الإِزَارِ ، بالكسر ، طُرَّتُه ، وهي جانبه الذي لا هُدَّبُ له ، ويقال : هي حاشة الثوب ، أيَّ جانب كان . وفي الحديث : فليَنْفُضُهُ بِصَنِفَةً إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لا يدري ما خَلَفَه عليه .

وصنيفة الثوب: زاويته ، والجمع صنيف ، وللثوب أدبع صنيف ، وللثوب أدبع صنيفات ، وسُمِّي الإزار إزاراً لحفظه صاحبه وصيانتيه جَسَده ، أخذ من آزر ثه أي عاو نشه ، ويقال إزار وإزارة . الليث : الصنيفة والصنفة الطعمة من الثوب ؛ وقول الجعدي :

على الأحب كحصير الصّنا ع ، سُوَّى لها الصّناف إرمالُها

. ١ قوله ﴿ الصالفات مكانه النع » كذا هو في الأصل تيماً للنهاية .

قَالَ سَمْيَرِهُ : الصَّنْفُ والصَّنْفَةُ الطَّرَفُ والزَّاويةُ مَنَ الثَّوْبِ وَغَيْرِهِ . والصَّنْفَةُ طَائِفَةً مَنَ القَبِيلَةَ . اللَّيثُ : الصَّنْفُ طَائْفَةً مَنْ كُل شَيء ، وكُل ضرب مِن الأَشْبَاء صَنْفُ عَلَى حَدَّةً ، وقوله أنشده ابن الأَعرابي : صَنْفُ عَلَى حَدَّةً ، وقوله أنشده ابن الأَعرابي :

يُعاطِي القُونَ بالصَّنِفاتِ مِنْهُ ؟ كما تُعْطِي رَواحِضَهَا السُّبُوبُ

فسره ثعلب فقال : إنما يصف سراباً يُعاطي بجيوانبه الجبال كأنه يُفيضُ عليها كما تُعطي السُبُوبُ عَلَى هذا جوانب عَلَى هذا جوانب السراب ، وإنما الصنفات في الحقيقية للمُلاء ، فاستعاره للسَّراب من حيث نُشبَّه السرابُ بالمُلاء في الصفة والنَّقاء ؟ قال :

تُقَطِّعُ غِيطَاناً كَأَنَّ مُتُونَهَا ، إذا أَظَهْرَتُ ، تُكُسّى مُلاءً مُنَشِّرا

وروى سلمة أن الفراء أنشده لابن أحمر:

سَقَيًا لِحُلَمُوانَ ذِي الكُرُومِ ، ومِا صُنْتُف مِن تبينه ومن عِنْبَيَّهُ

أنشده الفراء صُنّف ، ورواه غيره صَنّف ؛ ويقال : صُنّف مُيّز ، وصَنّف خرج ورَقْهُ ، وصَنَفَتِ العِضاهُ اخضرت ؛ قال ابن مقبل :

> وآها فؤادي أمَّ خِشْفُ خَلا لها ، بقُورِ الوراقينِ ، السَّرَاءُ المُصَنَّف

قال أبو حنيفة : صَنَّفَ الشَّجْرُ إِذَا بِدَأَ يُورِقُ فَكَانَ صنفين صنف قد أورَقَ وصنف لم يورِقُ ، وليس هذا بقوي ، وكذلك تَصَنَّفَ ؛ قال مُلَمَّح : ها الجاز ثاتُ العِينُ تُضْحَى وكُورُها

يا الجاز ثاتُ العينُ تُضحِي و كوْرُواها فيالُ ، إذا الأرطني لها تُتَصَنَّف

وظَـَلِيمُ أَصْنَفُ السَّاقِينَ : مُتَـَقَشَّرُ هُمُا ؛ قالَ الأَعْلَمُ الهذلي :

> هِزَفِ أَصنفُ الساقيَنُنِ هِقَالُ ، بُنادِر بَيْضَه بَرْدُ الشَّالِ

أَصْنَكُ : منقشر ، تَصَنَّفَتُ سَاقُهُ إِذَا تَتَشَقَّقَتُ . وتَصَنَّفَتُ . وتَصَنَّفَتُ .

وعود صَنَفِي ، بالفتح : لضرب من عود الطب ليس بجيد ، قال الجوهري : منسوب إلى موضع ، وقيل: عُود صَنَفِي ، بالفتح ، للبَخُور لا غير .

صوف: الصُّوفُ للفأن وما أَسْبهه ؛ الجوهري: الصوف للفنم الشاة والصُّوفة أخص منه . ابن سيده : الصوف للفنم كالشَّعر للمعرز والوبَر للإبل ، والجمع أصواف موقد يقال الصوف للواحدة على تسمية الطائفة باسم الجميع ؛ حكاه سيبويه ؛ وقوله :

حَلَيْهَانِيَةً وَكُنِّهَانَةً صَفُوفٍ ، تَغَلِّيطًا بِينَ وَبَرَّرٍ وَصُوفِ

قال ثعلب: قال ابن الأعرابي معنى قوله تخلط بين وبر وصوف أنها تباع فيشترى بها غنم وإبل ، وقال الأصمي: يقول تنسرع في مشيئها ، شبة رجع يديها بقوس النداف الذي تخلط بين الوبر والصوف، ويقال لواحدة الصوف صوفة ، ويصغر صويفة .

و كبش أصوف وصوف على مثال فعل ، وصائف وصاف وصاف الأخيرة متلوبة ، وصوفاني ، كل ذلك : كثير الصوف ، تقول منه : صاف الكبش بعدما زمر يصوف صوفاً ، قال : وكذلك صوف الكبش ، بالكسر ، فهو كبش صوف بين الكبش ، والأنش الصوف بين الكسائي ، والأنش صافة وصوفانة . ولية صافة : يُشبه شعرها

الصوف ؟ قال تأبط سُرًا:

# إذا أَفْنَزَعُوا أَمَّ الصَّبِيَّيْنِ ، نَفَّضُوا غَفَارِيَّ سُعْنَاً ، صَافَعَ لَمْ تُرَجَّلِ

أبو الهيثم : يقال كبش صُوفان ونعجة صوفانة . الأصمعي: من أمثالهم في المال علكه من لا يستأهله: خُرْ قَاءُ وَجِدَتَ صُوفاً ؛ يَضَرَبُ للأَحْمَقُ يُصِبُ مَالاً فَيُضَيِّعُهُ فِي غَيْرِ مُوضِعِهِ . وَصُوفُ البَحْرِ : شيء على شكل هذا الصُّوف الحيواني ، واحدته صُوفة " . ومَنَ الأَيْسَدِيَّاتَ قُولُمُم : لَا آتَسَكُ مَا مَلَّ تَحَرُّهُ صُوفةً ، وحكى اللحاني : ما بُلِّ البحرُ صُوفةً . والصُّوفَانَـةُ : بِقَلَةُ مَعْرُوفَةً وَهِي زُغَيُّاءً قَصِيرَةً ؛ قَالَ أبو حنيفة : ذكر أبو نصر أنه من الأحرار ولم نجله، وأَخَذَ بِصُوفَةٍ رَقَبَتِهِ وصُوفَها وصافها : وهي رُغَبَات فِيهِا ، وقيل : هي ما سال في نُقُرَ تَهَا ، التهذَّيب : وتُسمى زُغَيَّاتُ القَّفَا صُوفَةَ القَّفَا . أَيْن الأعرابي : خُذْ بصوفة قفاه وبصُوف قفاه وبقر دُنَّه وبكر دته . ويقال: أخذه بصُوف رقبت وبطوف كقتبته وبطاف وقتبته وبظنوف وقيته وبظاف رقبته وبقُوف رقبته وبقاف رقبته أي بجلد رقبته ؟ وقال أبو السَّميدع : وذلك إذا تبعيه وظن أن لن يدركه فلتحقه ؛ أخذ برقبته أم لم يأخذ ؛ وقال ابن دريد أي بشعره المتدلي في نتُقرة قفاه ؟ وقال الفراء إذا أَخِذُهُ بِقَفَاهُ جِمِعَاءٌ وَقَالَ أَبِوِ الْغُوثُ أَى أَخَذُهُ قَهِرًا ۗ ، قال : ويقال أيضاً أعطاه بصوف رقبته كما يقال أعطاه برُمَّته . وقال أبو عبيد : أعطاه حجَّاناً ولم يأخل

وصَوَّفَ الكرَّمُ : بدت نواميه بعد الصَّرام . والصوفة : كل من ولي شيئاً من عمل البيت ، وهم الصَّوفان . الجوهري : وصُوفة لَّ أَبُو حَيَّ من مُضَرَ

وهـو الغوث بن مُرسِّ بن أدِّ بن طابخة بن إلياس بن مضر ، كانوا بخدُ مُون الكعبة في الجاهلية ويجيزون الحاج أي يُفيضون بهم . ابن سيده : وصُوفة حي من يم وكانوا بجيزون الحاج في الجاهلية من منتى ، فيكونون أو ل من يدفع . يقال في الحج : أُجِيزي ضوفة ، فإذا أجازت قيل : أُجِيزي خيند ف ، فإذا أجازت أدن للناس كلهم في الإجازة ، وهي الإفاضة ؛ وفيهم يقول أو سُ بن معراه السعدي : ولا يَويمُون في التعريف موفيقهم ولا يَويمُون في التعريف موفيقهم من يقال : أجبز وا آل صوفانا

قال ابن بري: وكانت الإجازة بالحج إليهم في الجاهلية، وكانت العرب إذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منها حتى يدفع بها صوفة ، وكذلك لا يَنْفَرُ ون من منس حتى تنفر صوفة ، فإذا أبطأت بهم قالوا : أجيزي صوفة ، وقيل : صوفة قبيلة اجتمعت من أفناء قبائل .

وصاف عني تشرّه يصُوف صوّفاً : عَدَلَ . وصاف السهْم عن الهدّف يَصُوف ويَصيف : عدل عنه ، وهو مذكور في الباء أيضاً لأنها كلمة واوية ويائية ؟ ومنه قولهم : صاف عني شرّ فلان ، وأصاف الله عني تشرّ .

صف : الصّنف : من الأزمنة معروف ، وجمعه أصّياف وصُيُوف . ويوم صائف أي حار ، وليلة صائف أي حار ، وليلة صائف كا قالوا يوم راح ويوم طان ومطر صائف . ابن سيده وغيره : والصّيّف المطر الذي يجيء في الصف والنبات الذي يجيء فيه . قال الجوهري : الصّنف المطر الذي يجيء في الصف ، قال البوهري : صوابه الصّيّف المطر الذي يجيء في الصف ، قال ان يري : صوابه الصّيّف ، بتشديد الياء . وصِفنا أي أصابنا

مطر الصينف، وهو فعلنا على ما لم يسم فاعله مثل خروننا ور بعنا . وفي حديث عبادة : أنه صلى في حبة صينة أي كثيرة الصوف . بقال : صاف الكبش يصوف موفاً ، فهو صائف وصينف إذا كثر صوفه ، وبناء اللفظة صينوفة فتلبت ياه وأد غيت .

وصَيَّفَني هذا الشيء أي كفاني لِصَيْفتي ؛ ومنه فول الراجز :

مَنْ كِكُ ذا بَتْ فَهذا بَتْي مُقَيِّظُ مُصَيِّفُ مُشْتَي

وصيفت الأرض ، فهي مصيفة ومصيوفة : أَصَابِهَا الصَّيْف ، وصُيْفنا كذلك ؛ وقول أبي كبير الهذلي :

ولقد وَرَدْتُ الماء لم يَشْرَبُ بهِ حَدَّ الرَّبِيعِ إلى مُشهور الصَّيِّفِ

يعني به مطر الصيف، الواحد صَيَّفَة ﴿ وَالَ ابْ بُرِي: وفاعل بشرب في البيت الذي بعده وهو :

الا عَوابِسُ كَالْمِرَاطِ مُعْيِدَةً ، الله الله مُتَعَضَّف الله الله مُتَعَضَّف

ويقال: أَصَابَتُنَا صَيِّفَة غَرْيَرة ، بِتَشْدَيْدِ البَاء . وتَصَيَّفَ : مِن الصَّيْف كما يقال تَشْتَى مِن الشَّنَاء . وأَصَاف القومُ : دخلوا في الصَّيف ، وصافتُوا عِكان كذا : أقاموا فيه صَيْفَهُم ، وصفت محكان كذا وكذا وصفته وتصيَّفته وصيَّفته ؛ قال لبيد :

> فَتَصَيَّفًا مَاءً بِدَحُلِ سَاكِناً ، يَسْتَنُ فُوقَ سَرانِهِ المُلْجُومُ وقال الهذلي :

تَصَيَّفْت نَعْمَانَ وَاصَيَّفَتُ

وصاف بالمكان أي أقام به الصف، واصطاف مثلة، والموضع مصيف ومصطاف . التهذيب : صاف التوم إذا أقاموا في الصيف بموضع فهم صائفون، وأصافوا فهم مصيفون إذا دخلوا في زمان الصيف، وأستنوا إذا دخلوا في الشناء . ويقال : صنف القوم وربيعوا إذا أصابهم مطر الصيف والربيع، وقد صفنا وربيعنا ، كان في الأصل صيفنا ، فاستثقلت الضة مع الياء فحذفت وكسرت الصاد لتدل عليها . وصاف فلان ببلاد كذا يصيف إذا أمام به في الصيف ، والمتصيف ; اسم الزمان ؟ قال سيبويه : أجري منجرى المسكان وعامله مصاففة وصيافاً .

والصائفة : أوان الصيف . والصائفة : العَرَّوة في الصيف . والصائفة والصيفية : الميرة قبل الصيف ، وهي الميرة الثانية ، وذلك الآن أوّل المير الرّبعية ثم الصيفية ثم الدّفئية . الجوهري : وصائفة القوم ميرتهم في الصيف .

الجوهري: الصَّنَفُ واحد فُصُولُ السنة وهو بعد الربيع الأول وقبل القَيْظ . يقال : صَيْفُ صَائِفُ ، وهو توكيد له كما يقالَ لَيَبُلُ لائلُ وهَمَج هاميج . وفي حديث الكلالة حين سُئل عنها عمر ، وفي الله عنه ، فقال : تكفيك آية الصَّيف أي التي تولت في الصيف وهي الآية التي في آخر سورة النساء والتي في أو لها نولت في الشتاء .

وأَصافَتِ السَّاقةُ ، وهي مُصِيفٌ ومِصْيافُ : نُتِجَتُ في الصَّيْفِ وولدُها صَيْفِي .

وأَصَافَ الرَّجِلِ ، فهو مُصَيِّفُ : وُلد له في الكَيِّسُو ، وُلد له في الكَيِّسُو ، وَلده أَيْضًا صَيْفِي ؟ وقال أكثم ن صَيْفِي ؟ وقال أكثم ن صيفي ، وقبل هي لسعد بن مالك

ابن ضبيعة :

# إن بَيْ صِبْيَة صَيْفِيُون ، أَفْلُح مَنْ كان له رَبْعِيُون !

وفي حديث سليان بن عبد الملك : لمنَّا حضرته الوفاة قال هذين البيتين أي ولدوا على الكيبر . يقال : أصاف الرجل أيصيف إصافة إذا لم يُولد له حتى 'يُسين'' ويَكْنَبُرُ \* وأو لاده صَيْفِينُون ﴿ وَالرَّبْعِيشُون ؛ الذين ُولدوا في حداثته وأوَّل سَبْابه ، قال : وإنما قال ذلك لأنه لم يكن في أبنائـه من 'بقلـّـد، العهــد بعده . وأصافَ : تُوك النساء شَابًّا ثُم تُرُوءٌ ج كبيرًا. الليث: الصَّيْفُ ثُوبُع من أرَّباع السنة ، وعند العامة نصف السنة . قال الأزهري : الصنف غنب العرب الفصل الذي تسميه عوام الناس بالعراق وخراسان الربيع ، وهي ثلاثة أشهر ، والفَصْل الذي يله عند العرب القَيْسُظ ، وفيه يكون حَمْراء القَيْظِ ، ثم بُعده فصل الحَريف ، ثم بعده فصل الشتاء . والكَلَّةُ الذي يَنْبُتُ فِي الصَّيْف صَيَّفي ، وكذلك المطر الذي يقع في الربيع ربيع الكلا صيِّف وصيفى". وقال ابن كناسة : أعلم أن السنة أربعة أزمنة عنـــد العرب : الربيعُ الأول وهو الذي تسبُّيه الفُرْسُ الحريف ثم الشتاء ثم الصيف ، وهو الربيع الآخِر ، ثم القَيْظ ، فهذه أربعة ُ أَزْمِنةٍ . وسُميت غَزْوَءُ الروم الصائفة كأن سُنسَّتُهم أن يُعْزُوا صيفاً، وينقفَلَ عنهم قبل الشتاء لمكان البرد والثلج .

أبو عبيد : استأجرته مُصابِفة ومُرابعة ومُشاتاة ومُشاتاة ومُخارفة من الصَّيف والرَّبع والشتاء والحَريف مِثْل المُشاهرة والمُياومة والمُعاومة وفي أمثالهم في الميام قتضاء الحاجة : تمامُ الرَّبع الصف ، وأصله في المطر ، فالربيع أوَّله والصيف الذي

بعده ، فيقول: الحاجة بكمالها كما أن الربيع لا يكون 
قامه إلا بالصيف . ومن أمنالهم : الصف ضيعت 
اللبن إذا فرَّط في أمره في وقته ، معناه طلبت الشيء 
في غيير وقته ، وذلك أن الألبان تكثر في الصف 
فيضر ب مثلاً لترك الشيء وهو بمكن وطلب وهو 
متعدّر ، قال ذلك ابن الأنسادي وأوّل من قاله 
عمرو بن عمرو بن عُدّس لدختنوس بنت لقيط ، 
وكانت تحته فقر كته وكان موسراً ، فترو جها 
عمرو بن معبد وهو ابن عبها وكان شابناً مقتراً ، 
عمرو بن عمرو فسألته المان ققال لها ذلك .

وصاف عنه صيفاً ومنصفاً وصيفوف : عدل . وصاف السَّهْمُ عن الهدف يتصيف صيفاً وصيفوفة: كذلك عدل عدل عدد أو الذي جاء في الحديث ضاف ، بالضاد ، قال أبو زبيد :

كلُّ يوم تَرْميهِ منها بِرَسْنَقِ ، فَمَصِيفٌ أَوْصَافَ غَيْرَ بَعِيدٍ .

وقال أبو ذؤيب :

جَوَارِسُهُا تَأْوِي الشَّعُوفَ كُواثِباً، ` وتَنْصَبُ أَلْهَاباً مَصِفاً كُوابُها

أي متعد ولا بها مُعرَجّة غير مُقو مّسة ، ويروى مضيفاً ، وقد تقد م والكراب : مجاري الماء ، والحديما كربّة ، واللهب : الشق في الجسل أي تنصب إلى اللهب لكونه بازدا ، ومصيفاً أي منوجًا من صاف إذا عدل . الجوهري : المصيف المنعوج من مجاري الماء وأصله من صاف أي عدل كالمضيق من ضاق . وصاف الفحل عن طر وقتيه : عدل عن ضرابها . وفي حديث أنس أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، شاور أبا بكر ، وضي الله عنه ، يوم عليه وسلم ، شاور أبا بكر ، وضي الله عنه ، يوم

بَدْر في الأَمْرَى فَتَكُلّم أَبُو بِكُر فَصَافَ عَنْه } قال الأَصْمَى: يقال صاف يَصِيفُ إذا عدل عن الهَدف؟ المعنى : عدل ، صلى الله عليه وسلم ، بوجهه عنه ليُشاور غيره . وفي حديث آخر : صاف أبو بكر عن أبي بُرُدَة ، ويقال : أَصَافَ الله عني أي يَحَاه ، وأَصَافَ الله عني شر فلان أي صَرَفه وعدل به . والصيف : الأُنثى من البُوم ؟ عن كراع .

وصائف : اسم موضع ؛ قال معن بن أوس : فَفَدُ فَدُ عَبُّودٍ فَنَخَبُّراء صائف ، فَذُ و الحَفْرِ أَقْبُوكِي منهم فَفَدَافَدُ هُ

وصَيْفِي ": أسم رجل ؛ وهو صَّفِي بن أَكْتُمُ .

#### فصل الضاد المعجمة

ضرف: ابن سيده: الضّرف من شجر الجال يشبه الأنتاب في عظمه وورقه إلا أن سُوقه غُبُر مثل مثل سُوق النين؛ وله جنسً أبيض مدور مثل تبن الحماط الصّغاد، مرّ مُضَرّس ، ويأكله الناس والطير والقرود، واحدته ضرفة "؛ كل ذلك عن أبي حيفة. النهذيب: ثعلب عن ابن الأعرابي: الضّرف شجر التين ويقال لشره البكس ، الواحدة ضرفة ؛ قال أبو منصور: وهذا غريب.

ضعف : الضّعْف والضّعْف : خلاف النّو و وقيل : الضّعف ، بالفتح ، في الجسد ؛ والضّعف ، بالفتح ، في الرّأي والعَدِّل ، وقيل : هما معا جائزان في كل وجه ، وخص الأزهري بذلك أهل البصرة فقال : هما عند أهل البصرة سيّان بستعملان معا في ضعف البدن وضعف الرّأي . وفي الننزيل : الله الذي خلَعَكم من ضعف من ضعف ثم جعل من بعد ضُعْف قُوَّة مم جعل من بعد ضُعْف قُوَّة مم حعل من بعد ضُعْف قَوْة من ضعف من بعد قوَّة ضُمْفاً ؛ قال قتادة : خلقكم من ضعف

قال من النَّطْفَة أي من المني ثم جعل من بعد قوة ضعفاً ، قال : الهَرَمَ ؛ وروي عن ابن عبر أنه قال : قرأت على النبي، صلى الله عليه وسلم : الله الذي خلقكم من ضعف ؛ فأقرأني من ضعف ، بالضم ، وقرأ عاصم وحمزة : وعَلِمَ أَن فيكم ضعفاً ، بالفتح ، وقرأ ابن كثير وأبو عبر و ونافع وابن عامر والكسائي بالضم ، وقوله تعالى : وخلق الإنسان ضعيفاً ؛ أي بالضم ، وقوله تعالى : وخلق الإنسان ضعيفاً ؛ أي يستسيله هواه . والضعف : لغة في الضعف ؛

ومَنْ بَلَثَى خَيْراً يَغْمَرُ الدَّهْرِ عَظْمَهُ ، على ضَعَف من حالهِ وفَنْتُودِ فهذا في الجسم ؛ وأنشد في الرائي والعلل :

ولا أشارك في رَأْي أَخَا ضَعَفٍ ، ولا أَلِينُ لِمَنْ لا يَبْتَعْنِي لِينِي

وقد ضَعَفَ يَضْعُفُ ضَعْفاً وضُعْفاً وضَعَف ؛ الفتح عن اللحاني ، فهو ضعيف ، والجمع ضُعَفاء وضعْفى وضعاف وضعَفة وضعافى ؛ الأخيرة عن ابن جني ؟ وأنشد ؛

تَرَى الشَّيُوخِ الضَّعَافَى حَوْلُ جَفْنَتَهِ ، وَنَحْتَهُم مِن عَانِي دَرْدُقِ شَرَّعَهُ ونسوة ضَعَيِفَاتُ وضَعَائِفُ وضِعَافُ ؛ قال :

لقد زادَ الجاهَ إليَّ حُبُنَّ بِنانِي ، إنَّهُنَّ مِن الضَّعافِ .

وأَضْعَفَه وضَعَّفَه : صَبَّره ضَعَيْفًا . واسْتَضْعَفَهُ وَتَضَعَّفُهُ : وجده ضَعَفًا فركبه بسُوء ؟ الأخيرة عن ثعلب ؟ وأنشد :

عليكم بربعي الطّعان ، فإنه أَشْتُهُ المُتَضَعّفُ

وبغي الطنعان: أو له وأحده و وفي إسلام أبي التضعفته ؛ قال التضعفته ؛ قال القنيي : قد تدخل استفعلت في بعض حروف تفعلت في بعض حروف تفعلت في واستعظم وتكبر واستكبر واستكبر واستكبر واستنفن واستنفن واستنفن واستنفن وفي الحديث : أهل الجنة كل ضعيف منتضعف ؛ قال ابن الأنبر : يقال تضعفته واستضففته عمني للذي يتضعف الناس ويتجبر ون عليه في الدنيا للنقر ورثانة الحال . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : غلبني أهل الكوفة ، أستعمل عليم المؤمن غيضعت ، وأمنا الذي وود في الحديث حديث الجنة : ما لي لا يدخلني الذي وود في الحديث حديث الجنة : ما لي لا يدخلني الذي واد في الحديث حديث الجنة : ما لي لا يدخلني الذي واد في الحديث عديث الجنة : ما لي الا يدخلني الذي واد في المدان في الحديث : انقوا الله في الضمفين : يعني المرأة والمملوك .

والضّعْفة أن ضَعْف الفؤاد وقبلة الفطانة . ورجل مضّعُوف أن به ضعفة أن ابن الأعرابي : رجل مضّعُوف ومنهُوت إذا كان في عقله ضعف أن ابن بزرج : رجل مضّعُوف وضعوف وضعوف وضعيف ورجل معَلوف وعَجُوف وعَجَوف وأعْجَف أن وناقة عَجوف وعَجَوف أو وعَجِيف والمعروف وعَجيف والمعروف المرأة ضعوف أو ويقال الرجل المجرو البصر ضعيف أن والمصر ضعيف أن والمصر والمعروف المحرور البصر ضعيف أن المرجل المهرور المهر

والمُضَعَفُ : أَحد قداح المُنسر التي لا أنْصاء لها كأنه ضَعَف عن أن يكون له نصيب . وقال ابن سيده أيضاً : المُضَعَّف الثاني من القداح الغفل التي لا تُفَر وُص لها ولا غرام عليها، إنما تشقل بها القداح كراهية التهمية ؛ هذه عن اللحاني ، واشتقه قوم من الضعف وهو الأولى .

› قوله « لتضفت » هكذا في الاصل ، وفي النهاية : فتضفف .

وشِعر ضَعيف : عَلَيْلُ ، استعمله الأَخْفَش في كتاب القَوَافي فقال : وإن كانوا قد يُلزمون حرف اللبن الشّعْرَ الضعيف العليل ليكون أتَمَّ له وأحسن .

الشَّمْرَ الضعيفَ العليلَ ليكونَ أَتَمَّ له وأحسن . وضعفُ الشِيء : مثلاه ، وقال الزجاج : ضعفُ الشيء مثله الذي يُضعَفه ، وأضعافه أمثاله . وقواه تعالى : إذا لأذ قنساك ضعف الحياة وضعف المسات ؛ أي ضعف العداب حياً وميتناً ، يقول : أضعفنا لك العداب في الدنيا والآخرة ؛ وقال الأصعي في قول أبي ذؤيب :

جَزَيْتُكَ صِعْفَ الودِّ ؛ لما اسْتَبَنْتُهُ ، وما إنْ جَزَاكَ الضَّعْفَ من أَحَدٍ قَبْلِي

معناه أضعفت لك الود وكان ينبغي أن يقول ضعفقي الود . وقوله عز وجل : فآتهم عذاباً ضعفاً من النار؛ أي عذاباً منضاعفاً لأنالضعف في كلام العرب على ضربين : أحدهما الميثل ، والآخر أن يكون في معنى تضعف الشيء . قال تعالى : لكل ضعف أي للنابع والمتبوع لأنهم فد دخلوا في الكفر جميعاً أي لكل عذاب مضاعف . وقوله تعالى : فأولئك لهم جزاء الضعف جزاء الضعف عا عملوا ؛ قال الزجاج : جزاء الضعف الذي قد أعلمنا كم مقداوه ، وهو قوله : من جاء الذي قد أعلمنا كم مقداوه ، وهو قوله : من حاء بالحسة فله عشر أمثالها ؛ قال : ويجوز فأولئك لهم جزاء الضعف بالحسة فله عشر أمثالها ؛ قال : ويجوز فأولئك لهم جزاء الضعف بالحسة فله عشر أمثالها ؛ قال : ويجوز فأولئك لهم جزاء الضعف عني ذلك .

وأضعف الشيء وضعفه وضاعفه: زاد على أصل الشيء وجعله مثليه أو أكثر ، وهو التضعف والإضعاف ، والعرب تقول : ضاعفت الشيء وضعفته بمعنى واحد؛ ومثله امرأة مناعمة ومنعقبة ، وصاعر المنتكبش حداء وصعره ، وعاقدت ، وعاقدت ، وعاقدت ،

وعقبت . ويقال : ضعف الله تضعيفاً أي جعله ضعفاً . وقوله تعالى : وما آتبته من كاة تربدون وجه الله فأولئك هم المنضعفون ؛ أي يضاعف لهم المنضعيف أي يشابون الضعف الذي قال الله تعالى : أولئك لهم جزاء الضعف عا عملوا ؛ يعني من تصدق وحقيقه ذوو الأضعاف وتضاعيف الشيء : ما ضعف منه وليس له واحد ، ونظيره في أنه لا واحد له تباشيو الصبح لله تباشيو المشابع أولاً ، وتعاشيب الأرض لما يظهر من أغشابها أولاً ، وتعاشيب الله من عجائية ، وأضعفت الشيء ، الله من عجائية ، وأضعفت الشيء ، فهو مضعوف ، والمضعوف : ما أضعف من

# وعاليَّانَ مَضْمُوفاً ودُرْرًا ، سُمُوطُه جُمانَ ومَرْجانُ كَشْكُ المَفاصِلاا

قال ابن سيده: وإذا هو عندي على طرح الزائد كأنهم جاؤوا به على ضعف . وضعف الشية: أطبق بعض على بعض وثناه فصاد كأنه ضعف وقد فسر ببت لبيد بذلك أيضاً. وعداب ضعف : كأنه ضوعف بعض . وفي التنزيل : يا نساه النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة مبينة يضاعف لها العداب ضعفين ، وقرأ أبو عبرو : يضعف ؛ قال أبو عبيد : معناه يجعل الواحد ثلاثة أي تعدب نلانة أعذب ثلاثة أعذب مرة فإذا ضوعف ضعفين صاد العداب ثلاثة أعذبة ؛ قال الأزهري : هذا الذي قاله أبو

١ قوله «ودراً » كذا بالاصل ، والذي في الصحاح وشرح القاموس : وفرداً .

عبيد هو ما تستعمله الناس في متجاز كلامهم وما يتعارفونه في خطابهم ، قال : وقد قال الشاقعي ما يقارب وله في رجل أو صى فقال : أعطو الخلاف ضعف ما يصيب ولدي ، قال : يعطى مثله موتين، قال : ولو قال ضعفي ما يصيب ولدي نظرت ، فإن أصابه مائة أعطيته ثلثائة ، قال : وقال الفراء شبها بقولهما في قوله تعالى : يَرَوْنَهم مِثْلَيْهِم وأي العبن ، قال : والوصايا يستعمل فيها العرف الذي يَتَعانَ فيه المُخاطب والمُخاطب وهمه اليسق

قال : كذلك روي عن ابن عباس وغيره ، فأما كتاب الله ، عز وجل ، فهو عربي مبين يُوك<sup>ه</sup> تفسيره

إلى موضوع كلام العرب الذي هو صغة ألسنتها ، والشعف ولا يستعمل فيه العرف إذا خالفته اللغة ؛ والشعف في كلام العرب : أصله المشل إلى ما زاد ، وليس مقصور على مثلان ، فيكون ما قاله أبو عبيد صواباً ، يقال : هذا ضعف هذا أي مثله ، وهذا ضعفه أي يقال : هذا ضعفه أي مثلاه وثلاثة أمثاله لأن الضعف في الأصل زيادة غير مثلاه وثلاثة أمثاله لأن الضعف في الأصل زيادة غير محصورة ، ألا ترى قوله تعالى : فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ؟ لم يود به مثلا ولا مثلين وإنما أراد بالضعف الأضعاف وأولى الأشياء به أن نتجعك

عشرةً أمثاله لتوله سبحانه : من جاء بالحسنة فله عشر

أمثالها ومسن جاء بالسيئة فلا يُجزي إلا مثلهما ؟

فأقل الضِّعْنُف محصور وهو المئل، وأكثره غيرٌ

محصور . وفي الحديث : تُضعُفُ صلاة ُ الجماعة على

صلاة الفَذِّ خَـمُساً وعشرين درجة أي تزيد عليها .

يقال: ضَعَفَ الشيءُ يَضْعُفُ إِذَا زَادَ وَضَعَيْفَتُهُ وَأَضَعَفْتُهُ وَضَاعَفْتُهُ بَمِنتًى . وقال أَبُو بَكُو: أُولئكُ لهم جزاء الضَّعْفُ ؟ المُضاعَفَةِ ؟ فَأَلْزَمَ الضَّعْفُ

التوحيد كأن المصادر ليس سبيلها التثنية والجمع ؛ وفي حديث أبي الدَّحْداح وشعره :

## إلا رَجاء الضُّعَفِ في المُعادِ

أي مشكَّى الأجر ؛ فأما قوله تعالى : يُضاعَفُ لهما العذابُ ضعفين ، فإن سياق الآبة والآبة التي بعدها دَلُّ عَلَى أَنَ المرادَ مَنْ قُولُه ضَعَفَيْنِ مُرَّتَانَ ، أَلَا تُرَاهُ يقول بعــد ذكر العداب : ومن يَقْنُت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نُـُؤتـها أَجْرَهـا مرتين ? فإذا جِعل الله تعالى لأمهات المؤمنين من الأجر مثلكي ما لغيرهن تفضيلًا لهنَّ على سائر نساء الأمـة فكذلك إذا أَتَتُ ۚ إحداهن \* بفاحشة عذبت مثلي ما يعذب غيرها ، ولا يجوز أن تُعْطَى على الطاعة أجرين وتُعَدَّب على المعصية ثلاثة أعذبة ؛ قال الأزهري : وهــذا قولُ ا حَذَاقَ النَّحَوَيينَ وقول أَهَلِ النَّفَسيرِ ، والعرب تتكلُّر بالضِّعف مثنى فيقولون: إن أعطيتني درهماً فلك ضعفاه أي مثلاه ، يريدون فلك درهمان عوضاً منه ؛ قال : وربما أفردوا الضعف وهم يويدون معنى الضعفين فتالوا: إِنْ أَعَطِيتُنَى دَرُهُما ۚ فَلَكُ ضَعَفُهُ ﴾ تريدون مثله ، وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن . ورجل مُضْعف : ذو أَضْعَافِ فِي الحَسْنَاتِ . وَضَعَفَ القَوْمَ يَضْعَفُهُمْ: كَشَرَاهُمْ فَصَالُولُهُ وَلَأَصَعَالِهِ الصَّعْفُ عَلَيْهُمْ . وأَصْعَفَ الرَّجلُ : فَشَتْ ضَيَّعَتُهُ وَكَثُرت ، فهو مُضعف. وبقرة ضاعف أ: في بطنها حَمَّل كَأْنَهُمْ صارت بولدها

وَالْأَضْعَافَ \*: العَيْظَامُ فُوقِهَا لَحْمَ ؛ قَالَ رَوَّبَةً :

واللهُ بَينَ القَلْبِ والأَضْعَافِ

قال أبو عمرو: أضعاف الجسد عظامه ، الواحد ضعّف ، ويقال: أضْعاف الجسد أَعْضارُه. وقولهم:

وقدَّع فبلان في أضْعافِ كتابه ؛ يراد به توقيعُه في أثناء السُّطور أو الحباشية . وأضْعِيفُ القومُ أي ضُوعف لهم .

وأَضْعُفَ الرَّجِلُ : ضَعُفَتْ دَابِّتُهُ . يقال : هو ضَعَيفُ مُصْعَيفُ مُصْعَيفُ مُضَعِيفً مُصْعَيف في بدنه ، والمُنْصَعِف الذي دابته قبوية . وفي الحديث في بدنه والمُنْقُري الذي دابته قبوية . وفي الحديث في غَرْ وة خَيْبَر : من كان مُضْعِفاً فَلَـْبَر جع أي من كانت دابته ضعيفة . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : المُنْعَفُ أُمِيرٌ على أصحابه بعني في السفر يويد أنهم يَسير ون بسيره . وفي حديث آخر : الضّعيف أمير الركب. وضعَفْ السير أي أضعفه . والتضعيف أن تنشسبه إلى الضّعف : والمُنْاعَفَة : الدّرْع التي ضُوعِف حكيف حكيف على الدّرْع التي ضُوعِف حكيف حكيف على الدّرْع التي ضوعِف حكيف حكيف الدين من حلقتين حلقتين حلقتين .

ضغف : الضَّغيفة ': الرَّوضة 'الناضِرة ' من بَقَل وعُشب ؛ عن كراع ، وقال : بفاء بعد غين ؛ قال ابن سيده : والمعروف عن يعقوب ضَفيفة ، والله أعلم .

ضغف : الضَّفُّ : الحَلَبُ بالكفُّ كُلِّهَا وَذَلِكَ لِضِخَمَ الضَّرُّع ؛ وأنشد :

> بيضَف القُوادِمِ ذاتِ الفُضُو ل ، لا بالبيكاء الكيماشِ اهتيصادا

ويروى امنتصاراً ؛ بالمم ، وهي قليلة اللبن ؛ وقبل: الضَّف جَمَعْك خلفَيْها بيدك إذا حَلَسْتُها ؛ وقال اللحياني : هو أن يَقْبَضَ بَأَصَابِعِه كَلَها على الضَّرْع. وقد ضَفَفْت الناقة أَضْفُها ؛ وناقة ضَفُوف ، وشاة ضَفُوف : كثيرتا اللبن بَيْنَنَا الضّفاف. وعين ضَفُوف : كثيرة الماء ؛ وأنشد :

حَلَّنَانَةٍ رَكِبَانَةٍ ضَفُوفٍ

وقال الطّرمّاح :

وَلَجُودُ مِن عِينٍ ضَفُو فَ فَو فَو فَا الْحَدَاوِلُ

التهذيب عن الكيائي: ضَبَتُ الناقة أَضُبُها ضَبّاً إذا حَلَبْتُهَا بِالكُفّ، قال: وقال الفراء هذا هو الضّفُ، بالفاء > فأما الضّبُ فأن تجعل إبهامك على الحِلْف جبيعاً > ثم تررد أصابعك على الإبهام والحِلْف جبيعاً > ويقال من الضّف : ضَفَفْتُ أَصْفُ مَن الْحُدي : ضَفَفْتُ أَصْفُ مَن الْحَد كُلها . أبو ضَف الناقة لغة في ضَبّها إذا حلبها بالكف كلها . أبو عبو و : شاة ضَفّةُ الشّخبُ أي واسعة الشّخب . وضفّةُ البحر : ساحِلُه . والضّفّة ، بالكسر : جانب النهر الذي تقع عليه النّبائت ، والضّفّة : كالضّفة ، النهر الذي تقع عليه النّبائت ، والضّفّة : كالضّفة ، والجبع ضفاف ؛ قال :

يَقْذُفُ الْحُسْبِ عَلَى الصَّفَافِ

وضقة الوادي وضيفه : جانبه ، وقال القتبي : الصواب ضفة ، بالكسر ، وقال أبر منصور : الصواب ضفة ، بالفتح ، والكسر لغة فيه . وضقتنا الوادي : جانباه . وفي حديث عبدالله بن خباب مع الحوارج: فقد مُوه على ضفة النهر فضربوا عُنْهه . وفي حديث على " كر"م الله وجهه : فيقف ضفتني " جفنونه أي جانبها ؛ الضفة ، بالكسر والفتح : جانبه النهر فاستعاره للجفن . وضفتنا الحير والفتح : جانبه النهر فاستعاره للجفن . وضفتنا الحير وم : جانبه ؛ عن

يَدَّعُهُ بِضَفَّتَيُ حَبُّزُومهِ ٢

ابن الأغرابي ؛ وأنشد :

وضَفَةُ الماء : دُفعَتُهُ الأُولَى . وضَفَّةُ الناس :

١ قوله « الشخب » بالفتح ويضم كما في القاموس .
 ▼ قوله « يدعه » كذا ضبط الاصل ، وعليه فهو من دع بمنى دفع
 لا من ودع بمنى ترك.

جِماعَتهم . والضفة والجَفَة : جماعة القوم . قال الأصمي : دخلت في ضفة القوم أي في جماعتهم وقال الليث : دخل فلان في ضفة القوم وضفضفتهم أي في جماعتهم . وقال أبو سعيد : يقال فلان من لفيفنا وضفيفنا أي بمن نكفه بنا ونتضفه إلينا إذا حَرَّ بَتْنا الأَمُور . أبو زيد : قوم متضافتُون خفيفة ما أموالهم ، وقال أبو مالك : قوم متضافتُون أي أموالهم ، وقال أبو مالك : قوم متضافتُون أي

فَرَاحَ تَجَدُّوها عَلَى أَكْسَامًا ، يَضُفُهُا ضَفَاً عَلَى انْدُرِامًا

أي كِيْمَعُهُما ؛ وقال غيلان :

ما زِلْتُ بالعُنْفِ وفوقَ العُنْفِ ، حتى اشْفَتَرَ الناسُ بعد الصَّفَّ

أي تفر قوا بعد اجتاع . والصّقَف : از دحام الناس على الماء . والصّقة : القعّلة الواحدة منه . وتضافتوا على الماء إذا كثروا عليه . ان سيده : تضافوا على الماء تضافتوا ؟ عن يعتوب ، وقال اللحياني : إنهم لمنتضافتون على الماء أي محتميعتون من دَحميون على الماء أي محتميعتون من دَحميون على الماء من محتفوف من عليه الناس مثل مشقوه . وقال اللحياني : ماؤنا اليوم منضفوف كثير الفاشية من الناس والماشية ؟ قال :

لا يَسْتَقِي فِي النَّزَحِ المُتَّفُوفِ إلا مُدَارَةُ الغُرُوبِ الجُنُوفِ

قال: المُدار المُسَوَّى إذا وقسع في البَّر اجْتَعَفَ ماءها. وفلان مَضْفُوف مثل مثبود إذا نفيد ما عنده؛ قال ابن بري: روى أبو عبرو الشَّيباني هذين البيتين المَطْفُوف بالطَّاء ، وقال: العرب تقول وودت ماء

٨ قوله ﴿ تَضَافُوا عَلَى المَّاءُ تَضَافُوا ﴾ كذا بالاصل .

وذكره ابن فارس بالضاد لا غير ، وكذلك حكاه الليث ، وفسلان مَضْفُوف عليه كذلك . وحكى اللحياني : رجل مَضْفُوف ، بغير على .

شهر: الضّفَفُ ما دُونَ مِلْ المِكْيَالُ ودونَ كُلُ مَمْلُكُو ، وهو الأكل دون الشبع . أبن سيده : الضّفَفُ ثلة المأكول وكثرة الأكلة . وقال ثعلب: الضّفَفُ أن تكون العيال أكثر من الزاد ، والحقف أن تكون يتقداره ، وقيل : الضّفَفُ الفاشية ، والعيال ، وقيل الحشم ؛ كلاهما عن اللحياني . والضّفَفُ : كثرة العيال ؛ قال بُشير ، بن النّحت :

قد احتذى من الدّماء وانتَّمَلُ ، وكبَّر الله وسبّى ونوّلُ الله وسبّى ونوّلُ ، وسبّن الله بنو عَمَالُ ، لا ضَفَفُ بِشَعْلُهُ ولا ثَقَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أي لا يَشْغَلُهُ عن نُسْكِه وحَجَّهُ عِيال ولا مَتَاعِ ". وأصابهم من العَبْشُ ضَعَفَ "أي شدَّة . وروى مالك ابن دينار قال : حدثنا الحسن قال: ما تشيع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من خُبْز ولحم إلا على ضَفَف ؟ قال مالك : فسألت بَد وبنا عنها ، فقال : تناو لا مع الناس ، وقال الحليل : الضَّفَف كثرة الأبيدي على الطعام ، وقال أبو زيد : الضَّفَف الضَّيق والشدة ، وابن الأعرابي مثله ، وبه فسر بعضهم الحديث ، وقيل : يعني اجتاع الناس أي لم يأكل خبراً ولحماً وحده ولكن مع الناس ، وقيل : معناه لم يشع إلا بضيق وشدة ، تقول منه : رجل ضَفُ لم يشع إلا بضيق وشدة ، تقول منه : رجل ضَفُ لم يشع إلا بضيق وشدة ، تقول منه : رجل ضَفَ

الحال ، وقال الأصبعي : أن يكون المال قليلاً ومن يأكله كثيراً ، وبعضهم يقنول : تَشْظَفَ ، وهنو الضيق والشدة أيضاً ، يقول : لم يَشْبُعُ إلا بضيقٍ وقلَّة ؛ قال أبو العباس أحبد بن محسى : الضَّفَُّ أَنَّ تكون الأكلة ُ أكثر من مقدار المال ، والحَفَفُ ُ أن تكون الأكلة بمقدار المال، وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا أكل كان من يأكل معه أكثر عددًا من قدر مبلغ المأكول وكفافيه ، ابن الأعرابي : الضَّقَفُ ۚ أَلْقَلَة ۚ ، وَأَلْحَـٰفَفُ ۖ الْحَاجِة ۚ . ابن العُقَـٰلِي : وُ لِهِ َ الْإِنْسَانُ عَلَى حَفَقُفٍ أَي عَلَى حَاجَةٍ إِلَيْهِ، وقال: الضَّفَفُ والحَفَفُ واحد . الأَصْعَى : أَصَابِهُمْ مُسَنَّ المكش ضفَّف " وحفَّف " وشَّظَّف " كلُّ هذا من شدًّا العيش . وما رُوْيَ عليه صَّفف ولا حَفَف أِي أَثَـر حاجة . وقالت امرأة من العرب : تُو ُفي أبو صباني فما أرؤي عليهم حَفَفُ ولا صَفَفُ أي لم أبر عليهم حُفُوفٌ ولا ضيقٌ. الفراء: الصَّفَفُ الحاجـةُ. سيبويه : رجل ضَهَيْ الحال وقوم ضَفِفُو الحال ، قال : والوجه الإدُّغام ولكنه جاء عـلى الأصـل . والضَّفَفُ : العَجَلَةُ فِي الأَمرِ ؛ قال :

وليس في وَأَيه وَهُنَّ وَلا ضَفَفٌ '

ويقال : لقيته على ضَفَف أي على عَجَل من الأمر. والضَفُ ، والجمع الضَّفَفَةُ : هُنيَّة تشبه القُراد إذا لسَعَت تشري الجِلندُ بعد السَّعَتْما، وهي ومداء في لونها عَبْراء :

ضوف : ضاف عن الشيء ضَوْفاً : عَــدَل كَصَافَ صَوْفاً ؛ عن كراع ، والله أعلم .

ضيف : ضفت الرجل ضيفاً وضيافة وتضيفته : نزلت به ضيفاً وميلت إليه ، وقيل : نزلت بنه

وَصِرْت له ضَيَفاً . وضَفْتُه وتَضَيَّفْتُه : طلبت منه الضَّيَافَةُ : طلبت منه الضَّيَافَةُ ؟ ومنه قول الفرزدق :

وجَدْت النَّرَى فينا إذا التُمِسَ النَّرَى ، ومَن هو يَرْجُو فَضَلَهُ المُتَضَيِّفُ

قال ابن بري : وشاهِد ضِفْتُ الرجل قولُ النَّطامي :

تَحَيِّرُ عَنِي خَشْيَةً أَن أَضِفَهَا ، كَا انْحَازَتِ الأَفْعِي مَخَافَةً ضارِب

وقد فسر في ترجمة حين . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : ضافتها ضيف فأسرَت له بملحقة صفراء ؟ هو من ضفت الرجل إذا نزلت به في ضيافته ؟ ومنه حديث النهدي : تضيفت أبا هريرة سيما . وأضفته وضيفته : أنزكته عليك ضيفا وأمكنته إليك وقر "بنته ، ولذلك قيل : هو مضاف إلى كذا أي ممال إليه . ويقال : أضاف فلان فلانا فهو يضفه إضافة إذا ألجاه إلى ذلك . وفي التنزيل العزيز : فأبو اأن يضفوها ؟ وأنشد ثعلب الأسماء بن خارجة الفزاري يصف الذئب :

ورأيت ُ حَقّاً أَن أَضَيْفَهُ ، إِذْ رَامَ سَلْمِي وَانَّ يُمْ حَرْ بِي

استعار له التضييف ، وإنما يريد أنه أمّنت وساله . قال شهر : سبعت رجاء بن سكت الكوفي يقول : ضيّفته إذا أطغمشه ، قال : والتضييف الإطعام ، قال : وأضافه إذا لم يُطعمه ، وقال رجاء : في قراءة ابن مسعود فأبوا أن يُضيّفهُ هما : يُطعموهما . قال أبو الهيثم : أضافه وضيّفه عندنا بمنسّى واحد كقولك أكثر مه الله وكر مه ، وأضفته وضيّفته . قال : وقوله عز وجل فأبوا أن يُضيّفهُ هما، سألام الإضافة

فلم يفعلوا ، ولو قُر ثَت أَن يُضِيفُوهما كَانَ صُواباً . وتَضَيَّفْتُهُ : سَأَلته أَن يُضِيفَنَي ، وأَتبتُه ضَيْفاً ؟ قال الأعشى :

تَضَيَّفْتُهُ يَوْماً ، فأكثرَمَ مَقْعَدي ، وأَصْفَدَنِي على الزَّمانَةِ قائدا وقال الفرزدق :

ومنّا خَطَيِبٌ لا يُعابُ ، وقائلُ ﴿ وَمَنَّا خَطَيْفُ الْمُتَضَيَّفُ أَ

ويقال : ضَيَّفْتُه أَنُولَتُه مَنُولَة الأَضَاف . والضَّيْف : المُنْصَيَّف بُكون الواحد والجمع كعدل وخصم . وفي التنويل العزيز : همل أتاك حديث ضيفي فلا إبراهيم المُنكر مين ، وفيه : هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ؛ على أن ضفاً قد يجوز أن يكون ههنا جمع ضائف الذي هو الناول، فيكون من باب و و و وصوم ، فافهم ، وقد يكسر فيقال أضياف وضيُوف وضيفان ؛ قال :

إذا نَزَلَ الأَضْيَافُ ، كَانَ عَذَوَرًا عَلَى عَلَمُ وَرُا عَلَى مَرَاجِلُهُ .

قال ابن سيده : الأَضْيَافُ هَنَا بِلَفَظَ الْقِلَّةَ وَمَعْنِاهَا أَيْضًا ، وليس كقوله :

وأسيافننا من تَجْدَةٍ تَقْطُورُ الدُّمَا

في أن المراد بها معنى الكثرة ، وذلك أمد ح لأنه إذا قرر ى الأضياف براجل الحي أجمع ، فما طنك لو نزل به الضيفان الكثيرون ? التهذيب : قوله هؤلاء ضيفي أي أضيافي ، نقول هؤلاء ضيفي وأضيافي وضيوفي وضيافي ، والأنثى ضيف وضيفة ، بالهاء؟ قال البعيث :

لَقَّى حَمَلَتْهُ أُمَّهُ ، وهي ضَيْفَة "، فجاءت بِيَتْنِ الضَّافة أَرْشَا

وحرّفه أبو عبيدة فعزاه إلى جرير ؟ قال أبو الهيثم : أراد بالضّيفة في البيت أنها حملته وهي حائض . يقال: ضافَت المرأة الذا حاضت لأنها مالت من الطّهر إلى الحبيض ، وقيل : معنى قوله وهي ضيفة أي ضافت قوماً فحبيلت في غير دار أهلها .

واستُصَافه: طلب إليه الصّيافة ؛ قال أبو خراش:

يَطِيرُ إِذَا الشَّعْرَاءَ ضَافَتُ مِجْلَسِهِ ، كَمَا طَارَ قِدْحُ المُسْتَضِيفِ المُوَسَّمُ

وكان الرجــل إذا أراد أن بَسْتَضيف دار بقـِــد م مُو َشَّمُ لِيُعْلَمُ أَنهُ مُسْتَضِيف .

والضَّيْفَن : الذي يَنْبَعُ الضَّيْف ، مشتق منه عند غير سببويه ، وجعله سببويه من ضفن وسيأتي ذكره . الجوهري : الضَّيْفن الذي يجيء مع الضَّيْف ، والنون زائدة ، وهو فَعْلَن وليس بفيْعَل ؟ قال الشاعر :

إذا جاء ضَيف ، جاء الضَّيْف ضَيْفَن ، فَأُودَى عِما تُقْرى الضَّيْفِ ُ الضَّيافِينُ

وضاف إليه : مال ودَنا ، وكذلك أضاف ؛ قال ساعدة بن جؤية يصف سحاباً :

حتى أضاف إلى وادٍ ضفادعُه غَرْ قَى رُدافَى ، تُراها تَشْتَكَي النَّشَجا

وضافت في المم كذلك . والمُضاف : المُلُصَّق بالقوم المُمُسال إلى شيء المُسال إلى شيء وأسنيد إليه ، فقد أُضيف ؟ قال امرؤ القبس :

فلما دخَلْنَاه ، أَضْفَنَا 'ظهورَنَا إلى كلَّ حارِي قَشْبِبٍ مُشْطَّبِ

أي أسند نا ظهور نا إليه وأملناها ؛ ومنه قبل للدّعي مُضاف لأنه مُسند لله إلى قوم ليس منهم . وفي الحديث: مُضيف ظهر ولي القبّة أي مُسنيد ، يقال : أضفته إليه أضيفه . والمُضاف : المُلنز ق بالقوم . وضاف الهُم أي يزك به ؛ قال الراعي :

أَخْلَـنَيْدُ ، إِنَّ أَبَاكَ ضَافَ وَسَادَهُ هَــُنَانِ ، باتا جَنْبَةً وَدُخِيلًا.

أي بات أحد الهَمَّيْن ِ جَنْبَه ، وبات الآخر ُ داخِلَ حَوْفه .

وإضافة الاسم إلى الاسم كقولك غلام زيد ، فالغلام مضاف وزيد مضاف إليه ، والغرض بالإضافة التخصيص والتعريف، ولهذا لا يجوز أن يُضاف الشيء إلى نفسه لأنه لا يُعرِّف نفسه ، فلو عرَّفها لما احتبج إلى الإضافة . وأضفت الشيء إلى الشيء أي أمكته ، والنحويون يسمون الباء حرف الإضافة ، وذلك أنك إذا قلت مرور بزيد فقد أضفت مرورك إلى زيد بالماء .

وضافت الشمس تنضيف وضيّقت وتضيّفت : دنت المغروب وقر بت . وفي الحديث : تهي رسول الله ، على الله عليه وسلم ، عن الصلاة إذا تضيّقت الشمس للغروب ؟ تضيّفت : مالت ، ومنه سمي الضيّف فضيّفاً من ضاف عنه يضيف ؟ قال : ومنه الحديث : ثلاث ساعات كان وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ينهانا أن نصليّ فيها : إذا طلعت الشمس حتى ترتفع ، ينهانا أن نصيّقت للغروب ، ونصف النهاد . وضاف السهم : عدل عن المدّف أو الرميّة ، وفيه لغة أخرى ليست في الحديث : صاف السهم بمعنى ضاف ، والذي جاء في الحديث ضاف ، بالضاد . وفي حديث والذي جاء في الحديث ضاف ، بالضاد . وفي حديث أبي بكر قال له ابنه : ضفت عنك يوم بدر أي

مِلْتُ عَنْكَ وعد لَتْ ؛ وقول أبي ذويب :

جَوَّارِسُهَا تَأْوِي الشَّعُوفَ دَوَائِبِياً ، وَتَنْصَبُ ۚ أَلْهَابًا مَضِيفًا كِرَابُهَا

أراد ضائفاً كرابُها أي عادلة مُعُوَجّة فوضع اسم المفعول موضع المصدر. والمُضافُ : الواقع بين الحيل والأبطال وليست به قوءً ؛ وأما قول الهذلي :

أنت 'تجيب' دَعُوهُ المَضوفِ

فإنما استعمل المفعول على حذف الزائد ، كما فُنُعل ذلك في اسم الفاعل نحو قوله :

يخررُجن من أجوان ليل عاضي

وبني المَصْوف على لغة من قال في بيع بُوعَ . والمضاف : المُمُلِمَ المُحْرَجُ المُشْقَلُ اللهِ ؟ قال البُرَيْق الهذلي :

ويَحْسِي المُضافَ إذا ما دعا ، إذا ما دعا اللَّبَّة الفَيْلَمُ'ا

هكذا رواه أبو عبيد بالإطلاق مرفوعاً ، ورواه غيره بالإطلاق أيضاً مجروراً على الصفة للسّمّة ؛ قال ابن سيده: وعندي أن الرواية الصحيحة إنما هي الإسكان على أنه من الضرب الرابع من المُتتَقارَب لأنك إن أطلقتها فهي مُقواة ، كانت مرفوعة أو مجرورة ؛ ألا ترى أن فها :

بعثت إذا طَلَعَ المِرْزُمُ

وفيها :

والعَبدَ ذَا الْحُنْكُقُ الْأَفْقُمَا

ل دادًا ما دعا اللمة النم» هكذا في الاصل، وأنشده الجوهري
 في مادة ف ل م :
 اذا فر دو اللمة الفيلم

وفيها :

# وأقضي بصاحبها متغركمي

فإذا سكّنت ذلك كله فقلت المررزم الأفقم مغرم، سلّمت القطعة من الإقواء فكان الضرّب فل ، فسلم يخرج من حكم المتقارّب. وأضفتُه إلى كذا أي أجأنه ؟ ومنه المُنطف في الحرب وهو الذي أحيط به؟ قال طرفة :

وكرّي إذا نادى المُضافُ 'مُحَنَّبًا ، كَسِيدِ الغَضَا ، نَبَّهْنَهُ ، المُنتَوَرَّدِ

قال ابن بري : والمُسْتَخاف أيضاً بمعنى المضاف ؟ قال جو اس بن حَيّان الأزاديّ :

> ولقد أقدم في الرّو ع ، وأحْسِي المُسْتَضافا

> ثم قد عِنْمَدُنِي الضَّيْ الضَّيَّا فا فَ مُ الضَّيَّا فا

واستضاف من فلان إلى فلان : لجأ إليه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> ومارَسَني الشَّبْبُ عن لِبِنِّي ، فأصبحتُ عن حقّه مُسْتَضيفا

وأضاف من الأمر : أَشْفَقَ وَحَدْرٍ ؛ قال النابغة الجمدي :

أقامت ثلاثاً بين يوم وليلة ، وكان النَّكير' أَن تُضِيفَ وتَحَاَّدا

وإنما غَلَبُ التأنيث لأنه لم يذكر الأيام. يقال: أَقْسَمْتُ عنده ثلاثًا بين يوم وليلة ، غلَّبوا التأنيث. والمَضُوفة : الأمر يُشْفَقُ منه ويُخاف ؛ قال أبو

جندب الهذلي :

وكُنْتُ إِذَا جَارِي دِعَا لِمَصْوَفَةٍ ، أَ أَشَمَتُرُ حَتَى يَنْصُفُ السَاقَ مِثْزُري

يعني الأمر أيشفق منه الرّجُل ؟ قال أبو سعيد : وهذا البيت يروى على ثلاثة أوجه : على المَضُوفة ، والمُضافة ؟ وقيل : ضاف الرّجل وأضاف خاف . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أنّ ابن الكوّاء وقيلس بن عباد المجاة فقالا له : أنتاك مُضافين مُنْفَلَيْن ؟ مُضافين أي خالفين ، وقيل : مُضافين مُنْفَلَيْن ؟ مُضافين أي خالفين ، وقيل : مُضافين مُنْجَايْن . يقال : أضاف من الأمر وضاف الأمر ضبة إليه . يقال : أضاف من الأمر وضاف إذا ضبة إليه . يقال : أضاف من الأمر الذي يُحذر ن عنه ويُخاف ، ووجهه أن تجعل المُضاف مصدوا عنى الإضافة كالمُكرَر م بعنى الإصاف مصدوا بالمصدر ، وإلا فالحائف مُضيف لا مُضاف . والضيف فلان أي في ناحيته . والضيف : جانبا الجبل والوادي ، وفي التهذيب: الضيف حانب أ

حتى إذا ورَّكْت من أتَيْرِ سواد ضيفينه إلى القُصيْرِ

الوادي ؛ واستعار بعض الأغفال الضَّيْفَ للذُّكر

وتضايف الوادي : تضايَقَ . أبو زيد : الضّيف ، بالكسر ، الجنّب ؛ قال :

يَعْبُعُنَ عَوْدًا يَشْنَكِي الأَطْلَا، إِذَا تَضَايَفُنَ عليه انسَلاً

يعني إذا صِرْنَ منه قريباً إلى جَنْبِهِ ، والقاف ١. قوله «عباد » كذا بالامل ، والذي في النهاية عبادة .

فيه تصحيف.

وتضايفَه القوم إذا صاروا بضيفيه. وفي الحديث: أنَّ العَدُوَّ يوم حُنَيْنِ كَسَنُوا في أَحَدَاء الوادي ومضايفه . والضَّيفُ : جانبُ الوادي . وناقة " تُضيفُ إلى صوت الفحل أي إذا سمعته أرادت أن تُضيفُ عَمَال البُريَّتُ الهذلي :

> من المُدَّعِينَ إذا نُوكِروا ، تُضيفُ إلى صَوْتِيه الغَيْلَمُ

الغيلم : الجادية' الحَسْناء تَسْتَأْنِسُ إلى صوت ؟ ورواية أبي عبيد :

تُنْيِفُ إلى صَوته الغيلم

### فصل الطاء المهلة

طحف : الأزهري: الليث الطَّحْفُ حَبُّ يَكُونُ باللُّهُ وَلَعْلُ يُطُّمْخُ ؟ قال الأزهري: هو الطَّهْفُ ، بالهاء ، ولعل الحاء تبدل من الهاء .

طخف : الطَّيْخُفُ والطُّخَافُ : السَّحَابُ المُسُرْتَفِعِ الرَّفِيقُ ؛ قال صخر الغي :

أَعَيْنَيُّ ، لا يَبْقى على الدَّهْر قادِرُ بِنَيْهُورة ، تحت الطَّخافِ العصائبِ

وروي الطّنخاف على أنه جمع طخف ، والطّخف : شيء من الهم يغشى القلب . ووجد على قلبه طخفاً وطّخفاً أي غَمّاً . والطّخف وطِخفه ، بالكسر ١: موضعان ؟ قال :

> خُدَارِيَّة صَقَعَاء أَلْصَقَ رِبِشَهَا ، بِطِيخَفَة ، يوم ذو أَهَاضِيبَ ماطِر ُ

 ١ قوله «طخفة بالكسر» اقتصر عليه تبعاً للجوهري . وألذي في القاموس وسبقه ياقوت : زيادة الفتح . قال ابن بري : البيت للحَرِث بن توعْلَمَة الجَرَّمِيُّ ؛ طوف : الطَّرَّفُ : طرَّفُ العبن ، والطرَّفُ: إطْبَاقُ والذي في شعره :

> خُدارِيّة صَعْماء لَبَّدَ رِيشَها ، من الطّلُّ ، يوم ذو أَهاضِيب ماطر

> > وقال جرير :

بطخفة جالدُنا المُلُوكَ وَخَيْلُنَا ، عَلَيْ نَحْبِ عَشَيْلُنَا ، عَلَيْ نَحْبِ

وقال الحدُّ لَـــي :

كأن فوق المكن من سنامها عَنْقاءً ، من طبخفة أو رجامها

ومنه يوم طيخفة لبني يَوْبُوع على قابُوسَ بن المنذر ابن ماء السماء .

وضرُّبُ طَلِمَخْفُ ؛ بزيادة اللام ، مثل حِبْجُر ِ أَي تشديد ؛ قال حسان :

أَقْسَمُنا لَكُمْ ضَرَباً طِلْخَفاً مُنْكَلَّا اللَّهِ وَهُزِناكُمُ الطَّعْنِ مِنْ كُلِّ جَانِب

وقال آخر :

ضَرُّباً طِلْتَخْفاً في الطُّلِي سَخِينا

والطُّخْفُ : اللَّبُنُ الحَامِضُ ؛ وقالُ الطُّرْمَاحِ :

لم تُعالِج دَمْحقاً بائشاً ، شج بالطخف للندم الدَّعاع

اللَّهُ مُ ؛ اللَّمْقُ . والدَّعَاعُ : عِيالُ الرَّجلَ . وقال بعض الأعراب : الطَّنْخِفَةُ واللَّخْفِةُ الْحَرْرِةُ ؛ وواه أبو تراب ، وقبل : الطخفُ اللِّبَن الحامِض .

الحَمَنُ عَلَى الْجَفْنُ . أَنْ سيده : كُلُرُفُ يَطُورُفُ طَرُهُا : لَيَحَظُ ، وقيل : حَرَّكُ 'شَفْره ونَظَرَ . والطرُّفُّ : تحريكُ الجُفُونُ في النظر . يقالُ : تَشْغُصُ بِصرُهُ فَمَا يَطُوْ فَ . وطرف البصرُ نَفْسُهُ يطرف وطرقه يطرفه وطرافه كلاهما إذا أصاب طر في ، والاسم الطُّر فيه ، وعين كريف : مُطِّرُوفة . التهذيب وغيره : الطُّرُّفُ اسم جامعً للبصر ، لا يثنى ولا يُجمع لأنه في الأصل مصدر فكون واحداً ويكون جباعة . وقال تعـالى : لا تَوْتُدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ . والطرُّفُ : إصابَتُكُ عَيناً بِيُوبِ أَو غيره . يقال : 'طرفتت' عينُه وأصابَتُها طُرْفَة " وطَرَفَهَا الحَرْنُ بِالبَكَاء . وقال الأَصمعي : طرفت عينه فهي تُطَوَّفُ طَرْفًا إذا حُرْكَتُ حُمُونُهُا بَالنظرَ . ويقال: هو بمكان لا تراه الطُّبُوانِ فَ ﴿ يعنى العيون . وطَّرَفُ بِصَرِهِ كِطُنْرُفُ ۖ طَرُّفاً ۚ إِذَا أَطْنَبُقُ أَحِدَ جَفْنِيهِ عَلَى الآخر ، الواحدة من ذلك كُلُوْفَةُ ٣٠. يِقَالَ : أَمْرُعُ مِن طَرْفَةٍ عَيْنَ . وَفِي حديث أم سَلَّمة : قالت لعائشة ، رضي الله عنهما : حُمادً بِاتُ النساء غُصُّ الأَطْرَافِ ؛ أَوَادِتُ بِغُصٌّ الأطراف قتبض اليد والرُّجْل عن الحَرَكَةِ والسِّيرِ ﴾ تعني تسكين الأطئراف وهي الأعضاء؛ وقال القُنبي: هي جمع طرُّفُ العينُ ، أَرَادُتُ غَضٌّ البصر . وقبال الزعشري : الطرف لا يثني ولا يجمع لأنه مصدر، ولو جمع لم يسمع في جمعيه أطراف ، قال : ولا أكاد أَشُكُ فِي أَنَّه تَصِيفٌ والصَّوابُ غَضُ الإطَّارِ الَّ أي يَعْضُضْن من أَبْصار هن مُطنّر قات واميات بأبصارهن إلى الأرض. وجاء من المال بطار فة عين كما يقال بعائرة عـين.

الجوهري : وقولهم جاء فلان بطارفة عين أي حياء

عال كثير .

والطّرّف ، بالكسر ، من الحيل : الكريم العَيْيق ، وقيل : هو الطويل القوائم والعُنْنَى المُطرّف الأُذَيْنِ ، وقيل : هو الذي ليس من نتاجك ، والجمع أطراف وطُنر وف ، والأنثى بالهاء . يقال : فرس طروف من خيل مُطروف ، قال أبو زيد : وهو نعت للذكور خاصة . وقال الكسائي : فرس طر فقه ، بالهاء للأنثى، وصارمة وهي الشديدة . وقال الليث : الطّرف ف الفرس الكريم الأطراف يعني الآباء والأمتهات . ويقال : هو المُستَطّرف ليس من نتاج صاحبه ، والأنثى طر فقه ، وأنشد :

وطرفة تشدُّت دِخالاً مُدْمَجا

والطُّرُّفُ والطُّرُّفُ : الحِرْقُ الكريم من الفِتْيانُ والرَّجالُ ، وجمعهما أطَّرافَ ؛ وأنشد ابن الأَعرابي لان أحمر :

> عليهن أطراف من القوم لم يكن طعامهُمُ حَبّاً ، يِزْعْمَةَ ، أَسْمَرا

يعني العَدَّس لأن لونه السُّبْرَةُ . وزُعْبُهُ : موضع وهو مذكور في موضعه ؛ وقال الشاعر :

أَبْيَض من غَسَّانَ في الأطرافِ

الأزهري : جعل أبو دويب الطّروف الكويم من الناس فقال :

وإنَّ غلاماً نِيلَ في عَهْدِ كَاهَلِ لَطِرْ فَ"، كَنَصْلُ السَّهَرِيُّ صريحٌ'،

وأَطْرَفَ الرجلَ : أَعْطَاه ما لم يُعطِه أَحداً قبله . ١ قوله « صريح » هو بالصاد المهلة هنا، وأنشده في مادة قرح بالقاف، وفسره هناك، والقريح والصريح واحد .

وأطرفت فلاناً شيئاً أي أعطيته شيئاً لم يَمْلِكُ مثله فأعجبه ، والاسم الطئرفة ' ؛ قال بعض اللَّصوص بعد أن تاب :

قُلُ النُّصُوص بَني اللَّحْنَاء كِمُتَسَبِّوا ثُوَّ العِراق ، ويَنْسَوَّا الْطرَّفَةَ ٱلْيَــنَرِ

وشيء طريف : طيب غريب يكون ؟ عن ابن الأعرابي ، قال : وقال خالد بن صفوان خير الكلام ما طر فت منانيه ، والتذ منانيه ، وأطر ف فلان إذا جاء بطر فق . آذان سامعيه . وأطر ف فلان إذا جاء بطر فق . واستطر ف الشيء : استحدثته . وقولهم : فعلت ذلك في مستطر ف الأيام أي في مستطر ف الشيء : استحدثته . وقولهم : فعلت ذلك في مستطر ف الأيام أي في مستأنف الأيام . واستطر ف الشيء وتطر قه واطر قه : استفاد .

والطريف والطارف من المال : المُسْتَحَدَث ، وهو خِلاف التَّالِد والتَّلِيد ، والاسم الطرَّف ، وقد طرف ، والطرف ، وفي المحكم : والطرف والطرف المال المُسْتَفاد ؛ وقول الطرماح :

فِــدَّى لِفُوادِسِ الْحَبَّيْنِ غُوْثِ وزِمَّانَ التَّلادُ مع الطَّرافُ

يجوز أن يكون جمع طريف كظريف وظراف ، أو جمع طارف كصاحب وصحاب ، ويجوز أن يكون لغة في الطريف ، وهو أقيس لاقترانه بالتلاد، والعرب تقول : ما له طارف ولا تالد ولا طريف ولا تليد ؛ فالطارف والطريف : ما استحد ثنت من المال واستطرفته ، والتلاد والتليد ما ورثت عن الآباء قدياً . وقد طرف طرافة وأطرفة وأطرفة :

تَثِطُ وَتَأْدُوهَا الْإِفَالِ مُربِّةً لَا مُربِّةً لَا مِنْ الْحَمَائِلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

'مطَّرَ فات' : أُطِّرِ فُوها غُنيمة من غيرهم .

ورجل طرف ومنطر ف ومستطرف ومستطرف : لا يثبت على أمر . وامرأه مطروف الرجال إذا كانت لا خير فيها ، تطفح عينه إلى الرجال وتصرف بصراها عن بعلها إلى سواه . وفي حديث زياد في خطبته : إن الدنيا قد طرقت أعينكم أي طمعت بأبصاركم إليها وإلى زُخْرُ فيها وزينتها . وامرأة منظروفة " : تطرف الرجال أي لا تشبت على واحد ، وضع المفعول فيه موضع الفاعل ؛ قال الخطبة :

وما كنتُ مِثْلَ الهالِكِيِّ وعِرْسِهِ ، بَعْنَى الودُّ مَنْ مَطْرُرُوفَةِ العَيْرِ طامِيح

وفي الصحاح: من مطروف الود طامع ؟ قال أبو منصور: وهذا التفسير مخالف لأصل الكلمة. والمطروفة من النساء: التي قد طرفها حب الرجال أي أصاب طرفها ، فهي تطبيح وتشرف لكل من أشرف لما ولا تغض طرفها ، كأنما أصاب طرفها مطرفة ورجل أو عود، ولذلك سيت مطروفة ؟ الجوهري: ورجل طرف " لا يتبت على امرأة ولا صاحب ؟ وأنشد الأصعى:

ومَطْرُوفَةِ العَبْنَيْنِ خَفَّافَةِ الْحَشَى ، مُنعَنَّةٍ كَالرَّيْمِ طَابِتُ فَطُلُلَّتُ

 ١ قوله رد تشل به هو في الاصل هنا جهمز ثانيه مضارع أط ، وسيأتي تفسيره في أدي .

لا قوله ﴿ ورجل طرف ﴿ أورده في القاموس فيا هو بالكسر ، وفي الاصل ونسخ الصحاح ككتف ، قال في شرح القاموس : وهو مالقياس .

وقال طَرَّفة بِذَاكِر جَارِية مُعَنَّيّة :

إذا نحنُ قُلنا : أَسْبِعِينا ، انْسُرَتْ لنا على رِسْلِها مَطَرُوفَةً لَمْ تَتَشَدُّدُ ا

قال ابن الأعرابي: المطروفة التي أصابتها محطرفة ، فهي مطروفة ، فأراد كأن في عنيها قد ى من استر خانها. وقال ابن الأعرابي: مطروفة منكسرة العبن كأنها مطرفت عنه إذا أصبتها بشيء فد معت ، وقد مطرفت عنه ، فهي مطروفة . والطرفة أيضاً: نقطة حبراء من الدم تحدث في العبن من ضربة وغيرها. وفي حديث فنضيل : كان محمد بن عبد الرحمن أصلع فكرف العبن ثم نقل إلى الضرب على فكرف العبن ثم نقل إلى الضرب على الرأس . ابن السكيت : يقال طرف عنه أي صرفه ورد ، وأنشد لعبر ابن أبي ربيعة :

إنك ، والله ، لنذو ملك ، والله ي الأبعد . يَطْرُونُكَ الأدنى عن الأَبْعَدِ

أي يَصْرِفَكَ ؛ الجوهري : يقول يَصْرِفُ بَصِرَكَ عنه أي تَسْتَطرِفُ الجَديد وتَنْسَى القدم ؛ قال ابن بري : وصواب إنشاده :

يَطُونِكَ الأَدني عن الأَقْدَم

قال : وبعده :

قلت لها: بل أنت مُعْتَلَة " في الوصل ، يا هند ، لكي تَصْرِمي

وفي حديث نظر الفجأة : وقال اطرف بصرك أي ، عوله « مطروفة » تقدم انشاده في مادة شدد : مطروفة بالقاف. تيماً للاصل .

رَوْضَةٍ ؛ وأُنشد :

إذا طرفت في مرَّنع بَكُواتُها ، أو الشَّالُ الفَّناعِسُ

ويروى : إذا أطر قت . والطرف : مصدر قولك طرفت الناقة ، بالكسر ، إذا تطرقت أي رعت أطراف المرعى ولم تختلط بالنوق . وناقة كرفة : لا تثبت على مرعى واحد . وسباع طوارف : سوالب . والطريف في النسب : الكشير الآباء إلى الجد الأكبر . ابن سيده : رجل طرف وطريف كثير الآباء إلى الجد الأكبر ليس بذي قنعد د ، وفي الصحاح : نقيض القعدد ، وقيل : هو الكثير وفي الصحاح : نقيض القعدد ، وقيل : هو الكثير وطراف وطراف وطراف وطراف والخيران شاذان ؛ وأنشد ابن الأعرابي في الكثير الآباء في الشرف ، والجمع طراف وطراف والكثير الآباء في الشرف ، والجمع نظر في والترف والكثير الآباء في الشرف للأعشى :

أَمِرُونَ وَلأَدُونَ كُلُّ مُبَارَكُ ، كَا مُبَارَكُ ، كَارِفُونَ سَهُمَ التَّعْدُهِ

وقد كرف ، بالضم ، كرافة . قال الجوهري : وقد يُمدَح به . والإطراف : كثرة الآباء . وقال اللحياني : هو أطر فنهم أي أبعدهم من الجد الأكبر . قال ابن بري : والطرف في النسب مأخوذ من الطرف ، وهدو البُعد ، والقعدى أقرب نسبا إلى الجد من الطرف ، قال : وصحفه ابن ولأد فقال : الطرف ، بالقاف . والطرف ، بالتحريك : الناحية من النواحي والطائفة من الشيء ، والجمع أطراف . البول أي لا يتباعد ، كان لا يتطر فن من البول أي لا يتباعد ، كان لا يتطر فن من البول و وجل : أقيم الصلاة كرا في النهاد وزائماً من الليل ؛ يعني الصلوات الحس فأحد كرا في النهاد وزائماً من الليل ؛ يعني الصلوات الحس فأحد كرا في النهاد النهاد الليل ؛ يعني الصلوات الحس فأحد كرا في النهاد

اصرفه عبا وقع عليه وامتك إليه ، ويروى بالقاف، وسأتي ذكره . ورجل طرف وامرأة طرفة اذا كانا لا يثبتان على عهد ، وكل واحد منهما يُعجب أن يُستَطرف آخر غير صاحبه ويطرف غير ما في يده أي يَستَحدن .

واطئرَ فنت الشيء أي اشتريته حديثاً ، وهـو افتتَعَلَّت . وبعير مُطئرَ فُ : قد اشتري حديثاً ؟ قال ذو الرَّمَة :

كَأْنَانِي من هَوى خَرْقاء مُطَرَّفُ ، دامي الأظل بعيد السَّأْدِ مَهْيُومُ

أراد أنه من هواها كالبعير الذي اشتري حديثاً فلا يزال يبعن للى ألأفه . قال ابن بري : المنطرف الذي اشتري من بلد آخر فهو ينزع الى وطنه ، والسأو : الهيئة ، ومهيئوم : به هيام . ويقال : هاثم القلب . وطنر فه عنا نشغل : حبسه وصرفه . ورجل مطروف : لا يثبت على واحدة كالمتطروفة من النساء ؛ حكاه ابن الأعرابي :

وفي الحَمَيِّ مَطَرُوفٌ يُلاحظُ ظِلَّه ، خَبُوطٌ لأَيْدي اللاَمِساتِ ، وَكُوضُ

والطّرّفُ من الرجال: الرّغيبُ العبن الذي لا يرى شيئًا إلا أَحبّ أن يكون له. أبو عمرو: فلان مَطْرُوفُ العبن بفلان إذا كان لا ينظر إلا إليه. واستنطّر فنت الإبل المتر تع: اختارته ، وقيل: اسْتَأْنَفَتْه .

صلاة الصبح والطرك الآخر فيه صلاتا العَشِيّ، وهما الظهر والعصر ، وقوله وزائفاً من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء . وقوله عز وجل : ومن الليل فسبّح وأطراف النهار ؛ أراد وسبح أطراف النهار ؛ قال الزجاج : أطراف النهار الظهر والعصر ، وقال ابن الكلي : أطراف النهار ساعاته . وقال أبو العباس: أراد طرفيه فجمع .

ويقال : طر"ف الرجل حول العسكر وحول القوم، يقال : طر"ف فلان إذا قاتل حول العسكر لأنه يحمل على طر"ف منهم فيرديم إلى الجيمهور ، ان سيده : وطر"ف حول القوم قاتل على أقصام وناحيتهم ، وبه سبي الرجل مُطرّفاً ، وتطر"ف عليهم : أغاد ، وقيل : المُطرّف الذي يأتي أوائل الحيل فيرديما على آخرها ، ويقال: هو الذي يُقاتِل أطراف الناس؛ وقال ساعدة الهذلي :

مُطَرَّف وَسُطَ أُولَى الْخَيْلِ مُعْنَّكُورَ كَالْفَحْلِ قَرَّقَرَ وَسُطَّ الْمَجْمَةِ النَّطِيمِ

وقال المفضّل: النطريف أن يردّ الرجل عن أخريات أصحابه. ويقال: طرّ ف عنا هذا الفارس ؛ وقبال متمم :

> وقد عَلِمَتْ أُولِي المغيرة أَنَّنَا تُطرَّفُ خُلَفَ المُوقَصَاتِ السُّوابِقَا

وقال شهر؛ أغرف طرقه إذا طردة. ان سده به وطر ف كل شيء منتهاه، والجمع كالجمع، والطائفة منه طرف أيضاً . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : عليكم بالتَّلْشِينَة ، وكان إذا اشتكى أحد هم لم تَنْزَلُ البُرْمة حتى يأتي على أحد طرفية أي حتى يُفيق من عليه أو يوت ، وإغا

جَعَلَ هذين طرفيه لأنها منتهى أمر العليل في علمته فهما طركاه أي جانباه ، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر : قالت لابنها عبدالله : ما بي عَجَلَة إلى الموت حتى آخُذ على أحد طرفيك : إما أن تُستَخَلَف فتقر عين، وإما أن تُقتَلَ فأحتسبك. وتطرف الشيء : صار طرفاً ،

وشاة مُطرَّقة : بيضاء أطراف الأذنين وسائرها أسود، أو سوّداؤها وسائرها أبيض. وفرس مُطرَّف: خالف لون وأسه وذنبه سائر لكونه . وقال أبو عيدة : من الحيل أبلك مُطرَّف ، وهو الذي وأسه أبيض، وكذلك إن كان ذنبه ورأسه أبيض، فهو أبلق مطرَّف ، وهل : تطريف الأذنين تأليلها، وهي دفتة أطرافها . الجوهري المُطرَّف من الحيل ، بفتح الواء ، هو الأبيض الوأس والذنب وسائره مخالف ذلك ، قال : وكذلك إذا كان أسود الرأس والذنب ، قال : ويقال للشاة إذا اسوَّد طرف دنبها وسائرها أبيض مُطرَّفة . والطرَّف ن الأصابع ، وفي التهذيب : امم الأصابع ، وكلاها الأصابع ، وفي التهذيب : امم الأصابع ، وكلاها من ذلك ، قال : ولا تفرد الأطراف إلا بالإضافة من ذلك ، قال : ولا تفرد الأطراف إلا بالإضافة كولك أشارت بطر ف إصبعها ؛ وأنشد الفراء :

## يُبُدينَ أَطْرُوافاً لِطَافاً عَسَمَهُ

قال الأزهري : جعل الأطراف بمعنى الطرّف الواحد ولذلك قال عُسَمة . ويقال : طرّفت الجارية بنانتها إذا خضبت أطراف أصابعها بالحبّاء، وهي مُطرّفة، وفي الحديث : أن إبراهيم الحليل ، عليه السلام ، جُعل في سَرَبٍ وهو طفل وجُعل وزقه في أطرافه أي كان يَمَن أصابعه فيجد فيها ما يُعَدّيه . وأطراف العدّاري : عنب أسود طوال كأنه البكوط يشبّه

بأصابع العداوى المنخصية لطوله ، وعنقود ، نحو الدراع ، وقبل : هو ضرب من عنب الطائف أبيض طوال دقاق . وطرّف الشيء وتَطَرّفه : اختاره ؟ قال سويد بن كراع العنكليي :

ا أُطَرَّفُ أَبِكَاراً كَأَنَّ وُجُوهُهَا وَجُوهُهَا وَجُوهُهَا وَجُوهُ عَذَارِي ﴾ تحسّرت أن تُقَنَّعًا

وطرَفُ القوم: ونيسهم ، والجمع كالجمع . وقوله عز وجل : أو لم يَرَو ا أنا نأتي الأرض نستشها من أطرافها ؛ قال : معناه موت علما ها ، وقيل : موت أهلها ونقص غارها ، وقيل : معناه أو لم يروا أنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما قد تبيئ لهم كما قال : أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفَهُم الفساليون ؛ الأزهري : أطراف الأرض نتواحيها ، الواحد كر ف ، وننقصها من أطرافها أي من نواحيها ناحية ناحية ، وعلى هذا من فسر نقصها من أطرافها فيتوح الأرضين ، وأما من جعل نقصها من أطرافها موت علما لما فهو من غير هذا ، قال إوالنفسير على القول موت علما لما فهو من غير هذا ، قال ان أحمر : والح هذا المن أحمر :

عليهن" أطراف من القوم لم يكن طعامهُم حَبّاً ، بزغبة ، أغبرًا

وقال الفرزدق :

واسْأَلْ بنا وبكم الذا ورَدَتْ مِنْتَى، أطراف كل قَبِيلةٍ مَنْ الْمُنْتَعُ

يريد أشراف كل قبيلة . قال الأزهري : الأطراف بمعنى الأشراف جمع الطرف أيضاً ، ومنه قول الأعشى:

هِ الطُّتُرُفُ البادُو العدوِّ، وأنتُمُ العُصُورَي الرَّقائِصا

قال ابن الأعرابي: الطئر ُف في هذا البيت بيت الأعشى جمع طريف ، وهو المنتحدر في النسب ، قال: وهو عندهم أشرف من القنعد د. وقال الأصعي: يقال فلان طريف النسب والطئرافة فيه بيئنة وذلك إذا كان كثير الآباء إلى الجد الأكبر ، وفي الحديث: فمال طرّف من المشركين على وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي قبطعة منهم وجانب ؛ ومنه قوله تعالى : ليقطع طرّفاً من الذين كفروا ، وكل مختاد طرّف ، والجمع أطراف ؛ قال :

ولماً قَضَيْنا مِنْ مِنْتَى كُلُّ حَاجَةً ، ومَنْتَى كُلُّ حَاجَةً ، ومَنْتَعَ بِالْأَرْ كَانَ مَنْ هُو مَاسِحُ أَخَذُنَا بَأْطُوافِ الأحاديث بَيْنَنا ، وسالت بأغناق المَطِيِّ الأباطِيحُ

قال ابن سيده : عنى بأطراف الأحاديث مختارها ، وهو منا يتعاطاه المحبون ويتفاوضه ذوو الصابة المنتبعون من التعريض والتلاويسح والإيماء دون التصريح ، وذلك أحلى وأخف وأغزال وأنسب من أن يكون مشافهة وكشفا ومصادحة وجهراً . وطرائف الحديث : مختاره أيضاً كأطرافه ؛ قال:

أَذْ كُرُ مِن جارَتي ومَجْلِسِها طرائفاً من جديثها الجَسنَ

ومن حــديث تزيدُ في مِقَة ؟ ما ليحديث المَـوْموق من تَمْـنَــ

أراد يَزِيدُنِي مِقة لها . والطَّرَفُ : اللحمُ . والطَّرَفُ : اللحمُ . والطَّرَفُ : الطَّائِفَةُ مَن الناس . تقول : أَصَبْتُ طَرَفاً طَرَفاً مِن الذِين كَفروا ؛ أي طائفة . وأطرافُ الرجل ِ : أَخوالُه وأعامه وكلُّ قَريب له تَحْرَم ِ . والعرب

تقول : لا يُدُّرَى أَيُّ طَرَفَيْهُ أَطُولُ ، ومعناه لا يُدُرى أَيُّ والدَّيْهُ أَشرف ؛ قال : هكذا قاله الفراء. ويقال : لا يُدرى أَنسَبُ أَبِيه أَفضل أَم نسَبُ أُمّة. وقال أبو الهيم : يقال للرجل ما يكدري فلان أيُّ طرّفَيْه أَطولُ ، ألطرّفُ مُ الله من الطرّف ، والخَصْرُ ما بين منتقطع طرّف ، والأعلى طرّف ، والخَصْرُ ما بين منتقطع السَّلُوع إلى أطراف الور كينن وذلك نصف البدن، والسّوّءة بينهما، كأنه جاهل لا يكدري أيُّ طرّفي، نفسه أطولُ . ابن سيده : ما يكدري أي طرفيه نفسه أطولُ . ابن سيده : ما يكدري أي عن بذلك نسبه من قبل أبيه وأمه ، وقيل : طرّفاه ليسانه وفرجه ، وقيل : استه وفه لا يدري أيهما أغف ؛ ويُقوّه قول الراجز :

لو لم يُهَوَّ ذِ لَ ۚ طَرَّ فَاهَ ۚ لَـ لَـَنْجَمَّ ۗ ﴾ ﴿ فِي صَدَّرُهِ ﴾ مِثْلُ أَقَفَا الكَبْشِ الأَجَمُّ .

يقول: لولا أنه سكت وقاء لقام في صدر من الطعام الذي أكل ما هو أغلظ وأضخم من قفا الكنش الأجم . وفي حديث طاووس : أن وجلا واقتع الشراب الشديد فسنوي فضري فلقد وأيته في النظع وما أدري أي طرقيه أسرع ؛ أواد علية ودبرة أي أصابه القي والإسهال فلم أدر أيها أمرع خروجا من كثرته . وفي حديث قبيصة أيها أمرع خروجا من كثرته . وفي حديث قبيصة العاص ؛ يريد أمضى لساناً منه . وطرفا الإنسان : لسانه وذكر و ومنه قولهم : لا يدرى أي طرفيه لسانه وذكر و إلا الطرفين إذا كان كريم الأبوين، والد به نسب أبيه ونسب أمه ؛ وأنشد أبو زيد لعون ابن عبدالله بن عنبة بن مسعود :

فكيف بأطراني ، إذا ما سُتَمَنَّتَني ، وما بعد شَتْم الوالِدين صُلُوحُ ا

جمعهما أطرافاً لأنه أراد أبويه ومن انصل بهما من ذويهما ، وقال أبو زيد في قوله بأطرافي قال : أطرافئه أبواه وإخوته وأعمامه وكل قريب له محرم؟ الأزهري : ويقال في غير هذا فلان فاسد الطركين إذا كان خبيث اللسان والفرج، وقد يكون طركا الدابة مئد"مها ومؤخرها ؟ قال حُميد بن ثور يصف ذئباً ومرعته :

ترى , طرقيه يعسلان كلامُما ، كا اهتزا عُود الساسم المتساييع

أبو عبيد : ويقال فلان لا يَملِك طرّفيه ، يعنون استه وفهه ،إذا تشرّب دواءً أو خبراً فقا وستكر وسكح. والأسود ذو الطرّفين : حَيّة له إبرتان إحداهما في أنه والأخرى في ذنبه ، يقال إنه يضرب بهما فلا يُطنى الأرض .

ابن سيده : والطرَّ فان في المُديد حدف ألف فاعلان ونونها ؟ هذا قول الحليل وإنما حكمه أن يقول : التَّطْرِيفُ حدف ألف فاعلان ونونها ؟ أو يقول الطرَّ فان الأَلْف والنون المعدوفتان من فاعلان . وتَطَرَّفَت الشمس : كانت الغروب ؟ قال :

كَنَا وَقَرَانُ الشَّمْسُ قَدْ تُطَّرُّهَا

والطّراف : تبنّت من أدّم ليس له كفاء وهو من أبيت الله الله المادوية المادية كان عَمرو لمعاوية كالطّراف المسدود .

والطوارف من الحياء: ما رَفَعْت من نواحيه لتنظر ٨. قوله « فكيف بأطراق النم» تقدم في صلح كتابته باطرافي بالقاف والصواب ما هنا .

إلى خارج ، وقيل : هي حلق مركبة في الرافوف وفيها حبال تشدُّ لها إلى الأوتاد .

والمِطْرَفُ والمُطْرَفُ : واحد المَطَارِفِ وهي أَرْدية من خز بِسُرَبُّعة لها أغْسلام ، وقيل : ثوب مربع من حز" له أعلام . الفراء : المطرّ ف من الثياب ما جعل في طَرَ فَيْه عَلمان ، والأصل مُطرَف، بالضم ، فكسروا الميم ليكون أخف كما قالوا مغزل وأُصَّلَهُ مُغَنَّزَلَ مَسَنَ أُغْنَزِلَ أَي أُديرٍ ، وكذلكُ المصحّفُ والمجسّد ؛ وقال الفراء : أصله الضم لأنه في المُعنى مأخوذ من أطرف أي جُعــل في طرَّفه العَلَمَانَ ، ولكنهم اسْتَشْقَلُوا الضَّة فكسروه . وفي الحديث : رأيت على أبي هربرة ، رضى الله عنه، مطئرَ فَ خَزٍّ ؟ هو بُكسر المبم وفتحها وضبها ، الثوب الذي في طرفيه علمان ، والميم زائدة . الأزهري : سبعت أعرابيًّا يقول لآخر قدم من

حَورًا جديدًا ، ومُعَرَّبُّهُ خَبَّرٍ مثله . والطُّرُّفة ' : كل شيء استحد ثنته فأعجبك وهو الطريف وما كان طَرَيْفاً ، ولقد طَرْف يَطْرُفْ . والطَّريفة : ضَرَب مِن الكلا ، وقيل : هو النَّصيُّ إذا يَبسَ وَابْيَضٌ ، وقيل: الطُّريفة ُ الصَّلِّيانُ وجميع أنواعهما إذا اعْتُمَّا وَتُمَّا ، وقيل : الطريفة من النبات أوَّل شيء كستطر فه المال فيرعاه ، كاثناً ما كان، وسمت طريفة لأن المالَ يَطَّر فُه إذا لم يجد بقلًا . وقيل : سبيت بذلك لكرمها وطرافتها واستطراف المال

سفَر : هل وراءك طريفة خبَر تُطرُ فُنَاه ? يعني

إياها . وأطَّر فَتُ الأَرضُ : كَثُرَت طريفتها . وأرض مطروفة : كثيرة الطريفة . وإبل كلوفة": تَحاتَت مُقادم أفواهما من الكبر ، ورجل طريف يَنْ الطُّوافة : ماضَ هَشُّ . والطُّوكُ : اسم يُجْمع الطُّرُّفاء وقلما يستعمل في الكلام إلا في

الشعر ، والواحدة طرَّفة من وقياسه قبَّصَبَّة وقهيب وقَصَياء وشجرة وشجر وشَجْراء .

ابن سيده : والطرَّفة ُ شَجِرَة وهي الطُّرُّف ُ، والطرفاء جماعة ُ الطرَّفة سُتجرٌ ، وبها سمى طَرَفَة ُ بن العَبِّد ، وقال سيبويه : الطرُّ فاء واحد وجمع ، والطرفاء اسم للجمع ، وقيل : واحدتها طرفاءة . وقال ابن جمني : من قال طرفاء فالهبزة عنده التأنيث ، ومن قال طرفاءة فالتباء عنده للتأنيث ، وأما الهمزة على قوله فزائدة لغير التأنيث ، قبال : وأقرى القولين فيها أن تكون همـزة مُرْ تَجَلَّمَةً غير منقلبة ، لأنها إذا كانت منقلبة في هذا المشال فإنها تنقلب عن ألف التأنيث لا غير نحو صَحْراء وصَلَـْفاء وخَمْرًاء والحَرُّشَاء، وقد يجوزُ أَنْ تَكُونَ عَنْ حَرْفَ علة لغير الإلحاق فتكون في الألف لا في الإلحاق كألف علباء وحرُّباء ، قال : وهذا ما يؤكُّد عندك حال الهاء ، ألا ترى أنها إذا ألحقت اعتقدت فيا قبلها حُكماً ما فإذا لم تُلتُّحق جاز الحكم إلى غيره ? والطُّمَّر ْفَاءَ أَيضاً : مَنْدِيثُها ، وقال أَبُو حَنيفة: الطرُّفاء من العضاء وهُدُّبُه مثـل هدب الأثـّل ، وليس له خشب وإنما يُخرج عَصِيًّا سَمَعَة في السماء ؟ وقد تتخمص بها الإبل إذا لم تجد حَمَّصًا غيره ؛ قال: وقال أبو عمرو الطرفاء من الحبيض ، قبال : وبيها سمي الرجل طرَّفة .

والطُّرُّ فُ مَن مَنَاذِ لِ القبر : كُوكِبَان يَقْدُمَانِ الجَيَّبَةَ وَهُمَا عَيِنَا الأَسِدُ يِنْزُلِمُمَا القَمْرُ .

وبنو كرَّفٍ : قوم من اليبن . وطَّادِفُ وطَّنَرَيفُ وطُنُرَ يَنْفُ وطَرَافَة أُ ومُطْنَرٌ فَ \* أَسَمَاءً. وَطُنُرَ يَفْ: موضع ، وكذلك الطُّرُ يُفاتُ ؟ قال :

> ُ رَعَتُ اسْمَيْرَاءُ إِلَى إِرْمَامُهَا ﴾ ﴿ إلى الطُّرَيْفات ، إلى أَهْضَامِهَا

وكان يقال لبني عدي بن حاتم الطّرَ فات فُتلوا بصفيّن ، أساؤهم: طريف وطرَ قه ومُطرَّف . طوخف : الطّر خِف : ما رَق من الزّبد وسال ،

وهو الرَّخْفُ أَيْضاً، وزاد أبو حاتم : هو سَرَّ الزبد. والرَّخْفُ كَانُه سَلَمْح طائر .

طرهف : المُطَّرَّهِفُ : الحسَّن التَّامُ ؛ قال الراجز :

تُحِبُ مِنَا مُطْرَهِفًا فَوْهَدا، عَجْزَةَ تَشْبُخَينِ غُلاماً أَمْرَدَا

طَعَسَفُ : طَعْسَفَ : ذهب في الأرض، وقبل: الطَّعْسَفَة الْحَبُطُ بِالقدم . الأزهري : الطعسفة لف مرغوب عنها . يقال : مَرَّ يُطَعْسِفِ في الأَرضُ أي مَرَّ يَخْبِطُهُما .

طفف: طف الشيء يطف طفا وأطن واستطف : دنا وتهيئاً وأمكن ، وقبل : أشرف وبدا ليؤخذ ، والمعنيان منتجاوران، تقول العرب: خذ ما طف لك وأطف واستطف أي ما أشرف لك، وقبل: ما ارتفع لك وأمكن ، وقبل : ما دنا وقر ب ، ومثله : خذ ما دق لك واستدق أي ما تهيئاً . قال الكسائي في باب قناعة الرجل ببعض حاجته : بجكى عنهم خذ ما طف لك ودع ما استطف لك أي ار ض با أمكنك منه . الليث : أطف فلان لفلان إذا طبن له وأراد ختله ؟ وأنشد :

أَطَفَ لَمَا سُنْنُ البِّنَانَ جُنَادِف

قال : واستطف لنا شيء أي بدا لنا لنأخذه ؛ قال علمة يصف ظليماً :

يَظُلُّ فِي الْحَنْظُالِ الْخُطْنَانِ بِنَنْقُفُهُ ومَا اسْتَطَفَّ مِن التَّنُّومِ بِحُذُومُ

وروى المنذري عن أبي الهيثم أنه أنشد بيت علقية قال:
الظائيم بتنقشف رأس الحنظلة ليستخرج هسيدة ويتهتبيده، وهبيد شخصه، ثم قال: والهبيد شخم الحنظل يستخرج ثم يجعل في الماء ويترك فيه أياماً، ثم يضرب ضرباً شديداً ثم يخرج وقد نقصت مرارته مثم يشعر في الشمس ثم يطحن ويستخرج دمنه فينداوى به ؟ وأنشد:

خذي حَجَرَيْك فادَّقي هَبيدا ، كلا كلمُهيْك أَعْيَا أَن يَصِيدا

وأطنئه هو : مُكَنَّه . ويقال : أطنف لأنفه المُنوسَى فصو أي أدناه منه فقطعه .

والطُّفُّ : مَا أَشْرَفَ مَنْ أَرْضَ العربُ عَلَى وَيَـفَ العراق، مشتق من ذلك . وطفُّ الفرات : شَطُّهُ، سمي بذلك لدُنْوَّه ؛ قال نُشْرُمة بن الطُّقْيِّلُ :

كأن أباريق المندام عليهم الرقة الحناجر الحناجر

وقيل: الطف ساحل البحر وفناء الدار. والطفف :
اسم موضع بناحية الكوفة. وفي حديث مقتل الحسن،
عليه السلام: أنه 'يقتل بالطف"، سمي به لأنه طرك البرا
عا بلي الفرات وكانت تجري يومند قريباً منه. والطبيف:
سفّح الحبل أيضاً. وفي حديث عرض نفسه على
القبائل: أما أحدهما فطنفروف البر وأرض العرب؛
الطفرف : جمع طف"، وهو ساحل البحر وجانب

وأَطَهُ له بحجر: وَقَعْهُ ليرميّهُ . وطَفُ له بحجر: أهوى إليه ليرميه .

الجوهري: الطنّفاف والطنّفافة، بالضم، ما فوق المكيال. وطنّف المنكثوك وطفّفه وطنّفافه وطنّفافه وطفافه مثل

والطفاف: سواد الليل؛ وأنشد:

عِقْبَانَ دَجْنَ بِادَرَتْ طَفَافًا صَيْدًا ، وقد عَايِنَتِ الأَسْدَافَا ، فهي تَضُمُ الرَّيشَ والأَكْنَافَا

وطَّفَتُ على الرجل إذا أعطاه أقلُّ بما أخَّـذ منه . والتطفيف : البَّخْسُ في الكيل والوزن ونقص ُ المكيال ، وهو أن لا تملأه إلى أصاره . وفي حديث ابن عمر حسين ذكر أن الني ، صلى الله عليه وسلم ، سَبُّقَ بِينَ الحِيلِ: كُنتُ وارساً يومنذ فسيقت الناس حتى طَفَّفَ بِي الفرسُ مسجدَ بني زُرَيْق حتى كاد يُساوي المسجدَ ؛ قال أبو عبيـد : يعني أن الفرس وَتُنِّ بِي حَتَّى كَادُ نُسَاوَى المسجد . يقال : طفَّقْتُ ُ بِفَلَانَ مُوضَعَ كَذَا أَي دَفَعَتُهُ إِلَيْهِ وَحَاذَيْتُهُ بِهِ ﴾ ومنه قبل : إَنَاءُ طَفَّانُ وهو الذِّي قَرَرُبِ أَنْ يَمْتَلَىءَ ويساوي أعْلَى المكيال ، ومنه التطفيف في الكيل . فأما قوله تعالى : ويل المُطَفَّقين ، فقيل : التطفيف تعصُّ يخون به صاحبه في كيل أو وزن ، وقد يكون النقص ُ ليرجع إلى مقدار الحق فلا بسبى تطفيفاً ، ولا يسمى بالشيء اليسير مُطَـفَّقاً على إطلاق الصفة حتى يصير إلى حال تتفاحش ؟ قال أبو إسحى : المُطفَّفون الذين يَنْقُصُونَ المكمالَ والميزانُ ، قالُ : وإَمَّا قَمَلُ للفاعل مُطَّغَفُ ۗ لأَنه لا بكاد يسرق في المكيال والميزان إلاّ الشيء الحفيف الطفيف، وإنما أخذ من طفٌّ الشيء، وهو جانبه ، وقد فسره عز وجبل بقوله : وإذا كالنوهم أو وزَ نُوهِ مُحِسَرُ وَنَ ، أَي بَنْقُصُونَ . والطُّفافُ والطُّفاف: الجمام.وفي حديث عبر، رضي الله عنه،قال لرجل: ما حَبُسك عن صلاة العصر ? فذكر له عُذُوراً فقال عمر: طَفَقْتَ أَى نَـقَصْتَ . والتطفيفُ يكون معنى الوفاء والنقص . جَمَامُ المَكُنُوكُ وجِمَامِهِ ، بالفتح والكسر : ما مَلَأَ أصباره ، وفي المحكم : ما بقي فيه بعد المسح عـلى رأسه في باب فعال وفعال ، وقبل : هـ ملثوه ، وكذلك كلُّ إِنَاء ، وقسل : طفافُ الإناء أغلاه . والتطفيفُ : أن يؤخذ أعلاه ولا يُتمَّ كيلُه ، فهو طَفَّانُ . وفي حديث حُذيفة : أنه اسْتَسْقَى دهْقَاناً فأتاه يِقدَح فِضّة فحـذفه به ، فنَكَّس الدَّهْقـانُ وطفَّقُهُ القدَحُ أي عَلا رأسه وتعدَّاه ، وتقول منه : طَفَّقْتُهُ . وإناء طَفَّانَ : بِلغِ الملُّهُ طَفَافَهُ ، وقبل : طَفَّانَ مَلَانَ ؛ عن ابن الأعرابي . وأَطَنَّهُ وطَـفَّلُهُ : أُخَذُ مَا عَلَيْهِ ، وقد أَطَّغُفَتُهُ . ويقال : هذا طَفُ المكيال وطَّـفافه وطفافه إذا قارَب ملأه ولمَّا نُمِّلاً، ولهذا قيل للذي يُسيء الكيل ولا يُو فَيِّه مُطَفَّف، مغير أنه إما يبلغ به الطُّقاف . والطُّقافة : ما قَصَر عن ملء الإناء من شراب وغيره . وفي الحديث : كائكم بنو آدم طَفُ الصاع لم تَمْلُلُؤُوه ، وهــو أن يَقُرُبَ أَن يَمْتَلَى ۚ فَلَا يَفْعُلُ ﴾ قال ابن الأثير : المعنى كالتُكم في الانتساب إلى أبِّ واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصُر عن غايةِ التَّمامِ ، وسُنَّتِهم في نُقْصانهم بالكيل الذي لم يبلغ أن يملاً المكيال ، ثم أعلمهم أن التفاضُل ليس بالنسب والكن بالتقوى. وفي حديث آخر : كَلُّكُم بنو آدم طفُّ الصاع بالصاع أي كلكم قريب " بعضُكم من بعض فليس لأحد فضَّل على أحد إلا بالتقوى لأن ً طف ً الصاع قريب مــن ملئه فليس لأحد أن يقر'ب الإناء مـن الامتلاء ، ونصدق هذا قوله: المسلمون تتكافأ دِماؤهم . والتطفيف في المكيال: أَنْ يقرب الإِنَاءَ مِن الامتَلاءِ. يقال: هذا طَفُ المكمال وطَّفَافُهُ وطَّفَافِهِ . وفي الحديث في صفة إسرافيل : حتى كأنه طفاف الأرض أي قُرْنَها. وطفافُ الليل وطَّفَافُهُ: سوادُه ؛ عن أبي العُمَثُلُ الأُعرابي.

والطفَفُ : النقتير ، وقد طَفَفَ عليه .

والطُّغيفُ : القليل . والطُّغيفُ : الحسيس الدونُ الحقيرُ .

وطُّـفُّ الحائطُ طَفّاً : علاه .

والطُّفطُفة والطَّفطُفَة : كل لحم أو جلا وقيل: هي الحاصرة ، وقيل: هي ما رقَّ من طرف الكبد؛ قال نا ال

وسوداء ميثل النُّرْسِ نازَعْتُ صُعْبَتِي طَفاطِفَهَا ﴾ لم نَسْتَطَيعُ دُونَهَا صَبْرًا

التهذيب : الطَّفُطَّعَة ُ والطَّفْطِفَة ُ معروفة وجِمعها طَفَاطَف ُ ؛ وأنشد :

وتارة يَنْتَهِسُ الطُّفاطِفا

قال : وبعض العرب يجعل كلَّ لحم مضطرب تَطفطَـّفة ,وطفطفة ؛ قال أبو ذؤيب :

> قَلِيلِ لَمُهُم الله بقايا طفاطف لتعم منحوض مشيق

أبو عبرو: هــو الطَّقْطَـهَةُ والطَّقْطِفَةُ والجَّوْشُ وَالجَّوْشُ والجَّوْشُ والصَّقْلُ والسولاً ١ والأَفَقَةُ كله الحَاصَرَةَ . أبو زيد: أطلَلُ عــلى ماله وأطفُ عليه معناه أنه اشتمل عليه فأهــنه

والطنّفطاف : النّاعم الرّطنب من النبات ؛ قال الكست يصف رئالاً :

أُوَّيْنَ إِلَى مُلاطِفةٍ خَصُودٍ ، مَا كُلُهُنَ طَفْطافُ الرُّبُولِ

يعني فيراخ النَّعام وأنهن يَأْوِين إلى أم مُلاطِفة تُكسَّر ١ قوله « والسولا » كذا بالاصل، ورُسم في شرح القاموس : بألف . محدودة .

لمن أَطْراف الرَّبُول ؛ وهي شجر المفضَّل : الطَّفْطاف ورق العُصون ؛ وأنشد :

تحدُّمُ طَفَطَافاً مِن الرَّبُولِ ٢

وقيل : الطُّفطاف أطراف الشجر .

طلف : دَهَب ماله ودمه طَلَمْهَا وطَلَمْهَا وطَلَيْهَا أَيُ هَدَرًا باطلًا ؛ قال الأَمْوَ \* الأَوْدِيُّ :

حَكُمَ الدَّهُورُ عَلَيْنَا أَنَهُ عَلَيْنَا أَنَهُ عَلَيْنَا أَنَهُ عَلَيْنَا أَنَهُ عَلَيْنَا وَجُبُار

قال الأزهري : سبعته بالطاء والظاء ، وقد أطليف. وذهبت سيلنعتي طلكفاً أي بغير ثمن .

والطُّليفُ والطَّلَفُ : المَجَّان . الأَصمي : لا تَدْهُب بما صَبَعْت طَلَّفاً ولا طَلَّفاً أي باطلًا . والطَّلِيفُ : المَيّنُ ، وقيل : هـو ضِد الثَّمَان . وطَّلَّف على الحَمْسِن : والطَّاء في كل ذلك لغة .

والطَّالَـنْفي والمُطْلَـنَـنْفي : اللازق بالأرض ، وقــد يهمزان ؛ قال غَيْلانُ الرَّابَعي :

مُطْلَنَفِيْنَ عندها كالأطلا

وفي نوادر الأعراب : أَسْلَفَتُهُ كَذَا أَي أَقْرَضَتُهُ ، وأَطْلَقْتُهُ كَذَا أَي وهبته .

والطُّلَكُ : العطاء والهبة. يقال: أطُّلُكُني وأسْلُفي ، والسَّلْفي ، والسَّلْف أي أهْدَرَه .

طلحف : ضرَبه ضَرَباً طَلَمَهُما وطِلِمَهُما وطِلْمُهُما وطِلْمُعَافاً وطِلْمُعِيفاً أي شديداً. شر : جـوع

طِلْمَعْفُ وطَلِّحْفُ شَدَيد .

طلخف : الطّلَخَفُ والطّلَخَفُ والطّلَخَفُ والطّلَخَفُ والطّلَخَفُ والطّلِخَفِ . وضرب والطّعن . وضرب

، قوله « محدم » كذا بالاصل .

طِلَخْف وجوع طِلَخْف : شديد ، وقد ذكر في الحاء أيضاً ؛ قال الشاعر :

إذا اجْتَمَعَ الجُنُوعُ الطَّلَمَخُفُ وحُبُهَا ، على الرجل المَضْعوف ، كاد يَمُوتُ

طنف : الطنف ! التُّهمة أ. ورجل مُطنَّف أي مُنَّهُم. وطَنَّقه : اتَّهَبَّه . وطَنَّفُ للأَمر : قارف. . وطنُّف فلان للظُّنَّة إذا قارَفَ لها ، يقال : طنَّف فلان للأمر فاسلوه! . والطُّنَّيْفُ : المُنْتَهُمَ بالأَمر كأنه على النَّسَب، وفلان 'يطنَّف' بهذه السرقة، وإنه لَطَنَفِ مِهَا الأمر أي منهم . وفي حديث جريج : كانت سُنتُنهم إذا ترَهَّب الرجلُ منهم ثم طلتف بالفُجُور لم يَتْبِلُوا منه إلا القتلَ ، أي النَّهُم . يقال : طَلْقَتُهُ فَهُو مُطْنَفُ أَي النَّهَنَّتُهُ فَهِـو مُشَّهِـم. والطُّنيفُ : الفاسدُ الدِّخلةِ ، طَيْفَ طَنَفاً وطَّنافةً وطننُوفة . والطَّنف والطَّنف والطُّنك والطُّنك والطُّنك : ما نَتَأُ مِن الجِبل ، وهو نحو من الحَبَّد ، وقبل : هو شاخص مخرج من الجبل فيتقدُّم كأنه جناح . قال أو منصور : ومن هذا يقال كُلنَفُ فلان حِدارَ داره إذا جعل فوقه شجرًا أو تشو كمَّا يَصْعُبُ تُسَلُّنْتُهُ لمُجاورة أطراف العيدان المُشتَو "كة رأسة ، وقيل : هو بالتحريك الحيد من الجبل ورأس من رؤوسه ، والمُطَّنفُ الذي يعلوه ؛ قال الشنفري :

كَأَنَّ حَفِيفَ النَّبِلِ مِنْ فَوْقِ عَجْسِها عَوَالِي مُطْنَيْفِ عَجْسِها عَوَالْرِبِ نَحْلُ أَخْطأ الغارَ مُطْنَيْفِ

والطُّنَّفُ : إفْرَيْزُ الحَائط . والطُّنَّفُ والطُّنُفُ : السَّفَةَ تَشْرَعُ فُوقَ بَابِ الدار، وهي الكُنَّةُ وجمعها الكِنّانُ ، وقيل : هو ما أشر ف خارجاً عن البناء.

۱ قوله « فاسلوه » كذا بالاصل .

وطَنَّفَ حائطَه : جعل له بِو زيناً وهو الإفريز. ابن الدار الأعرابي : ويقال للجناح يُشْرَعُ فوق باب الدار طنف أيضاً ، شبه بطنف الجبل ؛ قال أبو ذويب يصف خلية عسل في طنف الجبل :

فعا ضَرَبُ بَيْضاء يأوي مَليكُها إلى مُطنُف أَعْيا بِواق ونازلِ

الطُّنُف : حَيْد يَنْدُر من الجبل قد أَعْيَا بَن يَرْقَى ومَن يَزْل . والطُّنُفُ : السُّيُور ؟ قال الأَفْوَ والأُودِيّ :

سُود غَدَائْرُ هَا ، بُلَنْج مَحَاجِرُ هَا ، كَأَنَّ أَطَرُافُهَا ، لِمَنَّ أَجْتَلَى ، الطَّنْفُ

والطُّنَفُ أَيضاً ؟ قال ابن سيده : هذه روايـة أبي عُبيد ويروى : كأن أطرافها في الجلوة ؟ وقيـل : الطنف الجلود الحُنْدُر التي تكون على الأسفاط ، وقيل : الطنف شجر أحمر يشبه العنبَمَ .

طهف : الطبّه ف : نبت يشبيه الدُّخْنُ إلا أنه أرَق منه وأطف . والطهف : طعام يُخْتَبر من الذرة ونجو ذلك ، وقبل : هو شجر له طعنم يُجْنى ويختبز في المحول ، واحدته طهفة . ابن الأعرابي : الطهف الذرة وهي شجرة كأنها الطريفة لا تنتبت إلا في السهل وشعاب الجال . والطهف ، بسكون الهاء : عُشبة حجازية ذات غصنة وورق كأنه ورق القصب ومنابيتها الصحراء ومنون الأرض ، وثرتها حب في أكمام حسراء تنخنبز وتنوكل نحو القت . وفي في أكمام حسراء تنخنبز وتنوكل نحو القت . وفي الأرض طهفة من كلا: للشيء الرقيق منه والطبّهة: أعالي الصلبان . وقال أبو حنيفة : إذا حسن أعالي النبت ولم يكن بأت الأساف فتلك الطبّهفة . النبت ولم يكن بأت الأساف فتلك الطبّهفة . وأطبهف الصلبفة . النبت ولم يكن بأت تنبت نباناً حسناً . ان بري:

الطُّهُ فَهُ النَّابُنَة ﴿ } قال الشاعر :

لَعَمْرُ أَبِيكَ ، ما مالي بَنْحُلٍ ، وَلَا طَهْفِ عَلَمُ الْعُبَادُ أَ

والطهف ، بفتح الهاء : الحراق والطبّهاف : السحاب المرتفع . والطبّهافة ، بالضم : الدُّوّابة . والطبّهاف وطبّه ف وطبّه ف .

طوف: طاف به الحيال كلو في التم به في النوم ، وسنذكره في طيف أيضاً لأن الأصعي يقول طاف الحيال يَطيف كليفاً ، وغيره يَطوف . وطاف بالقوم وعليهم كلو فا وطتو كاناً ومطافاً وأطاف : استدار وجاء من نواحيه . وأطاف فلان بالأمر إذا أحاط به وفي التنزيل العزيز : يطاف عليهم بآنية من فيضة . وقيل انتزيل العزيز : يطاف عليهم بآنية من فيضة . كلر قه ليئلا . وفي التنزيل العزيز : فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون . ويقال أيضاً : طاف ، وقال الفراء في قوله فطاف عليها طائف قال : لا يكون الطائف إلا ليلا ولا يكون نهاداً ، وقد تتكلم به العرب فيقولون أطفت به نهاداً وليس موضعه بالنهار ، ولكنه عنزلة قولك لو ترك القطاك ليستري ليلا ؛ وأنشد أبو

أَطَفَتُ بِهَا نَهَاداً غَيْرَ لَيْلٍ ، وأَلْهُمَى رَبُّهَا كَلْبُ الرَّجَالِ

وطاف بالنساء لا غير . وطاف حَوْلُ الشيء يَطُوفُ طَوْفاً وطَوَفاناً وتَطَوَّفَ واسْتَطافَ كَلَّهُ بَعْنَى . ورجل طاف : كثير الطَّواف . وتَطَوَّفَ الرجلُ أي طاف ، وطوَّف أي أكثر الطَّواف ، وطاف بالبيت وأطاف عليه : دار حَوْله ؛ قال أبو حراش:

تُطيفُ عليه الطَّيْنُ ، وهو مُلتَحَبُ ، خِلافَ البُيوتِ عند (محتَّمَلِ الصُّرْم

وقوله غز وجل: وليطرّونوا بالبيت العتيق ، هو دليل على أن الطّيّواف بالبيت يوم النحر فر ض واستطافه : طاف به . ويقال : طاف بالبيت كوافاً واطرّوف تطوّفاً واطرّوف تطوّفاً ، والأصل تطرّوف تطوّفاً وطاف كو فا وطاف كو فا وطرّوفاناً . والمطاف : موضع المكطاف حول الكعبة . وفي الحديث ذكر الطرّواف طو فا وطرافاً ، والجمع الأطواف . وفي الحديث : كانت المرأة تطرُوف بالبيت وهي عُرْيانة تقول : نقول : مقال تقول : على حذف المضافاً ؟ تجعله على فرجها . قال : هذا على حذف المضاف أي ذا تطرّواف ، ورواه بعضهم على حذف المضاف أي ذا تطرّواف ، ورواه بعضهم بكسر النّاء ، قال : وهو الثوب الذي يُطاف به ،

والطائف : مدينة بالغور ، يقال : إنما سبب طائفاً للحائط الذي كانوا بنوا حوالها في الجاهلة المحدق با الذي حصر والطائف : بلاد تقيف والطائفي : بلاد تقيف والطائفي : دبيب عناقيد و متراصفة الحب كأنه منسوب إلى الطائف .

وأَصَابِهِ طُوْفُ مِن الشَّطَانُ وَطَائِفُ وَطَيُّفُ وطَيُّفُ مَ الْأَخْيَرِةَ عَلَى النَّغَيْفُ ، أَي مِسْ . وَفِي التَرْيِلُ العَرْيِزِ : إذا مسَّهم طائف من الشَّطانَ ، وطيّف ع وقال الأعشى :

وتُصْبِحُ عَن غِبِ" السُّرِي ، وكَأَيَّا أَوْلَـقُ أَوْلَـقُ أَوْلَـقُ أَوْلَـقُ أَوْلَـقُ أَوْلَـقُ

قال الفراء : الطائف والطيف سواء ، وهو ما كان كالحيال والشيء يُلم بك ؛ قال أبو العيال الهذلي :

ومنتخنتني جداً ، حين منتخنتني ا فإذا بها ، وأبيك ، طيف جننُون وأطاف به أي ألم به وقاربه ؛ قال بيشر : أَبُو صِبْنة سُعْت يُطِيف بشَخْصه كواليح ، أمثال البعاسيب ، ضهرً ،

حَوْرُوي عِن مجاهد في قوله تعالى إذا مسهم طائف قال: الغَضَبُ ، وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس . قال أبو منصور : الطيُّفُ في كلام العرب الجُنْنُونَ ، رواه أبو عَبِيدٌ عَنِ الْأَحْمَرُ ، قال : وقيل للفضِّ طَلْفُ لأَنْ عِقْلُ مِن اسْتُفَرُّ ۗ الْفَصْبُ يَعْنُرُ بِ حَتَّى بِصِيرٍ فِي صورة المُتَجِّنُونَ الذي زال عقله ، قال : ويُنبغي للعاقل إذاً أحسُّ من نفسه إفراطاً في الغضب أن يـذكر غضَّت الله على المُسْر فين ، فلا يَقْدَم على ما يُوبِقُه ويَسأَّل الله تُو ْفِيقَه لَلقصد في جبيع الأحوال إنه المُوَفِّق له . وقال الليث : كل شيء يَغْشَني البصر من وَسنُّواس الشيطان ، فهو كطيف ، وسندكر عامَّة ذلك في طيف لأن الكلمة بائية وواوية . وطاف في البلاد طو ُفــاً وتَطُوافاً وطَوَّف ; سار فيها . والطَّائف : العاسُ بالليل . والطائفُ : العَسَسُ . والطُّوَّافون : الحُمَدُم والمُمَالِيكُ . وقال الفراء في قوله عز وجل : كُلُو َّافُونَ عَلَيْكُم بِعَضْكُم عَلَى بِعَضْ ، قَالَ : هَذَا كقولك في الكلام إنما هم خَدمُكم وطُـو افون عليكم، قال : فلو كان نصباً كان صواباً تختر َجُه من علىهم . وقال أبو الهيم : الطائفُ هو الحادمُ الذي يخدُمك برفُّق وعناية ، وجمعه الطوَّافون . وقال الني ، صلى الله عليه وسلم ، في الهُرَّةِ : إنَّمَا هي من الطوَّافاتِ في البيت أي من خَدَم البيت ، وفي طريق آخر : إنما هي من الطُّو َّافِينَ عليكم والطُّوَّافات ، والطُّوَّاف فَعَال ، شبها بالحادم الذي يَطْنُوف عبلي مَوْلاه

ويدور حولَه أَحْدَأُ مِن قوله : ليس عليكم ولا عليهم جُناح بعدَ هنَّ طوَّافون عليكم ، ولما كان فيهم ذكور وإناث قال: الطوَّافين والطوَّافات ، قال: ومنه الحديث لقد طَوَّفَتُمَا بِي اللَّمَاةِ . يقال : طوَّفَ تُطُّو يَفًّا وتَظُوْوَافًا . والطائفة من الشيء ٢٠ جزء منه . وفي التنزيل العزيز : وليَشْهَد عَذابَهما طائفة من المؤمنين ؟ قال مجاهد : الطائفة ُ الرجل الواحد إلى الألف ، وقيل : الرَجِل الواحد فما فوقه ، وروى عنه أيضاً أنه قال : أَقَلُهُ رَجِلُ ، وقال عطاه : أَقَله رَجِلُانَ . بقال : طائفة من الناس وطائفة من الليل . وفي الحديث : لا تزال طائفة " من أمتى على الحق" ؛ الطائفة ': الجماعة من الناس وتقع على الواحد كأنه أواد نفساً طائفة ؛ وسئل إسحق بن راهويه عنه فقال : الطائِفَة دون الألف وسَيَبُلُتُغ هذا الأمرُ إلى أن يكون عدد المتمسكين بما كان عليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه أَلْفاً يُسَلِّي بِذَلِكَ أَنَ لَا يُعْجِبِهِم كَثُرَةٌ أَهِلِ الباطل. وفي حديث عبران بن حُصَيْن وغُلامه الآبيق : لأَقَاطَعَنَ مِنْهُ طَائْفاً؛ هَكَذَا جَاءٌ فِي رُوانَةٍ، أَي بِعَضَ أَطِرَافَهُ ﴾ ويُروى بالباء والقاف. والطائفة : القطعة من ِ الشَّيُّ ؛ وقول أبي كبير الهذلي : ـ

تَقَعُ السُّيوفُ على طوائف مِنهم ، فيُقام مِنهم مَيْلُ مَن لم يُعُدُّلِ

قيل : عنى بالطوائف النواحي ، الأيدي والأرجل. والطوائف من القوش : ما دون السية ، يعني بالسية ما اعوج من وأسها وفيها طائفان ، وقال أبو حنيفة : طائف القوس ما جاوز كليستها من فوق وأسفل إلى منحنى تعطيف القوس من طرفها . قال ابن سيده : وقضينا على هاتين الكلمتين بالواو لكونها عيناً مع أن طوف أكثر من طيف. وطائف القوس:

ما بين السَّنةِ والأَبْهر ؛ وجمعه طَوَاتُف ُ ؛ وأنشد ابن بري :

وَمُصُونَةٍ دُفِعَت ، فلما أَدْبَرَت ، وَكَامَتُ عَلَى الْأَقْلِيالِ ِ كَافَعَت طُوالِغُهَا عِلَى الْأَقْلِيالِ

وطاف يَطُوف عَلَو فاً. واطاف اطيافاً : تَمَوَّط وَهُ اللهِ البَراز . والطوّف : النَّجُو . وفي الحديث : لا يُتناجى اثنان على طوفهما أي عند الفائط . نهي عن مُتَحَد ثين على طوفهما أي عند الفائط . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما: لا يُصليّن أحد كم وهو يدافع الطوّف ما كان من ذلك بعد الوضاع الأحمر . يقال لأول ما يخرج من بطن الصيّي : الوضاع الأحمر . يقال لأول ما يخرج من بطن الصيّي : يقي فإذا رضع فما كان بعد ذلك قبل : طاف يَطُوف طوْفاً ، وزاد ابن الأعرابي فقال : اطاف يَطاف أطاف أوالد :

عَشَيْتُ جابان حتى اسْتَدَّ مَعْرَضُهُ ، وكادَ يَنْقَدُ إلا أنه اطَّافًا ا

جابان : اسم جمل " . وفي حديث لقيط : ما يبسط أحد كم يد و إلا وقتع عليها قتد ح مُطهر " " من الطعام الطوف والأذى ؛ الحدث من الطعام المعنى من شرب تلك الشربة طهر من الحدث والأذى وأنت القد ح لأنه ذهب بها إلى الشر بة . والطوف " قرب " يُنفَغ فيها ويُسَد بعضها ببعض فتجعل كهيئة سطح فوق الماء يحمل عليها الميرة والناس ، ويعبر عليها في الماء ويجمل عليها ، وهدو الرّسَت ، قال : ورعا كان من خسب . والطوف : خسب يشد ويركب عليه في البحر، والجمع أطواف، خسب يشد ويركب عليه في البحر، والجمع أطواف،

١ استد أي انسد .

توله « اسم جمل » عبارة القاموس اسم رجل .

وصاحبه طواف . قال أبو منصور : الطوف الي يعبر عليها في الأنهار الكبار تسوى من القصب والعيدان يشد بعضها فرق بعض ثم تنقبط القيشط حتى يؤمن انتجلالها ، ثم تركب ويعبر عليها ورعا حمل عليها الجمل على قدر قدوته وثغانته ، وتسبى المامة ، بتخفيف الميم . ويقال : أخذه يطوف وقبته وبطاف وقبته مثل صوف وقبته . والطوف القلد . وطوف أنه التقوف الذي يدور حواله البقرف في التورد الذي يدور حواله البقر في التورد الذي يدور حواله البقر في

والطنوفان : الماء الذي يَعْشَى كل مكان ، وقيل : المطر الغالب الذي يُعْرَقُ من كثرت ، وقيل : الطوفان المرت العظيم . وفي الحديث عن عائشة ، وفي الله عنها ، قالت : قال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : الطوفان الموت ، وقيل الطوفان من كل شيء ما كان كثيراً مُحيطاً مُطيفاً بالجماعة كلها كالفرق الذي يشتمل على المدن الكثيرة . والقتل كالفرق الذي والموت الجارف يقال له طوفان ، وبدلك كله فسر قوله تعالى : فأخذهم الطنوفان وهم ظالمدون ؛ وقال :

### غَيَّــر الجـــد"ة مــن آياتهــا خُراقُ الربح، وطوفانُ المَـطر

وفي حديث عبرو بن العاص : وذّ كر الطاعون فقال لا أراه إلا رجزاً أو طوفاناً ؟ أراد بالطوفان البلاء، وقيل الموت . قال ابن سيده : وقال الأخفش الطثوفان جمع طوفانة ، والأخفش ثقة ؟ قال : وإذا حكى الثقة شيئاً لزم قبوله ، قال أبو العباس : وهو من طاف يطوف ، قال : والطثوفان مصدر مثل الرئجان والنقصان ولا حاجة به إلى أن يطلب

له واحداً . ويقال لشدَّة سواد الليل : 'طوفـان . والطُّوفان' : طَلَام الليل ؛ قال العِجَاج :

حتى إذا ما يَوْمُها تَصَبُّصَبَا ، وعَمَّ طُوفَانُ الطَّلامِ الأَثْنَابَا

عم : ألبس ، والأناب : شجر شبه الطرفاء إلا أنه أكبر منه . وطنو ف الناس والجراد إذا ملؤوا الأرض كالطنوفان ؛ قال الفرزدق :

على منن وَراء الرَّدُم لو 'دكِّ عنهم' ، لـماجُوا كما ماج َ الجرادُ وطـوَّفُوا

التهذيب في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجواد ، قال الفواء : أرسل الله عليهم السماء سَبْتاً فلم تتقلع ليلا ولا نهاراً فضاقت بهم الأرض فسألوا موسى أن يُورْفع عنهم فَرَرْفِع فلم يتوبوا .

طيف : طَيْفُ الحِيال : مجيئه في النوم ؛ قال أمية بن أبي عائد :

ألا يا لقومي لطيف الحيا ل ِ اَرَّقَ من ناز ح ٍ ذي دلال

وطاف الحيال يطيف طيفاً ومطافاً: ألم في النوم ؛ قال كعب بن زهير :

أنَّى أَلَمَّ بِكَ الحَيَالُ يَطِيفُ ، ومطافَّه لك ذكرة " وشُفُوفُ

وأطاف لغة . والطليف والطليف : الحيال نفسه ؟ الأخيرة عن كراع. والطليف : المس من الشيطان، وورىء : إذا مهم طيف من الشيطان ، وطائف من الشيطان ، وهما بمعنى ؛ وقد أطاف وتطيئف . وقولهم كليف من الشيطان ؟

وأنشد ببت أبي العيال الهذلي : فإذا بها وأبيك طيف ُ جُنُون

وفي حديث المعث: فقال بعض القوم: قد أصاب هذا الفلام كم أو طيف من الجن أي عرض له عارض منهم ، وأصل الطيف الجنون ثم استعمل في الغضب ومس الشيطان . يقال : طاف يطيف ويطرف طيفاً وطوفاً ، فهو طائف ، ثم سمي بالمصدر ؛ ومنه طيف الحيال الذي يواه النائم . وفي الحديث : فطاف بي رجل وأنا نائم .

والطّيّاف': سَوَادُ اللّيل ؛ وأنشد اللّيث : عِقْبان دَجْن ِ بادَرَت طِيافا

#### فصل الظاء المعجمة

ظأف : ظَأْفَه ظَأْفًا ؛ كَارَدَه كَارُدًا مُرْهِمًا له

ظرف : الظرف : البراعة وذكاء القلب ، يوصف به الفيتيان الأزوال والفتيات الوولات ولا يوصف به الشيخ ولا السيد ، وقيل : الظرف حسن العبارة ، وقيل : الحذق بالشيء ، وقد ظرف على الشيء ، وقد ظرف عظر ف عظر ف عظر ف عظر ف والظرف والظرف ف على المنطوب والظرف من قوم ظراف ينظر ف وهم الظرف اف ، محدو الظريف من قوم ظراف وظروف وظروف وظراف ، على التخفيف من قوم ظراف ؛ هذه عن اللحياني ، وظر اف به هذه عن اللحياني ، وظراف ، فتية عظروف أي نظر فاء ، وهذا في الشعر كيس . قال الجوهري : كانهم جمعوا ظرفا بعد حذف الزيادة ، قال : وزعم الحليل أنه بمنزلة مذاكير لم يكسر على ذكر ، وذكر ابن بري أن الجوهري قال : وقوم على ذكر ، وذكر وقد قالوا نظرف ، قال : والذي ذكره سيبويه

ُطُرُونَ ، قال : كأن جمع طَرْف . وتَطَرَّف فلان أي تكاتَّف الظَّرُّف ؛ وامرأة طريفة من نسوة طَرَائِفَ وَظُرِافِ . قال سيبويه : وافق مُذَكَّرُه في التكسير بعني في ظراف ؛ وحكى اللحياني اظَّـرُونُ إن كنت ظارفاً ، وقالوا في الحال ؛ إنه لظَّر يف . الأصمعي وان الأعرابي : الظُّرُ بِسَفِ البَّلَيْغِ الْحَيَّادِ الكلام ، وقالا : الطُّرُّف في اللَّمان ، واحتجا بقول عبر في الحديث : إذا كان اللَّصُّ طَرَيْفًا لم يُقطع ؟ معناه إذا كان يليغاً جيَّد الكلام أحتج عن نفسه با نُسقط عنه الحكمة ، وقال غيرهما : الطُّريف الحسَنُ الرَّجِهُ وَالْسَانُ ، يَقَالَ : لَسَانُ كُلُّرُ بِفُ وَوَجِهُ ظُرِّيفٍ ، وأجاز : مَا أَظُرُ فُ ثُرِيدٍ ، فِي الاسْتِفْهَامِ : أَلْسَانَهُ أَظْرُ فُ مُ مُوجِهِ ? ﴿ وَالطَّشُّرُ فُ ۚ فِي اللَّمَانُ البَّلَاغَـة ۗ ٤ وَفِي ٱلْوَجِهِ الْحُسُنُ ۚ وَفِي القَلْبِ ٱلذَّكَاءُ . ابْ الْأَعِرَانِي: الظرُّفُ في اللسانِ ، والحَـٰلاوةُ في العينينَ ، والملاحةُ أ في الله ، والحبالُ في الأنف . وقال مجمد بن يؤيد : الظُّر يفُ مُشتقٌ من الظرُّف ، وهو الوعاء ، كأنه جمل الظُّرُ بِفَ وعاء للأدُّب ومُكارِم الأحـلاق. ويقال : فلان يَشَظَّرُ فُ وَلَيْسَ بِطُكُو بِفَ . والظرف: الكياسة . وقد طَرْف الرجلُ ، بالضم ، ظرافة ، فهو ظريف . وفي حديث مُعاوية قال : كيف ابنُّ رْياد ? قالوا : كَظُرْيفِ على أنه يكلُّحَن ؟ قال : أوليس ﴿ ذَلَكَ أَظْرُ فَ لَهُ ? وَفِي حَمَدَيْثُ أَنِّ سِيرِينَ ؛ الكلامُ أَكْثُرُ مِن أَنْ يَكَذَبُ طَرِيفَ أَي أَنَّ الطَّرِّيفُ لَا تَصْيقُ عليه مُعَاني الكلام ، فهو يُكِرِّني ويُعَرَّض ولا ىكذب .

وأظرَّ فَ بالرجل : ذكره بظرَّ ف ، وأظرَّ فَ الرجُلُّ : ولد له أولاد ُطرَّ فاء .

وظيَرْفُ الشيء : وعاؤه ، والجمع ظروف ، ومنه 'ظروف ، ومنه 'ظروف الأزمنة والأمكنة . الليث : الظئر ف وعاء

كل شيء حتى إن الإبريق ظرف لما فيه . اللث : والصفات في الكلام التي تكون مواضع لفيرها تسمى ظروفاً من نحو أمام وقد ام وأشاه ذلك ، تقول : خَلْفَكُ زيد ، إنما انتصب لأنه ظرف لما فيه وهو موضع لغيره ، وقال غيره : الحليل بسبها ظروفاً ، والكسائي يسميها المتحال ، والفر اء يسميها الصفات والمحمدي واحد . وقالوا : إنك لتغضيض الطر ف نقي الظرف وعاده . يقال : إنك لست بخائن ؛ قال أبو حنيفة : أكنة النبات كل لست بخائن ؛ قال أبو حنيفة : أكنة النبات كل ظرف فيه حبة فيعل الظرف للحبة .

ظلف: الظاّلَات والظاّلف: ظفرُ كل ما اجترَّ، وهو ظلْنف البقرة والشاة والظبْي وما أشبها ، والجمع أظلاف . ان السكيت : يقال رجل الإنسان وقدمه ، وحافر الفرس ، وخُف البعرة والنعامة ، وظلف البقرة والشاة ؛ واستعاره الأخطل في الإنسان فقال :

إلى ملك أظالانه لم تستقى

قال ابن بري : استعير للإنسان ؟ قال عُقْفَانُ بن قيس ابن عاصم :

سَأَمُنَكُمُهَا أَو سَوَّفَ أَجُعَلُ أَمُرَهَا ﴿ إِلَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

سَواء عليكم الشؤمها وهيجانها ، وإن كان فيها واضيح اللون يَبَرْق

الشُّوْمُ: السود من الإبل، والهجان: بيضها؛ واستعاره عبرو بن معديكرب للأفراس فقال :

وخيل تطأكم بأظالافها

ويقال: طُلْمُوفَ طُلِنَفُ أَي شِداد ، وهو توكيد لها ؟

قال العجاج :

### وإن أصاب عدواء احروركا عنها، ووكاها نظلوفاً نظلتُنا

وفي حديث الزكاة : فتَطؤه بأظلافها ؛ الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخنف للبعير ، وقد يطلقُ الظِّلْفُ على ذات الظُّلف أنفسها مجازًا . ومنه حديث وأقبيَّقة : تتابعت على قريش سنو حَدَّب أَفْحَلَتَ الظَّلَّفُ أَي ذات الظُّلفُ . ورميت الصيد فظَّلَافَته أي أصبت ظلُّفه ، فهو منظُّلوف ؛ وظلَّف الصيدَ يَظُلْفُهُ طَلْنُفاً . ويقال : أصاب فلان ظلفه أي ما يوافقه ويريده . الفراء : تقول العرب وجدَّت الدابة ُ ظَلْفُهَا ؟ يُصْرِب مثلًا للذي يجد ما يوافقه ويكون أراد به من الناس والدواب" ، قال : وقد يقال ذلك لكل داية وافقت عواها . ويَلدُ من ظلف الغنم أي ما يُوافقها . وغنم فلان على ظلَّف واحمد وظَّلَمَف واحد أي قد و لكدت كلها.الفراء: الظُّلُكُفُ مِن الأرضَ الذي تَسْتَحَبُّ الحَيلُ العَدُورَ فِيهِ . وأرض طَلفة " بيّنة الظلّف أي غليظة لا تؤدّي أثراً ولا يستبين عليها المَشَى من لينها . أن الأعرابي : الظُّلُفُ ما غليظ من الأرض واشتد ؛ وأنشد لعَوْف ف الأحُوص :

# أَلْمُ أَطْلِفُ عَنِ الشَّعْرَاءَ عِرْضِي ، كَا نُظْلِفَ الوَسِيقَةُ اللَّكُراعِ ؟

قال : هذا رجل سَلَ إبلا فأَخَذ بها في كُراع من الأَرض لئلا تَستب آثارها فتنتَّبع ، يقول : أَلَم أَمْنعهم أَن يؤثروا فيها ? والوسيقة ' : الطريدة ، وقوله 'ظلف أي أُخذ بها في ظلنف من الأرض كي لا يُقْنَص أَثرها ، وسار والإبل كيملها على أرض صلبة لئلا يُوى أثرها ، والكراع من الحرّة : ما استطال.

قال أبو منصور: جعل الفراء الظلّلَف ما لان من الأرض ، وجعله ابن الأعرابي ما غلنظ من الأرض ، والقول قول ابن الأعرابي: الظلف من الأرض ما صلّب فلم يُؤد أثراً ولا وعُوثة فيها ، فيشتد على الماشي المشي فيها ، ولا رمل فكر مض فيها النعم ، ولا حجارة فَسَعْتَفِي فيها ، ولكرنها صلّبة التربة لا تؤد ي أثراً .

وقال ابن شَيل : الظالفة الأرض التي لا يتبين فيها أثر ، وهي قُلْف عليظ ، وهي الظلف؛ وقال يزيد بن الحكم يصف جاوية :

تَشْكُو ، إذا ما مَشَتْ بالدَّعْص ، أَخْمَصَهَا ، كَانَّ مُمَا ظَلَمْهُ ، كَانَّ مُمَا ظَلَمْهُ ،

الفراء: أدض طَلِفُ وظلَلِغة إذا كانت لا تؤدي أثراً كأنها تمنع من ذلك .

والأظلاوفة من الأرض: القطاعة الحنونة الحشية ، وهي الأظاليف . ومكان ظليف : حَوْن خَشَن . والظالفاء: صفاة قد استوت في الأرض، مدودة .

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : سر على راع فقال له : عليك الطلب من الأرض لا تُرَمِّضُها ؛ هو ، بفتح الظاء واللام ، الغليظ الصلب من الأرض بما لا يبين فيه أثر ، وقيل : الليّن منها بما لا رمل فيه ولا حجارة ، أمره أن يرعاها في الأرض التي هذه صفتها لثلا تر مض بحر الرمل وخشونة الحجارة فتتلف أظلافها ، لأن الشاء إذا ترعيت في الدهاس وحميت الشمس عليه أر مضتها ، والصياد في البادية يلبس مساتيه وهما جو رباه في الهاجرة الحارة فيثير الوحش عن كنسها ، فإذا مشت في الرمضاء الوحش عن كنسها ، فإذا مشت في الرمضاء من الأرض الغليظ الذي لا يؤدي أثراً . وقد طلف

ظَلَمُهُ وظَلَمُهُ وَظَلَمُهُ وَيَظَلَمُهُ وَيَظَلَمُهُ وَلَمْهُ وَلَمْهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُهُ وَالْمُلْفُ إِذَا مَسَى فِي الْحُرُونَة حَى لا يُرِى أَرْهِ فِيها وَالْفَلَمُ فِي السّدة والفَلَمُظُ فِي المُعَيِّمَة مِن ذلك . وفي حديث سعد : كان يُصِيبنا ظلّمَهُ العيش بحكة أي بؤسه وشد ته وشهر نه من ظلمَف الأرض . وفي حديث مصعب ان عُمير : لما هاجر أصابه ظلّمَف شديد . وأرض ظلمَهم ظلمُفا : ناتِئة لا تُبين أثراً . وظلمَهم كَظليف : يَظلّمُهُم ظلمُفا : ناتِئة لا تُبين أثراً . وظلمَهم حشن فيه رمل كثير . والأظلموفة : أرض صلّبة حشن فيه رمل كثير . والأظلموفة : أرض صلّبة حديدة الحجارة على خلقة الجبل ، والجمع أظالمِف ؛ أنشد ان بري :

لَمَح الصُّقُورِ عَلَّتْ فوق الأظالِيفِي '

وأظلف القوم : وقموا في الظلف أو الأظلوفة ، وهو الموضع الصلب . وشر ٌ طليف أي شديد . وظائمة عن الأمر يَظائمه كلائها : منعه ؛ وأنشد بيت عوف بن الأحوص :

أَلَمُ أَطْلِفُ عِن الشَّعْرَاء عِرْضِ ، كَا الْطَلِفُ الرسيقة الكراع ؟

وظلَفه ظلَفاً: منعه عما لا خير فيه . وظلَف نفسه عن الشيء : منعها عن هواها ، ورجل طَلَف النفس وظلَيفُها من ذلك . الجوهري : ظلَف نفسه عن الشيء يَظلِفُها طَلَفاً أي منعها من أن تفعله أو تأتيه ؟ قال الشاعر :

لقد أظلف النفس عن مطعم ، إذا ما تهافت ذبات ما

ا قوله « لمح الصقور » كذا في الأصل بتقديم اللام وتقدم المؤلف في مادة ملح ما نصه: ملح الصقور تحت دجن منين . قال أبو حاتم قلت للاصمعي : أثراه مقلوباً من اللمح ? قال : لا ، انما يقال لمح الكوك ولا يقال ملح قلو كان مقلوباً لجاز أن يقال ملح .

وظلفت نفسي عن كذا ، بالكسر، تظلف ظلفاً أي كفت . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : ظلف الزّهدُ شهرواته أي كفها ومنعها . وامرأة ظلف النفس أي عزيزة عند نفسها . وفي النوادر : أظلفت النفس أي عزيزة عند نفسها . وفي النوادر : أظلفت فلاناً عن كذا وكذا وظلقته وشدّينه وأشدّينه وأشدّينه إذا أبْعَدته عنه ؛ وكل ما عشر عليك مطلبه ظليف . وبقال : أقامة الله على الظللفات أي على الشدّة والضّيق ؛ وقال مطفيل :

مُنَالِكَ يَرُوعِا ضَعِيفي ولم أُقِمْ ، على الظَّلْمَاتَ ، مُقْفَعِلُ الْأَنَامِلِ

والظَّلْمِفُ : الذَّلْيِلُ السّيِّءُ الحَالِ فِي مَعْيِشْنَهُ . ويقالُ : ذَهَبِ بِهِ مَبَدَّاناً وظَلَمِهَا إذا أَخَذَهُ بِغَيْرِ ثَن ، وقيل : ذَهِبِ بِهِ ظَلِمْاً أَي بِاطَلَا فِغْيْرِ حَق ؟ قالِ الشَّاعِر :

> أَيْأُ كُلُمُهُمْ ابنُ وعُلهُ فِي طَلِيفٍ ، ويأمنُ هَيْشَمُ وابنا سِنانِ ؟

أي يأكلها بغير نمن ؛ قال ابن بري : ومثل قول الآخر :

فقلت : كالوها في طليف ، فَعَمْكُمْ السَّكَسُبِ

وذهب دمه طلنها وظلكها وظليها ، بالظاء والطاء والطاء جسما ، أي هدرا لم يُنار به . وقبل : كل هين طلق من عظلف ، وظلفت أي بأصله وجميعه ولم يدع منه شيئاً .

والظَّلْفُ : الحَاجِةُ . والظَّلْفُ : المُتَابَعَةُ فِي الشَّرِهِ .

أ قوله « بظليفته الخ» كذا في الاصل مضبوطاً، وعبارة القاموس:
 وأخذه بظليفه وظليفه عمركة .

اللبث: الظلفة طرك حيثو القتب وحنو الإكاف وأساه ذلك بما بلي الأرض من جوانبها . ابن سيده: والظلفتان ما سفل من حنوي الرّحل ، وفي الرحل حيثو القتب ما سقل عن العضد . قال : وفي الرحل الظلفات وهي الحشبات الأربع اللواتي يكن على جنبي البعير تصب أطراف بها السفل الأرض إذا وضعت عليها ، وفي الواسط طلفتان ، وكذلك في المؤخرة ، وهما ما سفل من الحنوين لأن ما علاهما على المعراقي هما العضدان ، وأما الحشبات المطولة على جنبي البعير فهي الأحناء وواحدتها طلفة " ؛

### كأن مُواقع الظيَّلفاتِ منه مُواقع مُضرَّحِيَّاتٍ بِقارِ

ويد أن مواقع الظالفات من هذا البعير قد ابيضت كمواقع در ق الناسر . وفي حديث بلال : كان يؤد ن على ظلفات أقتاب مُغرَّزة في الجدار ، هو من ذلك . أبو زيد : يقال لأعلى الظالفتين بما يلي العراقي العضدان وأسفلهما الظالفتان ، وهما ما سفل من الحنوين الواسط والمؤخِرة . ابن الأعرابي : در فنت على الستين وظالمات ورماد ت العماد والمشتن ورماد .

ظَفْف: الكسائي: طَفَفْتُ قُوائمَ البعير وغيرِهِ أَظُنْهُما طَفْتًا إِذَا تَشْدَدُ نَهَا كُلَّهَا وجمعتها. وفي ترجّمة ضفف: ما لا مَضْفُوف إذا كثر عليه الناس ؛ قال الشاعر:

لا يَستقي في النَّزُحِ المَضْفُوفِ

قـال ابن بري : رواه أبو عمرو الشبباني المظفــوف ٣

١ قوله « ورمدت » كذا بالاصل ولم نجده سندا المعنى في مادةرمد.
 نعم في القاموس في ماده زند وما يزدنك أحد عليه وما يزندك
 أي ما يزيدك

بالظاء ، وقال : العرب تقول ماءً مَظَّفُوفًا أي مشغولاً ؛ وأنشد :

## لا يَستقي في السَّزَحِ المظفوفِ

وقال أيضاً : المظفوف المقارَبُ بين اليدين في القيد ؛ وأنشد :

رَحْفُ الكَسيو ، وقد تَهَيَّضَ عَظَيْهُ ، ﴿ أَوْ رَحْفُ مُظَيَّدٍ مِثْقِيَّدٍ مِثْقِيَّدٍ

وابن فارس ذكره بالضاد لا غير ، وكذلك حكاه الليث .

ظوف : أَخَذَ بِظُنُوفِ رَقَبَهُ وَبِظَافِ رَقَبَهُ : لَغَـة فِي صُوف رقبته أي بجميعها أو بشعرها السابل في نـُقرتها .

#### فصل العين المهملة

عتف : ابن الأعرابي : العُنُوفُ النَّتُفُ ١ . ويقال : مَضَى عِتَفُ من الليل وعِدْفُ من الليل أي قطعة.

عترف : العشريف : الحبث الفاجر الذي لا ببالي ما صنع ، وجمعه عتاريف . وفي الحديث : أنه ذكر الحلفاء بعده فقال : أوّه لفراخ محمد من خليفة يُستَخلَف عِشْريف مشروف ، يقتل خلّفي وخلّف الحكلف ؛ العشريف : الغاشم الظالم ، وقبل: الدّاهي الحبيث ، وقبل : هو قلب العفريت الشيطان الحبيث ، قال الحطابي : قوله خلفي يُشاوَّل على ماكان من يزيد ابن معاوية إلى الحبين بن علي بن أبي طالب وأولاده ، عليهم السلام ، الذين قبلوا معه ؛ وحَلَف الحَلَف : الحَلف : ما تم على ما كان والأنصاد .

١ قوله «العتوف النتف» كذا بالاصل ، والذي في القاموس : العتف.
 ٢ قوله « ما تم » عبارة النهاية : ما كان منه .

وَجَمَلُ عِبْرِيفُ وَنَاقَةً عِبْرَيْفَةً : شَدَيْدَةً ؛ قَالَ ابنَ مقبل :

من كل عِتْرَيْفة لم تَعْدُ أَنْ بَرَ لَتَنْ ، لم يَبْغُرِ در تَهَا داعٍ ولا رُبَعُ

الجوهري : رجل عِتْريف وعُنْروف أي خبيث فاجر جَريءُ ماض .

والعُنْثُرُ فَانُ ، بالضم : الديك ؛ وأنشد ابن بري لعدي ابن زيد :

> ثلاثة أحنوال وشهرا 'بحرَّ مَا ، تُضِيءُ كعَبنِ العُنْرُ فان المُعادِب

ويقال للديك : العُنْرُ فانُ والعُنْرُ فُ والعُنْرُ سانَ والعَنْرَ س ؟ وأنشد الأزهري لأبي دواد في العُنْرُ فان الديك :

> وكأن أَسَادَ الجِيادِ سَقَائَقُ ﴾ أَن عُنْثُرُ فَانْ قَد تَجَسَّخَشَ لَلبِلِي

يويد ديكاً قد يُعيسَ ومات . والعُتُرُ قانُ : نبت عَريضٌ من نبات الربيع .

عجف : عَجَفَ نَفْسَه عَـن الطّعام يَعْجِفُهَا عَجُفًا وعُجُوفًا وعَجَّفَهَا : حَبَّسَها عنه وهو له مُشْتَه ليؤثرَ به غيرَه ولا يكون إلا عـلى الجوع والشهوة ، وهـو التعجيف أيضًا ؛ قال سلمة بن الأكوع :

> لم يَغَذَاها مُدُّ ولا نَصِيفُ ﴾ ولا تُقَيِّرات ولا تَعْجيفُ

قال ابن الأعرابي: النعجف أن يَنْقُلُ قُنُونَه إلى غيره قبل أن يَشْبَعَ من الجُنُدوبة . والعُجوف : ترك الطعام . والنعجيف : الأكل دون الشبَع .

والعُجُوفُ : منعُ النفس عن المقابح . وعَجَفَ نفسهُ على المربض يَعْجِفُها عَجِفًا : صَبَّرها على تَمْريضه وأقام على ذلك . وعَجَفَتُ نفسي على أذى الحليل إذا لم تخذُدُ له . وعَجَفَتَ نفسه على فلان ، بالفتح ، إذا لم تَحْدُدُ له . وعَجَفَ نفسه على فلان ، بالفتح ، إذا لآره بالطعام على نفسه ؟ قال الشاعر :

أواد أعرض الود والتنويسل كقوله تعالى : تنبئت بالدهن . وعَجَفْتُ نفسي عنه عَجَفًا إذا احتملت غيّه ولم تؤاخذه . وعَجَف نفسه يَعْجَفَها : حلّمها والتعجيف : سُوء الغذاء والهزال . والعجف : ذهاب السّمن والهزال ، وقد عَجف ، بالكسر ، وعَجَف ، بالكسر ، وعَجَف ، بالكسر ، وعَجَف ، بالخم ، فهو أعْجف وعَجف ، والأنثى عجفاء وعجف ، بالخم ، فهو أعْجف وعجف ، والأنثى عجفاء وعجف ، بغير هاء ، والجمع منهما عجاف حملوه على لفظ سمان ، وقبل : هو كما قالوا أبطح ويطاح وأجرب وحراب ولا نظير لعجفاء وعجاف إلا قولهم حسناء وحراب ولا نظير لعجفاء وعجاف إلا قولهم حسناء وحسان ؛ كذا قول كراع ، وليس بقوي لأنهم قد وحسان ؛ كذا قول كراع ، وليس بقوي لأنهم قد ومنهوا بطنعاء على بيطاح وبر قاء على يواق ، ومنعجف حمناء ومنعجف " كقيف والمناعدة بن جُوبة :

صَفْرُ المُنَاءَةِ ذَوَ هَرُ سَيْنِ مُنْعَجِفٌ ؟ إذا يُنظّرُ تَ إليه ؛ قلت : قد فَرَجاا

قال الأزهري: وليس في كلام العرب أفعل وفعالاء جمعاً على فعال غير أعجف وعجفاء، وهي شاذة، حملوها على لفظ سيمان فقالوا سيمان وعجاف، وجاء د قوله « ذو » هو في الاصل هنا بالواو وفي مادتي فرج وهرس:

أفنعل وفعلاء على فعل يفعل في أحرف معدودة منها: عَجْف يَعْجُف ، فهو أعْجف ، وأدام بأدام ، فهو أعْجف ، وأدام بأدام ، فهو أسر ، وحَمْق يَعْجُنْق ، فهو أسر ، وحَمْق يَعْجُنْق ، فهو أَحْرَق ، وقال الفراء : عَجْف وعَجِيف وعَجِيف وحَمْق وحَمْق الحوهري : جمع أعجف وعَجْفاء من الهنوال عجاف، على غير قباس ، لأن أفعل وقعلاء لا يجمع على فعال ولكنهم بنوه على سمان " والعرب قد تبني الشيء على ضد" كما قالوا عَدُوّة "بناء على صديقة ، وفعول إذا كان بمعنى فاعمل لا تدخله الهاء ؟ قال مير داس بن أذنة :

وإن يَعْرَيْنَ إِنْ كُسِيَ الْجُوادِي ، فَتَنْبُو الْعَيْنُ عَن كُرَمٍ عِجافَ

وأعْجَفه أي هزاله . وقوله تعالى : يأ كلنهن سَسْع عِجَاف ؟ هي الهزالى الني لا لحم عليها ولا شعم ضربت مثلاً لسبع سنين لا قطر فيها ولا خصب . وفي حديث أم مَعْبَد : يُسُوق أَعْنُراً عِجافاً ؟ جبع عِجفاء ؟ وهي المَهْزُولة من الغنم وغيرها . وفي الحديث : حتى إذا أَعْجَفَها ردّها فيه أي أهزالها . وسيف مَعْجُوف إذا كان داثراً لم يُصْقَلَل ؟ قال كعب بن زهير : ....

وكأناً مَوْضِع كَاحِلْها مِن صُلْشِها سَيْف" ، تَقَادَمَ عَهْدُه ، مَعْجُوْفُ

وَنَصُلُ أَعْجَفُ أَي رَقِيق . والتعجُّف : الجهْد وشِدَّةَ الحال ؛ قال مَعْقِل ُ بن خُو َيْلِيد :

إذا ما طَعَنَا ، فانْزُلُوا في دِيارِنا ، بَقِيَّة مَن أَبِقَى التَعَجُّفُ مِن رُهُمْمِ

وربا سَنُوا الأرضَ المُجَدِّبة عِجافًا ؛ قال الشاعر يصف سعاباً :

لَقِيحَ العِجافُ له لِسَابِعِ سَبُعَةٍ ، فَشَرَبُنَ بَعْد تَحَلَّى ۚ فَرَوْيِنا

هكذا أنشده ثعلب والصواب بعد تَحَلَّثُو ؛ يقال : أَنْبَنَتْ هذه الأرضون المُجدبة لسبعة أيام بعد المطر. والعَجَفُ : غِلظ العِظام وعَراقها من اللحم. وتقول العرب : أشد الرّجال الأعجف الضخم. ووجه عَجِف وأَعْجَف : كالظمان . ولنة عَجْفاء: ظماً ي قلل :

> تَنْكُلُ عِن أَظْمِى اللَّنَاتِ صَافِي ، أَبْيَضَ ذي مَناصِبٍ عِجَافِ

وأعْجَفَ القومُ: حبَسُوا أموالهم من شِدَّة وتَضْلِيق. وأرض عَجَفَاء : مَهْزُولة ؛ ومنه قول الرائد : وجدُّت أَرضاً عَجْفاء وشَجراً أَعْشَمَ أَي قد شارَفَ النَّبُسُ والبُيُود . والعُجافُ : النَّمْر .

وبنو العُجَيْف ِ: بَطَنْنَ مِنَ العربِ .

عجوف : العَجْرَفَةُ والعَجْرَفِيَّة : الجَفْوة في الكلام ، والحُرْق في الكلام ، والحَرْق في المشي ، وقيل : العجروفيّة أن تأخذ الإبل في السير بخرّق إذا كلئت ؛ قال أميَّة بن أبي عائذ :

ومن سيرها المنتق المسيطر د والعجرونية بعث الككال

الأزهري: العجرفية التي لا تَقصِد في سَيَرهَا من نَشاطها. قال ابن سيده: وعَجْرَ فِينَّهُ ضَبَّةً أَراها تَقَعْرُ مَ فِي الكلام. وجمل عَجْرَ في : لا يَقصد في مَشْيه من نَشاطه، والأنثى بالهاء، وقد عَجْرَفَ

وتعَمَّرُف الأزهري: يكون الجمل عَجْرُ في المشي لسرعته . ورجل فيه عَجْرَ فيَّة ويعين أَذُو عَجَادِيفَ. الحوهرى : حيل فيه تُعَجَّرُ فَ وَعَجَرُ فَهُ وَعَجَرُ فَهُ \* وَعَجَرُ فَيَّةً كَأَنَّ فَنَهُ خُرُنَّا وَقُلْلُهُ مُبَالِاةً لَسُوعَتِهِ . الأَوْهِرِي : العجرفية من سير الإبل اعتراض في نتشاط، وأنشه يلت أمنة بن أبي عائد . والعجرفة : وكثوبك الأَمْرُ لَا تُرَوَّي فيه ؛ وقد تعَجُوْفَه . وفسلان يَتَعَبُّورَ فَ عَلَى فَلَانَ إِذَا كَانَ بُوكِيهِ عَا يَكُوهُ وَلَا كَيَابُ مُشِيئاً ؛ وَعَجَالَ فُ أَلَدُهُوا وَعَجَالَ بِغَهُ : حَوَادُ ثُنُّهُ ، وأحدها عُجِّر ُوف ؟ قال الشاعر :

> لم تُنتسِني أم عَبَّاد نبوى فَندُف ، ولا عَجارَيْفُ كَاهْرِ لَا تُنْعَرَّانِنَى

وتعَجْرُ فَ عَلَانَ عَلَيْنَا إِذَا تَكَبَّرُ ﴾ ورجبل فيبه تعَيِّمُ وَ فُ \* ،

والمُجروف: دوييَّة ﴿ ذات قوامُ طَوْالُ ﴾ وقيل: هُي النهل مُذُو القوامُ ؛ وقال ابن سيده في موضع آخُرِ : أَعظم مِن النبلة ، الأَوْهِرِي : يَقَالُ أَيضاً لِهَذَا النهل الذي وفعَّته عن الأرض قوائمه عُجُّروف. .

عدف : المَدُّف : الأكل . عَدَف يعدف عدُّفا : أَنْكُلُ . والعَدُوفُ : الذُّواقُ أَعني مَا يُدَاقَ ؛ قال :

> وحَيْفُ بِالْفَنِيِّ فَهُنَّ خُوصٌ ، وقيليَّة مَا يَذْقُنْ مِن الْمَدُّوفِ عَدُوفٍ مِن قَصَامٍ غير لتُونَ ، رَجِيعِ الفَرَّتِ أَو لَتُوْلَةِ الصَّرِيفِ

أراد غير ذي لون أي غير متلوّن. ورَجيع الفرّث: بدل من قَصَام بدل بيان ، ولوال : في معنى مِلْتُوكِ، وما ذاق عَدْفاً ولا عَدْوفاً ولا عُدافاً أي

شيئًا ، والذَّال المعجبة في كل ذلك لغة ، ولا عَلَمُوسًا وَلَا أَلُوساً ﴾ قبال أبو حسَّان : سَبَعْت أبا عَسَرُوْ الشيباني يقول ما 'فقتت عَدْوفاً ولا عَدْوفة ؛ قال : وكنت عند يزيد بن مزايد الشيباني فأنشدت بيت قُنْس بن زمیر :

### ومُجَسَّات ما كَذَقَتْن عَذَوْقَة"، يَقَدُ فَنْنَ بِالمُنْهِرَاتِ وَالْأُمْهِـانِ

بالدال ، فقال لي يزيد : صَحَّفت أَبَّا عمرو ، إنما هي عَذُوفَة بالذال ؛ قبال : فقلت له لم أصحفُ أنا ولا أنت ، تقول كربيعة هذا الحرف بالذال ، وسائر العرب بالدال ، وهذا البيت في التهذيب منسوب إلى قيس بن زمير كما أوردته ، وقد استشهد به ابن بري في أماليه ونسبه إلى الربيع بن زياد .

والعَدْفُ : نَـُوْلُ قُلْلُ مِنْ إَصَابَةً . وَالْعَدُّفُ : اليسير من العلنف . وباتث الدابّة على غير عِدُوفَ أي على غير عليَّف ؛ هذه لغة مُضر . وفي الحديث : ما دُفَيْت عدُوفاً أي دُواقاً ، وما عَدَفَنا عندهم عَدُوفاً أي ما أكلنا. والعدُّفةُ والعِدَّفَةُ : كَالْصَّنِفَة من النُّوبِ . واعتَدَف النُّوبِ : أَخَذُ مَنْهُ عِدَافَةً . واعتدَف العِدْفَة : أَخْذَهَا . وما عليه عِدْفَةُ ۖ أَي خراقة ، لغية مرغوب عنها . وعبد ف كل شيء وعد فتُه : أصله الذاهب في الأرض ؛ قال الطرماح: حَمَّال أَثْقَال ديات التَّأَى ،

عن عدف الأصل وكرامها

وفي التهذيب : عدفة كل شجرة أصلتها ، وجمعها عِدَفُ مَا : ويقال بل هو عن عَدَفِ الأصل اشتقاقه من العدافة أي كِلُمُ مَا نَفَرَاقُ مُنْهِ . أَبِن الأعرابي : العَدَفُ والعَاثُرُ والغِيْضَابُ قَدْى العينِ .

والعيد فق : ما بين العشرة إلى الحبسين ، وخصصه الأزهري فقال : العيد فق من الرجال ما بين العشرة إلى الحبسين ، قال ابن سيده : وحكاه كراع في الماشية ولا أحقها ، والعيد ف : التجمع ، والجسع عيد ف " ، بالكسر ، وعد ف." ؛ قال : وعندي أن المعني همنا بالتجمع الجماعة لأن التجميع عرض ، وأغا يكون مثل هذا في الجواهر المخلوقة كسيد و وسيد ر، وربا كان في المصنوع، وهو قليل والعيد ف: القيط عة من الليل . يقال : مرً عيد ف " من الليل وعيف أي قطعة . والعيد ف م بالتحريك : القدى ؛ وأن بن بري : شاهده قدول الراجز يصف حيار آ وأثنة :

أوْرَدَها أميرُها مع السَّدَف ، أَوْرَقَ كَالْمِرَآة طَحَّارَ العَدَف

أي يَطِمْحُر القَدَى ويَدْفَعُهُ. ويقال : عدّف له عدْفة " من مال أي قطمَع له قِطْعة منه ، وأعطاه عِدْفة "من مال أي قِطعة .

عدف : عدف من الطعام والشراب يعدف عدفاً : أصاب منه شيئاً . والعدوف والعداف : ما أصابه . وعد ف نفسه : كعر أنها . وسم عداف : مقلوب عن دعاف ؛ حكاه بعقوب واللحيائي .، والعدوف : المسكوت . والعدف : المسكوت . والعدوف : المسكوت . والعدف : المراوات . والعدف : الأكل ، وقد عدف ، بالذال المجمة ؛ هذه لغة دبيعة . يقال : ما ذقت عد فا ولا عدوفاً ولا عدوفاً بالدال ، وحد تقدم بالدال المهملة . وباتت الدابة على غير عدوف.

عوف : العرفان : العلم ؛ قال ان سيده : ويَنْفَصِلانَ عِنْ فَهُ عَرْفَهُ عَرْفَهُ عَرْفَةً عَرْفَةً

وعِرْ فَاناً وَعِرِ قَاناً وَمَعْرِ فِـة ۖ وَاعْتَرَ قَهُ ؛ قَالَ أَبُو ذَوْبِبَ بِصِفَ سَحَاباً :

# مَرَكَهُ النَّعَامَى ، فلم يَعْتَمَرِفَ خِلَافَ النَّعَامَى مِن الشَّامِ رِيْعَا

ورجل عُرُوف وعَرُوفة : عارف يَعْرُفُ الأُمور ولا يُنكِر فَ الأُمور ولا يُنكِر أَحداً رآء مرة، والهاء في عَرُوفة للسالغة. والعَرِيف والعارف بعنت مشل عليم وعالم ؛ قال طريف بن مالك العَنْبري ، وقيل طريف بن عبرو:

أَوْكُلُسُمَا وَرَدَتَ عُكَاظَ قَسَلَهُ ، بَعَشُوا إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَّمُ ؟

أي عارفهم ؟ قال سبويه : هذو فعيل بمعنى فاعدل كقولهم ضريب تيداح ، والجمع عُرَّفاه . وأمر عَريف وعادِف : معروف ، فاعل بمعنى مفعول ؟ قال الأزهري : لم أسمع أمر عادف أي معروف لغير قال الأزهري : لم أسمع أمر عادف أي معروف لغير الليث ، والذي حصلناه للأنمة رجل عادف أي صبود ؟ قاله أبو عبدة وغيره .

والعر ف ، بالكسر : من قولهم ما عَرَّفَ عِرْ في إلا بَأْخُرَةٍ أَي ما عَرَفَني إلا أُخيراً .

ويقال : أعرَف فلان فلاناً وعرَّفه إذا وقَّلْقه على ذنبه ثم عفا عنه . وعرَّفه الأمر : أعلمه إياه . وعرَّفه ببت : أعلمه بكانه . وعرَّفه به : وسمه ؟ قال سيبويه: عرَّفتُه زيداً ، فذهب إلى تعدية عرَّفت بالتثقيل إلى مفعولين ، يعني أنك تقول عرَّفت ويداً فيتعدَّى إلى مفعولين ، قال : وأما عرَّفته بزيد فإنما تريد عرَّفته بهذه العلامة وأوضحته بها فهو سوى المعنى الأوال ، وإنما عرَّفته بزيد كقولك سبيته بزيد ، وقوله أيضاً إذا أراد أن ينفضل شيئاً من النص أو اللغة على شيء : والأول

أعُرَف ؛ قال ابن سيده : عندي أنه على توهم عَرُف لأن الشيء إنما هو معروف لا عارف ، وصغة التعجب إنما هي من الفاعل دون المفعول ، وقد حكى سيبويه: ما أبغض إلى أي أنه منعض ، فتعجب من المفعول كما يتعجب من الفاعل حتى قال : ما أبغضني له ، فعلى هذا يصلح أن يكون أعرف هنا مفاضلة وتعجباً من المفعول الذي هو المعروف ، والتعريف : الإعلام ، والتعريف أيضاً : إنشاد الضالة ، وعرّف الفائلة : تتشدها .

واعترَفَدَ القومَ : سألهم ؛ وقيـل ـ: سألهم عن خَبُّو ليعرفه ؛ قال بشر بن أبي خازم :

> أَسَائِلَة " عُمُيَرَة أَ عِن أَبِيها ، خَلِالَ الجَيْش، تَعُبُّرِفُ الرِّكَابا؟

قال ابن بري : ويأتي تُعرَّف بمعنى اعْـــــــــــــــــ وال طريف العنابري :

> تَعَرَّ فُونِي أَنَّ فِي أَنَّا ذَا كُمْ ، شَاكِ سِلاحِي، فِي الفوارِسِ ، مُعْلَـمُ

وربا وضعوا اعتراف موضع عراف كما وضعوا عراف موضع اعترف ، وأنشد بين أبي ذريب يصف السحاب وقد تقد م في أول الترجمة أي لم يعرف غير الجنثوب لأنها أبل الرياح وأر طبها ، وتعرافت ما عد فلان أي تطلبت حتى عرافت ، وتقول : اثنت فلاناً فاستعرف إليه حتى يعرفك ، وقد تعارف التوم أي عرف بعضهم بعضا ، وأما الذي جاء في حديث اللقطة : فإن جاء من يعترفها فهمناه معرفت إياها بصفتها وإن لم يراها في يدك ، يقال : عراف فلان الضالة أي ذكراها وطلب من يعرفها فجاء وجل

بعترفها أي يصفها بصفة يُعلُّم أنه صاحبها . وفي حديث

ابن مسعود : فيقال لهم هـل تَعْرَفُون رَبِّكُم ? فيقولون : إذا اعْتَرَفُ لنا عَرَفْناه أي إذا وصَف نفسه بصفة 'نحقيَّقُه بها عرفناه . واستعرَف إليه : انتسب له ليَعْرَفَه . وتَعَرَّفُه المَكَانَ وفيه : تأمَّله به ؟ أنشد سيبويه :

# وقالوا: تَعَرَّ فَهَا الْمُنَاذِلَ مِن مِنْسَى، وَمَا كُلُّ مِنْ وَافِي مِنْسَى أَنَا عَادِفَ ُ

وقوله عز وجل : وإذ أَسَرُ النِّيُّ إِلَى بعض أَرُواجِـهُ حِمَانِيًّا فَلَمَا نِبًّا تِهُ وَأَظْهَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَرَّفٌ بِعَضَّهُ وأعرض عن بعض ؛ وقرىء : عرَّ فَ بعضه ؛ بالتخفيف ؛ قال الفراء : من قرأ عرف بالتشديد فمعناه أنه عراف حَفْضَةً بِعْضَ الحِدِيثِ وَتُرَكُّ بِعَضًّا ، قال : وكَأَنَّ من قرأ بالتخفيف أراد غُضبَ مَنْ ذَلَكُ وَجَادَى عَلَيْهِ كَمَا تَقُولُ لِلرَّجِلُ يُسَيُّءُ إِلَّكَ : وَاللَّهُ لَأَعْرِ فَنَّ لَكَ ذَلْكَ؟ قال : وقد لغَمْرُي جِنَازَى خَفِيَّةً بِطَلَاقِهَا ﴾ وقالَ الفرَّأَء : وهو وجه حسن ، قرأ بذلك أبو عبد الرحمن السُّلَمْ عَ قَالَ الأَرْهِرِي ۽ وَقَرَأَ الكِسَائِي وَالْأَعْبَشِ عن أبي بكر عن عاصم عرَّف بعضَه ، خفيفة ، وقرأ حيزة ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر اليَحْصُبي عرَّف بعضه ، بالتشديد ؛ و في حديث عَوْ ف بن مالك : لتَرَادُّنَـٰتُهُ أَوْ لَأَغَرِّ فَنَكُمُهَا عَنْدُ رَسُولُ اللهُ ، صلى اللهُ عليه وسلم؟أي لأجان ينتَك بها حتى تَعر ف سوء صنيعك، وهي كلمة تقال عند التهديد والوعيد .

وينال للحازي عَرَّافَ وللقُناقِينَ عَرَّافَ وللطَّبيبِ عَرَّافِ لمعرفَّة كُلُ منهم بعلنْمِهِ والعرّافُ : الكاهن؛ قال عُرُّوة بن حِزام :

> فقلت لعَرَّافِ السَّهَامَةُ : داوِنِي ، فإنتك ، إن أبرأتني ، الطبيب

وفي الحديث: من أتى عَرَّافاً أو كاهِناً فقد كفَر بما أنزل على محمد ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ أَراد بالعَرَّافِ المُنتَحِّم أو الحازِيَ الذي بـدَّعي علم الفيب الذي استأثر الله بعلمه .

والمتعارف : الوجُوه . والمتعروف : الوجه لأن الإنسان يُعرف به ؟ قال أبو كبير الهذلي :

مُنْتَكُوُّونِ على المتعارِفِ، بَيْنَهُم ضَرُبُ كَتَعْطاطِ المَزَادِ الأَنْجَلِ

والمعراف واحد . والمتعارف : محاسن الوجه ، وهو من ذلك . وامرأة حَسَنة المعارف أي الوجـه ومــا يظهر منها ، واحدها متعرّف ؛ قال الراعي :

> مُتَّافِّينِ على مَعَادِ فِينَا ، نَـُدُنِي لَـهُنَّ حَواشِيَ الْعَصْبِ

ومعادفُ الأرضُ : أُوجُهها ومَا عُرِفَ منها .

وعَرِيفُ القوم: سيّده ، والعريفُ : القيّم والسيد لمعرفته بسياسة القوم ، وبه فسر بعضهم بيت طريف العنبري ، وقد تقدّم ، وقد عَرَفَ عليهم يَعْرُف عرافة . والعريفُ : النّقيب وهو دون الرئيس، والجمع عُرَفاه ، تقول منه : عَرَف فلان ، بالضم ، عَرَافة مثل خَطُب خَطابة أي صار عريفاً ، وإذا أردت أنه عَمِلَ ذلك قلت : عَرف فلان علينا أودت أنه عَمِلَ ذلك قلت : عَرف فلان علينا سنين يعرُف عرافة مثال كتب بكتب كتابة .

سنين يعرُف عَرافة مثال كتب يكتب كتاب كابة .
وفي الحديث: العرافة صنّ والعرفاء في النار؛ قال ابن الأثير : العرفاء جمع عريف وهو القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرّف الأمير منه أحوالهم ، فعيل بمعنى فاعل ، والعرافة عمله ، وقوله العرافة عمله ، وقوله العرافة حقّ أي فيها مصلحة الناس ورفتي أمورهم وأحوالهم، وقوله العرفاء في النار تحذير من

التعرُّض للرّياسة لما في ذلك من الفتنة ، فإنه إذا لم يقم بحقه أثم واستحق العقوبة. ومنه حديث طاووس : أنه سأل ابن عباس ، وضي الله عنهما : ما معنى قـول الناس : أهْلُ القرآن عُرفاء أهل الجنة ؟ فقال : رُوْساء أهل الجنة ؟ وقال علقمة بن عَبْدَة :

بل كل مي ، وإن عَزُواً وإن كَر موا ، عَريفُهم بأناني الشر مَر جُسُومُ

والعُرْف ، بالضم ، والعِرْف ، بالكسر : الصبْر ، ؟ قال أبو دَهْبُل الجُمْسُعِينَ :

قل لابن فتبس أخي الراقيّات : ما أحسن المِرْف في المصيبات!

وعرَّفَ للأمر واعْتَرَفَ : صَبَرَ ؛ قَالَ قَيْسَ بِنُ تَدرِيع :

فيا قَلَبُ مُبَرًا واعْتِرافاً لِما ثرى ، ويا حُبُها قَعْ بالذي أنت واقع 1

والعارف والعَرُوف والعَرُوفة : الصابر . ونتَفْسَ عَروف : حاملة صَبُسُور إذا حُسِلَت على أمر احتَمَالَتُه ؟ وأَنْشِد إن الأعرابي :

> فَآبُوا بِالنَّسِاءِ مُرَكَّقَاتٍ ، عَوَادِفَ بَعْدَ كِنَّ وَابْتِيجَاحِ

أراد أنهن أقرر أن بالذل بعد النعبة ، ويروى وابنيحاح من البُحبُوحة ، وهذا رواء ابن الأعرابي . ويقال : نزلت به مُصِيبة فو ُجِد صَبوراً عَر ُوفاً ؟ قال الأزهري : ونفسه عارفة بالهاء مثله ؛ قال عَنقرة :

وعَلِمْتُ أَنِّ مَنْيِئِي إِنْ تَأْتِنِي ، لا يُنْجِنِي منها الفِرادِ الأَمْرَعُ

## فَصَبَرُ ثُنَّ عَارِفَةً لَدَلَنَكُ حُرُثًا ﴾ تَرَّسُو إِذَا نَفُسُ الجَبَانِ تَطَلَعُهُ

تَرْسُو : تَشْبُتُ ولا تَطلَّع إلى الْخَلْق كَنْفُسُ الْجَلْق كَنْفُسُ الْجَلْق كَنْفُسُ الْجَبَانِ ؛ يقول : حَبَسْتُ نَفْساً عاوِفة أي صابرة ؛ ومنه قوله تعالى: وبَلَكْفَتِ القُلُوبُ الْحَنَاجِرِ ؛ وأنشد ابن بري لمُنْزاحم العُقْيَلي : أ

### وَقَفْتُ مِهَا حَتَىٰ تَعَالَمُتُ فِي الْضُّحَىٰ ، \* وَمَلَ \* الوقوف المُهُرّيَات \* العَوارِفُ.

المُهرياتُ : السي في أُنوفيها البُّرة ، والعَوارِفُ : الصُّبُر . ويقال : اعْتَرَفَ فلان إذا ذَلُ وانتُقاد ؟ وأنشد الفراه :

# أتضاجرين والمنطبي معتشرف

أي تَعْرِف وتصبر ، وذكر معترف لأن لفظ المطيّ مذكر .

وعرَف بِدَانَتِهِ عُرْفاً واعْتَرَف : أَقَرَ . وعرَف له : أقر ؛ أنشد ثعلب :

# عَرَفَ الحِسَانُ لِمَا عُلْسَتُهُ \* ، تَسْعَى مع الأَثْرَابِ فِي إِنْبِ

وقال أعرابي: ما أغرف لأحد يَصْرَعْني أي لا أفر به . وفي حديث عبر : أطرَّرَدْنا المعترفين؟ هم الذين يُقِرُون على أنفسهم بما يجب عليهم فيه الحد والتمزير . يقال : أطرده السلطان وطرده إذا أبعده ؟ ويروى : أطرره عن بلده ، وطرده إذا أبعده ؟ ويروى : اطرد دُوا المعترفين كأنه كره لهم ذلك وأحب أن يستروه على أنفسهم ، والعروف : الاسم من الاعتراف ؟ ومنه قولهم : له علي ألف عُرْفاً أي المترافاً ، وهو توكيد .

ويقال : أَتَكِنْتُ أَمُنْكُرُ أَنْمُ اسْتَعْرَ أَنْتُ أَي عَرَّفْتُهُ مِن أَنَا ؛ قال مُزاحِمُ العُقَيْلِي :

> فاستَعْرِفا ثم قُولاً : إِنْ ذَا وَحِمْ هَيْمَانَ كَلَّقْنَا مِن شَأْنِكُمْ عَسِرًا فإن بَغَتْ آبَةً تَسْتَعْرِفانِ بها ، يوماً ، فقُولا لها العُودُ الذي اخْتَضِرًا

والمتعرّرُوف: ضد المُنككر . والعُرْفُ : ضد النكر . يقال : أو لاه عُرفاً أي مَعروفاً . والمتروف والمعروف : خلاف النكر . والعُرْفُ والمعروف : الجُود ؛ وقيل : هو اسم ما تَبَدّ الله وتنسديه ؛ وحراك الشاعر ثانيه فقال :

إنَّ أَنْ زَيْد لا زالَ مُسْتَعَبِلًا للخَيْرِ ، يُفْشِي في مضره العُرْف

والمتعروف: كالعُرف. وقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفاً،أي مصاحباً معروفاً؛ قال الزجاج: المعروف هنا ما يُستحسن من الأفعال. وقوله تعالى: وأتبر وابينكم بمعروف، قيل في التفسير: المعروف الكسوة والدثار، وأن لا يقصر الرجل في نفقة المرأة التي تُرْضع ولده إذا كانت والدته ، لأن الوالدة أزأف بولدها من غيرها، وحق كل واحد منهنا أن يأتم في الولد بمعروف. وقوله عز وجل: والمر سكلات عُرْفاً ؛ قال بعض المفسرين فيها : إنها أرسلت بالعُرف والإحسان، والعُرث والعاد فة والمتعروف المعروف والإحسان، والعُرث والعاد فة والمتعروف الخير وتبسأ به وتطمئن إليه، وقيل : هي الملائكة أرسلوا الحير وتبسأ به وتطمئن إليه، وقيل : هي الملائكة أرسلوا الخير وتبسأ به وتطمئن إليه، وقيل : هي الملائكة أرسلوا الخير وتبسأ به وتطمئن اليه، وقيل : هي الفرس أي يتتابَعون كمروف الفرس . وفي حديث الفرس أي يتتابَعون كمروف الفرس . وفي حديث

كَعْبُ بِن عُجْرِهُ : جاؤوا كَأَنَّهُم عُرْف أي بِنْبُع بعضهم بعضاً ، وقرئت عُرْفاً وعُرْفاً والمعنى واحد، وقيل : المرسلات هي الرسل . وقد تكرَّر ذكر المعروف في الحديث ، وهو اسم جامع لكل ما عُرف من طاعة الله والتقرُّب إليه والإحسان إلى الناس ، وكل ما ندَب إليه الشرع ونهي عنه مــن المُحَسَّنَاتِ وَالْمُقَبَّحَاتِ وَهُو مِنَ الصَفَاتِ الْعَالَبَةِ أَي أَمْرُ مَعْرُوفَ بِينِ النَّاسِ إِذَا رَأُوهُ لَا يُنكِّرُونَهُ . والمعروف: النَّصَفَةُ وحُسُنَ الصَّحْبَةِ مع الأَهل وغيرهم من الناس ، والمُنْكَكُر : ضدَّ ذلك جبيعه . وفي الحـديث : أهـل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة أي مَن بذل معروفه للناس في الدنيا آتاه الله جزاء مُعروفه في الآخرة ، وقيـل : أراد مَن بذل جاهَه لأصحاب الجَرامُ التي لا تبلُخ الحُدُودُ فيَشْفَعُ فيهم شْفَّعُـهُ الله في أهل التوحيـد في الآخرة . وروي عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، في معناه قال : يأتي أصحاب المعروف في الدنيا يوم القيامة فيُغفر لهم بمعروفهم وتَبْقى حسناتُهم جامّة ، فيُعطونها لمن زادت سيئاته على حسناته فيغفر له ويدخل الجنة فيجتمع لهم الإحسان إلى النباس في الدئيبا والآخرة ؛ وقوله أنشده ثعلب :

وما خَيْرُ مَعْرُوفِ الْفَتَى فِي سَبَابِهِ ، إذا لَمْ يَوْدُهُ الشَّيْبُ ، حِينَ يَشْبِبُ

قال ابن سيده : قد يكون من المعروف الذي هو ضد المنكر ومن المعروف الذي هو الجود . ويقال للرجل إذا ولئى عنك بوده : قـد هاجت معارف ف فلان ؛ ومعارفه : ما كنت تعرفه من ضنة بك، ومعنى هاجت أي يبيست كما يهيج النبات إذا يبس. والعرف ف : الربح ، طيبة كانت أو خبيثة . يقال :

مَا أَطَيْبَ عَرَّفَهُ ! وَفِي المثل : لا يَعْجِز مَسْكُ السَّوْء عَن عَرَّفِ السَّوْء ؛ قال أَنْ سيده : العَرف الرائحة الطبية والمُسْتَنَة ؛ قال :

ثُنَاء كَمَرُ فِ الطِّيْبِ بُهِٰدَى لأَهْلِهِ ، وليس له إلا بني خالِد أَهْلُ ُ وقال البُرَيق المُذلِي في النَّان :

فَلَعَمْرُ عَرْفِكَ ذِي الصَّمَاحِ } كَلَّ عَصَبَ السَّفَارُ بِغَضْبَةً اللَّهُمْ

وعَرَّفَهُ : طَيَّبَهُ وَزَيَّنَهُ . والتعْريفُ : التطليبُ من العَرَّف . وقوله تعالى : ويُسُدخِلهم الجنة عرَّفها لهم ، أي طيَّبها ؛ قال الشاعر بمدح رَجِلًا :

عَرُّفَتَ كَإِنْبٍ عَرَّفَتُهُ اللطائمُ

يقول: كما عَرْفَ الإِنْبُ وهو القيرِرُ. قال الفراء: يعرفون مَنَازِهُم إذا دخلوها حتى يكون أحدهم أعرف بنزله إذا رجع من الجمعة إلى أهله ؟ قال الأزهري: هذا قول جماعة من المفسرين ، وقد قال بعض اللغويين عرقها لهم أي طيبها . يقال : طعام معرّف أي مُطيّب ؟ قال الأصمعي في قول الأسود ابن يعفد كي مُطيّب ؛ قال الأصمعي في قول الأسود ابن يعفد كي مُطيّب ؛ قال الأصمعي في قول الأسود

فَنُهُ خُلُ أَيْدٍ فِي حَنَاجِرَ أَقَنْبِصَتْ َ لِعَادَتِهَا مَنَ الْخَرِيرِ الْمُعَرَّفِ

قال: أَقْشِعَتْ أَي مُدُّت ورُفِعَت للفم ، قال وقال بعضهم في قوله: عَرَّفها لهم ؛ قال : هو وضعك الطعام بعضة على بعض . ابن الأعرابي : عَرَّف الرجلُ إذا كَرُ من الطَّيب ، وعَرِف إذا تَرَك الطَّيب . وفي الحديث : من فعل كذا وكذا لم يجد عَرْف المنة أي ربحها الطَّية . وفي حديث علي ، رضي ألله

عنه : حَبَّدًا أَرْضُ الكُوفَةُ أَرْضُ سُواءً سُهَلَةً مُعَرُوفَةً أي طيَّبة العَرْفِ ، فأما الذي ورد في الحـديث : تَعَرَّفُ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرُونُكُ فِي الشَّدَّةِ ، فَإِنَّ معناه أي اجعله يَعْرُ فَئُكَ بطاعتِه والعَمَلُ فِهَا أَوْ لاكَ مَن ضِعِمتُه ، فإنه 'بجازيك عند الشدَّة والحاجة إليه في الدنيا والآخرة .

وعرَّف طَعَامه : أَكْثُرُ أَدْمَهُ. وعرَّف وأسه باللُّهُن:

وطان القَطَا عُرْفاً عُرْفاً: بعضُها خليْف بعض.وعُرْف الدَّيك والفَرَّس والدابة وغيرها : مَنْبيتُ الشعر والرَّيش من العُبُسَى ، واستعبله الأَصْعَي في الإنسان فقال : جاء فلان مُبْرَ للاَّ للشَّرِّ أَي نَافِشًا عُرف ، والجمع أعْراف وعُروف . والمَعْرَفة ، بالفتح : مَنْدِت عُرُ فِ الفرس من الناصة إلى المنسج ، وقيل:هو اللحم الذي ينبت عليه العُرُف . وأَعْرَفَ الفَرَسُ : طَالَ عُرِفَهُ ، واعْرَورَفَ : صَارَ ذَا عُرِفَ. وعَرَافَتُ الفرس : جزَّزُاتُ عُرْافَهُ . وفي حديث ابن جُبُيِّو: مَا أَكُلُتُ لَحُمَّا أَطَيِّبُ مِنْ مُعَرَّفَةِ البِّرُّ ذَوْنَ أي مَنْبُت عُرْف من رَفَبَته . وسَنام أَعْرَفُ : طويل ذو عُرْف ؟ قال يزيد بن الأعور الشني :

#### مُستَحملاً أعرف قد تَبَسَّي

وناقة عَرْفاءَ: مُشْمَرِفة ُ السُّنام . وناقة عرفاء إذا كانت مذكرة تُشبه الجِمالُ ، وقيل لهذا عَرْقاء لطُول غُرْفِها . والضَّبُع يقال لها عَرْفاء لطول عُرفها وكثرة شعرها ؛ وأنشد ابن بري للشنْفَرَى :

> ولي أدونكم أهلون سيد" عَمَلُس"، وأرْقَطُ 'زهلُولُ وعَرْفَاء جَيَّالُ أ

> > وقال الكميت:

لها واعيا سُوءِ مُصْيِعَانِ مُنهما: أَنْ جَعْدَقَ العَادِي ، وعُرَّافًا عَبْأًلُ

وَضَبُعُ عَرِفًا ۚ : ذَاتَ تُعرُّفُ ﴾ وقيل : كثيرة بثقو العرف . وشيء أغرَفُ : له عُرَّف . واغرُوْرَفَ البحر' والسيْلُ : تراكم مَوْجُه وارْتَفَع فعال له كالعُرف . وَاعْرَوْوَ فَ اللَّهُمُ إِذَا صَالَ لَهُ مِنْ الزّبَدُ شبه العرف ؟ قال الهذلي يصف طعنة فادت بدم

> مُسْتَنَاتُهُ سَنَانَ الفُلُو مُرِشَّة ، تَنْفِي التُّرابُ بِقَاحِزٍ مُعُرُّورُونِ

واعْرَوْرَفَ فلان للشرّ كقولك احْمَالًا وتَشَذَّرُ أي تهيئاً . وعُرْف الرمل والجبَل وكلُّ عـال ظهر. وأعاليه ، والجمع أغراف وعِرَّفَة ٢ . وقوله تعالى : وعلى الأعراف رِجال ؛ الأعراف في اللغـة : جمع عُرْف وهوكل عال مرتفع ؛ قال الزجاج :الأَعْرافُ أَعالِي السُّور ؛ قال بعض المفسرين : الأَعراف أَعـالي سُور بين أهل الجنة وأهل النار ، واختلف في أصحاب الأعراف فقيل : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يستحقوا الجنة بالحسنات ولا النار بالسيئات، فكانوا على الحِجاب الذي بــين الجنــة والنار ، قال : ويجوز أن يكون معناه ، والله أعلم ، على الأعراف عــلى معرفة أَهَلَ الْجِنَّةُ وَأَهَلَ النَّارِ هَؤُلَاءَ الرَّجَالِ ، فَقَالَ قَوْمُ : مَا ذكرنا أن الله تعالى يدخلهم الجنة ، وقيل : أصحاب الأعراف أنبياء، وقيل: ملائكة ومعرفتهم كلاً" بسياهم أنهم يعرفون أصحاب الجنة بأن سياهم إسفاد الوجُوه والصحك والاستبشاركما قال تمالى : وجوه يومئذ مُسْفَرَة ضاحكة مُستبشرة ؛ ويعرفون أصحاب النار ٨ قوله ر الفلو" يه بالفاء المهر ، ووقع في مادني قحر ورش" بالفين .

y قوله « وعرفة » كذا ضط في الأمل بكسر ففتح .

بسياهم \* وسياهم سوأد الوجوه وغُبرتها كما قال تعالى :

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهفها فترة و فال أبو إسحق ويجوز أن يكون جمعه على الأعراف على أهل الجنة وأهل الناد . وجبل أغر ف : له كالعرف . وعرف ف الأرض : ما ارتضع منها ، والجمع أعراف . وأعراف الراباح والسحاب : أوائلها وأعاليها واحدها عُرف . وحرف ف أغرف أغرف : مرتفع . والأعراف : الحرف الذي يكون على الفلاجان والقوائد . والعرفة أن قرحة تخرج في بياض الكف . وقد والعرفة : شجر الأثر ج . والعرف : النخل إذا والعرف : النخل إذا يلع الإطعام ، وقيل : النخلة أول ما تطعم . والعرف والعرف والعرف : النحل بالبحرين .

نَعْرُسُ فيها الزَّادَ والأعْرَافا ، والنَّامِي مسدِّفًا اسدَّافـاً ا

والأعراف: ضرب من النخل أيضاً، وهو البُرْشُوم؛

وأنشد بعضهم :

وقبال أبو عبرو: إذا كانت النخلة باكوراً فهي عُرْف. والعَرْفُ: نَبَّتْ ليس مجمض ولا عِضاه، وهو الثَّمام.

والعُرْ فَانُ والعِرِ فَانُ : دُو يَبَّةُ صَعَيْرةً تَكُونُ فِي الرَّمْلُ الرَّمْنَاء . وقال أبو حنيفة : العُرْ فَقَانَ جُنْدَب ضخيم مشل الجَرادة له عُرف ، ولا يكون إلا في دِمْنَة أو عُنْظُوانة . وعُرْ فَقَانُ : اسم . وعَرِ فَانَ والعَرْ فَانُ : اسم . وعَرِ فَانَ والعَرْ فَانُ : اسم . وعَرَ فَانَ والعَرْ فَانُ : موفّع بمكة ، معرفة كأنه معلوا كل موضع منها عرفة ، ويومُ عرفة عَيْر منو"ن جعلوا كل موضع منها عرفة ، ويومُ عرفة عَيْر منو"ن

۱ قوله « والناعي الغ » كذا بالاصل .

ولا يقال العرفة ، ولا تدخله الألف واللام . قال سبويه : عرفات مصروفة في كتاب الله تعالى وهي معرفة ، والدليل على ذلك قول العرب : هذه عرفات مباركاً فيها ، وهذه عرفات حسنة ، قال : ويدلك على معرفتها أنك لا تدخل فيها ألفاً ولاماً ويدلك على معرفتها أنك لا تدخل فيها ألفاً ولاماً عرفات نكرة لكانت إذاً عرفات في غير موضع ، قبل : سبي عرفة لأن الناس يتعارفون به ، وقيل : قبل : سبي عرفة لأن الناس يتعارفون به ، وقيل : عبد السلام ، فكان بريه المشاهد فيقول له: أعرفت عوقيل : أعرفت ? فيقول إبراهيم : عرفت عرفت ، وقيل : أعرفت ؟ فيقول إبراهيم : عرفت عرفت ، وقيل : أعرفت ؟ فيقول إبراهيم : عرفت عرفت ، وقيل المبلغ من فراقه حواء ما كان فلقيها في ذلك الموضع عرفه و ومنه قول ابن موريد : الوقوف بعرفات ؛ عرفة قول ابن موريد :

ثم أنى التعريف يَقْرُو مُخْسِينًا

تقديره ثم أتى موضع التعريف فعدف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . وعَرَّف القومُ : وقفوا بعرفة ؟ قال أو سُ بن مَغْراء :

ولا يَوبُونَ للتَعْرِيفِ مَوْقِفَهُم حتى يُقال: أُجِيزُوا آَلَ صَفُواناً!

وهو المُعَرَّفُ المَوَّقِفَ بِعَرَفَاتَ . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : ثم متحلتها إلى البيت العنيق وذلك بعد المُعَرَّف ، يريد بعد الوُقوف بعرفة . والمُعرَّف في الأصل : موضع التعريف ويكون بعنى المفعول . قال الجوهري: وعَرَفات موضع بِمنتى ، قوله «صفوانا » مو هكذا في الاصل ، واستموبه المجد في مادة صوف راداً على الجوهري .

وهو اسم في لفظ الجمع فلا يُجمع ، قال الفراء : ولا واحد له بصحة ، وقول الناس : نزلنا بعرفة سبيه عوليّد ، وليس بعربي متعض ، وهي متعرفة وإن كان جمعاً لأن الأماكن لا تزول فصار كالشيء الواحد، وخالف الزيدين ، تقول : هؤلاء عرفات حسنة ، تنصب النعت لأنه نكرة وهي مصروفة ، قال الله تعالى : فإذا أفضته من عرفات ؛ قال الأخفش : لها صرفت لأن الثاء صارت بمنزلة الياء والواو في مسلمين ومسلمون لأنه تذكيره ، وصار التنوين بمنزلة النون ، فلما سمي به ترك على حاله كما ترك مسلمون إذا سمي به على حاله ، وكذلك القول في أذ رعات وعانات وعرفات .

والعُرِّفُ: مَوَاضِع منها عَرِفَةُ سَاقَ وَعُرَّفَةُ الأَمْلَحِ وَعُرُّفَةُ الأَمْلَحِ وَعُرُّفَةُ الأَمْلَحِ و وعُرَّفَةُ صَارَةً . والعُرُّفُ : موضع ، وقبل جبل ؛ قال الكميت :

> أهاجَكُ بِالْفُرُونِ الْمُنْزِلُ ، وما أنثت والطئلتلُ المُنْفُولُ ؟!

واستشهد الجوهري بهذا البيت على قوله العُرْف. والعُرُونُ: الرمل المرتفع ؛ قال : وهو مثل عُسْر وعُسْر، وكذلك العُرفة ، والجمع عُرَف وأعْراف. والعُمْرُ فَتَانَ : ببلاد بني أسد ؛ وأما قوله أنشده بعقوب في البدل :

وما كنت تمن عَرَّفَ الشَّرَّ بينهم ، ولا حين جد الجِيهُ تمين تَغَيَّبًا

فليس عرَّف فيه من هذا الباب إنما أراد أرَّث، فأبدل الألف لمكان الهمزة عيناً وأبدل الثاء فاء. ومَعْروف: اسم فرس الزُّبَيْر بن العوّام شهد عليه حُنَيْناً.

ومعروف أيضاً: اسم فرس سلمة بن هيند الغاضِري " من بني أسد ؛ وفيه يقول :

أَكَفَّى؛ مَعْرُ وَفَا عَلِيهِم كَأَنَه ، إذا ازورً من وقاع الأسنة ، أَحْرَ دُ

ومَعْرُوف : واد لهم ؛ أنشد أبو حنيفة :

وحتى سُرَّتُ بَعْدَ الكَرَى في لُويَّهِ أَسادِيعُ مَعْرُوفٍ ، وصَرَّتُ جَنَادِبُهُ

وذكر في ترجمة عزف : أن جاريتين كانتا تُفَتَّيَانَ بما تُعازَفَت الأَنصار يوم بُعـاث ، قال : وتروى . بالراء المهملة أي تَفاخَرَتْ .

عوضف: العرَّ صافٍّ: العَقَبُ المُسْتَطيل وأكثر ما يعنى به عقب المتنبين والجنسين ، وكل خصلة من سَرَعَانَ المَتْنَيِّنَ عِرْصَافَ وَعِرْ فَاصٍ؟ قَالَ الأَوْهِرِي: سبعته من العرب. وعَرْصَف الشيء : جَذَبِه . والعراصيف في الرَّحْل : كالعَصافير ، والواحــــــ عُرُّصُوف ﴾ قال يعقوب : ومنه يقبال اقبطيع عَراصِفه ، ولم يفسره . وعر صاف الإكاف وعُرْ صُوفُهُ وعُصْفُوره : قطعة خشب مشدودة " بان الحَيْوَينَ النُّقَدُّمين. والعير صافُّ: الحَصلة من العَقَب التي يُشِكُ بِهَا عَلَى قُنُبَةِ الْمُودَجِ . وَالْعِرِ صَافَ والعِزْفَاصُ ؛ السُّوطُ مِن العَقَبِ ، والعَرَاصِيفُ ؛ ما على السُّناسِين كالعَصافير . قال ابن سيده : وأدى العرافيص فيه لغة. الأزهري: العراصيف أربعة أوتاد يجمعن بين رؤوس أحناء الرَّحل ، في رأس كل حنُّو من ذلك وتدان مَشْدودان بعَقب أو مجلود الإبل ، وفيه الظُّلْفات ، يَعْدُلُونَ الْحَنْوُ بِالْعُرُصُوفِ . وعَرَ اصِفُ القتبِ : عَصَافِيرُهُ . وَالْعَرَ اصِفُ: الْحُسُبِ الذي تشدُّ به رؤوس الأحناء وتضم به ؟ قال

الأصمعي: في الرحل العراصف وهي الخشبتان التسان تشدان بين واسط الرحل وأخر ته بيناً وشالاً.

عوف : عَزَفَ يَعْزِفُ عَزِفاً : لها . والمتعازِف : المسلاهي ، واحدها معنزَف ومعنزَقة . وعزف الرجل يعزِف إذا أقام في الأكل والشرب ، وقيل : واحد المعازِف عَزَف على غير قياس ، ونظيره مسلامح ومشابيه في جمع شبه ولمسحة ، والمسلاعب التي ينضرب بها ، يقولون للواحد عَزْف ، والجمع معازِف رواية عن العرب ، فيإذا أفرد الميعزَف ، فهو ضر ب من الطانايير ويتخذه أهمل اليمن وغيرهم ، يجعل العود معنزفاً . وعَزْف الدفي : صوته . وفي حديث عبر : أنه مر بعنزف د دفي خوال : ما هذا ? قالوا : عبر : أنه مر بعنزف دفي في العرب ، في عنرف وغيرها بما ينضرب ؛ قال الراجز :

### للخَوْتَع ِ الأَزْرَقِ فيها صاهل ، عَنْ فُ كَعَزْ فِ الدُّفِّ والجلاجِلُ

وكل لتعب عَز ف". وفي حديث أم زرع: إذا سَيعْن صوت المساذف أيقن أنهن هواليك . والعاذف : اللاعب بها والمنفني ، وقد عز ف عَز فا . وفي الحديث : أن جاديتن كانتا تنفتيان بها تعاذفت الأنصاد يوم بنعاث أي عا تناشدت من الأراجيز فيه ، وهو من العزيف الصوت ، وروي بالواء، أي تفاخرت ، ويورى تقاذفت وتقارقت . وعز قت الجن تعزف عز فا وعز بفا : صوتت ولعبت ؟ قال ذو الرمة :

عزيف كتضراب المنعنين بالطنبل

ورجل عَزُوفُ عن اللَّهُو إذا لم يَشْتُهُ ، وعَزُوفُ عن النَّساء إذا لم يَصُبُ إليهن ؟ قَالَ الفرزدق

مخاطب نفسه :

عَزَافَتُ بِأَعْشَاشِ ، وما كِدَّتَ تَعَزُ فِ ، وَالْكِدَّتُ تَعْزُ فِ ، وَالْكِدَّتُ تَعْرُ فِ ، وَأَنْكُرَّتُ مِنْ حَدَّرًا وَمَا كُنْتُ تَعْرُفِ مُ

وڤول مليح :

هِرْ كُوْلَةَ لِيسَتْ مِنَ الْعَشَانِقِيَ ، ولا العَزيفاتِ ولا المُعَانِقِ

وعزَ فَت ِ القوْس ُ عَزْ فَا وعزيفاً ؛ صوَّتت ؛ عن أبي حيفة .

والعزيف : صوت الرسال إذا هبت بها الرياح . وعز ف الرياح : أصواتها . وأعز ف : سمع عزيف الرياح : ما يسمع من الرياح : ما يسمع من دويتها . والعز ف والعزيف : صوت في الرمل لا يدرى ما هو ، وقيل : هو و توع بعض على بعض . ورمل عاز ف وعز اف : مصو ت ، والعرب تجعل العزيف أصوات الحن ، وفي ذلك يقول قائلهم :

وإني لأجْتَابُ الفَلاةِ ، وبَنها عَوَالْرِفُ جِنَّانِ ، وهَامُ صَوَاحِدُ ا

وهو العزف أيضاً . وقد عَزَفت الجِن تَعْزِف ، والله الكسر ، عزيفاً ، وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : كانت الجن تعزف الليل كله بين الصفا والمروة ؛ عَزيف الجن : جَرُس أصواتها ، وقيل : هو صوت يسمع بالليل كالطبل ، وقيل : هو صوت الراح في الجو فتوهمة أهل البادية صوت الجن .

والعزاف : رمل لبني سعد صفة غالبة مشتق من ذلك ويسمى أَبْرَقَ العَزَّاف . وسَحاب عَزَّاف : يُسمع منه عَزيف الرَّعْد وهو دَوِيتُه ؟ وأنشد الأصمي لجندل بن المُثَنَّى :

يا رَبِّ رَبِّ المُسلِمِينِ بالسُّورُ ، لا تَسْقِهِ صُلِّبُ عَزَّافٍ جُورُدُ

قال : ومَطَرَ عز"اف محكيط ، وروى الفارسي هذا البيت عَز"اف ، بالزاي ، ورواية ابنالسكيت غر"اف. وعَزْ فَتَ نَفْسي عن الشيء تعزف وتعزف عزفاً : تركته بعبد إعجابها وزهيدت فيه والنصرفت عنه . وعزفت نفسه أي سكت . وفي حديث حارثة : عزفت نفسي عن الدّنيا أي عافتها وحرفه الناء، أي منعتها وصرفتها ، ويودى عزفت ، بضم الناء، أي منعتها وصرفتها ، وقول أأمية بن أبي عائد الهذلي :

وَقِدْماً تَعَلَّقْتُ أُمَّ الصَّبِيَّ مِنْ عَلَى عُرُنُو وَاكْتَبِهَالُ مِ

أراد عُزوف فعدف ، والعَزُوف ؛ الذي لا يكاد يَثْبُت على خُلُنَة ؛ قال :

> أَلَمْ تَعْلَسَنِي أَنِي عَزُ وَفَ عَلَى الْهَوَى ، إذا صاحبي في غير شيء تَعَصَّا ?

واعْزَ َوْزَ فَ لَلْسُرِّ : نَهِيَّاً ؛ عَنْ اللَّمَانِي . وَالْعَزَّافُ : جَبِّلُ مِنْ جِبَالُ اللَّاهْنَاءُ .

والعُزف: الحمام الطُّورانيَّة في قول السَّماخ: حتى استَفاتَ بأَحْوَى فَوْقَه حُبُكُ<sup>د</sup>، يَدْعُو هَدبلًا به العُزْفُ العَزاهِيلُ

وهي المُهْمَلَةُ . والعُزْف : التي لها صوت وهَدير . على غير على : العَسْفُ : السَّير بغير هداية والأَخْذُ على غير الطريق، وكذلك التَّعَسُفُ والاعْتِسَافُ . والعَسْف : وُكُوب المَهَازَةِ وقطْعُهَا بغير قَصْد ولا هِداية ولا تَوَخَيُ صَوْب ولا طريق مَسْلُوك . يقال : اعْتَسَف تَوَخَيُ صَوْب ولا طريق مَسْلُوك . يقال : اعْتَسَف

الطريق اعتسافاً إذا قطعه دون صواب توخاه فأصابه. والتعسيف : السير على غير علم ولا أثر . وعسف المتفازة : فقطعها كذلك ؛ ومنه قبل : رجل عسوف إذا لم يقصد قصد الحق ؛ وقول كثير :

عَسُوفَ بِأَجُوانَ الفَلا حِمْيَرِيَّة

العَسُوف : التي تمرّ على غير هداية فتركب رأسها في السير ولا يَثْنُنها شيء . والعَسْفُ : ركوب الأمر للا تدبير ولا رَويَّة ، عَسَفَه يَعْسِفُه عَسَفًا وَتَعَسَّفَهُ وَالرَّمَة :

قد أَعْسِفُ النَّالَزِخَ المَجْهُولَ مَعْسِفُهُ فِي ظِلِّ أَعْضَفَ ، يَدْعُو هامَهُ البُومُ

ويروى : في ظل أَخْضَر ؛ وأنشد ان الأعرابي : وعَسَفَتْ مَعاطِناً لم تَدْثُر

مدح إبلًا فقال: إذا ثبتت ثنفاتُها في الأرص بَقِيتَ آثارُها فيها ظاهرة لم تدُّثُر ، قال : وقيل ترد الطَّهَ، الثاني ، وأثَرُرُ ثفناتها الأوَّل في الأرض ومَعاطِنُها لم تدُّثُر ، وقال ذو الرمة :

> ورَدْتُ اعْتِسَافاً ، والشُّرَيَّا كَأَنَهَا ، على هامة ِ الرأس ، ابن ماءِ مُحَلَّقُ وقال أيضاً :

يَعْنَسُفَانِ اللَّهِ لَ ذَا الْحُسُودِ أَمَّا بَكُلُّ كُوْكَبِ حَرِيدِ ا

وعسف فلان فَلاناً عَسْفاً : ظلَّمه . وعسف السلطانُ ١ قوله « الحيود» كذا في الاصل هنا ، وتقدم المؤلف في مادة حرد : السدود . يغسف واعتسف وتعسف : ظلم ، وهو من ذلك . وفي الحديث : لا تبلغ شفاعي إماماً عسوفاً أي جائراً ظلوماً . والعسف في الأصل : أن يأخذ المسافر على غير طربق ولا جادة ولا علم فنقل إلى الظالم والجور . وتعسف فلان فلاناً إذا ركبه بالظلم ولم ينصفه . ورجل عسوف إذا كان ظلوماً . والعسيف : الأجير المستهان به . وفي حديث أبي هريرة ، وضي الله عنه : أن رجلا جاء إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن ابني كان عسيفاً على رجل كان معه وإنه زنى بامرأته ، أي كان أجيراً . والعسيف المملوك والعسماء : الأجراء ، وقيل : العسيف المملوك المستهان به ؟ قال نبيه بن الحجاج :

أَطَعْتُ النفسَ في الشَّهَوَاتِ حتى أَعَادَ تَنْنِي عَسِيفاً ، عَبد عَسْدِ

ويروى: أطعت العراس، وهو فعيل بمعنى مفعول كأسير أو بمعنى فأعلى كعليم من العسف الجوار والكفاية. يقال: هو يعسفهم أي يكفيهم، ولكفاية. يقال: هو يعسفهم أي يكفيهم، ولم أغسف عليف أي كم أغمل لك، وقبل: كل خادم عسيف. وفي الحديث: لا تقتلوا عسيفاً ولا أسيفاً. والأسيف : العبد ، وقبل: الشيخ الغاني، وقبل: هو الذي تشتريه بماله، والجمع عسفاء على القياس، وفي الحديث: أنه القياس، وعيسفة على غير القياس. وفي الحديث: أنه ويووى الأسفاء. واعتسفة : اتخسفاء والوصفاء، وعسف البعير معسفا عمسفا وغسوفاً: أشرف على وعسف البعير معسف عهو عاسف، وقبل: العسف وأما قول أبي وجزة السعدي :

واسْتَيْقَنَتْ أَنَّ الصَّلِيفَ مُنْعَسِف

فهسو من عَسْف الحَنْجُرة إذا قَمَصَت اللهوت. وأعْسَف الرجل إذا أخذ بعيرة العَسْف ، وهو نقس الموت ؛ وناقة عاسف ، بغيرها : أصابها ذلك . والعُساف للإبل : كالسّراع للإنسان . قال الأصمعي: قلت لرجل من أهل البادية : ما العُساف ؟ قال : حين تقمص حَنْجُرتُه أي تُرجف من النفس ؛ قال عامر بن الطفيل في قدر و ل يوم الرّقم :

ونِعْم أَخُو الصَّعْلُوكِ أَمْسٍ ثَرَكَتُهُ بِتَضْرُعَ ، يَمْرِي بالسِدينِ وبعَسْف

وأعسف الرجل إذا أضد غلامت بعمل شديد ، وأعسف إذا سار بالليل خبط عشواء . والعسف : القدام الكبار . القدام الكبار . وغسفان : موضع وقد ذكر في الحديث ؛ قال ابن الأثير : هي قررية جامعة بين مكة والمدينة ، وقيل : هي منهلة من مناهل الطريق بين الخيفة ومكة ؛

يا خليلي اربعا واس شغيرا رسماً بعسفان

والعَسَّاف : اسم رجل .

قال الشاعر:

عسقف : العَسْقَفَة أ : نَقِيضُ البَكَاء ، وقيل : هو جُمود العين عن البِكَاء إذا أراده أو هَمَّ به فلم يقدر عليه ، وقيل : بكى فلان وعَسْقَف فلان إذا حَمَدَت عينُه فلم يَقدر على البكاء .

عشف: ابن الأعرابي: العُشوفُ الشَّجرة الباسة .
ويقال للبعير إذا جيء به أوَّل ما يُجاء به لا يأكل القَّتَ ولا النَّـوى: إنه لمُعْشف ، والمُعْشف : الذي عُرض عليه ما لم يكن يأكل فلم يأكل . وإني وأكلت طعاماً فأعْشفت عنه ولم يَهْنَـأني ، وإني

لأُعْشِفُ هذا الطعام أي أَقْدُرُهُ وأَكْرِهِهِ . ووالله ما يُعْرَفُ لِي ؟ ما يُعْرَفُ لِي ؟ وقد ذَكِبَتَ أَمْراً ما كان يُعْشَفُ لك أي ما كان

عصف : العُصْفُ والعَصْفَة والعَصَيْفَة والعُصَافَة ؛ عَـنْ اللحاني : ما كان على ساق الزرع من الودق الذي تَمْنُسُ فَيَتَفَتَّتُ ﴾ وقيل : هو ورقه من غير أن اُسَانَىٰ بِدُيْسِ وَلا غَيْرِهُ ، وقيل : وَرَقَّهُ وَمِا لا يؤكل. وفي التنزيل: والحبُّ ذو العَصْف والرَّيْحَانُ؛ يعنى بالعصف ورق الزرع وما لا يؤكل منه ، وأمّا الريجان فالرزق وما أكل منه ، وقيل : العُصف والعَصيفة' والعُصافة التُّبْن ، وقيل : هو ما على حبُّ الحنطة ونحوها من قُـشور التبن ، وقال النصر : العَصْفُ القُصِيلِ ، وقيل : العصف بقل الزوع لأن العرب تقول خرجنا نكعصف الزوع إذا قطعوا منه شيئاً قبل إذراكه فذلك العَصْفُ . والعَصْفُ والعَصيفة \*: ودق السُّنسُيلُ. وقال بعضهم: ذو العَصف، يريد المأكول من الحب"، والريجان الصحيح الذي يؤكل العصف والعصيف: مَا قُلْطِع مِنْهُ وقيل: هما ورقَّ الزُّرْعِ الذِّي يَمِيلُ فِي أَسْفَلُهُ فَتَجُزُّهُ لَيَكُونَ أَخْفَ له ، وقيل : العصف ما جُزَّ من ورق الزوع وهو روطيب فأكل . والعصيفة : الورق المُجتَّسِع الذي يكون فيه السنبل. والعَصف: السُّنْسِل، وجمعه عُصُوفٍ . وأعْصُفُ الزُّوعُ : طال عَصُفُهُ . والعصيفة : رؤوس سنسل الحنطة والعصف والعَصِيفة؛ الورق الذي يَنْفَتح عن النَّمَرة، والعُصافة: ما سقط من السنبل كالتبن ونحوه . أبو العبـاس: العَصْفَانُ التَّبِّنَانُ ﴾ والعُصُوفُ الْأَتْبَانُ . قال أَبو عبيدة : العصف الذي يُعصف من الزوع فيؤكل ، وهو العصيفة ؛ وأنشد لعَلْـُقبَّة بن عَبَّدُاةً :

### تسقي مذانب قد مالت عصيفتها

وبروى : زالت عصيفتها أي جُزَّ ثُمَّ يَسْقَى ليعود ورقه. ويقال : أَعْصَفُ الزَّرْعِ حَانَ أَنْ يَجِزُ . وعَصَفُنا الزرع نَعْصِفُهُ أَي جَزَوْنَا وَرَقَهُ الذِّي عِيلَ فَي أَسْفَلُهُ للكون أخف الزوع ، وقيل : جَزَرُنا ورقه قبل أن يُدُوكِ ، وإن لم يُفعل مال بالزوع ، وذكر الله تعالى في أول هذه السورة ما دل ً على وحدانيته من خُلَقه الإنسان وتعليمه البيان ، ومن خلق الشبس والقبر والسماء والأرض وما أنبت فيها من رزق من خلق فيها من إنسي وبهيمة ، تباوك الله أحسن الحالقين . واسْتَعْصَفَ الزرعُ : قَصَّب . وعَصَفَه يَعْصَفُه عَصْفاً : صرمته من أقنصابه . وقوله تعالى كعصّف مأكول ، له معنمان : أحدهما أنه جعل أصحاب الفيل كُورَقُ أَخَذُ مَا فَيهُ مَنَ الْحَبُّ وَبَقِي هُو لَا حَبِّ فَيهُ } والآخر أنه أراد أنه جعلهم كعصف قد أكله البهائم . وروى عن سعيد بن جيير أنه قال في قوله تعالى كعصف مأكول، قال: هو الحَبُورُ وهو الشعيرِ النابِت، بالنبطية. وقال أبو العباس في قوله "كعصف قال : يقال فلان رَعْتُصَفُ إِذَا طلب الرزق ، وروي عن الحسن أنه الزرع الذي أكل حبه ويقى تبنه ؛ وأنشد أبو العباس محمد بن بزید :

## فصيروا ميثل كعصف مأكول

أراد مثل عصف مأكول ، فزاد الكاف لتأكيد الشبه كما أكده بزيادة الكاف في قوله تعالى : ليس كمثله شيء الا أنه في الآية أدخل الحرف على الاسم وهو سائغ ، وفي البيت أدخل الاسم وهو مثل على الحرف وهو الكاف ، فإن قال قائل بماذا جُرَّ عَصْف أبالكاف التي الحاور ، أم بإضافة مثل إليه على أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه ? فالجواب أن العصف في البيت لا يجوز

أن يكون مجروراً بغير الكاف وإن كانت زائدة ، يد ُلك على ذلك أن الكاف في كل موضع تقع فيه زائدة لا تكون إلا جار قلا أن من وجميع حروف الجر في أي موضع وقعن زوائد فلا بد من أن يجرون ما بعدهن ، كقولك ما جاءني من أحد ولست بقائم ، فكذلك الكاف في كعصف مأكول هي الجار قلا للعصف وإن كانت زائدة على ما تقد م ، فإن قال قائل : فين أين جاز للاسم أن يدخل على الحرف في قوله مثل كعصف مأكول ? فالجواب أنه إنما جاز ذلك لما بين الكاف ومثل من المناص على المعنى ، فكما خاز لهم أن يدخلوا الكاف على الكاف في قوله :

### وصاليات ككما ينؤثنفين

لمشابهته لمثل حتى كأنه قال كمثل ما يؤثفين كذلك أدخلوا أيضاً مثلًا على الكاف في قوله مثل كعصف ، وجعلوا ذلك تنبيهاً على قو"ة الشبه بين الكاف ومثل . ومكان مُعْصِف" : كثير الزرع ، وقيل : كثير التبن ؛ عن اللحياني ؛ وأنشد :

إذا جُمادَى مَنَعَت قَطْرِها ، زان جَنابي عَطَن مُعْصِف ا

هكذا رواه ، وروايتنا مُغْضِف ، بالضاد المعجمة ، ونسب الجوهري هذا البيت لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري ؛ قال ابن بري : هو لأُحَيْجة بن الجُلاح لا لأبي قيس .

وعَصَفَتِ الرَّيحُ تَعْصِفَ عَصْفاً وعُصوفًا ، وهي ربح عاصِفَ وعاصِفة " ومُعْصِفَة وعَصوف ، وأعْصفت ،

ا قوله « جناني » بالجيم مفتوحة وبالباء هو الفناء وعطن بالنون ،
 و تقدم البيت في مادة جمد بلفظ زان جناني جمع الجنة ، ولمل الصواب ما هنا .

في لغــة أسد ، وهي مُعصِف مــن رياح مَعاصِفَ ومُعاصِيفً إذا اشتهات ، والعُصوف للراياح . وفي التنزيل : والعاصفات عَصْفاً ، يعني الرياح ، والرّيحُ تَعْصفُ مَا مَرَءُت عليه من جَوَلانِ النَّوابِ نَمْضِ به ، وقد قيل : إن العَصْف الذي هو التَّبْن مشتق منه لأن الزيح تعصف به ؛ قال ابن سيده : وهـذا ليس بقوي . وفي الحديث : كان إذا عَصَفَت الربحُ أي إذا اشتد هُبُوبُها . وربح عاصف : شديدة الهُبُوب. والعُصافة : ما عَصَفَت به الربح على لفظ عُصافة السُّنْسُلُ . وقال الفراء في قوله تعالى : أعبالُهم كرماد اشتدات به الريح في يوم عاصف ، قال : فجمل العُصوف تابعاً لليوم في إعرابه ، وإنما العُصوف للرياح، قال : وذلك جائز على جهتين : إحداهما أن العُصوف وإن كان للربح فإن اليوم قد يوصف به لأن الريح تكون فيه ، فجاز أن بقال يوم عاصف كما يقال يوم بارد ويوم حار" والبرد والحر" فيهما ، والوجه الآخر أَنْ يُرِيدُ فِي يُومُ عَاصِفُ الرَّبِحِ فَتَحَدُّفُ الرَّبِحِ لأَنَّهَا قَدَ ذكرت في أوَّل كلمة كما قال :

إذا جاء يوم مُظلم الشس كُأْسَفِ

يويد كاسف الشبس فحذفه لأنه قدم ذكره. وقال الجوهري: يوم عاصف أي تعصف فيه الربح، وهو فاعل بمنى مفعول فيه، مثل قولهم لينل نام وهم ناصب ، وجمع العاصف عواصف . والمنعصفات : الرابح التي تثير السلماب والوكري وعصف الزارع . والعصف والعصف والعصف الشرعة، على التشبيه بذلك . وأعصفت الناقة في السير: أسرعت ، فهي معصفة ؟

ومن كلّ مسحاج، إذا ابتك لينها، تحكّب منها نائب منتعصف

يعني العَرَق . وأَعْصَف الفَرسُ إذا مرَّ مرَّا سَرِيعاً، لغة في أَحْصَف الرجل لغة في أَحْصَف الرجل أَي هَلَك . والعصفة : الورق المجتمع الذي يكون فيه السَّنْبُل . والعَصَوف : السريعة من الإبل . قال شهر : ناقة عاصف وعَصُوف سريعة ؛ قال الشبَّاخ :

تُوالي الحَصَى سُمْرَ العُبَاياتِ مُجْمِرًا وتُبُحِمْعُ الناقةُ العَصُوفُ عُصُفاً ؛ قال رؤية : بعُصُف المَرِ خَمَاصِ الأَقْصَابُ

فأضحت بصحراء البسيطة عاصفاً ،

يعني الأمعاء . وقال النضر : إعضاف الإبل استيدارتها حول البيئر حراصاً على الماء وهي تطحن التراب حوله وتثنيره . وتعامة عَصُوف : سريعة ، وكذلك الناقة ، وهي التي تعصف براكبها فتنمض به . والإعصاف : الإهلاك . وأعضف الرجل : هلك . والحرب تعصف بالقوم : تذهب بهم وتهاليكهم ؟ قال الأعشى :

في فَيْلَاتِي جَأُواءِ مَلْمُنُومَةٍ تَعْصِفُ بِالدَّارِعِ وَالحَاسِرِ

أي أنها كهما . وأعصف الرجل : جاد عن الطريق . قال المُنفَضَّل : إذا رسى الرجل غَرَضًا فصاف نبله قبل إن سهمك لعاصف ، قال : وكل ماثل عاصف ، وقال كثير :

فَمَرَّتُ بِلَيْلُ ، وهي شَدُفَاءَ عَاصِفُّ مُنْفَرَقِ الدَّودَاةِ ، مَرَّ الحُفَيَدَ دِ ا

١ قوله « الدوداة » كذا بالاصل مضبوطاً ومثله شرح القاموس ،
 وهي الجلبة والأرجوجة كما في القاموس وغيره . وفي معجم ياقوت:
 الدوداء ، بالمد ، موضع قرب المدينة أه . وشكلت الدوداء فيه بالنم .

قال اللحاني: هـ و يَعْصَفُ ويَعْتَصِفُ ويَصَرِفَ ويَصَرِفُ ويَصَرِفُ ويَصَلِفُ عَصَفًا ويَصَلِفُ عَصَفًا ويَصَفَ يَعْصَفُ عَصَفًا واعتصَف : كسب وطلب واحتال ، وقبل : هو كبيه لأهله والعَصَف : الكسب ؛ ومنه قول العجاج :

قد يَكُسِبُ المالَ الهِدانُ الجَانِي ، َ بغير ما عَصْفٍ ولا اصطراف

والعُصُوفُ : الكَدُّا . والعُصوفُ : الحُبُورُ .

عطف : عَطَف يَعَطف عَطْفا : الصرف . ورجل عَطوف وعَطاف : يَحْمِي المُنْهُزِمِين . وعطف عليه يَعْطف عَظفا : رجع عليه عا يكره أو له عا يريد . وتعطف عليه : وصلة وبراه . وتعطف على ورجه : رق لها . والعاطفة أ : الراحم ، صفة غالبة . ورجل عاطف وعَطروف : عائد بفضله حَسَن الخُلْق . قال الليث : العطاف الرجل الحسن الخُلْق العطوف على الناس بفضله ؟ وقول مراحم العُقيلي أنشده ابن

وجّدي به وجد المُصْلِ قَلُوصَ بِنَخَلَةَ ، لم تَعْطِفُ عَلَيه العواطِفُ

لم يفسر العواطف ، وعندي أنه يريد الأقدار العراطف على الإنسان بما يحيب . وعطفت عليه: أشفقت . يقال : ما يتثنيني عليك عاطفة من رحيم ولا قرابة . وتعطف عليه : أشفق . وتعاطفوا أي عطف بعض على بعض . واستعطف فعطف . وعطف الشيء يعطفه عطفاً وعطف فانعطف وعطف فتعطف : حناه وأماله ، شدد المحاوة .

وله والنصوف الكديمعارة القاموس وشرحه: قال ابن الاعراف:
 المصوف الكدرة ، هكذا في سائر النسخ ، وفي العباب : الكدر ،
 وفي اللسان : الكد .

ويقال : عطفت رأس الحشية فانعطف أي حَنَيْتُهُ فَانْعِطْفَ أي حَنَيْتُهُ

والعَطائف: القِسِيُّ ، واحدتها عَطَيفة "كما سَمُّوْها حَنِيَّة ، وجمعها حَنِيُّ . وقوس عَطُوف ومُعطَّفة ": مَعُطوفة إحدى السَّيْنَين عَلَى الأَخرى . والعطيفة والعطافة : القوس ؛ قال ذو الرمة في العَطائف :

وأَشْقَرَ بَلْنَى وَشْيَهَ خَقَقَائُهُ ، عَلَى البِيضِ فِي أَعْمَادِهَا والعَطَائِفِ

يعني بُرْداً يُطْلَلُ به ، والبيضُ : السُّيوف ، وقد عَطَهُمَا يَمْطِفُهَا . وقوسَ عَطَّفْنَي : مَعْطُوفَة ؛ قال أسامةُ الهٰذلي :

> فَمَدٌ ذَرَاعَيْهُ وَأَجْنَاً صُلْبُهُ ، وَفَرَّجُهَا عَطَنْفَى مَرَيْرٌ مُلاكدٌ !

وكل ذلك لتعطفها وانجناها ، وقسي معطفة ولقاح معطفة ووها عطفوا عدة دود على فصل واحد فاحتلبوا ألبانهن على ذلك ليدرون . قال الجوهري : والقوس المعطوفة هي هذه العربية . ومنتعطف الوادي : منتعربه ومنتعظاف ؟ وقول

من كل مُعْنَيقة وكل عطافة منها ، يُصَدِّقُهُ ثَنُوابُ كُوْعَب

ساعدة بن حؤية :

يعني بعطافة هنا مُنْحَنَّى ، يصف صخرة طويلة فيها نحل . وشاة عاطفة بينة العُطوف والعَطْف : تشني عنقها لغير علة . وفي حديث الزكاة : ليس فيها عَطْفاء أي مُلْتَوْية القرن وهي نحو العَقْصاء . وظبَية عاطف : تَعْطف عنقها إذا رَبَضت ، وكذلك عاطف : تَعْطف عنقها إذا رَبَضت ، وكذلك الله قوله « مرير النع » أنشده المؤلف في مادة لكد بمر وضبطناه وما بعده هناك بالجر والصواب رفهها .

الحاقف من الطّباء , وتعاطّف في مَشْيه : تَثَنَّى . بِقَال : فلان يَتَعاطف في مِشْيته عنزلة يتَهادى ويَعابل من الحشيد، والسّخشر .

والعَطَفُ : اللّه الأَسْفَار ؛ عن كراع ، والغسين المعجمة أعلى . وفي حديث أمّ مَعَبَد : وفي أشفاره علمَّف أي طول كأنه طال وانعطق ، وروي الحديث أيضاً بالغين المعجمة . وعطف الناقة على الحيوا والبو : ظار ها . وناقة عطوف : عاطفة " ، والجمع علمُنف " . قال الأزهري : ناقة عَطيوف إذا عُطفت على بو قر مُمَتَّه . والعَطيوف : المنجبة لزوجها . على بو قر مُمَتَّه . والعَطيوف : المنجبة لزوجها . في بو فراة عَطيف " : هَيِّنة ليّنة دلول مطنواع لا كبر لها ، وإذا قبلت امرأة عَطوف ، فهي الحائية على ولدها ، وكذلك رجل عَطوف . ويقال : عَطيف فلان إلى ناحية كذا يعطف أعم فاس بعيره إليه إذا عاجة وانعطف نحوه . وعَطف وأس بعيره إليه إذا عاجة عطفاً . وعطف الله تعالى بقلب السلطان على رعيته عظفاً . وعطف الله تعالى بقلب السلطان على رعيته إذا جعله عاطفاً رحيماً . وعطف الرجل وساده إذا فناه لي تَفق عليه ويَتَكيء ؛ قال ليد :

ومَجُودٍ من صُبَابَاتِ الكَرَى ، عاطِفِ النُبْدَدُ قُ صَدَّقِ المُبْدَدُلُ

والعَطُوف والعاطوف وبعض يقول العاطوف : مصيده فيها خشه معطوفة الرأس ، سبب بذلك لانعطاف خشبتها . والعَطَيْفة : خَرَزَة يُعَطَّف بها النساء الرجال ، وأدى العصاني حكى العطفة ، بالكسر . والعطف : المتنكب . قال الأزهري : متكب الرجل عطفه ، وإبطه عطفه . والعطوف: الآباط . وعطفا الرجل والدابة : جانباه عن يمين وشال وشقاه من لدن وأسه إلى وركه ، والجمع وعطاف وعطاف وعطوف . وعطفا كل شيء :

جانباه . وعطَّف عليه أي كرُّ ؛ وأنشد الجـوهري لأبي وجزة :

عطف

العاطِفُون ، تِحِينَ ما مِن عاطِفٍ ، والْمُطْعُمِرُهِ والْمُطْعُمِرُهِ

قال ان بري : ترتيب إنشاد هذا الشعر :

العاطفون ، تحين ما من عاطف ، و المُنتَعِمُون بدأ ، إذا ما أَنتُعَمُّوا

واللَّحقُونَ حِفَانَتُهُم قَمَعَ الذَّرَى ، والمُطَعِيدُونَ ، زمان أَيْ المُطعِمُ ؟

وثنى عطفه : أغرض . وس ثاني عطفه أي رَخي البال . وفي التنزيل : ثاني عطفه ليُضل عن سبيل الله ، قال الأزهري : جاء في التفسير أن معناه لاوياً عُنقه ، وهذا يوصف به المتكبر ، فالمعنى ومن الناس من 'يجادل في الله بغير علم ثانياً عطفه أي متكبراً ، ونصب ثاني عطفه على الحال ، ومعناه التنوين كتوله تعالى : هذياً بالغاً الكعبة ؛ وقال أبو سهم الهذلي يصف حاداً !

يُعالِج بالمطنفين سَأُورًا كَأَنهُ حَرَيقٌ ، السَّيْعَتُهُ الأَبَاءَةُ ، حاصِهُ .

أواد أشيع في الأباءة فحدف الحرف وقلت. وحــاصد أي محصد الأباءة. بإخراقه إياها . ومر" ينظر في عطفيه إذا مر" مُعصَباً .

والعطافُ : الإزار . والعطافُ : الرّداء ، والجمع عطنُفُ وهو مثل عطنُف وهو مثل مئزر وإزار وملحف ولحاف ومسرَد وسراد ، وكذلك معطف وعطاف ، وقيل : المعاطف الأردية لا واحد لها ، واغتطف بها وتعطف :

ار تدى . وسمي الرِّداء عِطافاً لوڤلُوعه عَلَى عِطْفَيَ الرَّجل ، وهما ناصبًا عنقه . وفي الحديث : سُمُحانَ مَن تعطُّف بالعزُّ وقال به ، ومعناه سبحـأن مـن تَرَدِّي بِالْعَزْ ؛ والتَعطُّفُ فِي حَقِّ الله مَجَازُتُ بُوادُ بَهِ الانتصاف كأن العن تشمله الشمول الرَّداء ، هذا قول ابن الأثير ، ولا يعجبني قوله كأن العر سُمله شبول الرِّدَاءِ ، والله تعالى يشمل كل شيء في وقال الأزهري : المراد به عز الله وجَّماله وجُلاله و والعربُ تضع الرَّداء موضع البُّهجة والحُسن وتَضَعُّه مُوضعً النَّعْمَةُ والبَّهَاءِ . والعُطُوفُ : الأَرْدِيةُ . وفي حَدَّيْثُ الاستسقاء : حَوَّلُ رَدَاءُهُ وَجِعَلُ عَطَافُهُ الْأَمِنُ عَلَى عاتقه الأيسر ؛ قال ابن الأثير : إنما أضاف العطاف إلى الرِّداء لأنَّهُ أَرَادَ أُحِد سَقِّينَ العطاف، فالمِاع ضير الرداء ؛ ويجوز أن يكون للرجـل ، ويريـــــــ بالعطاف حانب ودائه الأيمن ؟ ومنه جديث أبن عبر، وضي الله عنهما: خرج مُثَلَقَاعاً بعِطاف. وفي حديث عائشة : فناولتها عِطافاً كان على فرأت فيه تَصْلَيْبًا فَقَالَتُ : نُنَحِّيهِ عَنِّي ، والعطاف: السيف الأن العرب تسميه وداء ؟ قال :

عطف

ولا مال لي إلا عطاف ومدَّرَع ، لكم طرَّف منه حديد، ولي طرَّف

الطُّنَّ فُ الْأُولُ : حَدُّه الذي يُضرب به، والطرُّف الثاني : مَقْبَرِضُهُ ؛ وقال آخر :

لا مال إلا العطاف ، ثؤزره المبلل المراف ، ثؤزره المبلل المرفق الثن وابنة الجنسل ولا يعدي الثن في دلاذله ، ولا يعدي تعليه من بكل عضرته نطفة "، تضمئها ليضب تلقى موافع السبل

أو وَجُنِهُ مِن جَنَاةٍ أَشْكُلَةٍ ، إِنْ لَمْ يُوعِنها بِالمَـاءِ لَمْ تُنْسَلِ

قال ثعلب: هذا وصف صعلوكاً فقال لا مال له إلا المطاف ، وهو السيف ، وأم ثلاثين : كنانة فيها ثلاثون سهماً ، وابنة الحبل : فتوس نتبعة في جبل وهو أصلت للمؤدها ولا يناله نز لأنه يأوي الجبال ، والعصرة : المملحة ، والنطفة : الماء ، والتصب : شق الجبل ، والوجبة : الأكلة في اليوم ، والأشكلة : شجرة . واعتمط في الرداء والسيف والقوس ؛ الأخيرة عن ان الأعرابي ؛ وأنشد :

ومَن يَعْتَطَفْهُ عَلَى مِئْزُدِ ، فَنِعْمُ الرَّدَاءُ عَلَى المُئْزُدِ

وقوله أنشده ابن الأعرابي :

لَّهِ سُنْ عَلَيْكُ عِطَافُ الْحَيَّاهُ ، وَجُلِّلُكُ الْمَلَاءُ وَجُلِّلُكُ الْمَلَاءُ الْمُلَاءُ الْمُلَاءُ

إنما عنى به رداء الحتماء أو حُلَّتُ اسْتِعَادة ". ابن شيل : العطاف ترديك بالثوب على منكبيك كالذي يفعل الناس في الحر" ، وقد تعطّف بردائه . والعطاف : الرداء والطنيلسان ؛ وكل ثوب تعطّفه أي تردي به ، فهو عطاف .

والعَطَّفُ : عَطَّفُ أَطِراف الذَّيْل من الظَّهَارة على البطانة .

والمُطَّاف: في صفة قداح المَيْسِر، ويقال المُطوف، وهو الذي يَمْطِفُ عَلَى القداح فيخرج فائزاً ؛ قال الهذلي :

> فِعَضْخَضْتُ صُفَىٰ فِي جَمَّةٍ ، خَيَاضُ المُدارِرِ فِدْحاً عَطُوفا

وقال القُنيي في كتاب المُدْسِر : العَطوف القِدْح الذي لا غُرْم فيه ولا غُنْم له ، وهو واحد الأغفال الثلاثة في قداح الميسر ، سبي عَطُوفاً لأنه في كل ربابة يُضرب بها ، قال : وقوله قِدحاً واحد في معنى جبيع ؛ ومنه قوله :

حتى تَعَضَّغَضَ بالصَّفْسَنِ السَّبِيعِ ، كما خصل ُ خصل ُ خصل ُ

السَّبِيخُ: مَا نَسَلَ مِن رَيْسُ الطّيرِ التِي تُودِ المَاءِ ، والقَّسِيرُ : المَقْبُور ، والطامِعُ : الذي يطبع أن يعُود إليه ما قُنْسِر . ويقال : إنه ليس يكون أحد أطبع من مَقْبُور ، وخصيلٌ : كثر خصال قَسْرُه ؛ وأما قول ابن مقبل :

وأصفي عطاف إذا واح كربة ، عدا أبنا عيان بالشواء المنضب

فإنه أراد بالعَطّاف قِدْحاً يَعْطِف عن مآخِذ القِداح وينفرد ، وروي عن المؤرّج أنه قال في حَلَسْة الحَيل إذا سُوبِق بينها، وفي أساميها : هو السابِق والمُصلَّى والمُصلَّى والمُصلَّى والمُصلَّى والمُصلَّى والمُصلَّى أو المُصلَّى أو المُصلَّى أو المُصلِّى أو المُصلِّى أو المُصلِّى أو المُصلِّى أو المُصلِّى أو المنافِق والمولِّي أو المنافِق والمولِّي أو المنافِق والمولِّي أو المنافِق والمؤسِّى أو المنافِق والمولِّي أو المنافِق والمولِّي أو المنافِق والمؤرِّج من المؤرَّج من المؤرَّج من بوثق به ، قال : فإن صحت الرواية عنه فهو ثقة .

والعِطْفة : شَجْرة يَقَالَ لِهَا العَصْبَةُ وَقَدَّ ذَكُرَتَ ؟ قَالَ الشَّاعَرِ :

> تَلَبَّسَ حُبُها بدَمي ولَحْمِي ، تَلَبَّسَ عِطْفة بنُروع ضال

وقال مرة: العَطَف ، بفتح الهين والطاء ، نبت يُسَلَّو على الشجر لا ورق له ولا أفنان ، ترعاه البقر خاصة ، وهو مُضِر بها ، ويزعمون أن بعض عروقه يؤخذ ويُلنوى ويُر قى ويُطر ح على المرأة الفارك فتُحب زوجها . قال ابن بري ! العَطَفَة اللبلاب ، سمي بذلك لتلويه على الشجر . قال الأزهري : العطفة والعطفة هي التي تعلق المخر . قال الأزهري المناهر ، وأنشد البيت المذكور وقال :قال النضر إنما هي عَطفة وقففها ليستقيم له الشعر . أبو عبرو : من غريب شجر البر العَطِف ، واحدتها عَطَفة .

ابن الأعرابي: يقال تَنَعَ عن عِطْفِ الطَّريق وعَطَّفِهِ وعَلَيْهِ ودَعْسِهِ وقَرَّبِهِ وقارِعَتِهِ.

وعَطَّافٌ وعُطِّينُهُ : اسبان ، والأَعرف غُطَّيْف، الله المعجمة ؛ عن إن سيده .

هفف: العقة: الكف عا لا يُعلَّ ويَجْهُلُ . عَفَّ عن المَحَادِم والأطهاع الدَّنِية يَعفُ عفة وعقاً وعَقاً وعَفافة ، فهو عَفيف وعَفَ ، أي كف وتعقف واعقه الله . وفي التنزيل : وليستعفف الذي لا يَجِدون نكاحاً ؛ فسره على الصوم فإنه وجاء .

وفي الحديث: من يَسْتَعْفِفُ يُعِفّه الله الاسْتِعْفاف: طلب المقاف وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس أي من طلب العفّة وتكلّفها أعطاه الله إياها، وقبل : الاستعفاف الصر والنّزاجة عن الشيء ؛ ومنه الحديث : اللهم إني أساً لك العفّة والغنى ، والحديث الآخر : فإنهم ما علمت أعفّة صُبُر ؛ جمع عَفيف. ورجل عَف وعنه ويكن والأنثى بالهاء ، وجمع العقيف أعفة وأعفاء ، ولم يُحَسِّروا العَف ، وقبل: العَفيف أعفة وأعفاء ، ولم يُحَسِّروا العَف ، وقبل: العَفيف من النساء السيدة الحَيْرة . وامرأة عَفيفة :

عَفَّة الفَرَج ، ونسوة عَفَائف ، ورجل عَفَيف وَعَفَّ عن المسألة والحرّص ، والجمع كالجمع؛ قال ووصف قوماً : أَعِفَّة الفَقْرِ أَي إذا افتقروا لم يغشُو المسألة القبيحة . وقد عَفَّ يعِف عِفَّة واستعَفَّ أي عَفَّ. وفي التنزيل : ومن كان غنياً فليستعفف ؛ وكذلك تعقَّف ، وتعقَّف أي تكانف العِفَّة . وعَفَّ واعتَفَّ: من العِفَّة ؛ قال عبرو بن الأَهْم :

إنَّا بَنُو مِنْقُورِ قُومٌ دُونُو حَسَبُ،
فَينَا مَرَاةٌ بَنِي سَعْدِ وَنَادِياً
جُرُ ثُنُومَةٌ أَنْفُ ، يَعْتَفُ مُقْتِرِ ُهَا
عَنَ الْخَبِيثِ، وَيُعْظِي الْخَبْرَ مُشْرِياً

وعقيف" : اسم رجل منه .

والعُفَةُ والعُفافةُ : بقيَّة الرَّمَتْ في الضَّرَع ، وقيل : العُفافة الرَّمَتُ الرَّمَتُ في الضَّرِع الرَّمِل : شرب العُفافة ، وقيل : العُفافة بقية اللبن في الضرع بعدما بُمَتَكُ أَكْثُوه ، قال : وهي العُفّة أيضاً . وفي الحديث جديث المفيرة : لا تُحَرِّمُ العُفّة ، هي بقية اللبن في الضَّرَّع بعد أن يُحلَب أَكثر ما فيه ، وكذلك العُفافة ، فاستعارها للمرأة ، وهم يقولون المَسْفة ، وقالها :

وتَعادى عنه النهارَ ، فما تَعُ جُوه إلا عُفافة أو فُـُواقُ

نصب النهار على الطرف ، وتعادى أي تباعد ؛ قال ابن بري : وهذا البيت كذا ورد في الصحاح وهو في شعر الأعشى :

ما تعادى عنه النهار ، ولا تم يعدُوه إلا عُفافة أو فدُواقُ

أَيْ مِا تَجَاوِزُ أَوْ وَلاَ تُفَارِقُهُ ، وَتَعْجُوهُ يَعَذُوهُ ،

والفُواق اجتماع الدّرة ؛ قبال : ومثلبه للسّبر بن تَوْلَب :

> بأَغَنَّ طِفْلَ لا يُصاحِبُ غيره ، فله عُفَافة ُ دَرَّهَا وغزارُها

وقيل: العُفافة القليل من اللبن في الضرّع قبل نزول المدّرة. ويقال: تَعافّ ناقتك يا هذا أي احْلُبُها بعد الحلبة الأولى. وجاء فلان على عفّان ذلك، بحسر العبن ، أي وقشه وأوانه ، لغة في إفّانه ، وقيل: العُفافة أن تُترك الناقة على الفصيل بعد أن ينتقص ما في ضرعها فيجتمع له اللبن فنُواقاً خفيفاً ؛ قال الغراء: العقافة أن تأخذ الشيء بعد الشيء فأنت تَمْتَفُه. والعَفْعَفُ : ثمر الطلح ، وقيل : ثمر العيضاه كلها . ويقال للعجوز : عُفّة وعُثة .

والعُفّة: سبكة جَرَّداء بيضاء صغيرة إذا ُطبيخت فهي كالأَرْزُرِّ في طعمها .

عقف: العقف : العطف والتلوية . عقف كعقف كعقف عقف العقف عقف العقف والعقف والعقف أي عطف فالعطف . والأعقف : المنتخب المعوج . والأعقف : المنتخبي المعوج . وطبي أعقف : معطوف القرون . والعقفاء من الشياه : التي التوى قرناها على أذنبها . والعنقاف : خسّبة في وأسها حبضة نيد بها الشيء كالمحبض . والعقفاء : حديدة قد للوي طرفها . وفي حديث القيامة : وعليه حسكة مفلطحة فا شوكة عقيفة وأي ملوية كالصبارة . وفي حديث القاسم بن محتيشرة : أنه سئل عن العضرة المرأة فقال : لا أعلم رخص أبه سئا عن العضرة المرأة فقال : لا أعلم رخص فيها إلا للسخ المعقوف أي الذي انعقف من شدة الكير فانتخبي واغوج حتى صار كالعقافة ، وهي الصورة لبحان .

والعُقاف : داء يأخذ الثاة في قوائمها فتعوج ، وقد

عُقِفَت ، فهي مَعْقُوفة . والتعقيف : التَّعْويج . وشاة عاقف : معَقُوفة الرَّجل ، وربما اعْتَرَى كل الدواب . والأعقف : الفقير المحتاج ؛ قال :

يا أَيُّهَا الْأَعْقَفُ المُنزُّحِي مَطَيِّتُهُ ، لا نِعْمَةً تَبْتَغَيْ عندي ولا نَشَبَـا

والجمع عُقَفَان . وعُقَفَان : جنس من النهل. ويقال: للنهل جَدَّان : فازر "وعُقَفَان "، ففازر " جَدَّ السُّود، وعُقفان جد الحُمْر ، وقيل : النهل ثلاثة أصناف : النهل والفازر والعُقيَّفان "، والعُقيَّفان ": الطويل التواثم يكون في المكابر والحرابات ؟ وأنشد :

سُلطً الذَّرُ فازِرِ أَو عُقَيفًا نُ ، فأجْلاهُمُ لدارٍ سَطُنُونِ

قال : والذّر" الذي يكون في البيوت يؤذي الناس ، والفازر : المُدور الأسود يكون في الثير ، قال النبر و الفازر : المُدور الأسود يكون في الثير ، النبل الحقفان والفازر ، فعُففان جد السود ، والفازر جد الشقي والفازر ، فعُففان ، حكى الأزهري عن والعقف : ضرب من النبت . حكى الأزهري عن الليث : والعقفاء ضرب من البقول معروف ، قال : والعيففاء في البقول القفعاء ، ولا أعرف العقفاء والعيففان : نبت كالعر فنج له سنيفة كسيفة والعيففان : نبت كالعر فنج له سنيفة كسيفة وقال مرة : العقيفاء نبتة ووقها الثفاء ؛ عن أبي حنيفة وقال مرة : العقيفاء نبتة ووقها مثل ورق السداب لها زهرة حيراء وغرة عقفاء كأنها مشيض فيها حب ، وهي تقتل الشاء ولا تضر الإبل ؛ مشيف قال الجوهري : وأما قول حميد بن ثنو و الهيلالي :

كأنه عَنْف توكي يَهْرُب ، مَنْ أَكُنْك مِنْ أَكُنْك مِنْ أَكُنْك مِنْ أَكُنْكُ مِنْ أَكُنْكُ مِنْ أَكُنْكُ مِنْ

فيقال : هو الثعلب ؛ قال ابن بري : وهذا الرجز

لحُسِدِ الأرفط لا لحميد بن تُتُور . وأَعَرابي أَعْقَفُ أَى حاف .

عَكْف : عَكَف على الشيء يَعْكُف ُ ويَعْكِف ُ عَكُفاً وعُكُوفاً : أقبل عليه مُواظِباً لِا يَصْر ف ُ عنه وجهه ، وقبل : أقام ؛ ومنه قوله تعالى : يَعْكَفُون على أصنام لهم ، أي يُقيمون ؛ ومنه قوله تعالى : ظلمت عليه عاكفاً ، أي مُقيماً . يقال : فلان عاكف على فرج حَرام ؛ قال العجاج يصف ُ ثوراً :

فَهُنَّ يَعْكُفُن بِهِ إِذَا حَجَا ، عَكُفُ النَّبَيْطِ يَلْعَبُونَ الفَنْزَجَا

أي يُقْسِلْن عليه ؛ وقوم 'عكَّف وعُكُوف. . وعَكَفَتَ الْخِيلُ بِقَائِدِهَا إِذَا أَقْسَلَتَ عليه، وعَكَفَت الطيرُ بِالقَتْمِيلُ ، فهي عُكُوف ؛ كذلك أنشد ثعلب:

تَذَابُ عنه كَفَ بِهَا دَمَقَ مِنَّا طَيْرًا وَمَقَ مِنْ طَيْرًا أَعْمَرُ مِنْ العُمْرُ مِنْ العُمْرُ مِنْ

يعني بالطير هذا الذّ بّان فجعلهن طيراً ، وسبّه اجتاعهن اللّه كل باجتاع الناس للعر س. وعكف يعكف ويعكف ويعكف ويعكف أولاً كان . ويعكف عكف الله تعالى : والعكوف : الإقامة في المسجد . قال المفسرون وغيرهم من أهل اللغة : عاكفون مُقيبون في المسجد لا من أهل اللغة : عاكفون مُقيبون في المسجد لا القرآن . ويقال لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه : عاكف ومُعتكف . والاعتكاف والعكوف : الإقامة على الشيء وبالمسكان ولزومهما . وروي عن النبيء على الله عليه وسلم ، أنه كان يعتكف في المسجد . والاعتكاف : الاحتياس . وعكفوا حول الشيء : استداروا . وقوم عكوف : مقيبون ؟

قال أبو ذؤيب يصف الأثاني":

فَهُنَّ عُكُوفَ مُ كَنُوْجِ الكُورِيـ مِي، قد سُفُّ أَكْبادَهُنُنَّ الْهُوَى

وعكفه عن حاجته يعكفه ويعكفه عكفاً: صرَفه وحبّسه. وبقال: إنك لتعكفني عن حاجتي أي تصرفني عنها. قال الأزهري: يقال عكفته عكفاً فعكف يعكف عكوفاً، وهو لازم وواقع كما يقال رَجَعْتُه فر جَعْعً، إلا أن مصدر اللازم العكوف، ومصدر الواقع العكف. وأما قوله تعالى: والهدي معكوفاً الغيان مجاهداً وعطاء قالا تعلى قال الفراء: يقال عكفته أعكفه عكفاً إذا حبسته.

وقد عَكَّفْت القومَ عَنْ كَذَا أَي حَسَنَهُم . ويقال : مَا عَكَفَكَ عَنْ كَذَا ? وَعُكِنِّفَ النَظْمُ : نُصُّلًا فيه الجوهرُ ؛ قال الأعشى :

> وكأن السُّموطُ عَكَّفَهَا السَّلْ كُ بِعِطْفَيُ جَيِّداء أُمَّ غَزالِ

أي حَيْسُها ولم يَسَدَعْهَا تَنْفَرَقَ . والمُعَكِنْف ؛ المُعَرَّجُ المُعَطَّفُ ؛ وعُكَيِّفُ : اسم .

علف: العكف للدواب ، والجمع على مثل جبل وجمع العكف مثل جبل وجمع على . وفي الحديث : وتأكلون علاقها ؛ هو جمع عكف ، وهو ما تأكله الماشة . قال ابن سيده : العكف قضيم الدابة ، عكفها يعلفها علنفاً ، فهي معلوفة وعليف ؛ وأنشد الفراء :

عَلَمْتُهُمْ تِبْنَاً ومَاءً بَارِدْمٌ ، حتى مُثَنَاهَا حَيْنَاهَا

أي وسَقَيتُها ماء ؛ وقوله :

يَعْلِفُهَا اللَّحْمَ ، إذا عز الشَّجَر ، والحَيْلُ في إطنعامِها اللَّحْمَ ضَرَر .

إِمَّا يَعِني أَنهُم يَسقون الحَيلَ الأَلبان إِذَا أَجدَبَت الأَرضَ فَيُقِيمُها مُقَامَ العلَف. والمِعلَف : موضع العلَف. والدَّابة 'تَعْتَلِف : تَأْكُل ، وتَسَّتَعْلَف ' : تَطلُب العَلَسَف الحَسْحَة . والعَلْوفة ' : مَا يَعْلَفُون ، وجَعَها عُلُف ' وعَلائف ' ؟ قال :

> فأفأت أدُماً كالهِضابِ وجامِلًا ، `` قد عُدْنَ مِثْلَ عَلائفِ المِقْضابِ

وحكى أبو زيد: كبش عَلِيفُ في كِباش عَلائف؟ قال اللحياني: هي ما رُبِط فعلِف ولم يُسَرَّحُ ولا رُعِيَ ، قال: وإن شئت حذفت الهاء، وكذلك كل فعُولة من هذا الضرب من الأسماء، إن شئت حذفت منه الهاء ، نحو الرَّكُوبة والحَلُوبة والجَرُورَةِ وما أَشْبه ذلك .

والعكوفة والعكيفة والمتعلقة ، حميماً: الناقة أو الشاة تُعلَّف للسَّبَن ولا تُرْسُل للرَّعْي . قال الأزهري : تُسَبَّن بما يُجِبْع من العلك ، وقال اللحاني : العليفة المتعلوفة ، وجمعها علائف فقط . وقد عَلَقْتُها إذا أكثرت تَعَهَّدُها بإلتاء العلف لها .

والعلنقى ؛ مقصور : ما يجعله الإنسان عند حَصاد شميره ليخفير أو صديق وهو من العلكف ؛ عن المُحَرَى .

والعُلَّفُّ: غَمَر الطلْح ، وقيل : أوْعِية مُمَره . وقال أبو حنيفة : العُلَّفَة مُمَرة الطلح كأنها هـذه الحَمَر وبه العظيمة السامية إلا أنها أعْبَلُ ، وفيها حب كالتَّر مُس أسمر تَر عاه الساعة ولا يأكله الناس إلا المضطر ، الواحدة عليفة " وبها سمي الرجل . والعُلُف : غمر الطلح وهو مثل الباقلاء الغض عجرج

فترعاه الإبل ، الواتحدة علقة مثال قُبُر وقُبُرة ابن الأعرابي : العُلَقْف من ثمر الطلح ما أخلف بعد البَرَمَة، وهو شبيه اللُّوبياء، وهو الحُلْبَة من السَّمُر وهو السّنْف من المَرْخ كالإصبع ؛ وأنشد للعجاج : يجيد أدْماء تَنُوشُ العُلَقا

وأعلن الطلاح : بدا علقه وخرج . والعلف : الكثير الأكل . والعلشف : الشر ب الكثير . والعلشف : الشر ب الكثير . والعلف : شجر يكون بناحة اليمن ورقه مثل ورق العنب يُكبس في المتجانب ويُشوى ويُجفّف ويرفع ، فإذا طبخ اللحم طرح معه فقام مقام الحل . وعلاف : رجل من الأزد ، وهو زبّان أبو جر م من قضاعة كان يصنع الرحال ، قيل : هو أول من عملها فقيل لها علافية لذلك ، وقيل : العلافي أعظم ما يكون من الرحال وليس عنسوب إلا لفظاً كعسري ؟ قال من الرحال وليس عنسوب إلا لفظاً كعسري ؟ قال ذو الرمة :

أحَمَّ عِلافيِّ وأَبْيض صادِمٍ، وأغبَس مَهْرِيٌّ وأَرْوَع ماجِد وقال الأعشى :

هي الصاحبُ الأَدْنَى ، وبَـنِي وبينها كِجُوفُ عِلافي ، وقِطْعُ ونــُــرُ بَيْ

والجمع عِلافِيّات ؛ ومنه حـديث بني ناجية : أنهم أهْدَو اللَّي ابن عوف رحالاً عِلافِيَّة "؛ ومنه شعرحنيد ابن ثور :

تَرَى العُلْمَيْفِي عَلَيْهَا مُوكَدًا ا

ا قوله « ترى العليفي النع » صدره :
 فحمل اللهم كنازًا جلمدا
 الكناز، بالراي : الناقة المكتنزة اللحم الصليته، فما تقدم في جلهد

الكناز، بالرامي : الناقة المكتبرة اللحم الصلبته، فما تقدم في جلهد كباراً بالباء والراء خطأ .

المُلكَيْفي : تصفير ترخيم للعِلافي وهو الرحل المنسوب إلى عِلاف .

ورجل عُلْـُفُوف : جاف كثير اللحم والشعر. وتس عُلْـُفوف : كثير الشعر . وشيخ عُلْـُفوف : كبير السن ؛ ومنه قول الشاعر :

> مأوى اليكيم ، ومأوى كل تهبكة تأوي إلى نهبك كالناسر علفوف وقال عبر بن الجعد الحراعي :

بَسَرٍ ، إذا هَبِ الشَّنَاء وأَمْحَلُوا في القوَّم ، غَيْرِ كُبُنَّةٍ عُلْفُوفِ

قال ابن بري : هذا البيت أورده الجوهري يسر" وصوابه يَسَر ، بالحفض ، وكذلك غَيْر ؛ وقبله :

أَأْمَيْمُ ، هل تَدُونِ أَنْ أُرْبَ صَاحِبِ ﴿ فَاللَّهُ مُا اللَّهِ مَا حِبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ف

قال : يوم خَشَاش يوم كان بينهم وبين هُذَيل قتلتهم فيه هذيل وما سَلِم إلا عُميَر بن الجعد ، وأُمم : ترخيم أُميمة ، وقوله يَسَر أَي ياسِر ، والعُلْنُفوف : الجافي من الرجال والنساء ، وقيل : هو الذي فيه غِرَّة وتَضْييع ؛ قال الأعشى :

> الحالوة النشر والسَّدية والعلمُّ الات ، لا جَهْبة ولا عُلْـفُوف

علمف : المُعَلَّمِيفة ، بكسر الهاء: النَّسِيلة التي لم تَعْلُ ؛ عن كراع .

عنف : العُنْف : الحُرْقُ بالأمر وقلة الرَّفْق به ، وهو ضد الرفق . عَنُفَ به وعليه يَعْنُفُ عُنْفًا وعَنَافة ١ قوله « عبر بن الجند » كذا هو هنا بالتصدير وقد مه قريباً

وأعنفه وعنفه تعنيفاً ، وهو عنييف إذا لم يكن رفيقاً في أمره . واعتنف الأمر : أخذه بعنف . وفي الحديث : إن الله تعالى يُعطي على الرّفتى ما لا يُعطي على العنف ؟ هو ، بالضم ، الشدة والمشقة ، وكل ما في الرفتى من الحير ففي العنف من الشر مثله . والعنيف والعنيف ؛ المنعنف ؛ قال : مثله . والعنيف والعنيف ؛ المنعنف ؛ قال : مثله . ولا عنفاً ، حتى يتيم مُجبُورُها ولا عنفاً ، حتى يتيم مُجبُورُها

أي غير رَفِيق بها ولا طب باحتالها، وقال الفرزدق: إذا قادَني بومَ القيامـة قائـد " عَنِيف"، وسَو "اق" يَسوقُ الفَرَز ْدَقا

والأعنف : كالعَنْيِف والعَنْيَفِ كَقُولُكَ اللهُ أَكْبُو بعنى كبير ؛ وكقوله :

لعَمْرُ لِكَ مَا أَدْرِي وَإِنِي لأُو ْجَلُ

عمنی وجیل ؛ قال جریر :

قَرَ فَقَنْتَ بَالْكِيرَ بِنِ قَيْنَ مُجَاشِعٍ ، وأنت بهنز الْمَشْرُ فَيِّـةِ أَعْنَـفُ

والعَنْيِفُ : الذي لا يُعَنَّنَ الركوبِ وَلَيْسَ لَهُ وَفَقَ بُوكُوبِ الحِيْلِ ، وقيل : الذي لا عهد له بركوب الحَيْلِ ، والجمع عُنْفُ ، ؟ قال :

لم تَوْكَبُوا الخَيْلَ إلا بعدتما هَرَمُوا ؛ فهم ثِيقَالٌ على أكْتَافِهَا عُنْفُ

وأَعْنَفَ الشّيءَ : أَخَذَهُ بِشَدَّةً . واعتَنَفَ الشّيءَ : كرهه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

لم يَخْتَرِ البيتَ عَلَى التَّعَزُّبِ ، ولا اغْتِنَافَ رُجُلَةً عَنْ مَرْكَبِ

يقول : لم يختر كراهة الرئجلة فيركب ويدع الرئجلة ولكنه اشتهى الرجلة . واعْتَنَف الأرضَ : كَرِهُهَا واسْتَوَخُهُما . واعْتَنَفَتُهُ الأرضُ نفسُها : نَكِتُ عليها ؟ وأنشد ابن الأعرابي في معنىالكراهة :

# إذا اعْتَنَافَتُنْنِ بَلْدَهُ \* لَمُ أَكُنَ لَمَا نُسُدُهُ عَلِيٌّ الْمُطَالِبُ \* لَسُدُهُ عَلِيٌّ الْمُطَالِبُ

أبو عبيد : اعْتَنَفَتُ الشيءَ كَرَهْتُهُ وَوَجِدَتَ لَهُ عَلِيًّا مشقّة وعُنْفًا . واعْتَنَفْتُ الأَمرِ اعْتِنَافًا : جَهَلِنْتُهُ } وأنشد قول رؤبة :

## بأربع لا يعتنفن العفقا

أي لا يَجْهَلَن شدّة العَدْو . قال : واعتنفت الأُسْرِ اعْتَنَافاً أَي أَتَيْتُهُ وَلَمْ يَكُن لِي بِهُ عَلَمْ ؛ قَـال أَبُو نُنْخَسِلُةً :

# نَعَيْثُ أَمْرًا وَيُناً إِذَا تُعْقَدُ الحَيْبِي ، وإِن أَطِيْلِي ، وإِن أَطِيْلِقَتْ ، لم تَعْتَنَيْفُهُ الوَقَالِعُ ا

ويد : لم تجده الوقائع جاهلا بها . قال الباهلي :
أكلت طعاماً فاعتنفته أي أنكر ثه ، قال الأزهري :
وذلك إذا لم يوافقه . ويقال : طريق معتنف أي
غير قاصد . وقد اعتنف اعتنافاً إذا جاد ولم
يقصد ، وأصله من اعتنفت الشيء إذا أخذته أو أتبته
غير حادق به ولا عالم . وهذه إبل معتنفة إذا كانت
في بلد لا يوافقها .

والتعنيف : التعمير واللَّوم . وفي الحديث : إذا زَّنتَ أَمَهُ أَحدكم فليَجُلدُها ولا يُعنَيْف : التعنيف : التو بيخ والتقريع واللَّوم ؛ يقال: أَعنَفْته وعَنَفْته ،

أوله «نبت عليها النج» كذا في الاصل، وعارة القاموس وشرحه:
 واعتنفتني الأرض نفسها: نبت ولم توافقني .

معناه أي لا يجمع عليها بين الحكة والتوبيخ ؛ قال الخطابي : أراد لا يَقْنَعُ بَنُو بيخها على فِعْلَها بل يُقْمِ عليها الحد لأنهم كانوا لا ينكرون زنا الإماء ولم يكن عندهم عَيْباً ؛ وقوله أنشده اللحاني :

فقد فنت بسفة فيها عُنْف

فسره فقال : فيها غلط وصلابة .

وعَنْفُوانُ كُلِّ شَيء : أَوَّله ، وقد غَلب على الشّبابِ والنّبات ؛ قال عدي بن زيد العبادي :

> أَنْشَأْتَ تَطَلِّبُ الذي ضَيِّعْتَهُ في عُنْفُوانِ تَشَابِكَ المُثَرَّجْرِجِ

قال الأزهري: عُنفوان الشباب أوّلُ بَهْجَمّه، و و كذلك عُنفُوان النبات. يقال: هو في عُنفوان شبابه أي أوّله ؛ وأنشد ابن بري:

> رأت غلاماً قد صرى في فقرانه ماء الشباب عنفوان سنابته ١

وفي حديث معاوية ؛ عُنفُوانَ المَكْرَعِ أَي أُوالَكَ، وعُنفُوانَ المَكْنُ خد الرفق ، أوالك وعُنفُوان من العُنف خد الرفق ، قال : ويجوز أن يكون الأصل فيه أنفُوان من التنفي الشيء واستتأنفته إذا اقتسلت فأقبل إذا ابتدأته ، فقلبت الهبرة عبناً فقيل عُنفوان ، قال : وسبعت بعض تم يقول اعتنفت الأمر بعنى التنفية. واعتنفنا المراعي أي رعينا أنفها ، وهذا وعنفنا المراعي أي رعينا أنفها ، وهذا كقولهم : أعن ترسست ، في موضع أأن ترسست. وعنفوان : ما سال من وعنفوان الحسر : حداثها ، والعنفوان : ما سال من العنب من غير اعتبصار .

والعُنْفُوة : ببيسَ النَّصِيِّ وهو قطعة من الحليِّ .

١ قوله « رأت غلاماً » كذا بالاصل ، والذي في الصحاح في مادة
 صرى : رب غلام قد الع .

هَنجف: العُنْجُفُ والعُنْجُوفُ جمعاً : الياسُ من هُزال أو مرض. والعُنْجُوف : القصير المتداخِـل الحُكانَّى ، وربما يُوصفت به العجوز.

هوف : العَوْفُ : الضَّيْفُ . والعَوْفُ : ذكر الرجل . والعَوف : البالُ . والعَوْف : الحالُ ، وقبل : الحال أَيَّا كَانَ ، وخص بعضهم به الشر ؛ قال الأخطل :

> أَوْبُ الحَاجِبِينِ بِعَوْفِ سُوْءٍ ، من النَّفَرِ الذين بَأَرْقُبُهِانِ

والعَوْفُ : الكادُّ على عياله . وفي الدعاء : نَعِمَ عَوْفُكُ أَي حالُك ، وقيل : هو الضيف ، وقيل : الذكر وأنكره أبو عبرو ، وقيل : هو طائر . قال أبو عبيد : وأنكر الأصعي قول أبي عبرو في نَعِم عَوْفُك . ويقال : نَعم عوفُك إذا دعا له أن يصيب الباءة التي تُرْضِي ، ويقال الرجل إذا ترواج هذا . وعَوَفُه : ذكره ؛ وينشد :

> جارية ذات هن كالنوف ، مُلسَلَم تسنره جيوف ، يا لينتني أشيم فها عوثي ا

أي أولج فيها ذكري ، والنّو ف : السّنام . قال الأزهري : ويقال لذكر الجراد أبو عنويف . وفي حديث جُنادة : كان الفتي إذا كان يوم سُبُوعه دخل على سنان بن سلّمة ، قال : فدخلت عليه وعملي وبان منوردان فقال : نعم عو فك يا أبا سلمة ! فقلت : وعوفك فنعم أي نعم بختك وجدك ك وقيل : بالك وسأنك . والعوف أيضاً : الذكر ، قال : وكأنه ألتي بمعنى الحديث لأنه قال يوم سبوعه قال : وكأنه ألتي بمعنى الحديث لأنه قال يوم سبوعه

ل قوله « أبو عويف » كذا في الاصل، والذي في القاموس : أبو
 عوف مكبراً .

يعني من العُرس. والعَوْفُ: من أسناء الأسد لأنه يَتَعَوَّفُ اللّهِل فَيَطُّلُب ، والعَوْف : الذّب ، وتَعَوَّف الأَسدُ : التّبَسَ الفَريسة َ اللّهِل ، وعُوافَتُه: ما يتعوَّفه باللّهِل فيأكله ، والعُواف والعُوافة : منا ظفر "ت به ليلا ، وعُوافة الطالب : ما أصابه من أي شيء كان ، ويقال : كل من ظفر َ باللّه بشيء فذلك الشيء عُوافته ، وإنه لحسن ُ العَوْف في إبله أي الرّعة ، والعَوْف : نبت م وقيل : نبت طيب الربح ، وأم عَرْف : نبت م وقيل : نبت طيب الربح ، وأم عَرْف : الجَرادة ؛ وأنشد أبو الغوث المربع ، وأم عَرْف : الجَرادة ؛ وأنشد أبو الغوث المربع ، وأم عَرْف : الجَرادة ؛ وأنشد أبو الغوث

> فَهَا صَفُوا الْ تُنْكِنْنَى أَمَّ عَوْفَ ، كَأَنَّ لُوجَيْلُتَسِّهَا مِنْجِلانِ ؟

وقيل : هي 'دويبّة أخرى ؛ وقال الكميت :

تُنفِّض بُرْدَي أُمِّ عَرَّف ، ولم يَطِرِ لنا بارق ، بَخ للوعيدِ وللرَّهَبِ

وقال أبو حاتم : أبو نمو يسف ضرب من الجملان ، وهي مورية غبراء تحفر بذنها وبقرنها لا تظهر أبداً. قال : ومسن ضروب الجملان الجنمسل والسفن والجلامليع والقسوري . والعون ف : ضرب مسن الشجر ؛ يقال : قد عاف إذا لزم ذلك الشجر ،

وعَوْف وعُويَف ؛ مِن أَسَاء الرَّجَال ، والعُوفَانِ في سعد : عَوْفُ بنُ سعد وعَوْفُ بنُ كَعَبِ بنِ سَعَد . وعَوْفُ : حَبِل ؛ قال كَثِيْر :

وما هَبَّتِ الأَرْواحِ ُ تَجْرِي ، ومَا ثُـوَى َ مُقْيِماً لِنْتَجْدِ عَوْفُهُا وَتِعَارُهَا

وتعانى: حبل هناك أيضاً ، وقد تقدم . وبنو عَوْفُ وَ وَبَنُو ْعُوافَكَ : بِطِنْ . قال الجوهري : وكان بعض وقوله :

فإن تَعاقُمُوا العَدَّلُ والإِيمَانَا ، فَإِنْ الْعِيمَانَا ، فَإِنْ الْعِيمَانِينَا أَيْمِانِنَا أَنْ فِيرَانَا

فإنه يعني بالنيران سيوفأ أي فإنا نضربكم بسيوفنا ، فاكتفى بذكر السيوف عن ذكر الضرب بها. والعائف: الكاره للشيء المُتَقَدَّر له ؛ ومنه حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم: أنه أتي بضب مُشوي فلم يأكله ، وقال: إني لأعافه لأنه ليس من طعام قومي أي أكرهه . وعاف الماء : توكه وهو عطشان . والعَمُوف مَنَ الْإِبْلُ : الذِّي يَشَمُّ المَاءَ ، وقيلُ الذِي يشمه وهُو صاف فيدَّعُه وهو عطشانُ . وأعاف القومُ إعافة ً : عافَت إبلهُمُ الماء فلم تشربه . وفي حديث أبن عباس وذكره إبراهم ؛ صلى الله على نبينا وعليه وسلم ، وإسكانه ابنه إسمعيل وأمه مكة وأن الله عز وجبل فجَّر لهما زمزم قال ﴿ فِمرَّتْ ۖ رُفِقَــة مِن جُرُّ هُمْ إِ فرأوا طائرًا واقِماً على جبل فقالواً : إن هــذا الطائر لعائف على ماء ؛ قال أبو عبيدة : العائف هنا هو الذي يتردد على الماء ويَحُوم ولا يَمْضي . قال ابن الأثير : وفي حديث أم إسبعيل ، عليه السلام : ووأوا طيرًا عائفاً على الماء أي حائماً ليَجِد فَسُرْصة فيشرب. وعافت الطير إذا كانت تحوم على الماء وعلى الجيف تُعيف عَـُـفاً وتتردد ولا تمضي تريد الوقوع، فهي عائفة ، والاسم الْعَيُّفَةُ \*. أَبُو عَمْرُو : يَقَالُ عَافَتُ الطَّيْرُ ۚ إِذَا ۚ اسْتَدَّارُتَ على شيء تَعُوفَ أَشُدُ العَوْف. قال الأزهري وغيرَه: ٢ يقال عافت تعيف ؛ وقال الطرماح:

ويُصْبِحُ فِي مَنْ بَطَنْ نَسْرً مَقِيلُهُ ﴿ وَيُصْبِحُ فِي مُنْ نَسُورٍ عَوَالُفُ ﴿ وَالْفَ

وهي التي تُعيف على القتلى وتتردد . قال ابن سيده :

الناس يتأول العروف الفروج فذكر ذلك لأبي عبرو فأنكره. وقال أبو عبيد: من أمثال العرب في الرجل العزيز المنبع الذي يعز به الذليل ويذل به العزيز أولم : لا حر بوادي عوف أي كل من صار في ناحيته خضع له ، وكان المفضل يخبر أن المكثل المنذر ان ماء السماء قاله في عوف بن محلم بن دُهل بن شببان، وذلك أن المنذر كان يطلب و رهي بن أمية الشيباني بذكل ، فمنعه عوف بن محلم وأبي أن يسلمه ، فعندها قال المنذر : لا حر بوادي عوف أي أنه فعندها قال المنذر : لا حر بوادي عوف أي أنه يقهر من حل بواديه ، فكل من فيه كالعبد له لطاعتهم إياه . وغوافة ، بالضم : اسم رجل .

عيف : عاف الشيء يتعافه عينماً وعيافة وعيافاً وعيفاناً: كرهه فلم يَشْربه طعاماً أو شراباً . قال ان سده: قد غلب على كراهية الطعام ، فهو عائف ؛ قال أنس إن مُدُّرِكة الخُتمين ز

> إني ، وقتلي كالمباً ثم أعقلت ، كالثّور أبضرّب لمنّا عافت البقر ً ا

وذلك أن البقر إذا امتنعت من شروعها في الماء لا تضرَب لأنها ذات لن ، وإنما يضرب الثور لتكفرع هي فتشرب . قال ان سيده : وقيل العياف المصدر والعيافة الاسم ؛ أنشد ان الأعرابي :

كَالْتُورِ لِضُرْبِ أَنْ تَعَافَ بِعَاجُهُ ، وَجَبَ العِيافُ ، ضَرَبُتُ أَو لَمْ تَضْرِب

ورجل عَيُوفِ وعَيْفان : عائف ، واستعاره النجاشي الكلاب فقال يهجو ابن مقبل :

تَعافُ الكِلابُ الضارِياتُ ﴿ لَحُومَهُمْ ، أُ وَتَأْكُلُ مِن كَعِبُ بِنِ عَوْفٍ وَنَهُشُلِ

١ قوله «كلياً »كذا في الاصل، ورواية الصحاح وشارح القاموس:
 سليكاً وهي المشهورة فلملها زواية أخرى .

ما تعيف اليوم في الطئير الروح من غراب البين ، أو تنس كرح ا

والعائف: الذي يَعيفُ الطير فيَزُّحُرُهُا وهي العيافة. وفي الحديث: العيبانة والطُّرُق من الجِبْتُ ؟ العِيافة : زَجْرُ الطُّيْرِ والنَّفَاوُلُ بِأَسَّامًا وأَصُواتِهَا ومُمَرِّها ﴾ وهو من عادة العرب كثيراً وهو كثير في أشعارهم . يقال : عاف يَعيف عَيْفًا إذا رُجَرَ وحدَّس وظن ، وبنــو أَسْد بُذْ كُرُون بالعبافــة ويُوصِّفُونَ بِهَا ءَ قَسِلُ عَنْهِم : إِنْ قُومُكُ مِنْ الْجِنْ تَذَاكَرُوا عَافِتُهُمْ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا : ضَلَّتْ لَنَا نَاقَةً \* فلو أرسلتم معنا من يَعيف ، فقالوا لغُلُسُم منهم : الطُّكِينُ معهم إقاستردَقَهُ أحدُهُمْ ثُمُّ سَارُوا ، فَلَقَّيْتُمْ عُقَابِ كَاسِرَةً أُحد جناحَتِها ، فاقشَعَر العَلام وبكى فقالوا : ما لك ؟ فقال : كَسَرَتْ جَنَاحًا، ورَقَعَتْ جِنَاحًا ۚ وَخَلَقَتْ بِاللَّهِ صُرَاحًا : مَا أَنْتُ بإنسي ولا تبغي لِقاحاً . وفي الحديث : أن عبد الله أَنْ عَبِدِ المطلبُ أَبَا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مر" بامرأة تَنْظِيرُ وَتُعْتَافُ فدعته إلى أن يَسْتُنْجُضُعَ

وقال شبر: عَيَافُ والطّريدة لُعُنتَان اصِبْيَانِ الأُعراب؛ وقد ذكر الطرماح جَواري مَشَبَّن عن هذه اللُّعَب فقال:

قَضَتْ مَن عَبَافِ والطَّرِيدَة حاجَةً ، فَهُنَّ إلى آلَهُو الحديث خُصُوعٍ

وروى إسبعيل بن قيس قبال : سبعت المغيرة من ر قوله «برح» كتب جامش الأصل في مادة روح في نسخة سنع . وعاف الطائر عَيْمَاناً حَامَ فِي السَّاءَ ﴿ وَعَافَ عَيْفاً حام حول الماء وغيره ؛ قال أَبُو لُـرُبِّنْهُ :

> كأن أوب مساحي القوم فوفهُمُ طير، تَميف على جُونِ مَزاحِيف

والأسم المينفة، شبه اختيلاف المتساحي فوق رؤوس الحَفَّادين بأجنحة الطير ، وأَداد بالجنُّون المزاحيف إبلًا قد أزْ حَفَت فالطير تحوم عليها . والعائف : المتكمن. وَفِي حَدَيِثُ ابْنِ سَيْرِينَ : أَنْ شَرْمِحًا كَانَ عَالِمًا ﴾ أراد أنه كان صادق الحدش والظن كما يقال للذي يصيب بظنه : ما هو إلا كاهن ؛ وللبليغ في قوله : ما هو إلا ساحر ، لا أنه كان يفعل فعل الجاهلية في الميافة . وعاف الطائر وغيره من السُّوانيح يَميفُهُ عَيَافَةً ﴿ زُجُرُهُ ﴾ وهو أن كَعِنْهِ بأسانها ومساقطها وأصواتها؛ قال ابن سيده: أصل عفت ُ الطير ُ فَعَلْتُ أ عَيَفْتُ ، ثم نقل مِن فَعَلَ إلى فِعَلَ ، ثم قلبت الياء في فَعلتُ أَلْفاً فصارَ عافئتُ فالتقي ساكنان ؛ العينُ المعتلة ولام الفعل ، فخذفت العينُ لالتقائهما فصار التقدير عَفْت ' ، ثم نقلت الكسرة إلى الفاء لأن أصلها قبل القلب فَعَيِلْت ، فصار عِنْت ، فهذه مراجعة أصل إلا أن ذلك الأصل الأقربُ لا الأبعدُ ، ألا ترى أن أول أحوال ِ هذه العين في صيغة المثال إنما هو فتحة ُ العين التي أبد لت منها الكسرة ُ ? وكذلك القول في أشباه هذا من ذوات الياء؟ قال سيبويه : حملوه على فيعالة كراهية الفُعـول ، وقــد تكون العيافة بالحدُّس وإن لم تو شيئاً ؛ قال الأزهري : الميافة زجر الطبير وهو أن يوى طبائراً أو غراباً فيتطير وإن لم ير شيئًا فقال بالحدس كان عبافة أيضًا ، وقد عاف الطبر يعيفه ؛ قال الأعشى :

شعبة يقول: لا تُحرَّمُ الصَّفَة ، قلنا: وما العَيْفة ، قلنا: وما العَيْفة ? قال: المرأة تلد فيخصَر لبَنها في ثديها فترضعه جار تها المرّة والمرتبن ؛ قال أبو عبيد: لا نعرف العيْفة في الرضاع ولكن نراها العيْفة ، وهي بقيّة اللبن في الضّرع بعدما نُمِنتَك أَكْثرُ ما فيه ؛ قال الأزهري: والذي هو أصح عندي أنه العينفة لا العيْفة ، ومعناه أن جارتها ترضعها المرة والمرتبن لينفتح ما انسد من محارج اللبن ، سمي عيفة لأنها تعاف أي تقذر و و كر هه .

وأبو العَيْوف : رجل ؛ قال :

وكان أبو العينُوف أخاً وجاراً ، وذا رحيم، فقلت له نيقاضا وان العينف العبدي : من شعرائهم .

#### فصل الغين المعجمة

غَرْف : النَّعَتُرُ فُ مثل النَّعَطُرُ فِ : الكبر ؛ وأنشد الأَّعبر :

فإنك إن عادَيْنتني غَضِبَ الحَصَى عليك ، وذو الجَبُورةِ المُتَعَثّرِفُ

ويروى: المتغطّر ف ، قال : يمني الرب تباوك و تعالى ؟ قال أبو منصور : ولا يجوز أن يوصف الله عن تعالى بالتُعَسِّر ف ، وإن كان معناه تكبوا ، لأنه عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه لفظاً لا معنى. عدف : الغُداف : الغُراب ، وخص بعضهم به غُراب القيظ الضخم الوافر الجناحين ، والجمع عُدُفان ،

١ قوله « لا تحرم النع » هكذا بضم التاء وشد ألراء المكسورة في الناية والاصل ، وضط في القاموس : بنتج التاء وضم الراء . وقوله « المرة والمرتبن » هكذا بالراء في الاصل والقاموس ، وقال شارحه : الصواب المزة والمرتبن بالراي كما في النهاية والمباب .

وربما سُمِّي النَّسُرُ الكثيرُ الريش غُدافاً، وكذلك الشعر الأسود . وشعرُ الشعر الأسود . وشعرُ غُداف : أسود وافر ؛ أنشد ابن الأعرابي :

تَصَيَّدُ ثُشَيَّانَ الرجال بفاحم غُداف، وتَصْطادين عُشَّا وجُدْجُداا وقال رؤية :

رُكِّب في جناحك الفُداني من القُدامي ومن الحُواني

وَجَنَاحَ عُدَافَ : أَسُودَ طُويِلَ ؛ قَالَ الْكَمِيْتُ بِصَفِّ الظَّلْمُ وَبَيْضَهُ :

يَكُسُوه وحُفاً غُدافاً من قَطَفته دُاتِ الفُضُولِ مع الإِشْفاق والحَدَب

ويقال: أسود غدافي إذا كان شديد السواد نُسَبَ إلى الغداف، وقبل: كل أسود حالك غداف. واغدو دنف الليل وأغدف: أقبل وأرخى سدولة. وأغدف الليل ستوره إذا أرسل ستول ظلمه ؛ وأنشد:

حتى إذا الليل البهيم أغدافا

وأَغْدُونَتِ المرأة فِناعِها ؛ أُرسلته . وأَغْدَف فِناعَه: أُرسله على وجهه ؛ قال عنارة :

إنْ تُغُدِي دوني القِناع ، فإني . وَلَا يُعَالِنُهُ مَا الْمُسْتَكَنَّمِ . وَلَا اللَّهُ مُتَكَنِّمِ

وأَعْدَفَ عليه سِتْراً : أَرْسله . وفي الحَـدَيث : أَنه أَعْدَفَ على علي وفاظيم ، عليهما السلام ، سِتراً أي ١ قوله «عناً » الثاء المثلثة كما في مادة عثث فيا وقع في هذا البيت في مادة جدد عنا بالثين المجمة تبعاً للاصل خطأ .

أرسله ؛ روي أنه حين قبل له هذا علي وفاطنة قائمن بالسُدَّة فأذن لهما فدخلا ، فأعْدَف عليهما حَسِيصة السُدَّة فأدن لهما فدخلا ، فأعْدَف عليهما حَسِيصة أرسل عليه الشبكة . وفي الحديث : إن قلب المؤمن أشد اضطراباً من الحَطيئة 'يصيبُها من الطائر حين بُغْدَف 'به ؟ أراد حين تُطبَّق الشباك عليه فيضطرب ليُغْدَف 'به ؟ أراد حين تُطبَّق الشباك عليه فيضطرب ليُغْدَف .

والغيدُّفَةُ : لِبَاسُ الْمُلَلِكُ . وَالْغِيدُفَةُ ۖ وَالْغُدُفَةُ : لِبَاسُ الْفُولُ ! وَالْدُّجُرُ وَنَحُوهُمَا .

وعَدَشَ مَعْدُ فَ : مُلْنُبِسُ واسع . والقومُ في غداف من عشتهم أي في نعمة وحصب وسعة . وأَغَدَفَ في خِتَانَ الصيّ : استأصله ؛ عن اللحسائي ، قال ابن سده : وعندي أن أغَدَّ فَ تُوكُ منه ؛ وأَسْحَتُ استأصله . وقال اللحاني : أغَدَّ فَ في خِتَانَ الصي إذا لم يُسْحِت ، وأسحت ، ومعنى لم يُعْدُف أي لم يُبِقُ حَتَانَ علا تُسحت ، ومعنى لم يُعْدُف أي لم يُبِقُ مِنْ الحِلْد ، ولم يطاحر : لم يستأصل ، وأغند في الحر : اغتكر ت أمواجه .

والغادف: المَكَلَّحَ ، عَانِيْةَ .. والغادفُ وَالمِفْدَ فَهُ والغادرف والمغدّفُ : المِجْدافِ ، عَانِيةٍ .

واغْتَدَفَّ فلان من فلان اغْتَيْدَافاً إِذَا أَخَذَ مِنْهُ سُيئاً كثيراً ،

عَدْفُ : الْعَدُّرُوف : لَغَةً فِي العَدُّرُوف ؛ حَكَاهَا أَن دُريد وأَنكرها السيراني .

عُدُوف : التَّعَدُونُ : الحَلِف ؛ عن تعلب .

غُوف : غَرَفَ المَاءَ والمَنرَقَ وَنحُوهِمَا يَغُرُونُهُ غَرَفًا واغْتَرَفَهُ واغْتَرَفَ منه ، وفي الصحاح : غَرَفَ ُ المَاء بيدي غَرَفًا. والغَرَّفَةُ والغُرَّفَةَ : ما غُرُف ، وقيل :

١٠ قوله ه والفدفة لباس الفول ، كذا ضط في الاصل .

الغَرْ فَةَ المرَّةَ الوَاحِدَةِ ، وَالْفُرُفِّ مَا أَغْشُرِفَ . وَفِي التنزيل العزيز : إلا مَن اغْتُرَفُّ عَرْفَةً ، وغُرْفَةً ؛ أَبُو الْعَبَاسُ : غُرُونَةً قُرَاءَةً عَبَّانَ وَمُعَنَّاهُ اللَّهِ الذَّي يُغَارَ فَ نَفْسَهُ ، وهو الاسم ، والفَرَ فَهُ الْمُرَّةُ مَنَ المصدر. ويقال : الغرقة ، بالضم ، ميل، اليد . قال : وقال الكسائي لوكان موضع اغتراف غراف اخترت الفتح لأنه يخرم على فعلة ، ولما كان اغترف لم يخرج عْلَى فَغَلَّهُ . وَرُونِي عِن يُونِسَ أَنَّهُ قَالَ : غَرَّ فَهُ وَغُوْفَةً عَرَيْنِتَانَ ﴾ غَرَ فَيْتَ عَرَفَةً ﴾ وفي القدار الخرفة ﴾ وَحَسَوْ تُوْ مُسْتُوهُ ﴾ وفي الإناء حُسْنُوة ، الجوهري : الفُرَقة ، بالضم ، أمَّم المقمول منه لأنك ما لم تغرُّونه لَا تَسْهَيْهُ غُرُولَةً ﴾ والجنع غِراف مثل نُنْظُفة وَيْظَاف، والغُرَافة : كَالْفُرُ فَهُ ، وَالْجَمْعُ غِرَافٌ . وَوَعَمُوا أَنْ ابنة الجاكندي وضعت فيلادتها على سالحفاة ، قانشهابت في البحر فقالت: يا قوم، كزاف نزاف لم يبق في البحر غير غراف .

والغرافُ أيضاً : ميكيال ضَغَم مَثْسُلُ الجِرافِ ، وهو القَنْقَالُ :

والمغرقة : ما تخرف به ، وبالرغروف : يغرف ما وعلى الله . ودلو غريف وغريفة : كثيرة الأخلامن الماء . وقال الليث : الغرف غرفك كثير الأخلا أو بالمغرقة ، قال : وغرب غروف كثير الأخلا الماء . قال : ومزادة "غرفية "وغرفية " وغرفية " وغرفية من جلود يوتى بها من البحرين ، وغرفية ديمت بالغرف. وسفاء غرفي أي مد بوغ بالغرف . وغرفية ونهر غراف : غزير ؟ وغيث غراف : غزير ؟ قال :

لا تسقه صيب عراف جور

ویروی عزائف ، وقد تقدم .

وغَرَفَ الناصِيةَ يَغْرِفُهَا غَرَفًا : جزّها وحلقها .
وغَرَفْتُ ناصِةَ الفَرَس : قطعتُها وجَزَزْتُها ، و في الحديث : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن الغارفة ، قال الأزهري : هو أن تُسوّي ناصيتها مقطعُ وعة على وسط جبينها . ابن الأعرابي : غَرَف شعره إذا جزّه ، وملطه إذا حلقه . وغرَفت من الشعر ؛ الحُنطة من الشعر ؛ العَوْدُ : جَزَزْته . والغُرْفة : الحُنطة من الشعر ؛ ومنه قول قيس : تكادُ تَنْغُرِفُ أي تنقطع .

قال الأزهري: والغارفة في الحديث اسم من الغرفة جاء على فاعلة كقولهم سبعت راغية الإبل، وكقول الله تعالى: لا تسبع فيها لاغية ، أي لغوا، ومعنى الغارفة عَرْف الناصة مطرورة على الحبين؛ والغارفة في غير هذا: الناقة السريعة السير، سبيت غارفة لأنها ذات قطع ؛ وقال الحطابي: يويد بالغارفة التي تجُنُو ناصيها عند المصيبة. وغرف شعره إذا جزر، ومعنى ناصيها عند المصيبة. وغرف شعره إذا جزر، ومعنى الغارفة فاعلة بمنى مفعولة كعيشة راضية. وناقمة الغارفة: سريعة السير. وإبل غوارف وغيل مفارف: كأنها تغرف الجروي غرفاً ، وفرس مغرف في كأنها تغرف الجروي غرفاً ، وفرس مغرف في قال مواحم:

## بأيدي اللهاميم الطبوال المفارف

أَنْ دَرِيدِ ١ : فَرَسَ غَرَّافَ ۖ رَغَيبُ ٢ الشَّعْوَةِ كَثَيْرِ الأَخْذُ بِقُوائِهُ مِنَ الأَرْضِ .

وغَرَفَ الشيءَ يَغُرُفُهُ غَرَفًا فَانْفَرَفُ : قَطَعَهُ فَانْفَرَفُ الثَّلَمَةِ فَانْفَرَفُ الثَّلَمَةِ فَانْقَطَبِعَ . الغَرَّفُ الثَّلَمَةِ وَالْانْقَصَافُ ؛ قَالَ قَيْسَ بن الحَطِيمِ :

## تَنَامُ عَن كِبْرِ شَأْنِها ، فإذا قامَت دُوبُداً تَكَادُ تَنْغَرِفُ

قال بعقوب: معناه تتثنئي ، وقيل: معناه تنقصف من دقة خصرها. وانتفرف العظم: انكسر، وقيل: انغرف العنود انتفرض إذا كئسير ولم ينتعم كسره. وانتفرف إذا مات.

والغُرْفَة : العِلِيَّةُ ؛ والجمع غُرُهُ فَات وغُرُ فَات وغُرُ فَات وغُرُفَ . والغُرْفة : السَّمَاء السَّابِعة ؛ قال لبيد :

> سَوَّى فَأَعْلَىٰقَ دُونَ كُوْفَةٍ عَرَّشِهِ ، سَبْعًا طباقاً ، فوقَ فَرْعِ الْمَنْقَلِ

كذا ذكر في الصحاح ، وفي المحكم : فوق فرع المعقبل ؟ قال : ويروى المنقل ، وهـ و ظهر الجبل؟ قال ابن بري : الذي في شعره : دون عزة عرشه . والمنقل : الطريق في الجبل . والغرفة : حبل معقود بأنشوطة يلقى في عنق البعير . وغرف البعير يغرفه ويغرفه غرفاً :ألقى في وأسه الغرفة ، عانية . والغريفة ": النعل بلغة بني أسد ، قال شهر : وطي تقول ذلك ، وقال اللحافي : الغريفة النعل الحكمة أوالغريفة : جلدة "معرفة فارغة نحو من الشرم من والغريفة : جلدة "معرفة فارغة نحو من الشرم من والغريفة : جلدة "معرفة فارغة نحو من الشرم من وتكون منفرضة من يشتة ؟ قال الطرماح وذكر مشفر البعير :

تُسَرِّ على الوراك ، إذا المَطايا تَقايَسَتِ النَّجَادَ مَـن الوَجِينِ خَرِيعَ النَّعْوِ مُضْطَرِ بِالنَّواحي، كَأْخُلاقِ الْعَرِيفة ذي غُضُون ١ -

١ قوله « ذي غضون » كذا بالاصل ، قال الصاغاني : الرواية ذا.

١ قُولِهُ ه أَن قريد يه جَامِش الأصل : صوابه أبو زيد .

المحمد وفي الاصل بالنين المحمد وفي القاموس بالحاء
 المحملة .

وخريع منصوب بنير أي تمر على الوراك مشفراً خريع النَّعْو؛ والنَّعْو، مَشَى المِشفر وجعله خَلَقاً لَنعُومته. وقال اللحاني: الغريفة في هذا البيت النمل الحلق، قال: ويقال لنعل السيف إذا كان من أدّم غريفة أيضاً. والغريفة والغريف : الشجر المُلَنْتَفُ ، وقيل : الأَجْمَة من البَر دي والحَلْفاء والقصب ؟ قال أبو حنيفة : وقد يكون من السَّلَم والضال ؟ قال أبو حبيد :

يأوي إلى عُظمر العَريف ، ونَسَلُمُ كَسُوام دَبُورِ الحَشْرَمِ المُتَثَوَّدِ

وقيل: هو الماء الذي في الأجمة ؛ قال الأعشى:

كَبَرُ دُيِّة الغِيلِ ، وَسُطَ الغَرِيبِ

ف ، قد خَالَطَ الماء منها السَّروا

السّريرُ : ساق البّرَ دي ". قال الأزهري : أما ما قال اللّبَ في الغريف إنه ماء الأجَمَّة فهو باطل . والغَريف: والغَريف: الأَجْمَاء والغَريف: الجُمَاعةُ من الشّجر المُلْشَقْتُ من أي شُجر كان ؟ قال الأعشى:

أنشده الجوهري ؛ قال ابن بري : عجز بيت الأعشى لصدر آخر غير هذا وتقرير البيتين :

كبردية الغيل ، وسط الغريف ، إذا خالط الماء منها الشرورا والبيت الآخر بعد هذا البيت ببيتين وهو : أو اسْقَنْطَ عانة بعد الرّقا د ، ساق الرّصاف إليه غديرا

والغَرَّفُ والغَرَّفُ : شَجَر يدبغ به ، فَاذَا بَلِسَ فهو التُّسام ، وقيل : الغَرَّف من عضاه القياس وهو أرَقَهُما ، وقيل: هو الثام ما دام أَخْضر، وقيل: هو الثام عامّة ؛ قال المذلي :

أَمْسَى سُقَامٌ خَلَاءً لا أُنيسَ بِـهُ عَيْرُ الذِّئابِ، ومَرِّ الرِّيحِ بالفَرَفُ

سقام : اسم واد ، ویروی غیر السباع ؛ وأنشد ابن بري لجرير :

يا حَبِّدًا الحَرْجُ بِينِ الدَّامِ والأَدْمَى ﴾ فالرَّمْثُ مِن بُوثَة الرَّوْجَانِ فالغَرَّفُ

الأزهري: الغرّف ، ساكن الواء ، شجرة " يدبيغ بها ؛ قال أبو عبيد: همو الغرّف والفلف ، وأمّا الغرّف فهو جنس من الشّام لا يُدبغ به ، والشّام أنواع: منه الغرّف وهو سُبيه بالأسل وتُستخد منه المكانس ويطلل به المزاد فينبر د الماء ؛ وقال عمرو ابن لبّخ في الغرّف :

تهميزه الكف على انطوانها ، هَمَوْ شَعِيبِ الغَرفِ مِنْ عَزُالانها

يعني مَزَادَة "دُبغِت بِالْعَرْف. وقال الباهِلِيُّ فِي قُولُ عمره بن لجا : الفَرْف جلود لبست بقرَ طَية تُدْبغ مَنْحَازُ ويُدُتَّ ، ثم يُطرح عليه النبر فتخرج له وائعة خَمْرة ، ثم يغرف لكل جلد مقدار ثم يديغ به ، فذلك الذي يُغرف يقال له الغرْف ، وكل مقدار جلد من ذلك النقيع فهو الغرْف ، واحده وجميعه سواء ، وأهل الطائف يسبونه النقس . وقال ابن الأعرابي : يقال أعطني نفساً أو نفسين أي دبغة من أخلاط الداباع يكون ذلك قدر كف من الغرفة وغيره من لحاء الشجر . قال أبو منصور : والغرف الذي يد بغ به الجلود معروف من شجر البادية ، قال : وقد وأيته ، قال : والذي عندي أن الجلود الغرفية منسوبة إلى الغرف الشجر لا إلى ما يغرف باليد ، قال ابن الأعرابي : والغرف الشام بغير لا يدبغ به ؛ قال الأزهري : وهذا الذي قال ابن الأعرابي : وهذا الذي قال ابن الأعرابي صحيح ، قال أبو حنيفة : إذا جن الغرف فضفتة شبهت واثمته بواثمة الكافور. وقال الغرف فضفتة شبهت واثمته بواثمة الكافور. وقال مو : الغرف ، ساكنة الراء ، ما ديغ بغير القرظ ، وقال أيضاً : الغرف ، ساكنة الراء ، ضروب تُجمع ، فإذا دبغ بها الجلد سمي غرفاً : وقال الأصعي : فإذا دبغ بها الجلد سمي غرفاً : وقال الأصعي : فإذا دبغ بها الجلد من البحرين . وقال أبو حيورة : الغرفية عانية وبحرانية ، قال : والغرفية ، متحركة الواء ، منسوبة إلى الغرف . ومؤاد غرفية : مدبوعة بالغرف ، ومؤاد قل ذو الرمة :

وَفَرَاء غُرَّفَةٍ أَثَنَّى خُوارِزُهُما مُشَلِّشُكُ ضَيَّعَتُهُ بِينِهَا الكُتَبُّ

يَعْنِي مَزَادَة دَيِغْتَ بَالْغُرَّفَ ؛ ومُشَلِّشُلُ : مَـن نَعْتَ اللَّئِرَّبُ فِي قُولُهُ :

مَّا بَالُ عِنْكُ مَهَا اللَّهِ يَنْسَلَكُ ، مُ

قَالَ أَنْ دَدِيد : السَّرَبُ المَاء يُصَبُّ فِي السَّقَاء ليدَبغ مَتَعَلِّمُ طُ سَيُّورَه ؛ وأنشد بَيْتِ ذي الرمة وقال : من دُوى صَرَب ، بالكسر ، فقد أخطأ وربا جاء القرف بالتحريك ؛ وأنشد :

### وَمُو" الوّيخ بالغَوَاف

قال أَنْ بري : قال على بن حيزة قال ابن الأعرابي : الغَرُّف ضروب تجمع ، فإذا دبغ بها الجلد سمي

غَرَّفاً . أبو حنيفة : والغَرَف شجر تُعبل منه القِسِيّ ولا يدبُغ به أحد . وقال القزاز : يجوز أن يدبغ بورقه وإن كانت القِسِيُّ تُعبل من عيدانه . وحكى أبو محمد عن الأصمعي : أن الفر ف يدبع بورقه ولا يدبغ بعيدانه ؛ وعليه قوله : وفراء غَرَّفية ؛ وقيل : هي المدبوغة وقيل : هي المدبوغة بالتر والأرطى والملح ، وقال أبو حنيفة : مزادة غرَّفية وقرْبة غرفية ؛ أنشد الأصمعي :

كَأَنَّ حَضْرَ الْعَرَ فِيثَاتِ الْوَسُعُ

وغَرَقْت الجلد: كَبَعْتُه بالغرف. وغَرَفَت الإبل، بالكسر، تغرَّف غَرَفًا: اشْكَتْ مِن أكل الغَرَّف. التهذيب: وأما العَريف فإنه الموضع الذي تكثر فيه الحكفاء والعَرَّف والأباء وهي القصب والعَضَا وسائر الشجر؛ ومنه قول أمرى، القيس:

ويَحْشُ تَحْتُ القَدْرِ ثُوقِدُهُ الْعَدِي ثُوقِدُهُ الْعَرِيفِ ؟ فَأَجْمُعَتْ تَعْلَيْ

وأما الغر يف نهي شجرة أخرى بعينها .
والغر يف ، بكسر الغين وتسكين الراء : ضرب من الشجر ، وقيل : من نبات الجبل ؛ قال أحيحة ن الجلاح في صفة نخل :

إذا جُمادى منتمت قطر ما ؟ زان جنابي عطن معطن منعضف معرور ف أسبل جناده ؟ يعافتية ، الشوع والعرابيف

قال أبو حنيفة : قال أبو نصر الغير يف شجر خَو"ار مثل الغرَب ، قال : وزعم غيره أن الغير يف البردي،

وأنشد أبو حنيفة لحاتم :

رواه يَسيِل الماء تَحْتُ أُصُولِهِ ، يَمِيلُ بَه غِيلٌ بَأَدْنَاه غِرْيَكُ

والغر يُفُ : رمل لبني سعد . وغُر يُفُ وغَر آف : اسبان . والعَر الف : فرس خُرْزَ بن للُّوذان .

غوضف: الغُرضُون: كُلْ عَظَم لَيْنَ وَخُصَ فِي أَي مُوضِع كَان ، وَادَ التهذيب : يَوْكُلُ ، قَالَ : وداخلُ القُوف ، غُرْضُوف ، العظم الذي على ظرف المسَحالة ، والغُضروف لغة فيهما . والغُرْضُوفان من الفرس : أطراف الكتفين من أعاليهما ما دَق عن صلابة العظم ، وهما عصبتان في أطراف العيرين من أسافلهما . وغُرْضُوف الأَنف : ما صلّب من ماوية فكان أَسْدُ من اللحم وأَلَـين من العظم ، وماوِنُ فَكُان أَسْدُ من اللحم وأَلَـين من العظم ، وماوِنُ الأَنف غُرْضُوف ، ونُغْضُ الكتف مُغْرُضُوف .

فونف: الفر يف ، بكسر النون ؛ عن أبي حنيفة : الياسينون ؛ وروى بيت حاتم :

> رواء بسيل الله تحت أصوله ، غيل به غيل بأدناه غرانف

ويروى غرايف ، وقد نقائم في ترجبة غرف . فسف : الفَسَفُ : السَّواد ؛ قال الأَفوه :

حَى إِذَا تَدَرُّ قَيَرُ لَنُ الشَّمْسِ أَوْ كُو بَتُ ۚ وَ لَا الْعَسْفُ ۗ الْعُسْفُ ۗ وَطَيْنَ ۗ أَنِ سُوْفَ ۗ أَبُولِي بَيْضَةُ الْعُسْفُ ۗ

أَنْ بَرِي : وَالْغَسَفُ الطَّلُسُةِ ؛ قَالَ الرَّاجُزِ :
حَى إِذَا اللَّيْلُ تَعِمَّلُكُ وَانْكُشُفُ ، \*
وزال عن تلك الرُّبي حَتَى انْعَسَفُ

وقرأ بعضهم : ومن شرّ غاسِفٍ إذا وقب ؛ ومنه قول الأَفوه :

وظئن أن سوف يولي بيضه الغسف

عَضْفَ : غَضْفَ الْهُودَ وَالشِيءَ يَغْضِفُهُ غَضْفًا فَالْعَضَّفَ وَغَضَّفَ الْعُودَ وَالشِيءَ يَغْضِفُهُ عَضَفًا فَالْعَضَّفَ وَغَضَّفَ الْمُنْجِمِ كَسِره فَ الْكَسِر وَلَمْ يُنْجِمِ كَسِره . وتفضَّف عليه أي مال وتكشرت وتكشرت ؟ قال أبو وتعَشرت ؟ قال أبو كبير المُدْلِي :

الا عَوَّالِيسُ كَالِمُواطِّ مُعَيِّدُهُ ، اللهُ عَوَّالِيسُ كَالِمُواطِّ مُعَيِّدُهُ ، اللهُ عَلَيْلُ مِنْ عَطَّلُمُ مِنْ عَطَلُمُ مِنْ عَطَلُمُ مِنْ عَطَلُمُ مِنْ عَطَلُمُ مِنْ عَلَيْمُ مِنْ مِنْ عَلِيلًا عَلَيْمُ مِنْ عَلِيلًا عِلَيْمُ مِنْ عَلَيْمُ مِنْ عَلَيْمُ مِنْ عَلِيلًا عِلَيْمُ مِنْ عَلِيلًا عِلَيْمُ مِنْ عَلِيلًا عِلْمُ عَلِيلًا عِلْمُ عِلَيْمُ مِنْ عَلِيلًا عِلْمُ عِلْمُ عَلِيلًا عِلْمُ عَلِيلًا عِلْمُ عَلِيلًا عِلْمُ عِلْمُ عَلِيلًا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَيْكُوا عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلَمِ عِلْمِ عِلَيْكُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلَمِ عِلَمِ عِلْمِ عِلْ

وكلُّ مِنْنُ مِنْكِكِسِر مُستَوْخ أَغْضُفُ ۗ ﴾ والأنشى غَضْفًا وغَضَفَت الأَذَن غَضَفًا وهي غَضْفًا : طالت واسترخت وتكسّرت، وقبل : أقبلت عبلي الوجه، وقيل: أدبرت إلى الرأس والتكسر طوَّقُهُا، وقيل: هي التي تنتلى أطرافها على باظنها ، وهي في الكلاب إقبال الأدن على القفا. وكلب أغْضَف وكلاب عُضَّفَ ، وقد غُضَفَ ؛ بالكِسر، إذا صار مسترَّحَي الأذن . التهذيب : التَّغَضُّفُ وَالتغضُّنُ وَالتغيُّفُ وأحدًا ومن ذلك قبل للكلاب تخضف إذا استرخت آذاتنا عبل المحارة من طولها وسُعَتَهَا . وقَالَ أَيْنَ الأعرابي: الفاضف من الكلاب المتكسّر أعلى أُذَنه إلى مَقَدُّمهِ ، وَالْأَغْضُفُ إِلَى خُلْفَ . وَالْغُضُّفُ : كَلَابُ الصيُّد من ذلك صفة غالبة . وغُضَفَ الكَلُّابُ أَذْنَه غَضْهَا وغَضْفَاناً وغَضْفَاناً ؛ لَـواها ، وكذَّ لِكَ إِذَّا لوتنها الرُّبح ، وقيل : غَضْفَهَا أُرحُناها وكُسْرَهَا ، والغَصَفُ ، بالتحريث : استُتَرَّخَاء في الأَدُنَّ ، وَفي التهذيب : الفضف استرخاء أعلى الأذن على تحارثها من سَعَتُها وعِظْمُها . والغَضْفاء مِن المعز : المُنْخَطَّةُ أَطْرَافَ الْأَدْنِينَ مِن طَوِلْهُمَا . وَالْمُغْضَفُ : كَالْأَعْضَفَ. ابن شبيل : الغَضَفُ في الأسند استرخاء أجفانها العُمَلا على أعينها ، يَكُونَ ذَلِيكَ مَـنَ الْغَضَبِ وَالْكَبِّرَ ،

قال : ومن أسماء الأسد الأغضِّبُ ، وقال أبو النجم يصف الأسد :

ومُخدَرات تأكل الطَّوَّافا ، غُضْفُ تَدُنُّ الأَجَمَ الحَفَّافا

قال : ويقال الغَضَف في الأُسُد كثرة أوبارها وتثنتي جلودها ؛ وقال القُطامي :

## تخضف الجيام ترحلوا

وقال الليث : الأغضف من السباع الذي انكسر أعلى أذنه واسترخى أصله ، وأذن غضفاء وأنا أغضفها ، وانغضفت أذنه إذا انكسرت من غير خلفة ، والفضف أنكسارها خلة ؛ وقوله :

لما تآذَرَبْنا إلى دِف الكُنْف ، في بَوْم ربح وضباب مُنْعَضِف

إِنّا عَيْ بِالمُنْفَضَفُ الضّابِ الذي بعضه فوق بعض . ويقال السّماء أغْضَفَت إِذَا أَخَالَت للمطر ، وذلك إِذَا لَبُسِما الغَيْم ، كَا يقال ليل أغضف إذا ألبِس خلامه . ويقال : في أشفاره غضف "وغطف بعني واحد . ونخلة مُغْضِف ومُغْضِفة : كثر سَعَفُها وساءً ثمرها . وثمرة مُغْضِفة : لم يَبُدُ صَلاحُها . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أنه ذكر أبواب الرابا ثم قال : ومنه الشرة تباع وهي مُغْضِفة ؛ قال شمر : ثمرة مُغْضَفة إذا تتابع وهي أمغضفة إذا ويتابع وهي أمغضفة إذا ويتابع وهي أمغضفة إذا ويتابع والم يتبد والله أو عبر و المنابع والم يتبد والله أواد عبر وضي الله عنه ، أنها تباع ولم يتبد صلاحها فلذلك وضي الله عنه ، أنها تباع ولم يتبد صلاحها فلذلك وضي الله عنه ، وقال أبو عبد والم يتبد والله أبا فالله والم المؤخذة والله أبا عنه أنها تباع ولم يتبد والله فالله والم المؤخذة . وقال أبو عبد والله أبا فالله الله عنه ، أنها تباع ولم يتبد والله فالله والم المؤخذة . وقال أبو عدنان : قالت لي الحنظية والم المؤخذة . وقال أبو عدنان : قالت لي الحنظية والم المؤخذة . وقال أبو عدنان : قالت لي الحنظلية والم المؤخذة . وقال أبو عدنان : قالت لي الحنظلية المؤخذة . وقال أبو عدنان : قالت لي الحنظلية والمؤخذة . وقال أبو عدنان : قالت لي الحنظلية .

أغضفَت النخلة إذا أوقرَت ؛ ومنه الحديث : أنه قدم خَيْبر بأصحابه وهم مُسْعِنُون والثمرة مُعضفة. ويقال : نزل فلان في البئر فانعَضَفَت عليه أي انهارت عليه . وتغضفت البئر إذا تهدّمت أجوالُها . وانعَضَفت عليه البئر : انتحدرت ؛ قال العجاج :

والْعُضَفَتُ فِي مُرْجَعِنَ أَغْضَفَا

شبه ظلمة الليل بالغُبار . وانعَضَف القوم في الغبار : دخلوا فيه . وغَضَف يَعْضِفُ عُضُوفاً : نَعِم بالله، فهو غاضِف . والغاضِف ؛ الناعم البال ؛ وأنشد :

كُم اليوم مَعْنَبُوط عِنْبُرك بالس" ، وآخَرُ لم يُعْبَط عِنْبُرك عَاضِف !

وعَيْشُ أَغْضَفُ وغاضَفَ : واسع ناعِم رَغَدُ بَيْنُ الْفَصَفَ . ابن الأعرابي : سنة غَضْفاء إذا كانت مخصبة . وقال مَعْن بن سَوادة : عش أغضف إذا كان رَخِياً خَصِيباً . ويقال : تَعْصُفت عليه الدنيا إذا كثر خيرها وأقبلت عليه . وعَطَن مُعْضِف وَالْ : كَثُر نَعْمُهُ، ورواه ابن السكيت مُعْصِف، وقال : هو من العَصْف وهو ورق الزع وإنما أراد خُوص سعف النخل ؛ وقال أحمَيحة بن الجلاح :

إذا جُمادي مُنَعَتُ قَطْرَهُا ، وَانَ جَمَادِي عَطَنُ مُغُضِفً

أراد بالعَطَّن هُمَنَا نَخْيَلُهُ الرَّاسِخَةَ فِي المَّاءُ الكثيرةَ الحَمَّلِ الْحَالِمُ الْحَلَّمُ الْحَلَّمُ الْحَلَّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

وغَضَفَ الفرسُ وغيره يَغضِفُ عَضْفاً ﴿ أَخِذَ مِنَ الْجَرْمِي بِغِيرِ حَسَابٍ .

والغَصَفُ : شجر بالهند يشبه النخل ويتخذ من خوصه

علال ، وقال الليث : هو كهيئة النخل سواء مسن أسفله إلى أعلاه سعف أخضر مفشى عليه ونواه مقشر بغير ليحاء ؛ قال أبو حنيفة : الغضف خوص جيد تتخذ منه القفاع التي يُحمل فيها الجهاز كا محمل في الغرائر ، تتخذ أعدالاً فلها بقاء ، ونبات شجره كنبات النخل ولكن لا يطول ويُخرج في رؤوسها يُسمراً بَشِعاً لا يؤكل، قال : وتتخذ من خوصه حُصر بُسمراً بَشِعاً لا يؤكل، قال : وتتخذ من خوصه حُصر أمسال البُسط تسمى السنام ، الواحدة سنية ، وتفترش السنة عشرين سنة . الدينوري : وأجود الليف للحبال الكينبار أو هو ليف التاريحيل ، وأجود الكنبار الصلي ، وهو أسود بسبونه القطيا، والغضف القطا الجنون ؛ وقال ابن بري : صوابه والغضف القطا الجنوني .

غيره: والعَضَفة ضرب من الطير قبل إنها القطاة الجُونية ، والجمع عَضَف وغضيف : موضع ، وسهم أَعْضَف أي عَلِيظ الرّبش ، وهو خلاف الأصمع ، وأَعْضَف الليل أي أَظلم واسود ، وليل أَعْضَف وقد عَضِف عَضَفاً ، وتَعَضَف علينا الليل : أَلِيسنا ؛ وأنشد :

بأحُلام حُبُهَّال إذا ما تَعَضَّفُوا

التهذيب : والأغضف الليل ؛ وأنشد :

لَوْجه .

في ظِلِ أَغْضَفَ بَدْعُو هَامَهُ البُومِ

الأصعي : خَصْف بها وغَضَف بها إذا ضَرط . غضرف : العُضْرُوف : كُلُّ عَظم دَخْص لَيْن في أي موضع كان . والعُضْرُوف : العَظم الذي على طرف المَا الله الله والعُرْضُوف له لغة فيهما . وفي حديث صفته ، صلى الله عليه وسلم : أعرفه بخاتم النَّبوة أَسْفَل من عُضروف كنه ؟ عُضروف الكتيف : وأس

والرأة غَنْضَرِف وغَنْضَفِير إذا كانت ضَغْمة لما عُواصِ وبطون وغُضُون مثل حَنْضُرف وحَنْضَفير. غطف : الغطَّفُ : كالوطُّف ، وهو كثرة المُدَّب وطُّنُولُهُ ، وقيل : الغُطُّفُ قلَّةُ شَعْرِ الحَاجِبِ وَوَيَا استعمل في قلة الهُدُّبِ ، وقيل : الغَطَفُ اللَّبَاء الأشفار ، وهو مذكور في العين ؛ عن كراع ، وقد غَطِفَ عُطَمًا فَهُو أَعْطَفُ أَ. وَفِي حَدَيْثُ أَمْ مَعَبِّدُ: وفي أَسْفَارُهُ عَطَّفٌ ؟ هو أَن يطول شَعْرَ الأَحِفَانِ ثم يَتَعَطَّفُ، ورواه الرواة : وفي أشفاره عَطَّفُ مُ بالعين غير معجمة ؟ وقال ابن قتيبة : سألت الرياشي فقال لا أُدري ما العَطَّف؛ قال : وأحسبه الفَطَّف، بالغين ، وبه سبى الرجل غُطيناً ؛ وقبال شير : الأو طَـنَفُ والأغْطف بمعنى واحد في الأشفار؛ وقال ابن شبيل : الغَطَفُ الوطُّفُ ، والفطُّفُ : سُعَةً ، العَيش. وعَيْشُ ﴿أَغْطَفُ مَثُلَ أَغْضَفَ: مُخْصِبَ. وغُطَّتُفُ : اسم دجل ؟ قال :

لتَجدَّنَي بِالأَمير بَرِّا ، وبالقَناة مِدْعَساً مِكْرًا ، إِذَا عُطَيْفُ السَّلَمِيُ فَرَّا

وبنو غُطَيَف : حَيّ . وغَطَهَانُ : حيّ من قَيْس عَيْلان وهو غَطفان بن سعد بن قَيْس عَيْلان ؛ قال الشاعر :

> لو لَم تَكُنُ غُطَهَانُ لَا ذُنُوبِ لِمَا إليّ لامنتُ دُورُو أَحْسَابِهَا عُمُراً

قال الأخفش : قوله لا زائدة ، يريد لو لم تكن لهـا دنوب .

غطوف: الغيطريف والغُطارِف: السيد الشريف ، المتريف ، العموما ، والدي في العاموس: النطراف، بالكسر .

السخبي الكثير الحير؛ وأنشد:

ومن يَكُونُوا قَوْمَهُ تَغَطَّرُوَا والذي في حديث سَطيح :

أصم أم يسسع غطريف البين

الغطريف: السيّد ، وجبعه العطاديف ، وقيل : الغطريف الفتى الجبيل ، وقيل : هو السخي السّري الشاب ، ومنه يقال : باز غطريف . والغطريف والغطريف : فرخ البازي أخذ من وكثره . والغطريف : فرخ البازي . وأم الغطريف : امرأة من بكنتبر بن عبرو بن تميم ، وعنت غطريف وخطريف : واسع والتّعطر ف :

فَإِنْ يَكُ سَعُدُ مَن قُرَيْشِ فَإِنَّمَا ، يِغَيِّرِ أَبِيهِ مِن قُرَيْشِ ، تَغَطِّرُوا

يقول: إِنَّا تَغَطَّرُ فَ مِن ولايته ولم يك أبوه شريفاً. وقد قبل في ذلك التَّغَثَّرُ ف أَيضاً. الجوهري: الغَطْرُ فَهُ والتَّعْطُرُ ف والتَّغَثَّرُ ف التَّكبر } وأنشد الأحير لمُغلَّس بن لقيط:

فَإِنَّكُ ، إِنْ عَادَيْنَتَنِي غَضِبَ الْحَصَى عَلَيْكُ ، وذو الجَبُورةِ المُتَعَطِّرُونُ

ويروى المُتَعَشِّرِفُ ؛ وأنشد ابن بري لكعب بن مالك :

> الحمد لله الذي قد شَرَّفا قو مي ، وأعطاهم مماً وغطر فا قال : وقال ابن الطبَّفانيّة :

ولمني لَمَينُ قُمُومُ زُرُارِةٍ منهمُ ، وعَمْرُو وقَمَعْقاعٌ أَلَاكَ العَطَارِفُ

قال : وقال جُعُونة العجلي :

وتَمَنْنَعُهَا مِنْ أَنْ تُسَلَّ ، وإِنْ نَخِيَفُ تَحُلُّ 'دُونهَا الشَّمُ الغَطَارِيفُ مِن عَجْلِ وقال ابن الأعرابي : التَّعَطَرُ ف الاختيال في المَسْيِ خاصة .

غِفْفٍ : الغُفَّةُ : البُلغيَّةُ من العَيْش ؛ قال الشاعر :

لا خَيرَ في طَمَع يُدني إلى طبّع ، وغُفَّة من قدّام العَيشِ تَكُفّيني

والفَأْرةُ 'غَفَّةَ الهِرِ" أي قُنُوتُه ، وقيل : الغفة الفَّأَرة فلم يُستَقُّ ؛ قال :

> يُديرُ النَّهَارَ بِحِشْءَ له ، كَمَا عَالَمَجَ الغُفَّةِ الْحَيْطَالُ ُ

الحَيْطُلُ : السَّنَّرُ و ، وهذا بيت يعاوا به ، يصف وسيّاً يدير نهاراً أي فَرْخَ حُبَارَى بَجَسَ في يده وهو سهم خفيف أو عصية صغيرة ، ويروى بحشر له . والغفة والغبّة أن القليل من العيش . والغفة : الشيء الفيل من الرّبيع واغتفّت الفوس والحيل وتعفّفت : نالت نففة من الرّبيع ولم تُكثّر ، وقبل : العلف . وقبل : الغفة كلا قديم بال وهو شراً العلف . وقبل : الغفة كلا قديم بال وهو شراً العلف . وقبل : الغفة كلا قديم بال وهو شراً ما فيه . وتعفّفه : أخذ غفّته . وقال أبو زيد : اغتفّت المال أن اغتفافاً ، قال نوهو الكلا المقارب أغفيت الحلل المتاوب ؛ قال نطفيل العنوي : وكنتا إذا ما اغتفات الحيل غفت ، وكنتا إذا ما اغتفت الحيل غفت ،

يقول : تَجَرَّدُ طَالِبُ التَّرَةُ وهو مَطَلُوبُ مَعَ دَلكُ،

فرقعه بإضار هو أي هو مُطَلَّبُ ؛ كما قال الراجز: ومَنْهُلِ فيه الغُرابُ مَيْتُ ، "كأنه من الأُجُون زَيْتُ ،

فيه الغراب ميت أي هو ميت ، والغُفَّةُ : كَالْخُلْسَةَ أَيْضًا، وهو ما تَنَاوَلُه البعيرِ بِفِيهِ على عجلة منه . ويقال لما يَبِس من ورق الرَّطْب : غَفُّ وقَفَّ .

سَقَيْتُ منه القوم واستقيتُ

غلف: الغلاف: الصُّوان وميا اشتبل على الشيء كقبيص القلب وغر فيء البيض وكمام الزاهر وَسَاهُورُ الْقُنْبُنِ ﴾ والجبع تُخلُفُ . والْغَلَافِ : غَلاف السف والقارورة ، ومسف أعْلَمُف وقوس غُلَمُاء ، وكذلك كل شيء في غلاف. وغَلَمَف القارُ ورَّةُ وغيرها وغلَّهُما وأُغْلِّمُهَا: أُدخُلُها في الغلاف أو جعل لها غلافاً، وقسل: أَعْلَمُهُمَا جِعْلُ لَمِّنا عَلَافًا ، وإذا أَدْخُلْهَا فِي غلاف قيل : غَلَفها غَلْفاً. وقلب أَغْلُف بين العُلْفة: كَأَنَّهُ تُغْشِّي بِغَلَافَ فَهُو لَا يَعْنِي شَيْئًا . وفي التنزيل العزيز : وقالوا قلوبنا عُلَّنْفُ ، وقيل : معنَّاه صمَّ ؛ ومن قرأ غُلُفُ أواد جمع غيلاف أي أن قلوبنا أَوْعِيةِ لَلْمِلْمِ كَمَا أَنَ الْغَلَافِ وَعَاءِ لِمَا يُوعَى فَيْهِ ﴾ وإذا سكنت اللام كان جمع أغلف وهو الذي لا يعي شيئًا. وني صفته ، صلى الله عليه وسلم : يَنْفَتُح قُنُلُوبًا غُلْمُنَّا أي مُغَشَّاة مِعْطَاة ، واجدها أَعْلَفَ . وفي حــديث حَدَيْفَةً وَالْحُدُرِيِّ : القلوب أَرْبِعَةً فَقَلْب أَعْلَف أَي عَلَيْهِ غشاء عن سمّاع الحـق وقبوله ، وهو قلب الكافر ، قال : ولا يكون غُلْف جمع أُعْلَف لأن فُعُلّا ؛ بالضم ؛ لا يكون جمع أفعل عند سيبويه إلا أن يضطر شاعر كقوله :

جَرَّدُوا منها وِراداً وشُقْرُ

قال الكسائي : ما كان جمع فعال وفعُول وفعيل ، فهو على فُعُل مثقل . وقال خالد بن جنبة : الأغلف فها نرى الذي عليه لبنسة لم بدّر ع منها أي لم بحرج منها . ويقول : رأيت أرضاً عَلَنْهَا واذا كانت لم تُرع فبلنا ففيها كل صغير وكبير من الكلا ، كما يقال غلام أغلف إذا لم تقطع غر لكنه ، وعَلَنْفُت السرج والرحل ؛ وأنشد :

### يكاد بومي الفاتير المنعكفا

ورجل مُعَلَّمُف: عليه غلاف من هذا الأَدَّم ونجوها. والعُلْمُقَتَان : طَرَفًا الشَّارِين مَا يلي الصَّاغِين ، وهِي العُلْمُفة والقُلْمُفة .

وغلام أغلف: لم محتن كأقلف.

والغلف : الحصب الواسع . وعام أغلف : مخصب كثير نباته . وعش أغلف : رغيه واسع . وسنة غلفاء : مخصب والحياء وغلفاء : مخصب وغلفاء : مخصب وغلفاء : مخصب والحياء والغالبة وغلاها . وتغلف الرجل بالغالبة وسائر الطب واختكف واغتكف بالغالبة وتغلل ، وقال بعضهم : تغلف بالغالبة إذا كان خاهراً ، فإذا كان داخلا في أصول الشعر قبل تغلل ، وغلف لحيته بالغالبة غلفاً . وفي حديث عاشة ، وضي الله عنها : كنت أغلف ليته بالغالبة أي الطخها ؛ وأكثر ما يقال غلفاً . لحيته بالغالبة غلفاً . لحيته بالغالبة عليه من الطالبة أي الطخها ؛ وأكثر ما يقال غلفاً . المناف أوغلفاً تغليقاً . والغالبة : ضر ب موكب من الطالب .

والغَلَفُ : شَجْرَ يُدْبَغُ بِهِ مَثْلُ الْغَرَّفِ ؛ وقيل : لا يُدْبغُ بِهِ إلا مِعَ الغَرِف .

والغُلَفُ ، بفتح الغن وكسر اللام : نبت شبه بالحَلَقَ ولا يَأَكُله شيء إلا القُرود ؛ حكاه أبو حنيفة ·

والغُلْفَة وغَلَفَانُ : موضعان . وبنو غَلَفَانَ : بطن . والغَلْفَاه : لَقَب سَلَمَة عم امرى القيس ومعديكرب بن الحرث بن عَمْرو أَخِي شراحيل الن الحرث ، يُلِمَقَّب بالغَلْفَاء لأنه أوَّل من غَلَّف بالمِسْك ، زعبوا ؛ وابن غَلْفاء : من شعرائهم ، يقول :

ألا قالت أمامة بَوْمَ غَوْل : تَقَطُّعُ بابن عَلْفاء الحِبالُ

فَنِف : الغَيْنَف : غَيْلُمَ الماء في مَنْبَع الآبار والأَعْبن. وبَحُرُ ذُو غَيْنَف أَي مادة ؛ قال رُوْبة :

تَعْرِف من ذي غَيْنَف وناوزي

والرواية المشهورة :

نَعْرِف من ذي غَيِّف ونُوزِي

قال : كذلك دوي بغيير همز ، والقياس نؤزي ، بالهبز ، لأن أوّل هذا الرجز :

يا أيها الجاهل ذو التُّنتَزِّي

قال الأزهري: ولم أسمع الفينتف بعنى غيثام الماء لفير الليث ، والبيت الذي أنشده لرؤبة رواه شير عن الإبادي : بثر ذات غيّث أي لما تائيب من ماء؛ وأنشد :

نَغْرِفُ مَن ذي غَيِّتْ وَنُوزِي

قَالَ : وَمِعْنَى نُتُوزِي أَي نُتُضْعِفُ ، قَالَ : وَلَا آمَنُ اللَّهِ وَكُلَّ آمَنُ اللَّهِ عَيْنًا فَصُيِّر أَنْ يَكُونُ غَيْنَتُفَ تصعيفاً وكان غَيّناً فَصُيّر غَيْنَفاً ، قَالَ : فإن رَواه ثقة " وإلا فهو غَيَّتْ وهو مدان

أخي شراحيل النع عبارة الصحاح : اخي شرحبيل بن
 الحرث النع .

غنضف : غنضَف : اسم . غنطف : غنطنف : اسم .

فيف : تَعَيَّف : تَبَخْتُر . وتَعَيَّف : مشى مِشْية الطُّوال ، وقيل : تَعَيَّف مرَّ مَرَّ أَسَهُ لا سريعاً . وتَعَيَّف الفَرَسُ إذا تَعَطَّف ومال في أحد جانبيه . الأصمي : مرَّ البعيرُ يَتَعَيَّفُ ، ولم يفسره ، قال شر : معناه يُسْرع ، قال : وقال أبو الميثم التُّعَيَّفُ أَن يَتَكَنَّى ويَتَمَايلَ في شِقْيَة من سَعَة التَّعَيَّفُ أَن يَتَكَنَّى ويَتَمَايلَ في شِقْيّة من سَعَة الخَطْو ولين السَّيْر ؛ كما قال العجام :

يكادُ يَوْمِي الفاتِرِ المُعْلَمُعَا .

والغيفان : مَرَح في السَّيْر . وتَغَيَّف إذا اختال في مِشْبَنه ؛ قاله المفضل . والمُغَيَّث : فرس لأبي في مِشْبَنه ؛ قاله المفضل . والمُغَيَّث : فرس النَّعيثُ في العَد و . وغافت الشجرة عَيَفاناً وأغَيْفت وتَغيَّفت : مالت بأغصانها بميناً وشيالاً ؛ وأنشد ابن بري لنصيب :

فظلًا لها لندان من الأثثل مُورِق ، إذا زَعْزَعَتْه سَكْنِيَة يَتَفَيَّكُ

وأغاف الشجرة : أمالها من النَّعْمة والعُصُوضة . وشجرة غَيْفاء وشجر أغْيَفُ وغَيْفانيٌّ يَمْثُوده ؛ قال رؤبة :

وهدَبُ أَغْيَفُ غَيْفَانِيُّ

والأغْيَف : كالأغْيَد إلا أنه في غير نُعاس . والغاف : شجر عظام تَنْبُت في الرمل مع الأراك وتعظيم ، وورقه أصغر من ورق التُفاّح ، وهو في خلقته ، وله ثَمَر حُلْو جَـد اللهِ وَثَرَه عَلَف يقال له

الحُنشِل ؛ قال أبن سيده : أراه من ذلك ، وإلا

فهو من غوف بالواو . التهذيب : الفاف يَنبُوت عظام كالشجر يكون بعُمان ، الواحدة غافة . أبو زيد : الفاف من العضاه وهي شجرة نحو القرط شاكة حجازية تنبُت في القفاف . الجوهري : الغاف ضرب من الشجر ؛ وأنشد أن بري لقيس بن الحطيم: أَلفَيتُهُمْ يَوْمَ الهياج ، كَأَنهُمْ أَلفَيتُهُمْ يَوْمَ الهياج ، كأنهُمْ أُسند بيبيشة أو يغاف رواف

ورَوَافَ : مُوضَعَ قَرِيبُ مِنْ مُكَةً ؛ قَالَ الفَرْدُدَّى: إليك تَأَشَّتُ يَا ابْنَ أَبِي عَقَيْلُ ، ودُونِي الفافُ غَافُ قُرْى عُبَانِ

وقال ذو الرمة :

إلى ابن أبي العاصي هشام تَعَسَّفَتُ بِنا العِيسُ، منحيثُ النَّقِي العَافُ والرملُ

ويقال : حَمَّل فلان في الحرب فَغَيَّفَ أَي كَذَبَ وجَمِّنَ . وغَيَّفَ إذا فر وعَرَّد . وتغيَّف عن الأمر وغَيَّف : نَكُل ؛ الأخيرة عن تعلك ؛ وأنشد القطامي :

وحَسِيْتِنَا نَزَعُ الكَتِيبَةِ عُدُورَةً فَ فَا وَاللَّهُ عَايَا فَيُغَيِّنُونَ ، ونَرْجِعُ السَّرَعَايَا

قال ابن بري : الذي في شعره :

فيعَيَّنُون ونُـُورُعُ السَّرَعانا وغَيِفان : موضع .

فصل الفاء

فلسفْ : الفَكْسفةُ : الحِكْسة ، أعجمي، وهو الفَيْلسوف وقد تَفَكْنُسَفَ .

فوف: الفروف البياض الذي يكون في أظفار الأحداث ، و كذلك الفوف ، واحدته فروقة " يعني بواحده الطائفة منه، ومنه قبل: بُرد مُفوق ف. الجوهري: الفرف الحبّة البيضاء في باطن النواة التي تنبّت منها النّظلة . قال ابن بري: صوابه الحبّة البيضاء . والفوفة والفوف: البيضاء . والفوفة والفوف: التشرة التي على حبّة القلب والنواة دون لحسه التّسرة ، وكل قبشرة الرقيقة تكون على النّواة ، الأعرابي الفوفة القيشرة الرقيقة تكون على النّواة ،

النُوف فلم يعرفه ؟ وأنشد :

أمسى عُلامي كسلا قطرُوفا ؟

يَسْقِي مُعْيِداتِ العِراق جُوفا ،

باتَت تَبَيّا حَوضَها عُكُوفا ،
مثل الصُّفوف لاقت الصفوفا

قَالَ : وهي القطُّ بير أيضاً ؛ وسئل ابن الأعرابي عن

وأنت لا تُغنينَ عَنَّي فُوفًا العِراق : عِراق القرْبة ، ومعناه لا تغني عني شيئًا ،

واحدته فنُوفة ﴾ قال الشاعر :

فأر سَلَنْتُ إلى سَلَمْنِي بأن النَّفْسَ مَشْفُوفَهُ فيا جادَتُ لنا سَلَمْنِي بزنجيرٍ ، ولا فُوفَهُ

وما أغنى عنه فُرُوفاً أي قَدَّنَ فُرُفٍ . والفُرُفُ : ضَرَّبُ مِن بُرُودِ اليَّمَن ، وفي حديث عثان: خَرَج وعْلَيْهِ حُلَّةُ \* أَفْرُواف \* ؛ الأَفْرُاف : جمع فُرُف

وهو القُطْنُن ، وواحدة الفُوف فُوفة ، وهي في الأصل القشرة التي على النواة . يقال : 'بُوْدُ أَفْـواف وحُلُـّة ' أَفُوافٍ بِالإِضافة . اللّيث : الأَفْـواف ضَرْب

272

من عصب البرود . ابن الأعرابي : الفوف بياب وقاق من ثباب البين مؤسساة ، وهو الفوف ، بضم الفاء ، وبرر در مفوف أي رقيق . الجوهري : الفرف في قطع الفطن ، وبرر د فنوفي ومفوق على البدل ، وعلمه بعقوب . وبرر د أفنواف ومفوق : بياض وخطوط بيض . وبرر د أفنواف ومفوق : بياض غرفة مفوقة ، وتفويفها لبينة من دهب وأخرى من فيضة . والفوف : مصدر الفوفة ، يقال : ما فاف عني بجير ولا زنجر فوفا ، والاسم الفوفة ، فاف عني بجير ولا زنجر فوفا ، والاسم الفوفة ، ولا مثل ذا وأما الزنجرة فما يأخذ بطن الظفر ولا من بطن الثنة إذا أخذ تها به وقد الهامه على متابته ، من بطن الثنة إذا أخذ تها به وقد الهامه على ظفر وقبل : الزنجرة أن يقول بظنفر إبهامه على ظفر سبابته : ولا هذا ؛ وقبل : الزنجرة أن يقول بظنفر إبهامه على ظفر سبابته : ولا هذا ؛ وقبل : الزنجرة أن يقول بظنفر إبهامه على ظفر

والفُوفُ تَنْسَجُهُ الدَّبُورُ ، وأَثْبُ لَالُونُ الْمُورُ ، وأَثْبُ لَالُونَ اللَّمُ الْقُرَا الْمُقْرُرُ

الفُوف: الزُّهر شبّه بالفُوف من الثباب تنسيعه الدبور إذا مرت به ، وأتلال: جمع تلّ ، والملمعة: من النّور والزَّهر. وما ذاق فوفاً أي ما ذاق شناً.

فولف ؛ التهذيب في الشَّائيِّ المُضاعَف : الفَوْلَف كُلُ شيء يُغطِّي شيئاً ، فهو فَوْلَف له ؛ قال العجاج : وصار كرقراق السَّراب فَوْلَهَا لِلنَّبِيد ، واعْر ورك النَّعاف النُّعَفا

فولفاً للبيد : مُعطِّبًا لأرضها . قال : وبما جاءً عـلى

١ قوله « وبرد أفواف ومفوف النع » عبارة القاموس: وبرد مفوف
كمعظم رقيق أو فيه خطوط بيش وبرد أفواف مضافة رقيق اه.
فلمل في عبارة اللسان سقطاً والاصل وبرد أفواف وبرد مفوف أي
ذو بياض النع أو فيه بياض .

بناء فَوْلَفُ قَوْقَالٌ للحَجَلُ ، وَشُوَشَبُ امْمُ للعَقْرِبُ ، وَلَوْلَبُ لَوْلَبُ الْمَاءِ . وَحَدَيْقَهُ فَوْلُفُ : مُلْتَفَةً . وَالْفَوْلُفُ : بِطَانُ الْمُودَجَ ، وقيل : هو ثوب تُعَطَّى به الثياب ، وقيل : ثوب رقيق .

فيف: الفَيْفُ والفَيْفَاة : المَفَارَة لا ماء فيها ؟ الأَحيرة عن ابن جني . وبالفَيْف استدل سيبويه على أن ألف فيفاة زائدة ، وجمع الفَيْف أَفْيَاف وفيُيُوف وجمع الفَيْف أَفْياف وفيُيُوف لا ماء فيها مع الاستواء والسَّعة ، وإذا أنسَّت فهي الفيفاة ، وجمعها الفيافي . والفيفاء : الصحراء المملساء وهن الفيافي . المُبرّد : أَلف فَيفاء زائدة لأَنهم يقولون فيف في هذا المعنى . المؤرّج : الفييف من الأرض مختلف الرّياح . وبالدّهناء موضع يقال له فيف الرّيح ؟ وأنشد لعمرو بن معديكرب :

أَخْبِرَ الْمُخْبِيرُ عَنَكُمْ أَنْكُمْ ، يُومْ فَيَنْفُ الرَّبِعِ ، أَيْنُمُ بالفَلَجُ

أي رجَعْتُمُ بالفَلاحِ والظُّفَرَ ؛ وقال ذو الرمة : والرَّكْب ، يَعْلُمُو بِهِم صُهْبُ يَمانِيَهُ فَيْفاً ، عليه لِذَيْلِ الرَّبِح يَمْنِيمُ

ويقال: فيف الرابح موضع معروف. الجوهري: فيف البيد بيت عمرو في البيد الربح اليوم من أيام العرب؛ وأنشد بيت عمرو ابن معديكرب. وفي الحديث في كر فيف الحبار الله الله الله عليه وسلم المدينة أنزلة سيد نارسول الله صلى الله عليه وسلم انفراً من عُر ينة عند لقاحيه والفيف : المكان المستوي، والحبار المنتح الحاء وتخيف الباء الموحدة: الأرض اللينة ، وبعضهم يقوله

١ قوله « الجوهري فيف الربح النج » عبارة القاموس وشرَّحه :
 وقول الجوهري وفيف الربح يوم من أيام المرب غلط، والصواب:
 ويوم فيف الربح يوم من أيام المرب .

بالحاء المهملة والباء المشددة . وفي غزوة زيد بن حارثة ذكر فينفاء مُلِوَان . أبو عمرو : كل طريق بـين جبلين فَينفُ ؛ وأنشد لرؤبة :

# مَهِيلُ أَفْيَافِي لَمَا فَيُوفُ

والمَهِيلِ : المَعْنُوف \ . وقوله لهـا أي من جوانبها ضَعَارى ؛ وقال ذُو الرَّهَة :

ومُغْبَرَ"ة الأَفْيَافِ مَسْخُولة الحَصَى ، 
ديامِيشُها مَوْصُولة بالصَّفَاصِفِ

وقال أبو خَيْرَة : الفيفاء البعيدة من الماء . قال شهر : والقول في الفيسف والفيفاء ما ذكر المؤرّج من المختلَف الرّياح . وفي حديث حذيفة : يُصَبُ عليكم الشّر حتى يَبْلُغ الفيافي ؟ هي البراري الواسعة جمع فَيْفاة . ابن سيده : فَيْف الربح موضع بالبادية . وفيّفان : اسم موضع ؟ قال تأبط شرًّا :

فَحَدُّحَدُثُتُ مَشْغُوفَ الفؤادِ فَرَاعَنِي أَنَاسُ مِفَيْفَانِ ﴾ فَمَيرُ تُ الفَرانِيا

#### فصل القاف

قحف: القحف: العظم الذي فوق الدّماغ من الجُمجية، والجمعية التي فيها الدماغ، وقيل: قحف الرجل ما انقلق من جُمجُمته فبان ولا يُدّعى قحفاً حتى يبن، ولا يقولون لجميع الجمعية قحفاً إلا أن يتكسر منه شيء، فيقال للمتكسر قحف ، وإن قلطعت منه قطعة فهو قحف أيضاً. والقحف : قطع

١ قوله «والمبيل المخوف النع» هذا نس الصحاح، وفي التكملة: هو تصحف قبيح وتفسير غير صحيح، والرواية مهيل بسكون الهاء وكسر الباء الموحدة وهو مهواة ما بين كل جبلين، وزاد فساداً بتفسيره فانه لو كان من الهول لفيل مهول بالواو اه. شارح القاموس.

القعف أو كسره . وقَعَفَه قَعَفاً : ضَرَبَ قِعْفَهُ وَأَصابِ قِعْفَهُ وَأَصابِ قِعْفَهُ ، وقيل : القعف القبيلة من قبائـل الرأس ، وهي كل قطعة منها ، وجمع كل ذلك أقحاف وقَحُوف وقِعَفَة ". والقعف : ما ضُرِب من الرأس فطاح ؛ وأنشد لجرير :

تَهُوَى بذي العَقْرِ أَقْنَعَافاً جِمَاجِمُهُمْ ﴾ كَانْهُو كَانْهُ فَكُلُمُ الْخُنُطُ بِانْ يُنْتَقَفُ ا

وضَرَبِه فاقْتُنَحَفُ قَحْفًا مِن رأسه أي أبان قطعة من الجمجمة ، والجمجمة كلما تسمى قحفاً وأقتحافاً . أبو الهيثم : المُقاحِفة شدة المُشاربة ِ بالقِحف ، وذلك أَن أحدهم إذا قَمَنَل ثأنَ مَشرب بقيحف وأسه يَتَشَفَّى به . وفي حديث سُلافَة بنت ِ سَعد ٍ : كانت نَـذَرَت لَنَشْرَ بَنَّ فِي قِعف وأس عاصم بن ثابت إلحَـمْنَ ، وكان قد فَتَنَل ابْنَيْهَا نافِعاً وخِلاباً . وفي حـــديث يَأْجِوجِ ومأْجِوجِ : يَأْكُلُ العِصابة ' يَوْ مَثْذَرِ مِن الرُّمانة ويَسْتَظلتُون بقِحْفها ؛ أَراد قشرهـا تشبيهاً بقِحف الرأس ، وهو الذي فوق الدماغ ، وقيــل : هو ما انْطَبَق ٢ من جبجبته وانفصل . ومنه حــديث أبي هريرة في يوم البَرْ مُوك : فما كُرْيَ مَوْطَينٌ أَكْثُرَ فِيحْفًا سَافِطًا أي رأسًا فَكُنَّى عَنْهُ بَبِعْضُهُ أَوْ أَرَادُ القيعمف نفسه . ورماه بأقحاف رأسه إذا رماه بالأمور العظام ، مَثَلُ بذلك . ومن أمثالهم في رَمْي الرجل صاحبة بالمفضلات أو عا نُسْكتُه : رماه بأقنعاف رأْسه ؛ قَــل إذا أَسْكَتُه بداهية يُوردها عليه ، وقَيْمَفَهُ يَقْحَفُهُ قَيْمُفًا : قَطْعِ قِيمُفه ؛ قال :

بَدَعُنَ هَامَ الجُهُخُمِ المَقْحُوفِ صُمَّ الصَّدِي كَالْحَنْظُلِ المَّنْقُوفِ

٥ قوله « تهوى النع » أنشده شارح القاموس هكذا :
 تهوى بذي المقر أقحافاً جماحها كأنها الحنظل الحطان ينتقف
 ح قوله « ما انطبق النع » عبارة النهاية : ما انفلق النع .

ورجل مقحوف : مقطوع القحف . والقحف : القدح ، والبع القدح . والقحف : الكسرة من القدح ، والجمع كالجمع . قال الأزهري : القحف عند العرب الفلقة من فيلتى القصعة أو القدح إذا انشكست ، قال : ورأبت أهيل النعم إذا جسربت إبلهم يجعلون الخضاض في قحضف ويطلون الأجرب بالهناء الذي جعلوه فيه ؟ قال الأزهري : وأظنهم شبهوه بقحف الرأس فسسوه به . الجوهري : القحف إناء من خشب على مثال القحف كأنه نصف قد ح من خشب على مثال القحف كأنه نصف قد ح من خشب على مثال القحف كأنه نصف قد ح من خشب على مثال القحف كأنه نصف قد ح من خشب على مثال القحف كأنه نصف قد ح من خشب على مثال القحف كأنه نصف قد ح من خشب من خشب .

وقدَحَفَ ما في الإناء يَقْحَفُه قَدْحُفاً واقتَحَفَه : شربه جبيعه . ويقال : شربت بالقيعُف . والاقتُحاف : الشَّرْب الشديد . قال ابن بري : قال مجمد بن جعفر القراز في كتابه الجامع: القحف مُرَّفك ما في الإناء من شريد وغيره . يقال : قدَحَفْتُهُ أَقْدِحَفُهُ قَدَّفَاً ، والشَّحافة ما جَرَّفته منه ، وقبل لأبي هريرة ، رضي الله عنه : أَنْقبَل وأنت صاغ ? قال : نعم وأقدعنها ، يعني أشرَب ريقها وأترشتُفه ، وهو من الاقتحاف الشرب الشديد . والقحف والقحاف : شدة الشروب وقال امرؤ القيس على الشراب حين قبل له قتل أبوك وأل : اليوم قيعاف وغداً نقاف . وقعاف الشيء ومقاحَفَته واقتَعِعافُه : أَخَذُهُ والذهاب به .

والقاحف من المطر: المطر الشديد كالقاعف إذا جاء مفاجاً أن واقتتمه سيله كل شيء ومنه قيل : سيل قنعاف وخماف كثير بده هب بكل شيء و وكل ما اقتناف من شيء واستنخرج فنعاف و و عجاجة قاحفاء : وهي التي تقاحف الشيء وتذهب به والقاحوف :

المُنفار ف .

قَالَ ابن سيده : والمقدَّفَةُ الحُشَيَّةِ التي يُقَحُّفُ مِهما الحَبُّ . وقَحَفُ يَقْحَفُ قَدُافاً : سَعَلَ ؛ عن ابن الأعرابي .

وبنو قُنحافة : بطن . وقُنحَيْف العامري : أحد الشعراء ، وقبل : هو قُنحَيْف العُقَيْلي كذلك نَسَبه أبو عبيد في مُصَنَّفه .

قحلف: قَحَلَفَ ما في الإناء وقَحَفُله: أكله أجمع. قدف : القدف : غرف الماء من الحوض أو من شيء تصبه بكفك ، عمانية ، والقداف : الغرفة منه . وقالت العمانية بنت جُلَنْدى حيث ألبَسَت السُّلَحَفَاة حليها فغاصت فأقبلت تعترف من البحر بكفها وتصبه على الساحل وهي تنادي : يا لقومي ، نزاف نزاف ! لم يبتى في البحر غير قداف أي غير حفنة . ابن دريد وذكر قصة هذه الحمقاء ثم قال : والقداف جر " من فتحال . والقدف : الكرب الذي يقال له الرقوج من جريد النخل وهو أصل العذى . والقدف : النزح . العذى . والقدف : أن يتبنت المكرب أطراف طوال بعد أن تقطع عنه الجريد ، أز دية " .

وذو القداف : موضع ؛ قال :

كأنه بذي القداف سيد ، وبالرّشاء مُسْسِل ورود ،

قَدْف : قَدْرَفَ بِالشِيءِ يَقَدْ فَ قَدَّمْناً فَانْقَدْرَف : رمى. والنَّقادُ فُ : الترامي ؛ أَنشد اللحيائي :

فقذ فنتها فأبت لا تنقذف

وقوله تعالى:قل إن ربي يَقَدْ فَ ُ بالحَق علامُ ُ الفُيوبِ؟ ١ قوله « وبالرشاء » هو بالكسر والمدّ موضع نضبطه بالفتع في مادة ورد خطأ .

قال الزجاج : معناه يأتي بالحق ويرشي بالحـق كما قال تعالى : بل نتقد ف بالحق على الباطل فيد مفه . وقوله تعالى: ويقذ فون بالغيب من مكان بعيد ؟ قال الزجاج: كانوا يَرْجُمُون الظُّنُونَ أَنْهُم يُبِعَثُونَ. وقَدْفَهُ بهِ:أَصابه ، وقَدْرُقَهُ بِالكَذْبِ كَذَلكُ. وقَدْ فَ الرَّجُل أي قاء . وقدَّ فَ المُخْصَنَةَ أي سَبُّها. وفي حديث هلال بن أمية : أنه قندَف امرأته بشريك ؟ القَدْ ف همنا كَمْنِ ُ المرأة بالزنا أو ما كان في معناه ، وأصله الرَّمْنِ ثم استُعْمَل في هذا المعنى حتى غُلب عليه . و في حديث عائشة : وعندها فَيَنْسَنَان تُغَنَّيان عا تقاذ فنت به الأنشاد بوم أبعاث أي تشاتست في أشعارها وأواجيزها التي قالتُها. في تلك الحَرْب. والقَدْف: السَّبُّ وهي القَدَيفة . والقَدْفُ بالحجارة: الرَّمْنُ بِهَا . يقال : هم بين حاذِف وقاذِف وحاذ وقادٍّ على الترخيم، فالحادثُ بالحص، والقادْف بالحجادة. اللت : القدُّف الرُّمِّي بالسَّوم والحَص والكلام وكلُّ شيء . أَن شَمِيل: القِدَافُ مَا فَسَضَتُ بِيَدَكُ مَا يَمْلَأُ الْكُفِّ فَرَمَيْتَ بِيهِ . قال : ويقال يُعْم جُلْمُودَ القِدَافَ هَذَا . قَالَ : وَلَا يَقَالُ لِلْحَجْرِ نُفْسِهِ نِعْمِ القِدَافِ. أَبُو خَيْرَةَ : القِدَافُ مَا أَطَّقَتَ حَمْلَهُ مِيْدِكُ وَرَمَيْتُهُ } قَالَ وَوْبَةً :

والقَدَّافَة والقَدَّافَ جَمَع : هُوَ الذِي يُوْمَى بِهِ الشَّيُّ فَيَبِعُدُ ؛ قَالَ الشَّاعِرِ :

لما أَتَانِي النَّقَفِيُ الفَتَّانُ ، فَنْتَانُ ، فَنْتَانُ ، فَنْتَانُ

والقَدَّاف : المَسْجَنِيقُ وهو الميزان ؛ عن ثعلب . والقَدْيفة : شيء يُوْمَى به ؛ قال المُـزَرَّد : قَدْيفة مُ سَيْطان وَجِيمٍ رَمَى بها ، فصارت ضَواةً في لمَانِم ضِرْزَم

وفي الجديث : إني خشيت أن يَقَدْ فَ في قلوبكما شراً أي يلقي ويُوقع . والقَدْ فُ : الرَّمْيُ بِقُوا ، وفي حديث المجرة : فتَنْقَدُ فُ عليه نساء المشركين ، وفي رواية : فتَنَقَصُفُ ، وسيأتي ذكره ؛ وقدل النابغة :

مَقَدُوفَةً بِدَخِيسِ النَّحْضِ باذَلُهَا ؛ له صَرَيفِ صَرَيفَ القَعْوِ بالمَسَدَّ

أي مَرْميّة باللهم . ورجل مُقَدَّفُ أي كثير اللهم كأنه قُلْدُف باللهم قَلَدُفاً . يقال : قُلْدُفَت الناقة ( باللهم قَلَدُفاً ولُدِسَت به لَدُساً كأنها رُميّت به رَمْياً فأَكْثَرَت منه ؛ والمُقَدَّف : المُلَكَّن في بيت زهير وهو :

> لَدَى أَسَدِ شَاكِي السَّلاحِ مُقَدَّفٍ ؟ له لِبَسَدُّ، أَطْنُفَارُهُ لَمْ تُقَلَّم

وقيل: المنقذ في الذي قد رُمِي باللهم رَمْياً فصاد أَعْلَبَ . ويقال: بينهم قَدْيْنَى أَي سِباب ورَمْيَ اللهم بالحجارة أيضاً. ومفازة قَدَاف وقلد في وقدوف : بعيدة . وبلدة قَدَدُوف أي طروح ليعدها ، وسنبسب كذلك . ومنزل قددف وقديف أي

وشَطَّ وَلْيُ النَّوى ، إِنَّ النَّوى فَلَدَّفُ ؟ تَبَاّحة عَرْبَة الله الدار أَحْبِانا

أبو عمرو: المِقْدُ فُ والمِقَدَافُ عِجْــذَافُ السَّفَيْنَةِ ﴾

والقَدَّاف المَرْكَب. والقَدْف والقَدْف : الناحية، والقَدْف : الناحية، والجمع قِدَاف . الليث : القُدْف النواحي ، واحدتها قَدْفَة . غيره : قَدْمَا الوادي والنهر جانباه ؛ قال الجعدي :

طليعة فروم أو خبيس عَرَ مُرَ مَ"، خَسَيْلُ القَدَ فانِ

الجوهري: القُدُّفَةُ واحدة القُدْف والقُدُّفاتِ ، وهي الشُّرَف ؛ قال ابن بري: شاهـد القُدْف قُول ابن مُقْبل:

عَوْدًا أَحَمَ القَرَا أَزْمُولَةً وَقِلَا ، عَلَى تُراثِ أَبِيه بِتَنْبَعُ القُدْفا

قال : ویروی القَدْفا ، وقدضعّفه الأعلم . ابن سیده وغیره : وقنُدُفاتُ الجبال وقنُدُفها ما أَشْرَفَ منها ، واحدتها قنُدْفة ، وهي الشّرَف ؛ قال امرؤ القبس:

وكنت إذا ما خفت بوماً طلامة ، فإن لها شعباً يبلطك زيمرا منيفاً تنزل الطاير عن قند فات ، يظك الضباب فوقه قد تعصرا

ويروى نِيافاً تَزِلُ الطَّيْرُ . والنِّياف : الطويـل ؛ قال ابن بري : ومثله لبِشر بن أبي خازم :

> وصَعْب تَوْلُ الطيرُ عَن قَدْ ُفَاتِه ، لِحَافَاتِهُ بَانَ طُوالٌ وعَرْعَر

وكلُّ مَا أَشْرَفَ مِن رَوْوسِ الجَبَالِ ، فَهِي القُدُّفَاتِ . وفي الحَديث : أَنه ، صلى الله عليه وسلم ، صلى في مسجد فيه فَـُدُّفَات . والأَقْتَدَاف : كالقُدُّفَات . قال أَبُو عبيد في الحَديث : إن عمر ، رضي الله عنه ، كان

لا يصلي في مسجد فيه فنذ فات ؟ هكذا 'مجد"ونه ؟ قال ابن بري : قند فات صحيح لأنه جمع سلامة كفر فة وغر فات وجمع التكسير فنذ ف كفر ف، وكلاهما قد رُوي ؛ ورروي : في مسجد فيه قيذاف؟ قال ابن الأثير : وهي جمع قنذ ف ، وهي الشر فة كبر مة وبرام وبر فة وبراق ، وقال الأصمي : إلها هي قند ف وأصلها فنذ ف ، وهي الشر ف قال : والأول الوجه لصحة الرواية ووجود النظير . وناقة قيذاف وقد وقد وفي التي تنقد من سُر عنها وترمي بنفسها أمام الإبل في سيرها ؟ قال الكميت :

جَعَلَثُ القِدَافَ لِليَّلِ التَّهَامِ السَّالِ التَّهَامِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْلِمُ الللِّهُ الللِّلْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُواللِمُ اللللْمُواللِمُ اللللْمُواللِمُ اللللْمُواللِمُ اللَّالِمُ اللللِمُ الللِّلْمُ اللِمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللِمُ الللِمُ الللِمُ الللل

قال : جعلتُ ناقتي هذه لهـذا الليل حشواً . وناقـة قِدافُ ومُتَقَادُونَهُ : سريعة ، وكذلك الفرس . وفرس مُتَقَادُفُ : سَريع العَدُو . وسَير مُتَقَادُفُ : سَريع العَدُو . وسَير مُتَقَادُفُ : سَريع العَدُو . وسَير مُتَقَادُفُ : سَريع العَدِي :

بِحَيَّ هَلَا نُوْجُونَ كُلَّ مَطَيَّةً ، أَمَّامُ الْمُتَقَادِّ فِيُ

والقِدَافُ : سُرعة السَّير . والقَدُّوف والقَدَّاف من القِسْبِيِّ ، كلاهما : المبعد السهم ؛ حكاه أبو حنيفة ؛ قال عمرو بن بَراء :

ارْم سكلماً وأبا الغَرَّافِ ، وعاصِماً عن مَنْعَة قَدَّافِ

ونيئة "قَدَّف"، بالتحريك، وفلاة قَدَّف" وقَدُنْف" أَيْضاً مثل صَدَف وصُدُف وطَنْف وطُنْف أَي بعيدة تَقادَف بَمَن يَسْلُكُها ؛ قال الجوهري : نيئة قَدَف م، بالتحريك ، ووقع في أخرى نيئة "قَدَف م، القولد أبان سارًا ؛ هكذا في الأصل .

بالنون والياء. ورَوْضُ القِذَافِ ؛ مُوضَع ابن بري: والقَدَاف الماء القليل . وفي المثل : نَزَافِ نَزَافِ لَم يَبْقَ عَيرُ فَكَذَافِ ١ ، وذلك لأن امرأة كانت تحميَّق فأتت على شاطىء نهر فرأت غَيْلَمَه وقاً لبَسَتها حليها، فانسابت العَيْلمة في البحر ، فقالت لجواديها : نزاف نؤاف أي انتزفن البحر لم يبق غيرُ فَدَاف أي قليل .

قرف : القرَّف : ليحاء الشجر، وأحدثه قرَّفة ﴿ وجمع القِرْ فَ قُنُرُوفٌ . والقُرافة : كَالْقِرْ فَ . والقِرْ فَ: القِيشر . والقِرْفة : القِشرة . والقِرفة : الطائفة من القر"ف ، وكل قشر قرف ، بالكسر ، ومنه قر"ف الرُّمَّانة وقرف الحُرُبْزِ الذي يُقْشَرَ ويبقى في التَّنُّود. وقولهم : تَرَّكْتُهُ عَلَى مَثْـلُ مَقَرَ فَ الصَّمْغَةُ وهــو. موضع القر"ف أي مُقَشِّر الصَّعْة ، وهو شبيه بقولهم تَرَكْتُهُ عَلَى مِثْلُ لَيْلَةُ الصَّدَرُ. ويقالُ : صَبَغ ثوبه بقر"ف السُّدار أي بقشره ؛ وقرف كل شجرة : قشرها . والقِرافة : دواء معروف . أبن سيده : والقير ف قِشْر شجرة طيبة الربح يوضع في الدواء والطعام ، غُلَبَت هنذه الصفة عليها غُلُبَة الأسماء لشرفها . والقرُّف من الحُمُنْز : ما يُقْشر منه . وقَـرَ فَ الشَّجرة بِقرِ فُهُا قَـرٌ فَأَ : نَجَتَ قِـرٌ فَهَـا ؟ وكذلك قَرَف القَرْحـة فَتَقَرَّفَتْ أَي قَشَرَها ، وذلك إذا يبسَت ؛ قال عنترة :

عُلالتُنَا فِي كُل يُومِ كُريهِ مِ

أي لم يعله ذلك ؛ وأنشد الجوهري عجز هذا البيت : والجِنُرْحُ لم يَتَقَرَّف

ب قوله « لم يبق غير قذاف » كذا في الاصل بدون لفظة في البحر
 • الواقمة في مادتي قدف وغرف .

والصحيح ما أوردناه . وفي حمديث الحوارج : إذا رأيتموهم فاقتر فوهم واقتلوهم ؛ هُو مَن قَسَ فَسُ الشجرة إذا قَـشَّرُتَ لَحَاءُها . وقَـرَ فَتُ جَلد الرَّجِـلُ إذا اقْتُلَامَتُه ، أراد استأصلوهم . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : قال له رجل من البادية: منى تحيل لنا المَيْنَة ? قَالَ : إِذَا وَجَسَدُتَ قِرْفِ الأَرْضُ فَـلا تَقْرَ بُهَا ﴾ أواد ما تَقَاتُوف من بَقُل الأَرض وَعُرُوقِه ابن الزبير: ما على أحدكم إذا أنى المسجد أن مُخرج قِرْ فَهَ أَنْهُ أَي قِشْرَتُهُ ، يُرِيدُ الْمُخَاطُ البايسُ الذِّي لَـزِق به أي يُنتَقّي أنه منه . وتقرفت القُرْحة أي تقشَّرَت . ابن السكيت : القَرُّ ف مصدر قَرَ فَتُ القَرَّحة أَقرِفُهُا قَرَّفاً إِذَا نَكَأَنْهَا . ويقال للجُرْحَ إذا تَقَشُّر : قد تَقَرُّف ، وأسم الجِلنْدة القِرَّفة . والقَرْف : الأديم الأحس كأنه قُدْرِفَ أي قُنْشِرَ فَبَدَتْ حُمْرَاتُه ، والعرب تقول : أحمر كالقَرْف ؛

## أحسر كالقراف وأحوى أدعج

وأحبر قَرَفْ : شديد الحبرة . وفي حديث عبد الملك : أراك أحبر كرفاً ؛ القرف ، بكسر الراء: الشديد الحبرة كأنه قررف أي قشير . وقر ف السند و أي أنشده ابن الأعرابي :

## اقتتربوا فروف القبع

يعني بالقيمَّع قِمَع الوَّطُبُ الذي يُصَبُ فيه اللبن ؛ وقر فه من وسَخ اللبن ، فأراد أنَّ هُوْلاء المخاطبين أوساخ ونصبه على النداء أي يا قر ف

وَقَرَفِ الذُّنْبَ وَغَيْرِهُ يَقْرُفُهُ قَرَافًا وَاقْتُرَافَهُ :

وقَرَفُ بِكَدَّا أَي قَمَينَ ؛ قال : والمرة ما دامَت حُشاشَتُه ، قَرَفُ من الحِدْثانِ والأَلْتَم

والتثنية والجمع كالواحد. قال أبو الحسن: ولا يقال قرف ولا قريف. وقر ف الشيء: خلطه ، والمقارفة والقراف : المخالطة ، والامم القرف. وقارف فلان الحطيئة أي خالطها. وقارف الشيء : داناه ؛ ولا تكون المقارضة إلا في الأشياء الدية ؛ قال طرفة :

وقراف من لا يَسْتَفَيقُ كَعَارَةً يُعْدَي، كَمَا يُعْدِي الصَّمِيحَ الأَجْرَبُ وقال النابغة :

وقارَفَتْ ، وهَيَ لَم تَجْرَبْ ، وباعَ لَمَا مِن الفَصَافِيصِ بالنَّبِّيِّ سِفْسِيرٍ،

أي قاربَت أن تجرب. وفي حديث الإفك : إن المنت قارفت ذنباً فتوبي إلى الله ، وهذا راجع إلى المقاربة والمداناة . وقارف الحرب البعير قرافاً : داناه شيء منه . والقرف الحرب العيدوى . وأقدرف الحرب الصحاح : أعداها . والقرف : فلا من مقارفة الوباه . أبو عمرو : القرف الوباه ، يقال : موض آل فلان ، وقد اقترف إقرافاً : وهو أن مرض آل فلان ، وقد أقر فره إقرافاً : وهو أن يأتيهم وهم مرض فيصيبه ذلك . وقارف فلان الغنم : بأتيهم وهم مرض الوبيئة . والقرف ، بالتحريك : مداناة المرض . يقال : أخشى عليك القرف من ذلك ، وقد قرف ، بالكسر . وفي الحديث : أن قوماً شكوا إلى وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وباه أرضهم ، فقال ، صلى الله عليه وسلم : تحوالوا فيان أرضهم ، فقال ، صلى الله عليه وسلم : تحوالوا فيان

اكتُسبه. والاقتراف: الاكتساب. اقترف أي اكتُسب، واقْتُتُوَكُ ذَنبًا أَي أَناه وَفَعَلَهُ . وفي الحديث : رجل قَرَف على نفسه ذَنُوباً أي كَسَبَّها . ويقال: قَـُرَفَ الذُّنبُ واقْتُتَرَفُّه إذا عَمَلُهُ . وقَارَفَ الذُّنبُ وغيرَه : داناه ُ ولاصَقَه ُ . وقَرَفَه بكذا أي أَضافه إليه وانتَّهَمه به. وفي التنزيل العزيز : وَلَـقَتُرُ فَوُا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ . وَإِقْتَنَرَفَ المَالَ : اقْتُتَنَّاهُ . والقِرْفة : الكسب . وفلان يَقْرِف لعباله أي يَكْسِب ، وبَعيد مُقْتَسَرَف : وهو الذي اشْتُرْيَ حَدَيثاً . وإبـل مُقتَرَفَـة ومُقْرَفَةٌ : مُسْتَجَدَّة . وقر كَفْت الرجل أي عبثه . ويقال : هو 'يَقُرَ فُ بَكَذَا أَي يُو مَى بِهِ وَيُنَّهُم ، فهو مَقُرُوف ". وقَرَفَ الرجلُ بسوءً: رماه، وقَرَفَتُه بالشيء فاقْتُشَرَفَ به . ان السكيت : قَرَفْتُ الرجبلَ بَالذَنْبُ قَرَّهُا إِذَا وَمَيْتُهُ . الْأَصْمِينُ : قَرَف عِلْيَه فهو يَقْرِف قَرَّفاً إذا بَغَى عليه . وقَرَفَ فلانْ ﴿ فلاناً إذا وَقَدَع فيه ، وأصل القَرُّف التَّشُّر. وقَمَرَف عليه قتر فأ : كذب . وقر فه بالشيء: النهيمة والقيرْفة : التُّهَمَة . وفلان قِرْفتي أي تُهَمَّتي، أوَّهُو الذي أنتَهمُهُ . وبنو فلان قر ْفَتِي أي الذين عنصدهم أَظُرُنَّ طَلِبَتي . ويقال : سَلُّ كَنِي فَلَانَ .عَنَ نَاقَتَكُ فَإِنِّهُمْ قِرْ فَهُ ۗ أَي تُجِيدُ خُسَرَهَا عندهم . ويقال أيضاً : "هو قَنَرَ فُ مِن ثُنُو بِي لَلَّذِي تَنَهِّيمُهُ . وفي الحِدِيث : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، كان لا يأخذ بالقرِّف أي الثهمة ، والجمع القيراف . وفي حديث عـلي ، كرم الله وجهه : أوَّلَمْ يَنْهُ أُمِّيَّةً عِلْمُهَا بِي عَن قِرانِي أي عن تُهَمَّتِي بالمشاركة في دم عشان ، رضي الله عنه ، وهو قَـرَ فُ أَن يَفْعل وقَـر فُ أَي خَليق ، وِلا يَقَالُ : مَا أَقَدْرُ فَهُ وَلا أَقَدْرِفُ بِهِ ، وأَجَازُهُمَا إن الأعرابي على مثل هذا . ورجل قِيْرَ فُ من كذا قال ذو الرَّمَّة :

ثريك سُنَّة وَجَه غير مُقْرِفَة ، مَلْسَاء ، ليس بها خال ولا نَدَّبُ

والمنقارفة والقراف: الجاع. وقارف المرأت: جامعها. ومنه حديث عائشة، وضي الله عنها: إن كان الذي ، صلى الله عليه وسلم ، ليَصْبِ حُنْباً من قراف غير احتلام ثم يصوم ، أي من جماع . وفي الحديث في دَفَن أم كُلثوم : من كان منكم لم يقارف أهله الليلة فليد عُل قبرها. وفي حديث عبد الله ن حُدَافة : قالت له أمه : أمنت أن تكون أمن أحمل الجاهلية ، أوادت المن قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلية ، أوادت النا ، وفي حديث عائشة : جاء رجل إلى وسول الله ، للنوب أي حديث المباشرة لها ، ومفعال من أبنية المبالغة . والقراف : وعاء من أدم ، وقيل : يُدبَع المبالغة ، والقراف : وعاء من أدم ، وقيل : يُدبَع المبالغة ، والقراف : وعاء من أدم ، وقيل : يُدبَع المبالغة ، والقراف : وعاء من أدم ، وقيل : يُدبَع الله عليه وسلم المبارة فيه ، وجمعه قراوف ؛

وذُبُيَّانِيَّةً وصَّت بنيها : بأن كذَب القراطِفُ والقُرُوفُ

أي عليكم بالقراطف والقروف فاغنموها وفي التهذيب:
القرف شيء من جلود يُعمل فيه الحكام ، والحكام :
أن يُؤخذ لحمُ الجَزُور ويُطبَحَ بشحمه ثم تجعل فيه توابلُ ثم تفرع في هذا الجلد . وقال أبو سعيد في قوله كذَب القراطف والقروف قال : القرف الأديم ، وجمعه قروف . أبو عمرو : القروف الأدم الحبر، الواحد قرف . قال : والقروف والظروف بمنتى واحد . وفي الحديث : لكل عَشر من السرايا ما

من القررَف التَّلفَ . قال ابن الأثير : القررَف ملابسة الداء ومداناة المرض ، والتَّلَف الهـ لاك ؛ قال : وليس هذا من باب العَدُّوي وإنَّا هو من باب الطَّبُّ، فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء عـلى صحـة الأبدان، وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام. والقيرْفة : الهُجْنة . والمُتقرِفُ : الذي دانى الهُجْنة من الفرس وغيره الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك لأَن الإِقْدَاف إِمَّا هُو مِن قَبِلَ الفَحْلُ ﴾ والهُجْنَة من قبل الأم . وفي الحديث : أنه وَكِبُ فرساً لأبي طلحة مُقْرَ فاً ؟ المُقْرَ فُ مِن الحَيْلِ الْهَجِينِ وهُو الذي أمه يُرْدُوْنَة وأبوه عَربي، وقيل بالعكس، وقبل : هو الذي دائي المجنة من قبل أبيه ، وقبل : هو الذي داني المجنة وقارَبُها ؛ ومنه حديث عبر ، رضى الله عنه : كَتُبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي البَّرَاذِينَ : ما قارَفَ العناق منها فاجعل له سهماً واحداً،أي قارَبُها وداناها . وأقدرَ ف الرجلُ وغيره : كنا من الهُجْنَة . ﴿ وَالْمُنْقُرُ فَ أَيْضًا ﴿ النَّذَّالَ؟ وَعَلَيْهِ أُوجُّهُ قُولُهُ :

اللُّهُ فَإِنْ يَكِ ۚ إِقْدُوافِ فَسَنِ قَبِلَ ِ الفَحْلِ

وقالوا : ما أَبْصَرَتْ عَبْني ولا أَقْرَفَتْ يدي أَي ما دَنَتْ منه، ولا أَقْرَفَتْ لذلك أَي ما دانيتُه ولا خالطت أهله . وأقدَّ له أي داناه ؛ قال ابن بري : شاهده قول ذي الرمة :

نتوج ، ولم تقرف ليما نيمتنى له ، إذا 'نتيجت' مانت' وحَيْ سَليلُها

لم تقريف: لم تدان ماله مُشَيّة . والمُنْيَّة : انتظار لَقَح الناقة من سبعة أَيام إلى خَبْسة عَشَر يوماً . ويقال : ما أقرَ فَتْ يدي شيئاً ما تَكرَ ، أي ما دانت وما قار فَتْ . ووجه مُقْرِف : غيرُ حَسَن ؟

يَحْمَولَ القِرافُ مِن التَّمْرِ ؛ القِراف : جمع قَرَّف ، بفتح القاف ، وهو وعاء من جلد يُدينَغ بالقرَّفة ، وهي قشور الرَّمان . وقِرْفة : اسم رجل ؛ قال :

### أَلا أَبْلِيغُ لديك بني سُوَيدٍ ، وقر فَهَ ، حين مال به الولاءُ

وقولهم في المثل: أمنتع من أم قر فة ؛ هي اسم امرأة. التهذيب : وفي الحديث أن جاريتين كانتا تُغنيّان بما تقار فَت به الأنصار أيوم بُعاث ي هكذا روي في بعض طرقه .

قوصف : ابن الأثير : وفي الحديث أنه خَرَج على أتان وعليها قَرْقَرُها ؟ وعليها قَرْقَرُها ؟ القرْصَف: القطيفة ، هكذا ذكره أبو موسى بالراء ، ويروى بالواو .

قوضف: ابن الأعرابي: القُرْضوف القاطع، والقُرضوف الكثير الأكل .

قوطف : القرَّطفة : القَّطيفة المُنْجَمَّلة ؛ قال الشاعر : بأن كذَب القراطف والقروف '

الأزهري في ترجمة قطف: القراطيف فنُرْش مُحْمَلة. وفي حديث النَّخْمي في قوله يا أيّها المَـدثر: أنه كان مُنْدَنُسِّراً في قَدَرْطف؛ هو القَطيفة التي لها خَمَـثل.

قوعف: تَقَرَعُفَ الرجل واقدرَعَفَ وتَقَرَفَع: تَقَبَّض .

قوقف : القَرْقَفَة : الرَّعْدة ، وقد قَرْقَفَة البرد مأخوذ من الإرْقاف ، كرَّرْث القاف في أولها . ويقال : إني لأَقَرَ قِف من البرد أي أرْعَدُ. وفي حديث أم الدرداء : كان أبو الدرداء يغتسل من الجنابة فيجيء وهو يُقَرَ قِف فأضُه بين فَخِذَي ، أي يُرْعَدُ من

البرد. والقر قف: الماء البارد المرْعِد. والقر قَف: الحمر ، وهو اسم لها ، قبل : سميت قَرْقَفاً لأنها تُقَرَّقِف ساربَها أي تُرْعِده ، وأنكر بعضهم أنها تُقَرَّقِف الناس. قال اللبث : القر قف اسم للخمر ويوصف به الماء البارد دو الصفاء ؛ وقال :

#### ولا زاد إلا فَصْلتان : سُلافة مَ وأبيض من ماء الغَمامة قَرَ قَلَفُ

أواد به الماء . قال الأزهري : قول الليث إنه يوصف بالقرقف الماء الباود وهم . وأوهمه بيت الفرزدق ، وفي البيت مؤخر أويد به التقدم ، وذلك الذي سُبّه على الليث ، والمعنى فضلتان سلافة " قَرْ قَفْ وأبيض من ماء العمامة .

والقَرْ أُوف : الدَّرَم ، وحكي عن بعض العرب أنه قال : أبيضُ قَرَ قُوف ، بـلا سُعر ولا صوف ، في البلاد يَطوف ؛ يعني الدرم الأبيض .

التهذيب في الرباعي : وفي الحديث أن الرَّجل إذا لم يغر على أهله بعث الله طائراً يقال له القر قفنة ف فيقع على مشريق بابه ، ولو رأى الرَّجال مع أهله لم يُنصره ولم يُغيّر أمرهم . الفراء : من نادر كلامهم القر قفنة الكمرة . غيره : القر قف طير صغار

قشف: القشف : قدر الجلد . قشف يقشف فشفا وتقشف فشفا وتقشف : لم يتمها العسل والنظافة ، فهو قشف . وفي ورجل منتقشف : نارك النظافة والترفش . وفي الحديث : رأى رجلا قشف الهيئة أي تاركا للعسل والتنظيف . وقشف قشفا لا غير : تعير من تلويح الشس أو الفقر . والقشف : 'يبس العيش ، ورجل قسف . وقبل : القشف رثانة الهيئة وسوء الحال وضيق العيش ، يقال : أصابهم من العيش ضقف وضيق العيش من قال : أصابهم من العيش ضقف "

كأنها الصّعاء .

وحَفَف وقَـشَف ، كل هـذا مـن مُدَّة العبش. والمُنتَقَسَّف : الذي يَتَبَلَّغ بالقـوت وبالمُرَقَّع. الفراء : عام أقشف أقشر شديد.

قصف: القصف: الكسر، وفي التهذيب: كسر القناة ونحوها ليصفين . قيصف الشيء يقصفه قصفاً: كسره. وفي حديث عائشة تنصف أباها ، وضي الله عنهما: ولا قصفوا له قياة أي كسروا. وقد قيصف قصفاً ، فهو قصف وقضيف وأقصصف . وانقصف وتقصف : انكسر ، وقبل : قيصف انكسر ولم يبين . وانقصف : بان ؟ قال الشاعر :

وأَسْمَرُ " غيرُ ' مجْلُوزِ على قَصَفِ ا

وقصفت الربيح السفينة . والأقدصف : لغة في الأقدم ، وهو الذي انكسرت ثنيته من النصف . وقصفت ثنيته قصفا : انكسرت عرفا ؛ قال الأزهري : الذي نعرف في الذي انكسرت ثنيته من النصف الأقصم . والقصف : مصدر قصفت العود أقدصف قصفا إذا كسرته . وقصف العود يقصف قصفا ، وهو أقدصف وقصف إذا كان خواراً ضعيفا ، وكذلك الرجل وجل قصف سريع الانكسار عن النجدة ؛ قال ابن يري : شاهده قول قيس بن رفاعة :

أُولُو أَنَاهٍ وأَحْلامٍ إِذَا غَضِبُوا ، لا قَصِفُونَ ولا سُودٌ رَعابيبُ

ويقال للقوم إذا خَلَـوُ اعن شيء فَتُوهُ وَحَدَلاناً : انتُقصَفوا عنه . ورجل قَصِفُ البَطن عن الجوع : ضَعِيف عن احتاله ؛ عن ابن الأعرابي .

١ قوله « وأسمر الخ » صدره كما في شرح القاموس :
 سيفي حري، وفرغي غير ، وتشب

وريح قاصف وقاصفة : شديدة تنكستر ما مرت به من الشجر وغيره . وروي عن عبيد الله بن عمرو : الرّياح ُ غان: أربع عناب وأربع رحمة ، فأما الرّحمة فالناشرات والمن والذار يات والمر سكلات والمنبشرات وأما العداب فالعاصف والقاصف وهما في البحر ، وقوله تعالى : أو والصر صر والعقيم وهما في البر . وقوله تعالى : أو يُوسِلَ عليكم قاصفاً من الرّيح ؛ أي ديجاً تقصف الأساء تكسر ها كما تقصف العيدان وغيرها . وثوب قصيف : لا عراض له .

والقَصَّفُ والقَصَفَة : هدير البعير وهو شدّة رُغانُه .. قَصَف البعير' يَقْصِف فَصَفاً وقُنصُوفاً وقَصَفاً : صَرَفَ أَنبَابِهِ وَهَدُرُ فِي الشَّقْشِقَةِ. وَرَعْدُ قَاصِفَ \*: شديد الصوت . قال أبو حنيفة : إذا بلَـغ الرُّعد الغاية في الشدَّة فهٰو القاصف ، وقد قصَّف يقصِفْ قصُّفاً وقَـصفاً . وفي حديث موسى، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ﴾ وضَرْبُهُ البحر : فانتَهى إليه وله قَصيف مَخَافَةَ أَنْ يَضْرِبِهِ بِعَصَاهِ ﴾ أي صوت هائل كيشبه صوت الرُّعْد ؛ ومنه قولهم : رَعْد قاصِف أي شديد مُهْلك لصوته . والقَصْف : اللَّهُو واللَّعب ، ويقال : لمنها مُولَدَّةً . والقَصْفُ : الجُلَبَة والإعْلانُ باللَّهِ . وقصَفَ علمنا بالطُّعام يَقْصُفُ قَصَفًا : تابُّعَ . أَبْن الأعرابي : القُصُوف الإقامة في الأكل والشرب . والقَصْفة : دَفْعةِ الحَيلِ عند اللَّقاء . والقَصَّفْبةُ : دَّفُهُمَّةُ النَّاسُ وقَتَضَّتُهُمْ وزَحْمُتُهُمْ ، وقد انْقَصُّفُوا ، وربما قالوه في المساء . وقَسَّفَة القَـوم : تَدَافُعُهُـم وازدحامهم . وفي الحديث يرويه نابغة بني جُعدة ً عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : أنا والنبيــونُ فُرِ الطُّ لقاصفينَ ، وذلك على باب الجنة ؛ قال ابن الأثير : هـم الذين يزدحمون حتى يَقْصِف بعضهم بعضاً ، من القَصْف الكسر والدُّفْع ِ الشديد ، لفَرْط

الزّحام ؟ يريد أنهم يتقدّمون الأمم إلى الجنة وهم على الرّهم يداراً مُتدافعين ومُزْدَحِمين . وقال غيره : الرّهم يداراً مُتدافعين ومُزْدَحِمين . وقال غيره : الانقصاف الانديفاع . يقال : انقصفوا عنه إذا تركوه ومرثوا ؟ معنى الحديث أن النبين يتقدمون أيمهم في الجنة والأمم على أثرهم يسادرون دخولها فيقصف بعضاً بعداراً فيقصف بعضاً بداراً فيقصف بعضاً بداراً الأنباري : معناه أنا والنبيون المقدمون في الشفاعة كثيرين متدافعين مُزْدُحِمين . ويقال : سعت قصفة الناس أي دفعتهم وزحمتهم ؟

## كقصفة الناس من المنحر تشجيم

وروي في حديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم: لما يَهمُمُني من انقصافهم على باب الجنة أهَمُ عندي من تمام شْفَاعَتَى ؟ قال ابن الأثير: أي أن استستعادهم بدخول الجنة وأن يَتِم للم ذلك أهم عندي من أن أبلغ أنا منزلة الشافعين المُشتَقِّعين ، لأن قبول شفاعته كرامة له ، فوصولهم إلى مبتغاهم آثتر عنده من نيل هذه الكرامة لْفَرْ طُ شْفَقته ، صلى الله عليه وسلم ، على أمته . و في حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : كان يصلي ويَقرأ القرآن فتَنْتَقَصُّف عليه نساء المشركين وأبناؤهم أي يَزُدَحمونَ . وفي حديث اليهوديِّ : لما قَـَد مَ المدينة قال : تُرَكِت بني قَـَيْلة يَـتَقاصَفُون على رجل نزعم أنه نني . وفي الحديث : كَشَيَّتُنني هُــود وأخواتُهــا قَصَّفْن عليَّ الأَمْمُ أي دُكُو لي فيها هلاك الأَمْم وقُيُصُ عَلَى فيها أُخبارهم حتى تقاصَف بعضُها عـلى بعض كأنَّها ازدحمت بِتنابُعهـا . ورجل صَلِّفُ قَصَفْ : كَأَنه أَيدافع بالشر". وانتقصفُوا عليه :

والقَصْفَةُ ؛ رِفَّةً " نخرج في الأرْطى، وجمعها قَصْف "،

وقد أقاصف ، وقبل : القصفة قطعة من رمل تتقصف من مغظيه ؟ حكاه ان دريد ، والجمع قصف وقصفان مثل تمرة وتمثر وتمثران ، والقصفة : مر قاة الدرجة مثل القصة ، وتسمى المرأة الضغمة القصاف . وفي الحديث : خرج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على صعدة يتبعها حداقي عليها قو صف لم يبق منه إلا قر قر ها ؛ قال : والصعدة القطيفة ، والقرصف القطيفة ، والقر قر ظهرها .

والقَصِيف : هَشِم الشَّجر . والنَّقَصُف : التَّكسُّر . ويقال : قَصِف النَّبُ مَن عَلَوله ؛ قَال لبيد : إذا طال حتى انحنى من طوله ؛ قال لبيد :

حتى تَزَيَّنَتِ الجِواءُ بِفَاحِرٍ تَصَفِّيُ كَالُوانَ الرِّجالَ، عَمَم

أي نبَّت في خور . والبَّر دي إذا طال بقيال له القصيف .

وبنو قصاف ٍ: بطن .

قضف: القَضَافة : قِلَّة اللحم . والقَضَف : الدَّقة . والقَضِيف : الدَّقيق العظم القليل اللحم ، والجمع قُضْفَاء وقِضَاف .

وقد قَصْف ، بالضم : يَقْضُف فَصَافة وقَصَفاً ، فهو قَصَف أي نحيف . وقد جاء القَصَف في الشعر ؛ قال قيس بن الخطيم :

بين سُكول النساء خِلْقَتُهَا قَصَدُ ، فلا جَبْلة " ولا قَصَفُ

وجادية قَصَيِفة إذا كانِت مَمْشُوقة ، وجمعها قضاف .

والقضّة ' : أكبة كأنها حجر واحد ، والحبع قضّت وقضاف وقضفان وقضفان ، كل ذلك على بوم طرح الزائد . قال : والقضاف لا مخرج سلها من بينها . الأصعي : القضفان والقضفان أماكن مرتفعة بين الحجارة والطين ، واحدتها قضّفة . ابن شيل عن أبي خيرة : القضّف ' آكام" صفاد يسيل الماء بينها وهي في مُطْشَن من الأرض وعلى جِرَفة الوادي ، الواحدة قضّفة " ؛ قال ذو الرمة :

وقد خَنْقُ الآلُ الشَّعَافِ ، وغَرَّقَتْ حَوَارِيهِ حُدْعَانَ القِضَافِ البَراتِكِ

قال: الجُنْدُ عانُ الصّغار والبَراتِك الصغار. وقبال أبو خَيرة: القَضَفة أَكبة صغيرة بيضاء كأن حجارتها الجر جس ، وهي هناة أصغر من البَعْوض ، والجر عس ، يقال له الطير الأبيض كأنه الجَكس ، بياضاً ؛ قال الأزهري : حكى ذلك كله شهر فيا قرأت مجطه ، والقضفة : قطعة من الرمل تنكسر من معظهه ، والقضفة : القطاة في بعض اللغات ؛ قال ابن بري : قاله أبو مالك ، قال : ولم يذكر ذلك أحد سواه .

قطف : قطنف الشيء يقطفه قطفاً وقطفاناً وقطافاً وقطافاً ، عن اللحياني : قطعه والقطف : ما قطف من الثمر ، وهو أيضاً العنقود ساعة يقظف والقطف : السم الثار المقطوفة ، والجمع فطوف ، والقطف ، بالكسر : العنقود ، وبجمعه جاء في القرآن العزيز قال سبحانه : قطوفها دانية ؛ أي غادها قريبة التناول يقطفها القاعد والقائم . وفي الحديث : يجتمع النفر على القطف فينشبهم ؛ القطف ، بالكسر : العنقود ، وهو أمم لكل ما يُقطف كالذّب والطّحن وبجمع

على قطاف وقبطوف ، وأكثر المحدثين يروونه بغتح القاف ، وإنما هو بالكسر .

والقطاف والقطاف: أوان قطف السر ، التهذيب: القطاف اسم وقت القطف . وقال الحجاج على المنبو: أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها؛ قال الأزهري: القطاف اسم وقت القطف ، قال : والقطاف ، بالفتح ، جائز عند الكسائي أيضاً ، قال : ويجوز أن يكون القطاف مصدراً .

وأقطت العنب : حان أن يقطت . وأطف التوم : آن قطاف كرومهم ، وأجرزوا من الجنزاز في النخل إذا أصر مأوا. وأقطف الكرام : ذنا قطافه التهذيب : القطف قطعك العنب، وكل شيء تقطعه عن شيء ، فقد قطفته حتى الجراد تقطف رؤوسها .

والمِقْطَعَ : المِنْجَل الذي يُقْطف به . والمِقْطفُ : أَصَل العُنْقُود .

وقُطَافة الشجر : ما قُطِفَ منه ؛ والقُطَافة ، بالضم: ما يسقط من العنب إذا قُطِف كَالجُرُامة من النس . ابن الأثير : وفي الحديث : يَقَذْ فُونَ فيه من القَطيف ، وفي رواية : يَديفون القَطيف : المَقطوف من الشر ، فعيل بمعنى مفعول .

والقطف في الوافر: حذف حرفين من آخر الجُنوْ. وتسكين ما قبلهما كحذفك تنن من مفاعلت وتسكين اللام فيبقى مفاعل فينقل في التقطيع إلى فعولن ، ولا يكون إلا في عروض أو ضرب ، وليس هذا مجادث للزّحاف ، إنما هو المستعمل في عروض الوافر وضربه، وإنما سمي مقطوفاً لأنك قطفت الحرفين ومعهما حركة قبلهما ، فصاد نحو الثمرة التي تقطعها فيعلق بها شيء من الشجرة .

والقطيفة ': القر طفة '، وجمعها القطائف '، والقراطف ' فرش مُخبَلة . والقطيفة : د ثار 'مخبل ، وقبل : كساء له خبّل ، والجمع القطائف ' ، وقبط نف مثل صحيفة وصحف كأنها جمع قبطف وصحيف . وفي الحديث : تعس عبد القطيفة ؛ هي كساء له خبّل ، أي الذي يتعبل لها ويتهتم " بتحصيلها ؛ ومنه القطائف التي تؤكل ، التهذيب : القطائف طعام يسوى من الدقيق المررق الماء ، شبهت بخيّل القطائف التي تفترش .

والقطوف من الدّواب: البطيء. وقال أبو زيد: هو الضّيّق المشي. وقط َفَت الدابة تَقطف قطفاً وتقطف قطافاً وقطوفاً وقط ُفَت ، وهي قطوف: أساءت السَّيرَ وأبطأت، والجمع قطف ، والاسم القطاف ؛ ومنه قول زهير:

> بآرِزَةِ الفَقارةِ لم تَخْنَصُا قِطافُ في الرّكاب، ولا خلاء

التهذيب : والقطاف مصدر القطوف من الدواب ، وهو المتقادب الحكطو البطيء ، وفرس قطوف : يقطف في عدوه ، وقد يستعمل في الإنسان ؛ أنشد ان الأعرابي :

أمسَى غُلامي كَسِلًا قَطُوفًا ، مُوصَّبًا تَحْسَنُهُ كُوفًا

وأقاطَف الرجل والقوم إذا كانت دابَّته أو دوابُهم قُنُطُنُفاً ؛ قال ذو الرمة يصفُ جراداً :

كَأَنْ رِجْلَيْهِ رِجْلا مُقْطِفٍ عَجِلٍ ، إذا تَجَاوَبَ من بُرْدَيْهُ تَرَنْيَمُ

١ قوله æ وجمعها القطائف والقراطف الى قوله وفي الحديث ₪ كذاً بالاصل .

برداه: جناحاه ؛ يقول: تضرب رجد لاه جناحيه فيسمع لهما صوبت كأنه ترانيم. والقطف : ضرب من مشي الحيل ، وفرس قطوف . وفي حديث جابر: فينا أنا على جبلي أسير وكان جبلي فيه قطاف ، وفي رواية : على جبل لي قطروف ؛ القطاف : تقارب الحطو في سُرعة من القطف وهو القطع ؛ ومنه الحديث: ركب على فرس لأبي طلحة تقطرف ، وفي دواية : قطوف ؛ ومنه الحديث : أقطك القوم دابة أميرهم أي أنهم يسيرون بسير دابته فيتبعونه دابة أميرهم أي أنهم يسيرون بسير دابته فيتبعونه كما يُبتبع الأمير . والقطف قطفاً وقطاعه : خدسه ؛ قطوف . فطاعة يقطونه خدسه ؛

سِلاحُكُ مرقى فما أنت ضائرٌ ` عَدُواً، ولكن وَجْه مولاك تقطيف٬

وأنشد الأزهري :

وهن إذا أَبْضَرْنه مُتَبَدُّلاً ، خَمَشُنَ وُجُوهاً حُرَّةً لَمْ تُقَطَّفُ

أي لم تختد ش . وقطنّف الماء في الحَمْر : قطنّره ؟ قال جرانُ العَوْد :

> وَيِلْنَا سُقَاطًا مِن أَحَدِيثِ كَأَنَهُ جَنْنَى النحلِ ، في أَبْكَادِ عُودٍ تُقَطَّفُ

والقطفة ، بكسر القاف وإسكان الطاء ، من السُطَّاح : وهي بقلة ربعية تسلَّمَنْطِح وتَطُولُ ولها شوك كالحَسَك ، وجَوْفُه أَحْمَر وورقه أَغَار .

والقَطَفُ : بقُلة ، واحدتها قَطَفَة " . والقَطْفُ :

١ قوله « مرقي » كذا في الاصل براه ، والذي في شرح القاموس
 بواو ، ووقع في بعض نسخ الصحاح همزها .

نبات رَخْص عَر يض الورَق يطبخ ، الواحدة فيطفة ، يقال له بالفارسية سَر نك ، كذا ذكر الجوهري القطف ، بنسح بالنسكين ؛ قال ابن بوي : وصوابه القطف ، بنسح الطاء ، الواحدة فيطنفة ، وبه سمي الرجل فيطنفة . والقطف من شجر الجبل وهو مثل شجر الإجّاص في القطف من شجر الجبل وهو مثل شجر الإجّاص في خشناء ، وحشبه صلب متين .

وقَـطَيفُ والقَطيف جبيعاً : قرية بالبحرين ، وفي الصحاح : القَطيفُ اسم موضع .

قعف : القَعْفُ : شدة الوَطَّ و اجْتَرَافُ التَرَابِ بِالقُوامُ ، قَعَفَ تَعْمُفُ مُقَّمُفُ فَعَفْاً ؟ قال :

> يَقْعَفْنَ باعاً ، كفراش الغضرم ، . مُظْلُنُومة ، وضاحيـاً لم يُظْلُم

الغضرم: الماء. وقعف ما في الإناء: أخذ جبيعه واستنقه. قال الجوهري: القعف لغة في القحف من وهو استفافك ما في الإناء أجبع. والقاعف من المطر: الشديد مثل القاحف. وسيل جُحاف وقعاف وجراف وقيعاف بعنى واحد. وقعف المطر الجعاوة يقعفها: أخذها بشدته وجرفها. وسيل قاف تكير الماء يذهب عا يمر به. وانقعف الشيء: انقلع من أصله. وقعفت النخلة: الشيء: انقلع من أصله. وقعفت النخلة: إذا انهاد وانتقعر ؟ وأنشد:

واقتُتَعَف الجَلَيْةَ مَنها واقتَتَنَثُ ، فإنما تَتَقَدَّحُهَا لِمِينَ تَوِثُ!

قوله منها أي من الدنيا وما فيها ؛ اقتعف الجَـَلْمَةُ ١ قوله «تقدُّعا » كذا في الاصل بقاف،والذي في شرح القاموس: • تكدُّعا بكاف .

أي اقتلع اللحم بجُمِلته ، وقوله اقتَنَتَ أي احْتَتَ ، وقاله اقتَنَتُ أي احْتَتَ ، وقال ، وقال : اقتَتُ واحْتُث واحْتُث إذا قليع من أصله ، وانقعَص وانقعَف وانغرَف إذا مات. والقعف نقوط السُقوط في كل شيء ، وقبل : القعف سُقوط الحائط . انقعف الحائط : انقلع من أصله ؛ قال الراجز :

أشدًا علي سُراتي لا تَنْقَعِف ، ﴿ إِذَا مُشَيِّبُ مُرِشَيْةً العَوْدِ النَّطِفِ

قَعْف : القُفَّة : الزَّمِيل . والقُفَّة : قَرَعَة يابسة ، وفي المحكم : كهيئة القَرَّعَة تُنتَّخذ من خوص ونحو تجعل فيها المرأَّة قُطنها ؛ وأنشد ابن بري شاهداً على قول الجوهري القُفَّة القَرعة اليابسة للراجز :

> رُبِّ عَجُورِ وأَسُهَا كَالْفُقَةُ تَمَشَّي بِجُنُفَّ مِعَهَا هِرْسُفَةً \*

> > ويروى كالكُنَّة .

ويروى: تحمل خفاً ، قال أبو عبيدة : القفعة مثل القفة من الحوص . قال الأزهري: ورأيت الأعراب يقولون القفعة القفة ويجعلون لها معاليق يُعلقونها بها من آخرة الرحل ، يلقي الراكب فيها زاده وتمره وهي مدورة كالقرعة ، وفي حديث أبي ذر: وضعي قفقتك ؛ القفة : شبه زبيل صغير من خوص يُحتنى فيه الرطب وتضع فيه النساء غزلهن ويشبه به الشيخ والعجوز. والقفة : الرجل القصير القليل اللحم، وقبل : القفة الشيخ الكبير القصير القليل اللحم . الليث : يقال شيخ كالقفة وعجوز كالقفة ؛ وأنشد :

كُلُّ عَجُوزٍ رأْسُها كَالقُفَّةُ

واسْتَقَفَ الشَّيخ : تَقَبَّض وانضِم وتشَّنج . ومنه حديث رقيقة : فأصبَحْت مُذَّعورة وقد قَفَّ جلدي أي تقبّض كأنه بيس وتشنّج ، وقيل : أرادت قنف شعري فقام من الفزع ؛ ومنه حديث عائشة ، رضي الله عنها : لقد تَكَلَّمْتَ بشيء قفًّ له شعري .

والقُفَّة : الشَّجرة اليابسة البالية ، يقال : كَبِرَ حتى صار كأنه قُفْة . الأزهري : القفة شَّجرة مستديرة ترتفع عن الأرض قدر شهر وتيبس فيشه بها الشيخ إذا عسا فيقال : كأنه قُفَّة . وروي عن أبي رَجاء العُطار دي أنه قال : يأتونني فيحملونني كأنني قُفَة حتى يَضَعُوني في مقام الإمام ، فأقرأ بهم الثلاثين والأربعين في في مقام الإمام ، فأقرأ بهم الثلاثين والأربعين في ركعة ؛ قال القتيي : كبر حتى صار كأنه قفة أي شجرة بالية يابسة ؛ قال الأزهري : وحائز أن يشه الشيخ بقفة الحدوس . وحكى ابن الأثير : القفّة الشجرة ، بالفتح ، والقُفَة : الزّبيل ، بالضم .

وَقَافَتُ الْأَرْضُ تَقِفُ قَاقًا وَقُلُوفاً : يَبْسُ بِقَلَها ، وَكَذَلْكُ قَافًا الْبَقُلُ . والقَفُ والقَفِيفُ : ما يبس من البقل وسائو النبت ، وقيل ما تم يبسه من أحرار البقول وذكورها ؛ قال :

## صافت كبيساً وقنيفاً تلهمه

وقيل: لا يكون القف إلا من البقل والقفعاء ، واختلفوا في القفعاء فيعض يبقلها وبعض يُعسَّبُها ، وكلُ ما يبس فقد قف . وقال الأصعي: قف العُشب إذا اشتد يبسه . يقال الإبل فيا شاءت من جفيف وقفيف . الأزهري : القف ، بفتع القاف ، ما يبس من البقول وتناثر حبه وورقه فالمال يرعاء ويسمن عليه ، يقال : له القف والقفيف والقميم . ويقال الثوب إذا جف بعد الغسل: قد قف قنفوفاً . أبو حنية : أقنقت السائة وجدت المراعي يابسة ، وأقنقت عن المريض إقفافاً والماكي : ذهب دمعها وأقفت عن المريض إقفافاً والماكي : ذهب دمعها

وارتفع سوادها . وأفقت الدجاجة إقنفافاً ، وهي مُقِف : انقطع بيضها ، وقيل : جَمَعت البيض في بطنها . وفي التهذيب : أفقت الدجاجة إذا أقطعت وانقطع بيضها .

والقَفَّة من الرجال؛ بفتح القاف: الصغير الجُنَّة القليل. والقُفَّة : الرَّعدة؛ وعليه قُفَة أي رِعدة وقُشَعْريرة. وقفَّ يَقِفُ قُنُفوفاً : أَرْعَدَ واقْشَعَرَّ. وقَفَّ شعري أي قام من الفزع. الفراء: قَنَفَ جلده يَقِفُ قُنُوفاً يريد اقْشَعَرَّ ؛ وأنشد :

## وإني لتَنَعَرُوني لذكراكِ فَنُفَّةُ ، كما انتَفَضَ العُصْفُود منسَّبَل القَطْرِ

وفي حديث سهل بن حُنَيْف : فأخذته فَتَفَقَّهَ أي رعدة. يقال : تَقَفْقَفَ من البَرد إذا انضم وارتعد. وقُنُفُ الشيء : ظهره .

والثُفّة والثُفّ: ما ارتفع من مُتُون الأرض وصائبت حجارته ، وقيل : هو كالفبيط من الأرض ، وقيل : هو ما بين النَّشْزَيْن وهو مَكْرَمَة ، وقيل : القف أغلظ من الجَرَّم والحَرَّن ، وقال شهر : القُفُّ ما ارتفع من الأرض وغلظ ولم يبلغ أن يكون جبلا . والقَفْقَفَة : الرَّعدة من حتى أو غضب أو نحوه ، وقيل: هي الرَّعدة مَغْمُوماً، وقد تَقَفْقَفَ وقَفْقَفَ وقَفْقَفَ .

# نِعْمَ ضَجِيعِ الفتي ؛ إذا بَرَدَ اللهُ لَيْمَ الصُّرَدُ اللهُ لَيْلُ سُحَيْراً ؛ فقَفْقَفَ الصُّرَدُ

وسُبع له قَنْقَقَة الذا تَطَهّر فسُبع لأَضراسه تَقَعْقُع من البرد. وفي حديث سالم بن عبد الله: فلما خرج من عند هشام أُخذته قَنْقَفَة الله الليث: القَفَقَفَة اضطراب الحنكين واصطكاك الأسنان من الصرد أو من

نافض ِ الحُدِّمَّى ؛ وأنشد ان بري :

# قَـُفْقَافِ أَلِّي الْوَاعِسَاتِ العُمَّةُ ا

الأَصِمِي : تَقَفَقُفُ مِن البَّرِدِ وتَرَفَّرِفَ بَعَنَى وَاحَدٍ. النَّفَّةِ وَعْدَةً تَأْخُذُ مِنَ الجُنْسَى .

وقال ابن شيل: القف حجارة غاص بعضها ببعض مترادف بعضها إلى بعض حبر لا مخالطها من الله والسهولة شيء وهو جبل غير أنه ليس بطويل في السباء فيه إشراف على ما حوله ، وما أشرف منه على الأرض حجارة ، تحت الحجارة أيضاً حجارة ، ولا تلقى قنفاً إلا وفيه حجارة متقلقة عظام مثل الإبل البروك وأعظم وصغار ، قال : ورأب قف حجارته فناديو أمثال البيوت ، قال : ويكون في القف رياض فناديو أمثال البيوت ، قال : ويكون في القف رياض وقيعان ، فالروضة حينئذ من القف الذي هي فيه ولو وقيعان ، فالروضة حينئذ من القف الذي هي فيه ولو وأيتها وأيتها طيناً وهي تُنبت وتُعشب ، قال : وإغا وأيتها وأيتها طيناً وهي تُنبت وتُعشب ، قال : وإغا قبف والوقة عجارتها ، وهي إذا

## وقف أقفاف وركمل بجون

قال أبو منصور: وقيفاف الصّبّان على هذه الصفة ، وهي بلاد عريضة واسعة فيها رياض وقيعان وسلُقان كثيرة ، وإذا أخصبت ربّعت العرب جميعاً لسعتها وكثرة عُشب قيعانها ، وهي من حُزون نجد . وفي حديث أبي موسى : دخلت عليه فإذا هو جالس على وأس البر وقد توسط قنقها ؛ قنف البر : هو الد كنة التي تجعل حولها . وأصل القنب ما غلنظ من الأرض وارتفع ، أو هو من القف اليابس لأن ما ارتفع حول البر يكون يابساً في الغالب . والقنف أيضاً : واد من أودية المدينة عليه مال لأهلها ؛ ومنه أيضاً : واد من أودية المدينة عليه مال لأهلها ؛ ومنه

حديث معاوية ؛ أعيدك بالله أن تنزل وادياً فندع أوله يُوفِ وآخِرَه يَقفُ أَي يَبْبَس، وقيل : القنف كام ومَخارِم، وبيراق، وجمعه قفاف وأقفاف ؟ عن سببويه . وقال في باب معدول النسب الذي يجيء على غير قياس : إذا نسبت إلى قيفاف قلت قنفي على غير حمي جمع قنف فليس من شاذ النسب إلا أن يكون عنى به اسم موضع أو رجل ، فإن ذلك إذا نسبت إليه قلت قيفافي الأنه ليس مجمع فيرد إلى واحد للنسب

والقِفة ' ، بالكسر : أو لل ما يخرج من بطن الصبي حين بولد . الليث : القفقة بُنّة الفأس ؛ قال الأزهري : بُنّة الفأس أصلها الذي فيه خُرْتها الذي يجعل فيه فعمًا لها . والقفة : الأرنب ؛ عن كراع . وقبيس فقة ألتنوين قفة آلتنوين لأنك أردت المعرفة التي أردتها حين قلت قيس ، فلو تو "نت قفة كان الاسم نكرة كأنك قلت قفة معرفة ثم لصقت قيساً إليها بعد تعريفها . والقفقان : موضع ؛ قال البر جمي ":

خَرَجْنَا مِن القُفَّانِ؛ لا حَيِّ مِثْلُنا؛ بآيتنا 'نُوْجِي التَّقاح المَطافِلا

والقفّان : الجماعة . وقتفّان كل شيء : جُمّاعه . وفي حديث عمر : أن حديفة ، وضي الله عنهما ، قال له : إنك تستعين بالرجل الفاجر ! فقال : إني الأستعين بالرجل لقوته ثم أكون على قتفّانه ؛ قال أبو عبيد : قتفّان كل شيء جُمّاعه واستقصاء معرفته ، يقول : أكون على تتبع أمره حتى أستقصي علمه وأعرفه ، قال أبو عبيد : ولا أحسب هذه الكلمة عربية إنما أصلها قبّان ، ومنه قولهم : فلان قبّان على فلان إذا كان

عَبْرَلَةُ الأَمْنِ عليه والرئيس الذي يتنبع أمره و يحاسبه ، ولهذا قبل للميزان الذي يقال له القبّان قبّان . قال ابن الأثير : يقال أتبته على قبقان ذلك وقافيته أي على أثره ، وقبل في حديث عمر إنه يقول : أستمين بالرجل الكافي التويّ وإن لم يكن بذلك الثقية ، ثم أكون من ورائه وعلى إثره أنتبع أمره وأبحث عن حاله ، فكفايته لي تنفعني ومراقبتي له تمنعه مسن الحيانة . وفكفايته لي تنفعني ومراقبتي له تمنعه مسن الحيانة . وقبقان " : ومن قولهم في القبقا القيقن " ، ومن والأزهري في قفف على أن النون زائدة ، وذكره الهروي والأزهري في قفن ، وقال : القفيان القيفا والنون زائدة ، وذكره وقبل : هو معرّب قبيان الذي يوزن به ، وجاء على وقبان ذلك أي على أثره .

والقَفَّاف: الذي يَسرق الدراهم بين أصابعه ، وقد قف " يَقُفُّ ، وأهل العراق يقولون السُّوقي الذي يَسرق . بكفيه إذا انتقد الدراهم : قَفَّاف . وقد قَفَّ منها كذا وكذا درهماً ؛ وقال :

### فَقَفَّ ، بِكَفَّة ، سبعين منها من السُّود المُنرُّوَّقةِ الصَّلابِ

وفي الحديث أن بعضهم ضرب مثلًا فقال : إن قَفَّافاً ذهب إلى صَيرَ في بدراهم ؛ القَفَّاف ؛ الذي يَسْرِق الدراهم بكفه عند الانتقاد .. يقال : قَنَف فيلان در هما . والقفان : القرسطون ؛ قال ابن الأعرابي : هو عربي صحيح لا وضع له في العجمية ، فعلى هذا تكون فيه النون زائدة لأن ما في آخره نون بعد ألف فإن فعلاناً فيه أكثر من فعال . وقدم وفد على النبي على الله عليه وسلم ، فقال : من أنتم ؟ فقالوا : بنو عَيّان ، فقال : بل بنو رَشدان ، فلو فقالوا : بنو عَيّان ، فقال : بل بنو رَشدان ، فلو

تصورت عنده غَيّان فَعَالاً من الغين وهو النو و والعطش لقال بنو كرشًاد ، فدل قول النبي، صلى الله عليه وسلم، أن فَعْلاناً بما آخره نون أكثر من فعّال بما آخره نون. وأما الأصمعي فقال : قَمَّان قبّان بالباء التي بين الباء والفاء ، أعربت بإخلاصها فاء ، وقد يجوز إخلاصها باء

لأن سيبويه قد أطلق ذلك في الياء التي بين الفاء والباء.

وقَـَفْقَفَا الظُّلِّيمِ : جناحـاه ؛ وقول ابن أَحْسُر يُصَفِّ

الظُّلم والبيض:

فَظُلَ كِمُفْهِن ﴿ بِتَفْقَفَيْهُ ﴾ ويتُفْقَفَيْه ﴾ ويتُنْجَفُهُن أَنْحَيِنا

يصف ظليماً حضن بيضه وقَنْقَف عليه مجناحيه عند الحضان فيريد أنه مجنف بيضه ويجعل جناحيه له كاللحاف وهو رقبق مع ثخنه. وقفقفا الطائر: جناحاه. والقفقان : الفَكَان. وقفقَ ف النَّبْتُ وتَقَفَّقَفَ وهو قَفْقاف : يبس.

قلف : القُلْـُفَة ، بالضم : الغُنْرَلة ؛ أنشد أبو الغوث :

كَأَنَّمَا حِثْرِمَةُ بنِ غَابِينِ فَالْمَانُ مِثْلُومِهِ خَاتَنَّ مِثْلُومِهِ خَاتَنَ

ابن سيده : القُلْفَةُ وَالقَلْفَةَ جِلَاةُ الذَّكُرِ التِي أَلْبِسَتَهَا الحَشْفَة ، وهي التي انقطع من ذكر الصبي . ورجل أقلَف بين القلّف : مصدر الأقلّف ، وقد قبّلف قبلناً . والقلّف ، بالجزم : قطع القُلفة واقتلاع الظّفر من أصلها ؛ وأنشد : يَقْتَلِف الأَظْفار عن بنانِه يَقْتَلِف الأَظْفار عن بنانِه

الجوهري: وقَـلَـــفها الحَاتِن قلــُفاً قطـَـعها ؛ قال: وتَوَعَمُ الْعَرْبِ أَنِ الْفَلَامِ إِذَا وَلَدِ فِي القَــْرَاءُ فَــَسَحَتُ قَــُلْفَـنَـهُ ١ عَوْلُهُ وَالْعَرْبُ وَسَحَتُ قَــُلُفَـنَـهُ ١ عَوْلُهُ وَالْعَرْبُ وَلَا لِلْعَلْمُ .

فصار كالمختون ؛ قال أمرؤ القيس وقد كان دخيل مع تصر الحميّام فرآه أقلف :

إني حَلَقْتُ بَيناً غيرَ كَاذَبَه : ﴿ لَا مَا جَنَى الْقَمَرُ ۗ

إذا طَعَنْت به ، مالت عِمَامَتُه ؟ ﴿ إِذَا كُلِمَتُهُ ﴾ ﴿ كَاللَّهُ مِنْ الفَلْكَةِ الوَّبُورُ

والقُلَفَة '، بالتحريك ، من الأقلف كالقَطَّعَة من الأَقطع ، وقلَّف الشجرة : نزَّع عنها لِحاءها ؛ قال ابن بري : شاهده قول الفرزدق :

> قَلَفْت الحَصَى عنه الذي فوق طَهْره بأحلام جُهّال ، إذا ما تَعَضَّفُوا

وقلتف الدَّنُّ يَقَلَّفُهُ قَلَّفًا ﴾ فهو مَقَلُوفُ وقَلَّيفُ: يَزَعُ عَنهُ الطّينَ . أَنْ بُوي : القَلَيفُ دَنُ الحَمْرُ الذي قَشُرُ عَنهُ طَيْنهُ ؛ وأَنْشَد :

### ولا يُرى في بيته القليف

وقلنف الشراب : أز بد . وسُسِع أحمد بن صالح يقول في حديث بونس عن ابن شاب عن سعيد بن المسيب : إنه كان يشرب العصير ما لم يَقْلِف ، قال : ما لم يُز بيد . قال الأزهري : أحمد بن صالح صاحب لفة إمام في العربية .

والقُلْفُ والقُلافة : القِسْر . والقِلْف : قِسْر الرَّمان . وقلَّف الشيء قلْفاً : كَقَلَبَه قَلْباً ؛ عن كراع . والقُلْفة : فيها غِلَظ . وسيف أقْلَف : له حد واحد وقد حُزِّز طَرف طُنبَته . وعام أقْلف : له حد واحد الحير . وعيش أقلف : محتصب كثير الحير . وعيش أقلف : ناعم رَغَد . وقلَف السفينة : خرز ألواحها بالليف وجعل في خَلَلِها القار .

والقليف : جلال التمر ، واحدتها قليفة ؛ عن أبي حنيفة ، وقال كراع : القليف الجُلْلَة العظيمة . النضر : القليف الجُلال المعلومة تمرآ ، كل جلة منها قليفة ، وهي المَقْلُوفة أَيْضاً . وثلاث مَقَلُوفات :

كل جُلَّة مَقَلُوفَة \* وهي الجلال البحرانية . واقْتُنَكَفْت مِن قلان أربع قِلْفات وأربع مَقَلُوفات: وهو أن تأتي الجُلَّة عندالرجل فتأخذها بقوله مه ولا تكلها ؟ وأنشد ان بري :

> لا يأكلُ البَقُلَ ولا يَرِيفُ ، ولا يُوكى في ببتيه القليفُ

ابن بري : والقليف النهر البحري يتقلف عنه فشر . قال : والقليف ما يُقلف من الحبر أي يقشر . قال : والقليف : الذكر الذي قطعت قلفنته .

والقلفة ، بالكسر : ضرب من النبات أخضر له غرة صغيرة والمال حريص عليها ، يعني بالمال الإبل . والقلف : لغة في القنق . قال أبو مالك : القلق والقنق واحد وهو الغرين واليقن اذا ببس ، ويقال له غرين اذا كان رَطناً ونحو ذلك ؟ قال الفراء : ومثله حيص وقنت . ووجل خاب : طويل ؟ قال ابن بري : القلف يابس طين الغرين.

قلعف : اقالتعف الشيء اقالمفافاً : تقبض واقلعف أنامله : تشنهت من برد أو كبر واقلعف الشيء : مده ثم أرسله فانضم ، واقفعك أنامله : كاقالمفت ، وقبل : المنفقعل المنتشخ من برد أو كبر فلم نخص به الأنامل ويقال للشيء يتدد ثم يضم إلى نفسه وإلى شيء : قد اقلعف إليه الأزهري : والبعير إذا ضرب الناقة فانضم إليها بمقتداً عليها ، وهو بقلعف عروب معتداً عليها ، وهو

في ضرابه بقال اقتلَـعَفَها ، قال : وهذا لا يُقلَب . قال الأزهري : قال النضر : بقال للراكب إذا لم يكن على مركب وطيء مُتَـقَلْعِف .

قنف: القدّف : عظم الأذن وإقبالها على الوجه وتناعدها من الرأس الأوقيل: انتناء طركها واستلقاؤها على ظهر الأخرى، وقبل: انتناء أطرافها على ظاهرها، وقبل: انتشار الأذنين وإقبالهما على الرأس اوقبل : صغرها ولصوقها بالرأس، أذن قدّفاه . غيره : القدّف صغر الأذنين وغلطهما الأوقيل : عظم الأذن والقلابها ، والرجل أقنف والمرأة قدّفاه . ان سيده : والقدّف في الشاة انتناء أذنها إلى رأسها حتى يظهر والقدّف في الشاة انتناء أذنها إلى رأسها حتى يظهر بطنها ؟ وقبل : القدّف في أذن الإنسان انتناؤها وفي بطنها ؟ وقبل : القدّف في أذن الإنسان انتناؤها وفي أذن المعزى غلظها كأنها رأس نعل محصوفة ، وهي أذن المعزى غلظها كأنها رأس نعل محصوفة ، وهي وأذن قنفاء ، ومن الإنسان إذا كانت لا أطراك لها . وأقنف الرجل وأشنف الرجل إذا استرخت أذنه . وأقنف الرجل واستقنف : اجتمع له رأبه وأمره في معاشه ، وكمرة قدّفاء على التشبيه ؟ أنشد ان دريد :

وأم مَثْواي تُدرِّي لِيتِي، وتَعْشِرُ القَنْفاء ذات الفرْوةِ

قال ابن بري: وهذا الرجز ذكره الجوهري: وتمسيح القنفاء ، قال : وصوابه وتغمز القنفاء ، قال : وفسره الجوهري بأنه الذكر . قال ابن بري : والقنفاء ليست من أسماء الذكر وإنما هي من أسماء الكمرة ، وهي الحسيمة والفيشة والفيشكة ، ويقال لها ذات الحرق، والحيف بها ؛ ومنه قول الراجز:

غَمْزُكَ بالقَنْفاء داتِ الحُوقِ، بين سِماطَيْ رَكَبٍ مُعْلُوقٍ

وأنشد الأحفش :

قد وَعَدَ تَنْنِي أَمْ عَمْرُو أَنْ تَا

نَمْسِح وأْسِي وَنُفَلِّنِي وا ونَمْسَح القَنْفاء حتى نَنْسَا

أراد حتى تنتأ فخفف وأبدل ، وهو مذكور في موضعه . الليث وذكر قصة لهنام بن مُرَّة وبناتِه يَفْحُشُ ذَكْرِها فلم يذكرها . الأزهري : والأَقْنَفُ الأَمْبِيضُ القفا من الحُمْل . وفرس أَقَنَف : أَبِضُ القفا

ولون سائره ما كان ، والمصدر القنيف . ورجل قُناف والقُناف والقِناف : الكبير الأنف ، ورجل قُناف وقياف : ضخم الأنف ، وقيل : عظيم الرأس واللحية ، وقيل : هو الطويسل الجسم الغليظه . والقنيب والقنيف : الجماعة من الرجال والنساء ، وفي الصحاح : جماعات الناس ، وجمعه قُنف . وحكى ابن برى

إن تَرَيْنا قُلْمَيْلين كَمْ ذيه ٤ عن المُحْرِبِين دُوْدُ صِحاحُ ،

عن السيرافي : التَنسف الطَّمُّ للسَّان ؛ وأنشد لقس بن

فلقد نَـُنْـتَدي ، ويَجْلُسُ فينا مَجْلُسُ كَالقنيفِ فَعُمْ وَداحُ

ويقال: استقنف المجلس إذا استدار. والقنيف: السحاب ذو الماء الكثير. ومر قنيف من الليل أي قطعة منه ؟ قال ابن دريد: وليس بثبت. والقنف : ما كييس من الغدير فتقلع طينه ؟ عن

والقيف : ما يبس من العدير فيقله عطيه ؛ عن السيراني . ابن الأعرابي : القينف والقلقف ما تطاير من طين السيل عن وجه الأرض وتشقق . أبو عمرو: القنف والليفن الساض الذي على حر دان الحمار .

وقِنْنَافَةُ : اسم .

رفاعة :

قنصف : القنصف : طوط البَر دي ؛ قال أبو حنيفة : هو البردي إذا طال .

قوف: قُدُوفُ الرقبة وقُدُوفَتُها: الشعر السائل في نُقْرَبَها. ابن الأعرابي: يقال خذ بقُدُف قَفَاه وبقوفة قَفَاه وبعوف قَفَاه وصوفته وبظليفه وبصليفه وبصليفت كله يمنى قفاه. أبو عبيد: يقال أُحَدَّته بقوف رقبته وصوف رقبته وقاف أخذته كله ، وقبل: أخدت بقوف رقبته وقاف رقبته وصوف رقبته ؛ معناه أن يأخذ برقبته جبعاه المحدوقيل يأخذ برقبته فعصرها ؛ وأنشد الجوهري: نَجَوْتُ بِقُوفِ نَفْسِكُ ، غَيْر أَني

إضال بأن سَيَيْتَمُ أَو تَنْمُ ابنك أي نجوت بنفسك ؛ قال ابن بري : أي سَيَيْتَمُ ابنك وتَنْمَ زوجتك ، قال : والبيت غُفل لا يعرف قائله. وقُدُوفُ الأَذْن : أَعْلاها ، وقسل : قوف الأَذْن

مُستدار سَنَهُما . والقائف : الذي يَعرف الآثار ، والجمع القافة . يقال : قُفْت أثره إذا اتبعثه مثل قَفَو ت أثره ؟ وقال القطامي :

> كذَّبْت عليك لا نَزالُ تَقُوفُني ، كما قاف آثار الوسيقة ِ قائكُ

فأغراه بنفسه أي عليك بي ، وقال ابن بري : البيت المأسود بن يَمفُر ، وحكى أبو حاتم عن الأصمعي : أن قوله لا تزال في موضع رفع على تقدير أن تقديره أن لا تزال ، فلما سقطت أن ارتفع الفعل وجعله على حد قولهم كذب عليك الحج ، وكذب زائدة ، وكذلك كذبت في البيت زائدة . قال ابن بري : فهذا قول الأصمعي ، قال : ولا يصح عند النحويين، وقد تقدم ذكره في ترجمة كذب . ويقال : هو أقنوف الناس . وفي الحديث : أن مُجزّزاً كان قائفاً ؟ القائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه

الرجل بأخيه وأبيه . ويقال : فلان يقدوف الأثر ويقتنانه قيافة مثل قفا الأثر واقتفاه . ابن سيده : قاف الأثر قيافة واقتافه اقتيافاً وقافه يقوفه قدوفاً وتقوافه تتأبَّعه ؛ أنشد ثعلب :

مُحَلِقًى بِأَطُواقَ عِنَاقَ نَبِينُهَا ، عَلَى الضَّانِ الضَّوْ فَ مُ

الضّرْنُ هنا : سُوء الحال من الحهل ؛ يقول: كرمُه وجوده يبين لمن لا يفهم الحَبر فكيف من يفهم ? ومنه قبل للذي ينظر إلى شه الولد بأبيه : قائف ، والقيافة : المَصدر . وفلان يَتَفَوَّفُني في المجلس أي يأخذ يحجُر علي فيه ، وهو يَتَقَوَّفُني في المجلس أي يأخذ علي في كلامي ، ويقول قل كذا وكذا . والقَفُو : القَدْ ، والقَوْف مثل القَدْ ؛ وأنشد :

أعود بالله الجليل الأعظم من قد في الشيء الذي لم أعلم

والقاف: حرف هجاء ، وهو حرف مجهور، يكون أصلاً لا بدلاً ولا زائداً. وقوله تعالى: ق والقرآن المجيد ؟ جاء في النفسير أن بجاز قاف مجاز الحروف التي تكون في أوائل السور نحو: ن ، وألر ؛ وقيل : معنى ق قنضي الأمر ، كما قيل حم ، حمم الأمر ؛ وجاء في بعض النفاسير أن قافاً جبل محيط بالدنيا من ياقوتة خضراء، وأن السماء بيضاء وإنما اخضرت من خضرته؛ قال ابن سيده : قضينا أن الفها من الواو لأن الألف إذا كانت عيناً فإبدالها من الواو أكثر من إبدالها من الياء ع والله أعلم .

#### فصل الكاف

كَأْف : أَكَأَفَت النَّخلة : انْقَلَعْت من أَصلها ؛ قال أَبو من أَصلها ؛ قال أَبو منيفة : وأبدلوا فقالوا أَكْعَفَت .

كُنف: الكَتِّفُ والكِينَفُ مثل كَذَبٍ وكِذَبٍ: عظم عريض خلف المنتكب، أنثى وهي تكون للناس وغيرهم. وفي الحديث: ائتُنُوني بكتيف ودَواة أَكْتُبُ لِكُمْ كَتَابًا ، قال : الكتف عظم عريض يُكُونَ فِي أَصَلَ كَتْفَ الحيوانَ مِن الناسُ والدوابّ كانوا يكتُبون فيه لقِلة القَراطِيس عندهم.وفي حديث أبي هريرة، وضي الله عنه:ما لي أواكم عنها مُعْرَضِين؟ والله لأرْمِينَتُها بين أكتافكم ! يُروى بالناء والنون ٢ فمعنى التاء أنها كانت على ظهورهم وبين أكتافهم لا يقدرون أن يُعْرَضُوا عنها لأنهم حاملوها فهي معهم لا تُفارِقهم ، ومعنى النون أنه يرميها في أَفْتُنِيتهم ونواحيهم فكلما مروا فيها رأوها فلا يقدرون أن يَنْسَوُهُا . والكَتْيَفِ مِن الإبل والجيل والبغال وَالْحَمِيرُ وَغَيْرِهَا : مَا فَوَقَ الْعَضُدُ ؛ وقيل : الكَيْفَانُ أعلى البدين ، والجمع أكتاف ؛ سيبويه : لم يجاوزوا بهُ هذا البناء، وحكى اللحياني في جمعـه كيتَفةً . والأكنف من الرجال : الذي يشتكي كنف. . ورجل أكنف بيّن الكتّنف أي عريض الكتيف، وفي المحكم : عظيم الكتف . ورجل أكتف : عظيم الكنف كما يقال أرأس وأغنيَّق ، وما كان أكثيُّفَ ولقد كَتْبِف كَتْنَفَّأ : عظُمْت كَتِّفُهُ . وإني لأعلم من أين تؤكل الكَتْيف ؛ تضربه لكل شيء علمته . والكُنَّافَ : وجع في الكَتْسِفُ . وقال اللحساني : بالدابة كُنْتَاف مُشديد أي داء في ذلك الموضع . والكتَّفُ : عَيْبُ بكون في الكتيف . والكتف : انْفِراجُ فِي أَعَالِي كَتْفُ الْإِنْسَانُ وَغَيْرِهُ مِمَا يَلِي الكاهِل ، وقيل : الكَتَفُ في الحيل الفراج أعالي الكَتَّيْفَيْنِ مِن غَرَ اصِيفِهَا مِما يلي الكاهل، وهو مـن العيوب التي تكون خِلْقة . أبو عبيدة : فرس أكتف وهو الذي في فئروع كَنِّفيه انفراج في غراضيفها مما

يلي الكاهل . الجوهري : الأكثَّفُ من الحيل الذي في أعالي غَرَاضيف كتفيه انفراج . والكُتَفُ ، بالتحريك : نقصان في الكتف ، وقيل : هو طَلَاع بأخذ من وجع الكتيف ، كتيف كتفأ وهو أَكْتَيْفَ . وَكُنَّفَ البعيرَ كَتَفًّا وهُو أَكَنَّفُ إِذَا اشتكى كتفه وظلع منها . اللحاني: بالمعبر كتف شديد إذا اشتكى كتيف. يقال: جمل أكتف وناقة كَتْفاء . وكَتْفه بَكْتْنِف كَتْفاً : أَصَاب كَتُّغه أو ضربه عليها . والكُنُّف: مصدر الأكُّنف وهو الذي انضمت كتفاء على وسط كاهله خلثة. قبيحة . وكَتَفَت الحَيلُ تَكْنَف كَتْفاً وكَتَّفَت وتكنَّفَت : ارتفعت فُروع أكتافها في المشي ، وعُريضَت على ابن أُفَيْصِرِ أَحَد بني أَسَد بن خزيمة خيل فأو مأ إلى بعضها وقال : تجيء هذه سابقة ، فسألوه : ما الذي وأيت فيها ? فقال : وأيتها مشت فكتفت، وخبَّت فوجَفَت ، وعدَّت فنُسَفَّت فجاءت سابقة . والكَتَفَانَ : اسم فرسَ من ذلك ؟ قالت بنت مالك ان زید ترثه :

إذا سَحَمَتُ ، بالرَّقْمَتَيْنِ ، حَمَامَة "، أو الرَّسِ الكَتْمَانِ أو الرَّسِ الكَتْمَانِ

وكتفت المرأة تكتيف: مشت فحر كت كتفيها. قال الأزهري: وقولهم مشت فكتَفَت أي حركت كَيْفِيْها يعني الفرس.

والكِتاف : مصدر المكتاف من الدواب ، والمكتاف من الدواب ، والمكتاف من الدواب : الذي يَعقبر السرج كتفه، والاسم الكِتاف، والكتاف : الذي ينظر في الأكتاف في كرّب فيها .

والكَنَّف : المشي الرُّورَيْد ؟ قال الأعشى :

فَأَفْحَمْتُهُ حَتَى اسْتَكَانَ كَأَنَّهُ قريحُ سِلاجَ بَكْتِفِ المشي، فاترُ

أنشده ابن بري . ابن سيده : كَتُفَ يَكُنِّف كَتْفَاً وكُنِّيفاً مشى مَشْياً رُورَيْداً ؛ قال لبيد :

> وسُقْت كربيعاً بالقَنَّاة كأنه قريح سلاح؛ بكتف المشي، فاتر

والكُتْفُانُ والكَتْفَانُ : الجراد بعد الغُوْغَاءِ ؟ وقبل: هو كنتفان وكتفان إذا بندا حَجْم أجنعته ورأيت موضعة شاخصاً ، وإن مسستة وجدت حَجْمه ، واحدته كنفانة ، وقبل : واحده كاتف والأنثى كانفة . أبو عبيـدة : يكون الجراد بعيد الغوغاء كتفاناً } قبال أبو منصور : سماعي من العرب في الكتفان من الجراد التي ظهرت أجنعتها ولمَّا تَطَرُ بِعَـد ، فهي تَنْقُرُ في الْأَرْضُ نَـقَرَانَـأُ مثل المتكثِّدُوف الذي لا يَستعين بيديه إذا مشي . ويقال للشيء إذا كثو : مثلُ الدُّبي والكُنفان . والغَوْغَاء من الجراد : ما قد طار ونبتت أجنحته . الأصمعي: إذا استبان حجم أجنحة الجراد فهو كثفان، وإذا احبر" الجراد فانسلخ مـن الألوان كلهـا فهي الفَوْغاء . الجوهري : الكُنفان الجراد أوَّل ما يطير منَّه ، ويقال : هي الجراد بعد الفوغاء ﴿أَوَلَمَا السَّرُو ثم الدَّبي ثم الغوغاء ثم الكتفان ؟ قال أبن بري : وقد يثقل في الشعر ؟ قال صفور أَخُو الْحَانُسَاء :

وحَيِّ حريد قد صَبَّحْتُ بِغَادةٍ ، كرجُل الجَرَادِ أَو دَبِتَى كُنْتُفَانِ

والكَتْفُ والكَتَفَانُ : ضرب من الطيران كأنه يود جناحيه ويضهها إلى ما وراءه .

والكَنَتْفُ : شَدُّكُ البدين من خلف. وكَتَفَ الرجلَ

يَكْنَيْفِهُ كَتْفَا وَكَتَّفِهُ: شَدِّ بِدِيهِ مِنْ خَلَفِهِ بِالْكِتَافِ، وَالْكِتَافِ، وَالْكَتَافِ، وَالْكَتَافِ، وَالْكِتَافِ، وَالْكِتَافِ، وَالْكِتَافِ، وَالْكِتَافِ، وَالْكَتَافِ، وَالْكَتَافِ، وَالْكَتَافِ، وَالْكِتَافِ، وَالْكَتَافِ، وَالْكَافِرُ وَالْكُلِيقِ وَلَالْفَالِكُولِ الْكَافِرُ وَالْكَلِيقِ وَالْكَلِيقِ وَالْكِلَالِيقِ وَالْكَلِيقِ وَالْكِلَالِيقِ وَالْكُولِ وَالْكِلَالَةُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْكُولِ وَالْكُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُوالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ

أَناخَ بِدِي بَقَرٍ بَرْكُهُ ، كَانَّ عَلَى عَضُدَ بِهُ كِتَافَا

وجاء به في كتاف أي في وثاق . والكتاف : الحميل الذي يُكتف به الإنسان . وفي الحديث : الذي يصلني وقد عقص شعره كالذي يصلني وهو مكتوف ؟ هو الذي شدت يداه من خلفه يشبه به الذي يعقب شعره من خلفه والكتاف : وثاق في الرحل والقتب وهو إساد عودين أو حنسون يشد أحدهما إلى الآخر . والكتف : أن بشد حينوا الراحل أحدهما على الآخر .

وكتَّف اللحم تَكَنَّيْفاً: قطَّعه صفاراً، وكذلك الثوب، وكتَّفه بالسَّف كذلك .

الجوهري: والكتيفة صبة الباب وهي حديدة عريضة. ابن سيده: والكتيف والكتيفة حديدة عريضة طويلة وربما كانت كأنها صحيفة ، وقيل: الكتيف الضة ؛ قال الأعشى:

بينا المراء كالرادبني ذي الحاب المتنفيف بسواه مصلح التنفيف أو كقد م النفاد لأمم القي ن ، وداني صدوعه بالكتبف رداه دهراه المنظل ، حتى عاد من بعد مشيه للدليف

قوله بالكتيف يعني كتائف رقاقاً من الشبه ؛ وقيل: الكتيفة الضبّة ، وقيل : الضبة من الحديد ، وجمعها كتيف وكنتُف . وكنف الإناء بكنتيفه كتفاً و وكتله : لأمه بالكتيف ؛ قال جرير :

ويُنكورُ كَفَيْهُ الْحُسَامُ وَحَدُهُ ، وَيَعْرَفُ كَفَيْهُ الْإِنَاءُ الْكَتَبَقُهُ

شمر : ويقال للسيف الصفيح كَتَيِف ؛ قال أبو 'دواد :

> فَوَدِدْتُ لُو أَنِي لَتَمِيثُكُ خَالِياً ، أَمْشِي،بكفي صَعْدَة " وكتيف

أراد سيفاً صَفِيحاً فسماه كتيفاً . قال خالد بن جَنْبَة : كتيفة الرحل واحدة الكتائف ، وهي حديدة أيكنتف بها الرحل . وقال ابن الأعرابي : أخذ المتكتوف من هذا لأنه جبع يديه . والكتيفة : كليبة الحداد . والكتيفة : السينجية والحقد والعداوة وتجمع على الكتائف ؟ قال القطامي :

أَخُوكَ الذي لا يَمْلِكُ الحِسَّ نفسه ، وتَرْفضُ عند المُخْطِفاتِ الكتائفُ

ويروى المُتَعْفِظات. وكِنافُ القَوْسُ: ما بِينَ الطائف والسِّيةِ ، والجمع أكشِفة " وكشُف".

كثف: الكثافة': الكثرة والالتفاف'، والفعل كثّف يحثّف كثّف كثافة، والكثيف أسم كثّرته يوصف به العسكر والماء والسحاب؛ وأنشد:

وتحت كثيف الماء، في باطن الثرى، ملائكة " تَنْحُطُ فيه وتَصْعَدُ

ويقال: استكثف الشيءُ استيكثافاً ، وقد كثّفته أنا تكثيفاً . ان سيده: والكثيف والكثاف الكثير، وهو أيضاً الكثير المنتراكب المنطقة من كل شيء،

أي في حَشْد وجماعة . وفي حديث طلبحة : فاستكنَّف أمر و أي ارتفع وعلا . والكثافة : الغيلَظ . و تكاثَّف النبيء ، فهو كثيف ، و تكاثَّف

الشيء . وفي صفة النار : لسُرادِق النار أربعة جُدُّرِ كُشُف ؛ الكشف : جمع كَشيف ، وهو الشخير العَليظ . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : سَفَقَن

أَكْنَفَ مُرُوطِهِنَ فَاخْتَمَرُ نَ بِهِ ، قَالَ : والرواية فيه بالنون ، وسيحيء . وامرأة مُكَنَّفة : كثيرة اللحم ؛ ومنه قول المرأة المخزومية : إني أنا المُكتَّفة ولا المؤتَّفة ؛ حكاه ابن الأعرابي ولم يفسر المكتَّفة ولا المؤتَّفة ، وقال ثعلب : إنما هي المكتَّفة المؤتَّفة ، المؤتَّفة المؤتَّفة المؤتَّفة المؤتَّفة المؤتَّفة المؤتَّفة المؤتَّفة المؤتَّفة المرتَّفة المرتَّفة المؤتَّفة ال

الموسعة ، وقان تعلب ؛ إلما هي المحتفة المؤسفة ، قال : فالمكتبئة المدحكمة الفراج ، والمؤتفة التي قد استؤنفت بالنكاح أو لا . والكثيف : السيف ؛ عن كراع ، قال ابن سيده : ولا أدري ما حقيقته ، والأقرب أن تكون تاء لأن الكتيف من الحديد .

كَمِعْف : الأزهري خاصّة : ابن الأعرابي الكُنْحُوفُ . الأعضاء ، وهي القُنْعُوفَ .

كدف : في نوادر الأعراب : سمعت كدّ فتهم وحدفتهم وهد فتهم وحشكتهم وهذأتهم وويدهم وأويدهم وأزّهم وأذيزهم ، وهو الصوت تسمعه من غير معاينة .

كُوف : كُرَف الشيء : تشبّه . وكرَف الحِمارُ إذا شمّ بول الأتان ثم رفع رأسه وقلت شفّته ؟ وأنشد ابن بري للأغلب العجلي :

> تخالُه من كَرْفهِن كالحاء وافتر صاباً ونتشُوفاً مالحا

و كر أف الحِمَّارُ والبِرْ ذَوْنُ لِكُرْ فَ وَيَكُرُ فَ وَيَكُرُ فَ البُولُ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِيقُونُ الْمُعَلِي عَلَيْكُونُ الْمُعَلِيقُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِيقِ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِيقِ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِيقِ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِيقُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِّلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

مُشَاخِصاً طَوْراً ، وطُوراً كادِفا

وحماد ميكراف : يَكُوف الأبوال .

والكرَّافُ : 'مجَمَّشُ القحابِ . وقال ابن خَـالويه : الكرَّافُ الذي يَسْرِق النِظرِ إلى النساء .

والكر ف': الدُّلـُو ' من جلد واحد كما هو ؛ أنشد يعقو ب :

> أكلَّ بَوْمِ لك ضَيْزَنَانِ ، على إزاء الحَوْضِ مِلهزانِ ، بُكِرْ فَتَيْنِ يَتَواهَقَانُ ؟

> > يَتُواهَقَانِ : يَتَبَادِيَانِ .

والكر ْفِيءُ : قَطِع من السحاب مُتَوَاكَمَة صَعَاد ، واحدتها كر فئة ؛ قال :

> ككورُ فيئة العَيْثِ ذاتِ الصَّبيرِ رَّ مُرَّمِي السَّمَابِ ويُرْمَى لِمَا

وهي الكر ثيرة أيضاً ، بالناء . وتكر فأ السعاب : تراكب ، وجعله بعض النحويين رباعياً . والكر في: قشرة البيضة العلما اليابسة التي يقال لها القييض .

كوسف : الكُرْسُف : القُطن وهـو الكُرسوف ، واحدته كُرْسُف الدُّواة . وفي الحديث : أنه كُوْسُف إلائة أثواب كمانية كُرْسُف ؟ الحديث : أنه كُوْسُف ؟ المولد «والكرف الدلو» كذا هو في الاصل ونقله شارح القاموس بدون ها، تأبيت والثاهد مذكور في غير موضع من اللـان جا، .

الكُرْسُفُ : القُطن ، قال أن الأثير : جعله وصفاً للثياب وإن لم يكن مشتقاً كقولهم مررت بحَيّة ذراع وإبل مائة . وفي حديث المستحاضة : أَنْعَتُ لُكِ الكُرُسُفَ .

وتكرُّسَف الرجل: دخل بعضه في بعض. أبو عبر في: المُنكِّرُسُف الجبل المُنعّرُ قَتَب.

كوشف: أبو عبرو: الكرَّ شُنَة ُ الأَرْضُ الغَلَطَة ، وهي الحَرَّ شُنَة ُ ، ويقال: كرَّ شُفَة ' وخرَّ شُفَة ' وكرِّ شاف ُ وخِرْ شاف ' ؛ وأنشد:

هَيَّجها من أحلب الكورشاف ، ورُطُب من كلا مجتاف السَّمَّ اللوَّغُلُو الضَّعَيف نافي ، جَرَاشِع جَرَاشِع جَرَاشِع جَرَاشِع جَرَاشِع جَرَاشِع حَرَاشِع الأَجواف حَرَيْن اللَّهُ وَاف حَرَيْن اللَّهُ وَاف مِرْفة الأَفْواف اللَّهُ وَاف اللَّهُ وَافْ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ وَافْ الْمُؤْفِقُ وَافْ الْمُؤْفِقُ وَافِي الْمُؤْفِقُ وَافْ الْمُؤْفِقُ وَافْ الْمُؤْفِقُ وَافْ الْمُؤُفِقُ وَافْ الْمُؤْفِقُ وَافِقُ وَافْ الْم

كونف: الكر الف والكر الف: أصول الكر الني تبقى في جذع السعف ، وما قبط من السعف فهو الكر ب الواحدة كر الفة وكر الفة ، وجمع الكر الف والكر الف والكر الفة والكر الفة الفليظ الكر الفة والكر الفة والكر الفة أصل السعفة الفليظ المبترق بجذع النخلة ، وقيل : الكر انف أصول السعف الفيلاظ العراض التي إذا يبست صارت أمثال المسعف الفيلاظ العراض التي إذا يبست صارت أمثال طل الله عليه وسلم ، فأتى بقربتيه نخلة فعلتها بكر الفة ، وفي حديث الواقيي : وقد ضافه رسول الله وهي أصل السعفة الغليظة ، وفي حديث أبي هرية : إلا بعث عليه يوم القيامة سعفها وكر انيفها أشاجع بعث عليه يوم القيامة سعفها وكر انيفها أشاجع يعني أنه كان مكتوباً عليها قبل جمعه في الصحف . وكر انيفا من كر انيفه .

أحلب، كذا هو في الاصل بالحاء وبالجيم في شرح القاموس.

والمُكرَّ نِف : الذي يَلْقُط النّبو من أصول الكرانيف ؛ أنشد أبو حنيفة :

قد تخذت سَلَمْنَ بِقَرْنِ حَالَطًا ، واسْنَأْجَرَت مُكَرَّنِفاً وَلاقِطَا

وكر نفه بالعصا : ضربه بها ؛ قال بشير القريري : لما انشكفت له فوكي مُد بيراً ، كر نفته بهراوة عجراء

وانشَكَفَت : مِلْتُ . وفي النوادر : خَرْنَفَته بالسيف وكرْنَفْتُهُ إذا ضربته ، وقيـل : كَرْنَفه بالسيف إذا قبطعه .

كوهف: المُنكرَ هِفُ : الذكر المنتشر المُشْتَرِف . واكثرَ هَفَ الذكر : انتشر ؛ وأنشد:

قَنْفَاء فَيْشَ مُكْرَهِفِ حُوقُهَا ، إذا تَمَنَّاتُ ، وبدا مَفَلُنُوقُهَا

الاكثر هفاف : الانتيشار . والمُنكثر هيف : لغة في المنكفهير أو مقالوب عنه ؛ وبيت كثير يروى بالوجين جميعاً ، وهو قوله :

نَشِيمُ عَلَى أَرْضِ أَنِ لَيَنْلَى تَخْيِلَةً ، `` عَرِيضًا سَنَاهًا مُكَنْفَهِرًا صَبِيرُهَا

قال الأزهري: المُنكِنْفَهُونُ مِن السحابِ الذي يَعْلَظُ وَيُوكِبِ بِعَضِهِ بِعَضًا ، قال : والمكرهفُ مثله .

كسف: كسف القبر أيكسف كسوفاً ، وكذلك الشبس كسفت تكسف كسوفاً : ذهب ضوءها واسود "ت ، وبعض يقول انكسف وهو خطأ ، وكسفها الله وأكسفها ، والأول أعلى ، والقبر في كل ذلك كالشبس . وكسف القبر : ذهب نوره وتغير إلى

السواد. وفي الحديث عن جابو ، رضي الله عنه ، قال: الكسفت الشمس على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في حديث طويل ؛ وكذلك رواه أبو عبيد : انكسفت . وكسّف الرجيل إذا نكس كلو فه . وكَسَفَت حالُه : ساءت ، وكَسَفَت إذا تغيَّرت . وكسفت الشمس وخسَفت بمعنى واحد ، وقد تكرر في الحديث ذكر الكِنُسوف والحُنُسوف للشبس والقبر فرواه جباعة فيهما بالكاف ، ورواه جماعة فيهما بالحاء ، ورواه جماعة في الشمس بالكاف و في القمر بالحاء ، وكالهم روكوا أن الشبس والقمر آيتان من آيات الله لا يَنْكُسفان لموت أحد ولا لحياته ، والكثير في اللغة وهو اختيارا الفراء أن يكون الكسوف للشبس والحسوف للقمر ، يقيال : كَسَّفْت الشَّبْس وكسفها الله وانكسفت، وخسف القمر وخسَّفه الله وانخسف ؟ وورد في طريق آخر : إنَّ الشَّمْسُ والقَّمْرُ لَا يُنْخَسَّفَانُ لموت أحد ولا لحياته ؛ قال ابن الأثير : خسف القبر بوزُن فَعَلَ إذا كان الفعل له ، وخُسِفَ على ما لم يسمُّ فاعله ، قال : وقد ورد الحسوف في الحديث كثيراً للشمس والمعروف لها في اللغة الكسوف لا الحسوف ، قال : فأما إطلافه في مثل هذا فتغليباً للقمر لتذكيره على تأنيث الشمس يجمع بينهما فيما يخص القمر ، وللمعارضة أيضاً لما جاء في الرواية الأولى لا ينكسفان، قال : وأما إطلاق الحسوف على الشمس منفردة فلاشتراك الحسوف والكسوف في معنى ذهاب نورهما وإظلامهما . والانخِساف : مطاوع خسَفْته فانخَستَف، وقد تقدم عامة ذلك في خسف. أبو زيد: كسفت الشمس إذا اسودًت بالنهار، وكسفت الشبس النبوم إذا غلب ضوءُها على النجوم فلم يبد منها شيء ، فالشبس حينتُذ كاسفة النجوم ، يتعدَّى ولا يتعدى ؟ قال جرير:

فالشمس' طالعة' ليست بكاسفة ، تَبَكِي عليك، 'نجومَ الليل ِ والقَمرا

قال : ومعناه أنها طالعة تبكي عليك ولم تكسف ضوء النجوم ولا القبر لأنها في طلوعها خاشعة "باكية" لا نور لها ، قال : وكذلك كسف القبر إلا أن الأجود فيه أن يقال خسف القبر ، والعامة تقول الكسفت الشمس ، قال : وتقول خشعت الشمس وكسفت عمنى واحد ؛ ودوى الليث الست :

الشمس' كاسفة" ليست بطالعة ، تبكي عليك نجومَ الليل ِ والقَمرا

فقال: أراد ما طلع نجم وما طلع قبر، ثم صرفه فنصه، وهذا كما تقول: لا آتيك مطر السباء أي ما مطر ت السباء ، وطالوع الشمس أي ما طلعت الشبس، ثم صرفته فنصته . وقال شير : سبعت ابن الأعرابي يقول تبكي عليك نجوم الليل والقبرا أي ما دامت النجوم والقبر ، وحكي عن الكسائي مثله ، قال : وقلت للفراء : إنهم يقولون فيه إنه على معنى المفالية باكيته فيكيته فالشمس تغلب النجوم بكاء ، فقال : إن هذا الوجه حسن ، فقلت : ما هذا بحسن ولا قريب منه ، وكسف بالله يكسف إذا حدثته نفسه بالشر ، وأكسفه الحزن ؛ قال أبو ذؤيب :

يَوْمِي الغُيُوبِ بِمَينَيْهِ وَمَطَّرُ فَهُ مُغْضٍ ، كما كسف النُسْتَأْخَذُ الرَّمِدُ

وقيل: كُسوف باله أن يَضِيق عليه أمله. ورجل كاسف البال أي سيّ والحال. ورجل كاسف الوجه: عابسه من سوء الحال؛ يقال: عَبَسَ في وجهي وكسف كُسوفاً. والكُسوف في الوجه: الصفرة

والتغير . ورجل كاسف : مهدوم قد تغير لونه وهنول من الحزن . وفي المثل : أكسفاً وإمساكاً ? أي أعبوساً مع بُخل . والتكسف : التقطيع . وكسف الشيء يكسفه كسفاً وكسفه كلاهما : قطعه ، وخص بعضهم به الثوب والأديم .

والكسف والكسفة والكسيفة : القطعة نما قطَعَت . وفي الحديث : أنه جاء بثريدة كسف أي خبر مكسّر ، وهي جمع كسُّفة للقطعة من الشيء . وفي حديث أبي الدرداء ، وضي الله عنه : قال بعضهم رأيته وعليه كِساف أي قطعة ثوب؛ قال ابن الأثير: وكأنها جمع كسفة أو كسف . وكسف السحاب وكِسَفُهُ : قِطَعُهُ ، وقيل إذا كانت عريضة فهي كِسْف . وفي التنزيل: وإن يروا كِسْفاً من السماء؛ الفراء في قوله تعالى : أو تسقط السماء كما زعمت علينًا كسفاً ، قيال: الكسف والكسف وجهان ، والكيسف : الجِماع ، قال : وسمعت أعرابياً يقول أعطني كيسفة من ثوبك يريد قطعة ، كقولك خَرْقَةَ ، وكُسفُ فَعَلَ ، وقيد يكونُ الكسُّف جماعاً للكيسفة مثل عُشْبة وعُشْب ؛ وقال الزجاج: قرىء كِسْفاً وكِسَفاً ، فمن قرأ كِسَفاً جعلها جمع كيسُفة وهي القطعة ، ومن قرأ كيسُفاً جعله واحداً ، قال : أو تسقطها طبيَّقاً علينا، واشتقاقه من كسَفْت الشيء إذا غطائيته . وسنسل أبو الهيثم عين قولهم كسفت الثوب أي قطعته فقال : كلُّ شيء قطعتَــه فقــد كسفتــه . أبو عمرو : يقــال لحيرَق القبيص قبل أن تؤلُّف الكسف والكيف والحِذف، واحدتها كسفة وكيفة "وحذَّفة". أبن السكيت: يقال كسنف أملُه فهو كاسف إذا انقطع رجاؤه مما كان يأمل ولم ينبسط، وكسف باله يكسف حدِّثته نفسه بالشر .

والكسف : قبطع العر قدوب وهو مصدر كسفت البعير إذا قطعت عر قوبه. وكسف عرقوبه يكسف كسفاً : قطع عصبته دون سائر الرّجل . ويقال : استدبر فرسه فكسف عرقوب. . وفي الحديث : أن صفوان كسف عرقوب راحلته أي قطعه بالسيف .

كشف : الكشف : وفعك الشيء عما أيواريه ويغطتيه ، كشفه بكشفه كشفاً وكشفه فانكشف وتكشف . وريط كشيف : مكشوف أو منكشف ؟ قال صخر الغي :

# أَجَشُ دِبَعْلًا ، له هَيْدَبُ وَ أُجَشُ دِبُعُلُا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قال أبو حنيفة : يعني أن البرق إذ لَمَع أضاء السحاب فتراه أبيض فكأن كشف عن رَبْط . يقال : تكشف البرق إذا ملأ السماء .

والمككشوف في عروض السريع: الجُنْرَهُ الذي هـو مفعولاً مفعولاً عند التاء فبقي مفعولاً فنقل في التقطيع إلى مفعولن.

وكشف الأمر يكشفه كشفاً: أظهره، وكشفه وكشفه الأمر: أكرهه على إظهاره، وكاشفه بالعداوة عن الأمر: أكرهه على إظهاره، وكاشفه بالعداوة أي بادأه بها، وفي الحديث: لو تكاشفتم ما تدافئتم أي لو انكشف عيب بعضكم سريرة بعض لاستثقل الأشير: أي لو علم بعضكم سريرة بعض لاستثقل كالهافية والحائية، وفي التنزيل العزيز: ليس لها من دون الله كاشفة ؛ أي كشف، وقيل: إلها دخلت الهاء ليساجع قوله أز فت الآزفة ، وقيل: الهاء للمبالغة ، وقال ثعلب: معنى قوله ليس لها من دون الله كاشفة أي لا يكشف الساعة إلا رب العالمين ، فالهاء على

هذا للمبالغة كما قلنا . وأكشف الرجل إكشافاً إذا ضحك فانقلبت شفّته حتى تبدو كرادر ،

والكشفة القلاب من قلصاص الشعر أسم كالترعة ، كشف كشف الموسف في كشفا ، وهو أكشف . والكشف في الجنبة : إدبار ناصبتها من غير نزع ، وقيل : الكشف رجوع شعر القصة قبل اليافوخ والكشف : والكشفة أ : الاسم وهي دائرة في قلصاص الناصة ، ورعا كانت شعر ات تنبئت صعدا ولم تكن دائرة ، فهي كشفة "، وهي أيتشام بها . المحشف أ ، بالتحريك ، انقيلاب من قلصاص الناصة كأنها دائرة ، وهي أشعيرات تنبت قصص الناصة كأنها دائرة ، وهي أشعيرات تنبت عمداً ، والرجل أكشف وذلك الموضع كشفة " . وفي حديث أي الطفقيل : أنه عرض له شاب أحسر شعرات في قلصاص ناصيته نائرة الا تكاد تسترسيل ، والعرب تتشاءم به .

وتكشُّفنت الأرض: تَصَوُّحت منها أماكن ويبست.

والأكشفُ : الذي لا تُرْس معه في الحرب ، وقيل : هو الذي لا يثبت في الحرب . والكشف : الذي لا يُصدُ قون القِتال ، لا يُعرف له واحد ؟ وفي قصيد كعب :

زالوا فما زال أنكان ولا كشف

قال ابن الأثير: الكُشْنُف جمع أكْشف ، وهو الذي لا ترس معه كأنه مُنْكَشِف غير مستور . وكشِف القومُ ؛ الهزموا ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

فما 'دم ً حاديم ، ولا فالَ رأيهُم ، ولا كَشِفُوا ، إن أَفْزَعَ السِّرْبَ صائح

ولا كشفوا أي لم ينهزموا .

والكشاف : أن تَكْتُم الناقة في غير زمان لقاحها ، وقيل : هو أن يَضْرُبُهَا الفحل وهي حائل ، وقيل : هو أن مُحِمَّل علمها سنتين متواليتين أو سنين متوالية ، وقيل : هو أن 'مجمّل عليها سنة ثم تــاترك اثنتين أو ثلاثاً ، كَشَفَت الناقة تَكُشف كِشافاً ، وهي كشوف، والجمع كشف"، وأكشفت ، وأكشف القومُ: لَقَعَت إبائهم كشافاً . التهذيب : الليث والكَشُوف من الإبل التي يضربها الفحل وهي حامل، ومصدره الكشاف ؛ قال أبو منصور : هذا التفسير خطأً ، والكشافُ أن مُحمل على الناقة بعــد نتاجها وهي عائد قد وضّعت حديثاً ، وروى أبو عبيد عن الأَصِمِي أَنه قال: إذا حُمِلَ على الناقة سنتين متواليتين فذلك الكشاف ، وهي نافعة كشُوف . وأكشَفَ القوم أي كَشَفَت إبلُهم . قال أبو منصور : وأجودُ نتاج الإبل أن يضربها الفحل ، فإذا نُنْتَجَت تُركت سنة لا يضربها الفحل ، فإذا فيصل عنها فصلها وذلك عند تمام السنة من يوم نتاجها أرسل الفحل في الإبل التي هي فيها فيضربها ، وإذا لم تجمَّ سنة بعد نتاجها كان أقــل ً للبنها وأضعف لولدهــا وأنـْهـَك لقو ّتها وطر ُقها ﴾ ولتقحت الحربُ كشافاً على المثل ؛ ومنه قول زهبر :

> فَتَعَرُ الكَّكُمُ عَرَاكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَا ، وتَلَثْقَحُ كَيْشَافًا ثُمْ تُنْشَجُ فَتُنْثُمْ

فضرب إلقاحها كيشافاً بجيدُثان نِناجها وإثنامها مثلًا لشدّة الحرب وامتداد أيامها ، وفي الصحاح : ثم تنتج فتَفْطم .

وأكشف القوم' إذا صارت إبلهم كُشُفاً ، الواحدة كَشُوف في الحمل . والكشف' في الحيل : التواء في عَسيب الذنب .

واكتشف الكبش النعجة : نزا عليها .

كعف : أَكْعَفَت النَّحَلَةُ : انْقَلَعَت مَن أَصَلَهَا ؟ حكاه أبو حنيقة وزعم أن عينها بدل من هنزة أَكْنَافَت .

كفف : كف الشيء يكفه كفاً : جمعه . وفي حديث الحسن : أن وجلا كانت به جراحة فسأله : كيف يتوضأ ? فقال : كفه بخر فقة أي اجمعها حوله . والكف : الله ، أنشى . وفي التهذيب : والكف

كف اليد ، والعرب تقول : هذه كف واحدة ؛ قال ابن بري : وأنشد الفراء :

أُوفَيْكُمَا مَا بِلُّ حَلَمْتِي َ رَبِّقِي ﴾ وما حَمَلَت كُفًايَ أَنْمُلِيَ العَشْرِا

قال ؛ وقال بشر بن أبي خازم :

له كَفَّانِ : كَفَّ كَفُ كَنْفُ ضُرَّ ، وكَفُّ فَوَاضِلٍ خَضِلٍ نَدَاها

وقال زهير :

حتى إذا ما هَوَتْ كَفُّ الوليدِ لها ، طارت ، وفي يده من ريشيها بِتكُ

يَداكَ يَدا صِدْق : فَكَفُ مُفْيدة ، وأُخْرَى ، إذا مَا ضُنَ بالمال ، ثُنْفِق وقال أَنضاً :

> غَرَّاءُ تُبُهِجُ زَوْلَهُ ، والكفُّ زَبَّنَها خِضابه

> > قال : وقال الكميت :

قال: وقال الأعشى:

حِمَعَت يزاراً، وهي سَنتَى سُعوبها، " كما جَمَعَت كف إليها الأباخسا

وقال دو الإصبع :

زَمَان به لله کنف کریمه " علینا ، ونُعْمَاه بِهِنَّ تَسِیر

وقالت الحنساء :

فعا بَلَغَتْ كَنْفُ الْمُوَى مُتَنَاوِلُ مِنْ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُحْدِثُ اللّهِ الْمُحْدُولُ مِدْحَةً ، وما بَلَخُ اللّهُ دُونُ تَحْوُلُ مِدْحَةً ، وإنْ أَطْنَبُوا ، إلا وما فيك أَفضَلُ الْمُفْلُ اللّهِ وما فيك أَفضَلُ اللّهُ وما فيك أَفضَلُ اللّهِ وما فيك أَفضَلُ اللّهُ وما فيك اللّهِ وما فيك اللّهِ وما فيك أَفضَلُ اللّهُ وما فيك اللّهُ وما فيك اللّهُ وما فيك أَفضَلُ اللّهُ وما فيك اللّهُ وما فيكُ اللّهُ وما فيك اللّهُ وما فيكُ اللّهُ وما فيك اللّهُ وما في فيكِ اللّهُ وما فيكُ اللّهُ وما فيكُ أَفْصُلُ اللّهُ وما فيكُ اللّهُ وما فيكُ اللّهُ وما فيكُ اللّهُ وما فيكِ اللّهُ وما فيكُ وما فيكُ اللّهُ وما فيكُ وما

**و**يروى :

وما بلغ المهدون في القول مدحة فأما قول الأعشى :

أَرَى وجُلَّا منهم أُسيفاً ، كَأَمَّا يَضُمُّ اللَّى كَشْعَيْهُ كَنْفاً 'مُخْضَّا

فإنه أراد الساعد فذكر ، وقيل : إنما أراد العُضو ، وقيل : هو حال من ضبير يضم أو من هاء كشحيه، والجمع أكنف. قال سبويه: لم يجاوزوا هذا المثال ، وحكى غيره كنفوف ؛ قال أبو عمارة بن أبي طرفة الهُذلى يدعو الله عز وجل :

فصل جناحي بأبي لطيف ؛ حتى تكفُّ الزَّحْفَ بالزُّحُوفِ

بكل كين صادم رهيف ، وذابيل يكنّ بالكفوف

أبو لطيف يعني أخاً له أصغر منه ؛ وأنشد ان بري لابن أحمر :

> يَداً ما قد يَدَيْتُ على سُكَيْنِ وعبد الله ، إذ نُهشِ الكُفُوفُ

وأنشد للملي الأخسكيَّة :

بقو ل كَتَحْبُيرِ الباني ونائل ، إذا قُتُلِبَت دون العَطاء كُفُوفُ

قال ابن بري : وقد جاء في جمع كف ً أكثاف ؟ وأنشد علي بن حمزة :

> يُسون ما أَصْمَرُوا في بُطُونهم مُقَطَّعَةً أَكُفافُ أَيديهمُ اليُمن

وفي حديث الصدقة: كأغا يَضَعُها في كف الرحين؟ قال ابن الأثير: هو كنابة عن محل القبول والإثابة ولا قالا قلا كف للرحين ولا جارحة ، تعالى الله عيا يقول المُشتبهون عُلُوا كبيراً . وفي حديث عير ، رضي الله عنه : إن الله إن شاء أدخل خلفه الجنة بكف واحدة ، فقال الذي ، صلى الله عليه وسلم : صدق عير . وقد تكور ذكر الكف والحفنة واليد في الحديث وكاتبا غيل من غير تشبيه ، وللصقر وغيره من جواوح الطير كفان في رجليه ، وللسبع كفان في يديه لأنه يكف بها على ما أخذ والكف الحراد ، الحضيب : نجم ، وكف الكلب : عُشبة من الأحراد ، وسيأتي ذكرها .

واستُكف عينه : وضع كفه عليها في الشمس ينظر هل يرى شيئاً ؛ قال ابن مقبل يصف قيد حاً له :

خَرْ ُوج من الغُمْسَى ، إذا صُكَ صَكَة تَ بدأ ، والعُمُون المُسْتَكِفَة مَلَمْسَة مُ

الكسائي: استُكفَفَّت الشيء واستَشْرَ فَنَهُ، كلاهما: أَن تضع يدك على حاجبك كالذي يَسْتَظِل منالشمس حتى يَسْتَبِن الشيء . يقال : اسْتَكفَّت عينه إذا نظرت تحت الكف . الجوهري : اسْتَكفَفْت الشيء وتعطر

اسْتَوَ ضَحْتَه ، وهو أَن تَضَع يدك عَلى حاجبك كالذي يَستَظل من الشمس تنظر إلى الشيء هل تراه . وقال الفراء : استكف القوم حول الشيء أي أحاطوا به ينظرون إليه ؛ ومنه قول ابن مقبل :

إذا رَمَقَتُه مِن مَعَدًّ عِبَارةً لَمُ المُسْتَكُفَّة تلمح

واستكف السائل: بسط كفه. وتكفّف الشيء: طلبه بكفته وتكفّفه. وفي الحديث: أن رجلا وأى في المنام كأن 'ظلّة تنظف عسلا وسها وكأن الناس يتكفّفونه؛ التفسير للهروي في الغربين والاسم منها الكفف. وفي الحديث: لأن تدع ورثتك أغنياه خير من أن تدعهم عالة "يتكفّفون الناس؛ معناه يسألون الناس بأكفهم عمد ونها اليهم. ويقال: تكفف واستكف إذا أخذ الشيء بكفة ؛ قال الكميت:

> ولا تُطْمِعُوا فِهَا بِدَا مُسْتَكِفَةً لَغِيرَ كُمْ ، لُو تَسْتَطِيعُ الْنَيْشَالَهَا

الجوهري: واستكف وتكفف بعني وهو أن يمد كفه يسأل الناس. يقال: فلان يتكفف الناس، وفي الحديث: يتصد في بجميع ماله ثم يَقْعُد يستكف الناس. ابن الأثير: يقال استكف وتكفف إذا أخذ ببطن كفه أو سأل كفاً من الطعام أو ما يكف الحدود.

وقولهم: لقيّته كفّة كفّة ، بفتح الكاف، أي كفاحاً، وذلك إذا استقبلته منواجهة ، وهما اسمان 'جعلا واحداً وبنيا على الفتح مثل خمسة عشر . وفي حديث الزبير : فتلقّاه وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كفّة كفّة أي منواجهة كأن كل واحد منهما قد

كف صاحبه عن مجاوزته إلى غيره أي مَنْعَه . والقيتُه والكفّة : المرة من الكف . ابن سيده : ولقيتُه كفّة كفّة كفّة كفّة على الإضافة أي فُجاءه مواجهة ؟ قال سيبوبه: والدليل على أن الآخر مجرور أن يونس زعم أن رؤبة كان يقول لفيته كفّة لكفّة أو كفّة عن كفّة ، إنما جعل هذا هكذا في الظرف والحال لأن أصل هذا الكلام أن يكون ظرفاً أو حالاً .

لان اصل هذا الكلام ان يكون طرق او عاد . وكف الرجل عن الأمر يكفه كفاً وكفكفة فكن الرجل عن الأمر يكفه كفاً وكفكفة فلاناً عن السوء فكف يكف كفاً ، سواء لفظ اللازم والمنجاوز . ابن الأعرابي : كفكف إذا وكفف بغريمه أو ود عنه من يؤذبه . الجوهري : كففت الرجل عن الشيء فكف ، يتعدى ولا يتعدى والمصدر واحد . وكفكفت الرجل : مثل كففته ومنه قول أبي زبيد :

أَلَمْ تَرَيْنِ سَكَنْتُ لَأَياً كِلابَكُمْ ، وَكَفْكَوْفَتُ عَلَمُ أَكْنُكُمِ، وهي عُقْر ?

واستكف الرجل الرجل : من الكف عن الشيء . وتكفّف دمه : الربل ، وكفكف هو ؟ قال أبو منصور : وأصله عندي من وكف يكف بكف ، وهذا كنولك لا تعظيفي وتعظفظي . وقالوا : خصفضت الشيء في الماء وأصله من خصفت . والمكفوف : الضرير والجمع المكافيف . وقد كنف بصر وكف بصر وقد كنف بصر وكف بصر كف . وقد كنف بصر وكف بصر وقد كنف . وقد كنف بصر وكف بصر وقد كنف . وقد كنف بصر وكف بصر والكفكفة : كف الشيء عن الشيء والكفكف دم علي المين . وبعير كاف : أكات أسنانه وقصر تمن الكبر حتى تكاد تذهب ، والأنش بغير هاء ، وقد كنف أسنانها ، فإذا ارتفع عن ذلك بغير هاء ، وقد كنف أسنانها ، فإذا ارتفع عن ذلك

فهو ماج . وقد كفَّت الناقة تَكُفُ كُفُوفاً . والكُفُّ في العَرُ وض : حذف السابع من الجزء نحو حذفك النون من مفاعيلن حتى يصير مفاعيل ومين فأعلاتن حتى بصير فاعلات ، وكذلك كلُّ ما حُذف سابعه على التشبيه مُكُنَّةُ القميص التي تكون في طرف ذيله ، قبال ابن سيده : هنذا قول ابن إسعق . والمُتَكَفُّوف في عِلْـل العروض مفاعيــل' كان أصله مفاعيلن، فلما ذهبت النون قال الحليل هو مكفوف . وكيفاف الثوب : نتواحيه . ويُكفُ الدُّخريصُ إذا كُنُفٌّ بعد خياطة مرة . وكَفَفْت الثوبَ أي خطئت حاشيته ، وهي الخياطة ُ الثانية بعد الشُّلُّ . وعَيْبَة " مَكُنُوفَة أَي مُشْرَجَة " مَشْدودة ، و في كتاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالحديثيية لأهل مكة : وإنَّ بيننا وبينكم عَيبة مكفوفة ؛ أراد بالمكفوفة التي أشرجت على ما فيها وقنفيلت وضربها مثلًا للصدور أنها نـقـيّـة من الغـلِّ والغشِّ فيما كتبوا واتَّفَقُوا عليه من الصُّلْحِ والهُدُّنة ، والعرب تشبه الصدور التي فيها القلوب بالعياب التي تشترنج على حُرِّ النيابِ وفاحِرِ المتاع، فجعل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، العياب المُشترجة على ما فيها مثلًا للقلوب ُطُو بِيَتْ عَلَى مَا تَعَاقَدُوا ﴾ ومنه قول الشاعر :

> وكادَت عِيابُ الوَّدُّ بِنِي وَبِينَكُم ، وإن قبل أَبْنَاءُ العُمُومَةِ ، تَصْفَرُهُ

فجعل الصَّدور عياباً للو'دُّ. وقال أبو سعيد في قوله: وإنَّ بيننا وبينكم عَيبةً مكفوفة : معناه أن يكون الشر بينهم مكفوفاً كما تُكفُّ العَيبة إذا أُشْرِجَت على ما فيها من متاع ، كذلك الذُّحُول التي كانت بينهم قد اصطلحوا على أن لا يَنشُروها وأن يتكافئوا عنها ، كأنهم قد جعلوها في وعاء وأشرجوا عليها .

الجوهري: كُنْقَةُ القَميِس ، بالضم ، ما استدار حول الذّيل ، وكان الأصعي يقول : كلّ ما استطال فهو كُنْقَة ، بالضم ، نحو كفة الثوب وهي حاشته ، وكُنْقَة الرمل ، وجمعه كفاف ، وكل ما استدار فهو كفّة الرمل ، وجمعه كفاف ، وكل ما استدار فهو كفّة الميزان وكفّة الميزان وكفّة الصائد ، وهي حيالته ، وكفّة اللّثية ، وهو ما انحدر منها . قال : ويقال أيضاً كفّة الميزان ، بالفتح ، والجمع كفف ؛ قال ان بري : شاهد كفة الحابيل قول الشاعر :

كَأَنَّ فِجَاجَ الأَرضِ ، وهَي عَرْيضة " على الخائف المَطْلُوبِ ، كِفَة ُ حابِلِ

وفي حديث عطاء : الكفَّة ' والشَّيكة ُ أمرهما واحد ؟ الكفَّة ، بالكسر: حيالة الصائد. والكفف في الوَّشْم : دارات تكون فيه . وكفاف الشيء : حتاراه . ابن سيده : والكفة ، بالكسر ، كل شيء مستدير كدارة الوشم وعُود الدُّفِّ وحيالة الصُّد، والجمع كِفَفُ وكِفافُ . قالَ : وكفة الميزان الكسر فيها أشهر ، وقد حكى فيها الفتح وأباها بعضهم. والكُفَّة : كل شيء مستطيل ككُفَّة الرمــل والثوب والشَّجر وكُفَّة اللِّئة ، وهي مأسال منها على الصِّرسُ. وفي التهذيب: وكفَّة اللَّهُ مَا أَعْدُرُ مَنْهَا عَلَى أُصُولُ النغر ؛ وأمَّا كُفَّةُ الرمل والقبيص فطُرَّتُهما وما حولهما . وكُنْفة كُلُّ شيء ، بالضم : حاشَّيْته وطرَّته . وفي حديث على" ، كر"م الله وجهه ، يصف السحاب : والتَّمَعُ بُرْقُهُ فِي كُفُفِهِ أَيْ فِي حَوَاشَيْهِ ؛ وَفِي حَدَيْتُهُ الآخر : إذا غَشيكم الليلُ فاجعلوا الرِّمام كُفّة أي في حواشي العسكر وأطرافه . وفي حديث الحسن : قال له رجل إنَّ برِجْلِي سُقاقاً ، فقال : أَكَفُفُه بَخِرْ قَة أي اعْصُبُه بها وَأَجْعُلْهَا حُولُهُ . وَكُنَّةُ النَّوْبِ : كُطُّوتُهُ

التي لا هُدب فيها ، وجمع كل ذلك كُفُف وكِفافٌ. وقد كُفُّ الثوبَ يَكُفُهُ كُفًّا : ثرَكُهُ بلا هُدُب. والكفاف من الثوب: موضع الكف. وفي ألحديث: لا ألبس القميص المُكَفَّف بالحرير أي الذي عُسِل على َ دَيْلُهُ وَأَكَامُهُ وَجَيْبُهُ كَفَافُ مِنْ حَرَيْرٌ ۚ وَكُلُّ مُضَمًّ ۗ شيء كفافُه ، ومنه كفافُ الأذن والظفُر والدبر، وكفة الصائد، مكسور أيضاً . والكفة : حيالة الصائد، بالكسر . والكفة : ما يُصادبه الظباء يجعل كالطوق . وكُفَفُ السماب وكفافه : نواحيه . وكُفَّة السحاب : ناحبته . وكفافُ السحاب : أسافله، والجمع أكفَّة". والكفاف : الحوقة والوَّتَرَّة . واسْتَكَفُّوه : صاروا حُواليُّه . والمستكفُّ : المستدير كالكفة. والكَفَفُ : كالكَفَفُ ، وخصَّ بعضهم به الوَّشم . واستكفَّت الحيَّـة إذا ترَّحَّتُ كالكفَّة . واستكفُّ به الناسُ إذا عَصبوا به . وفي الحديث : المنفق على الحيل كالمستكف بالصدقة أي الباسط يدَّ يُعطيها ، من قولهم استكفُّ به الناسُ إذا أحدَّ قوا به ، واستكفَّرا حيوله ينظرون إليه ، وهو من كفاف الثوب ؛ وهي طراته وحواشه وأطرافُه ، أو من الكفة ، بالكسر ، وهو ما استدار كنفة الميزان . وفي حديث 'رقيقة : فاستكفُّوا جَنَابَي عبد المطلب أي أحاطوا به واجتمعوا حوله . وقوله في الحديث : أمرت أن لا أكثف سُعراً ولا ثوباً ، يعني في الصلاة مجتمل أن يكون بمعنى المنع ، قال ابن الأثير:أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السحود ليَقَعَا على الأَرض ، قال : ومجتمل أَن يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعها ولا يضمهما . وفي الحـديث : المؤمن أخو المؤمس يَكُفُ عليه ضَيْعَتُه أي يجمع عليه مَعَيْشَتُهُ ويُضُمُّهَا إليه ؛ ومنه الحديث : يَكُفُّ مـاء وجهه أي بصُونُه ويجمعه عن بُــٰذُلُ السؤال

وأصله المنع ؛ ومنه حديث أم سلمة : كُنْفِّي وأسي أي احمعيه وضُمِّي أطرافه ، وفي دوابة : كُفِّي عن رأسي أي دعيه واتركي مَشْطَه .

والكِفَفُ : النُّقُر التي فيها العيون ؛ وقول حبيد :

طَلَلْنَنَا إِلَى كَهُفَ ، وظلَّت رِحالُنَا إِلَى مُسْتَكِفَّاتٍ لِمِنَّ غُرُوبٍ

قيل: أراد بالمُسْتَكِفّات الأعين لأنها في كِفْفٍ ، وقيل: أراد الإبل المجتمعة ، وقيل: أراد شجراً قد استكف بعضها إلى بعض ، وقوله لهن غُرُوب أي ظلال .

والكافئة : الجماعة ، وقيل : الجماعية من الناس . يقال : لَـقيتهم كافَّة أي كلَّهم . وقال أبو إسحق في قوله تعالى : يا أيهـا الذين آمنوا ادخانوا في السلم كافئة"، قال : كافة بمعنى الجميع والإحاطة ، فيجوز أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهِ ادْخُلُوا فِي السَّلَّمْ كُلَّهُ أَي فِي جَمِيعِ شرائعه ، ومعنى كافة " في اشتقاق اللفــة : ما يكفُّ الشيء في آخره ، من ذلك كُفَّة القميص وهي حاشيته ، وكلُ مستطيل فحرفه كُفة ، وكل مستدير كَفَة نحو كفة الميزان . قال : وسميت كُفَّة الثوب لأنها تمنعه أَنْ يِنْتَشَرُ ، وأصل الكُفِّ المنع ، ومن هذا قيل لطرف اليدكفُ لأنها يُكفُ بها عن سائر البدن ، وهي الراحة مِع الأصابع ، ومن هذا قيل رجل مَكْفُوفَ أَي قَد كُفٌّ بِصرُهُ مِن أَنْ يَنظُر ، فَمَعَىٰ الآية ابْلُغُوا في الإسلام إلى حيث تنتهي شرائعه فَتُكُفُّوا مِن أَن تعدُو شرائعه وادخلوا كلُّكم حتى يُكَفُّ عن عدد واحد لم يدخل فيه . وقال في قوله تعالى : وقاتلوا المشركين كافة ، منصوب على الحالَ وهو مصدر على فاعلة كالعافية والعاقبة ، وهو في موضع قاتلوا المشركين محيطين ، قال : فلا يجوز أن

يثنى ولا يجمع لا يقال قاتلوهم كافئات ولا كافتين ، كما أنـك إذا قلت قائيلهم عـامّة لم تثن ولم تجمع ، وكذلك خاصة وهذا مذهب النحويين ؛ الجوهري : وأما قول ابن رواحة الأنصاري :

> فسر نا إليهم كافة في رحالهم حبيعاً ، علينا البيض لا تَتَغَشَعُ

فإنما خففه ضرورة لأنه لا يصع الجمع بين ساكنين في حشو البيت ؛ وكذلك قول الآخر :

جَزى اللهُ الروابُ جزاء سَوْءٍ، وأَلْبُسَهُنَ مِن بَوَصٍ قَسِيصًا

وهو جمع رابّة . وأكافيف الجبل: حُيوده ؛ قال: مُسْحَنَفراً من حبال الرُّوم يَسْتُرُه منها أكافيف ، فها درُونها زَوَر ١

يصف الفرات وجَرْية في جبال الرُّوم المُطلَّة عليه حتى يشتق بلاد العراق. أبو سعيد: يقال فلان لحمه كفاف لأديمه إذا امتلاً جلده من لحمه ؟ قال النمو ابن تَوْلَبُ :

فُضُولٌ أراها في أديمي بعدَما يكون كفاف اللحم ، أو هو أجللُ

أراد بالفضول تَعْصَنْ جلده لَكِيره بعدما كان مكتنز اللحم ، وكان الجلد متدا مع اللحم لا يَعْضُل عنه ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

تَجُوْسُ عِمَادَةً وَنَكُفُ أَخْرَى لنا ، حتى 'يجاوزُها دَلِيلُ'

رام تفسيرها فقال : نَكُنُتُ نَأْخَذُ فِي كِفَافَ أُخْرَى، قَالَ ابنُ سيده : وهـذا ليس بتفسير لأنه لم يفسر

١ هذا البت للأخطل من قصيدته : خَفَّ القطين النع .

الكفاف ، وقال الجوهري في تفسير هذا الببت : يقول نطأ قبيلة ونتخلئها ونكف أخرى أي نأخذ في كفئها ، وهي ناحيتها ، ثم ندعها ونحن نقدر عليها .

وقال الأصعي: يقال نفقتُه الكفافُ أي ليس فيها فضل إنما عنده ما يكفّه عن الناس. وفي حديث الحسن أنه قال: ابْدَأ بمن تعُولُ ولا تُلامُ على كفاف ، يقول: إذا لم يكن عندك فضل لم تُلمَّ على أن لا تُعْطِي أحداً. الجوهري: كفاف الشيء ، بالفتح ، مثله وقبيسه ، والكفاف أيضاً من الرّزق: القوت وهو ما كف عن الناس أي أغنى. وفي الحديث: اللهم اجعل وزّق آل محمد كفافاً. والكفافُ من القوت: الذي على قدّر نفقته لا فضل فيها ولا من القوت: الذي على قدّر نفقته لا فضل فيها ولا

أَلَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ غُدَانَةَ أَنهُ يَكُونُ كَفَافاً : لا عَلِيَّ ولا لِبِا

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : وددت أني سليب من الحلافة كفافاً : لا علي ولا لي ؟ الكفاف : هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدار الحاجة إليه، وهو نصب على الحال ، وقبل : أراد به مكفوفاً عني شرها ، وقبل : معناه أن لا تنال مني ولا أنال منها أي تكف عني وأكف عنها .

ابن بري : والكِفافُ الطُّورُ ؛ قال عبد بني الحَسْمانِ :

أحاد توك البرق لم يَعْتَسُصُ ، يُضَوِّ كِفَافًا ، ويَخْبُو كِفَافًا

وقال رؤبة ١ :

ا قوله « وقال رؤبة فليت حظى النع » في هامش النهاية : وقد يبنى
 على الكسر فيقال دعني كفاف ؛ أنشد أبو زيد لرؤبة : فليت حظى
 ( البيت ) .

فليت حَظِي من نداك الضَّاني ، والنفع أن تَتَوْ كَني كَفافٍ

والكف : الرَّجلة ؛ حكاه أبو حنيفة يعسني به البَقْلة الحِمّاء .

كلف : الكلف : شيء يعلو الوجه كالسمسم . كلف وجهه يكلف : تغيّر . وجهه يكلف أن كلفاً ، وهو أكلف : تغيّر . والكلف والكلف والكلف أن حمرة كدرة تعلو الوجه ، وقيل : هو سواد يكون في الوجه ، وقد كلف . وبعير أكلف وناقة كلفا وبه كلفة ، كل هذا في الوجه خاصة ، وهو لون يعلو الجلا فيغير بشرته . وثور أكاف وخد أكلف : أكلف :

# عن حَرْفِ خَيْشُوم وخَدٍّ أَكُلُّهُا

ويقال البهت الكلف ، والبعير الأكلف : يكون في خديه سواد خفي ، الأصبعي : إذا كان البعير شديد الحمرة مخلط حمرته سواد ليس مخالص فتلك الكلفة . ويقال : كمينت أكلف للذي كلفت حمرته فلم تصف ويرى في أطراف شعره سواد إلى الاحتراق ما هو . والكلفاء : الحمر التي تشتد حمرتها حتى تضرب إلى السواد . شمر وغيره : من أسماء الحمر

الكَلْفاء والعَدْراء . وكَلْفة ، فهو كُلف ومُكَلَّف: وكَلِف الشيء كَلْفاً وكُلْفة ، فهو كُلف ومُكَلَّف: الهج به . أبو زيد : كَلِفْت منكَ أَمْراً كَامَفاً . وكَلِف بها أَشْد الكَلْف أَي أَحَبَّها . ووجل مكْلاف : 'بحب للنساء .

والمُنكلَّف والمُنكلِّف: الوقاعُ في لا يَعْنَيه . والمُنكلَّف: الليث: يقال كلفت هذا الأَمْر وتكلَّفتُه . والكُلُفةُ : ما

تَكَانَّنْتُ مِنْ أَمِرٍ فِي نَائِبَةِ أَوْ حَـقَ. ويقال : كَلِفْتُ بهذا الأمر أي أولِعْت ُ به . وفي الحديث : اكَاتُحُوا من العبل ما تُطيقون ، هو من كُلفَت بالأمر إذا أُولِعْتِ بَهُ وَأَحْبَبُتُهُ . وَفِي الحديث : عَثَانَ كَلِفٌ \* بأقاربه أي شديد الحب لهم . والكُلُّف ؛ الوالوع بالشيء مع شغل قلب ومَشْقة . وكلَّـنَّه تَكلُّـفاً أي أمر• عَا يَشْقَ عَلَيْهِ . وَنَكَالُفُتُ الشِّيءُ : نَجِشُمُنَّهُ عَلَى مُشْقَّلُة وعلى خلاف عادتك . وفي الحديث : أواك كليفت بعلم القرآن، وكليفته إذا تحمُّلته . ويقال : فبلان يتكلف لإخوانه الكُلُّف والتكاليف . ويقال : حَمَلَتْ الشيء تَكْلِفة إذا لم تُطلقه إلا تكائُّفاً ، وهو تَفْعِله ". وفي عمر ، رضي الله عنه : 'نهينا عن التكاشف ؛ أواد كثرة السؤال والبحث عن الأشياء الغامضة الـتي لا مجب البحث عنها والأخذ بظاهر الشريعة وقبول مبا أتت به . ابن سيده : كلف الأمرَ وكاف تجشُّه ا على مشقة وعُسْرة ؛ قال أبو كبير :

أَنْ مُنْدِرُ ، هل عن تَشْبُهُ مِن مَصْرِفٍ ، أَن مُتَكَلَّفٍ ؟ أَم لا خُلُودَ لِباذِلِ لَهُ مُتَكَلَّفٍ ؟

وهي الكَلُّف والتكالِف ، وأحدثها تَكَلُّفه ؛ وقوله:

وهُنُ يَطُونِنَ على التكالِف التكالِف التكالِف التكالِف السوّر ، أحياناً ، وبالتقادُف

قال ابن سيده : يجوز أن يكون من الجمع الذي لا واحد له ، ويجوز أن يكون جمع تكلفة ؛ ورواه ابن جني :

وهن يطوين على النكالُنف

، قوله « و كلفه تجشمه » كذا بالاصل محفظً ، ولمله كلف الأمر
 وتكلفه تجشمه كما يرشد البه الشاهد بمد .

جاء به في السناد لأن قبل هذا :

إذا احتسى ؛ يوم هَجيرٍ هائف ، غُرور عيديًاتِها الحُوانِف

قال ابن سيده : ولم أرّ أحـداً رواه التكالنُف ، بضم اللام ، إلا ابن جني .

والكلافي": ضرب من العنب أبيض فيه خُضرة وإذا زُبُّب جاء زبيب أكلف ولذلك سبي الكلافي ، وقيل: هو منسوب إلى كلاف ، بلد في شق اليمن معروف.

وذو كُلاف وكُلْمُنى : موضعان . التهذيب : وذو كُلاف اسم واد في شعر ابن مقبل .

كنف: الكَنْفُ والكَنْفَة : ناحية الشيء ، وناحِيتا كُلُّ شِيءَ كُنَّفَاهُ ، والجسعُ أكساف . وبنو فلان يَكْنُنُونَ بَنَى فَلَانَ أَي هُم نُنُزُولُ فِي نَاحِيتُهُم. وَكَنَفُ الرَّجِل : حضَّنه يعني العَضُدين والصدُّر . وأكناف الجبل والوادي : نواحيه حيث تنضم إليه ، الواحد كنَفُ . والكَنَفُ : الجانب والناحية ، بالتحريك . وفي حديث جريو ، رضي الله عنه : قال له أين منزلك ? قال : بأكَّناف بِيشة أي نواحيها . وفي حديث الإفك : ما كشفت من كنف أنثى ؟ يجوز أن يكون بالكسر من الكنُّف ، وبالفتح من الكُنَّف ، وكنَّف الإنسان : جانبياه ، وكنَّف ا ناحيتاه عن بمينه وشباله ، وهما حضَّناه . وكنَّفُ الله : وحبت . واذ هَب في كنف الله وحفظه أي في كلاءته وحرَّزه وحفظه ، يَكُنُّهُه بالكَلاءة وحُسنُ الولاية . وفي حــديث ان عبر ، رضى الله عنهما ، في النجوى : "بدُّني المؤمـن" من ربَّه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ؛ قال ابن المسارك : يعَنى يستره ، وقيل : يرحمه ويُلطُفُ به ، وقال ابن

سْمِيل : يضَعُ الله عليه كنَّفه أي رحمته وبـر"ه وهو تمثيل لجعله تحت ظلّ رحمته بوم القيامة . وفي حديث أبي وائل ، رضي الله عنه : نشَـر الله كنَّفه على المسلم يوم القيامة هكذا ، وتعطُّفُ بيده وكُمه . وكنَّفَهُ عن الشيء : حَجَزه عنه . وكنتَف الرجلُ بكُنْتُه وتكنَّفَهُ واكْنُتَنَفهُ : جعله في كنَّفه . وتكنَّفوه واكْتُنَفُوه : أحاطوا به ؛ والتكنيف مثله يقال : صِلاء مَكَنَّفُ أَي أُحِيطُ بِهِ مِنْ جَوَانْبِهِ . وَفَي حِدِيثُ الدعاء : مَضَو اعلى شاكلتهم مُكَانِف بِن أي يكنف بعضُهم بعضاً . وفي حديث مجيسي بن يَعْمُرَ : فاكتنَّفته أنا وصاحى أي أحطَّنا به من جانِبَيَّه . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : فتكنَّفُه الناس . وكنفَه يَكنُفه كنفاً وأكنفه : حَفيظه وأعانه ؟ الأخيرة عن اللحياني . وقيال ابن الأعرابي : كنفسه ضمَّه إليه وجعله في عِياله . وفلان يَعِيش في كنف فلان أي في ظلُّه . وأكنفت الرحِل إذا أعَنْتَه ، فهو مُكَنَّفَ . الجوهري : كَنَفْتُ الرَّجِـلُ أَكَنُّفُهُ أي حُطْنتُهُ وصُنْنتُهُ ، وكنفت بالرجل إذا قبت به وجعلته في كَنَّفَكُ . والمُنكَانفة : المعاونة . وفي حديث أبي ذر ، رضي الله عنه : قال له رجل ألا أكون لك صاحباً أكنف راعيك وأفنتيس منك ? أي أعينه وأكون إلى جانبه وأجعله في كنَف. وأكنَفَه : أتاه في حاجة فقام له بها وأعانه عليها . وكَنَفَ الطائر : جناحاه . وأكنَّفَه الصيدَ والطير : أعانه على تصيَّدها ، وهو من ذلك .

ويدعى على الإنسان فيقال : لا تكنّفُ من الله كانفة أي لا تحفظه . الليث : يقال للإنسان المخدول لا تكنفه من الله كانفة أي لا تحبّر . وانهز موا فعا كانت لهم كانفة دون المنزل أو العسكر أي موضع يلجَوُون إليه ، ولم يفسره ابن الأعرابي ، وفي التهذيب:

فما كان لهم كانفة دون العسكر أي حاجز مججّز عنهم

وتكنُّف الشيء واكنتنفه: صار حواليه. وتكنَّفُوه من كل جانب أي احتوَ شُوه .

وناقة كنوف: وهي التي إذا أصابها البرد اكتنفت في أكناف الإبل تستتر بها من البرد. قال ابن سيده: والكنوف من النوق التي تبرك في كنفة الإبل لتقي نفسها من الربح والبرد، وقد اكتنفت، وقيل: الكنوف التي تبرك ناحية من الإبل تستقبل الربح لصحتها. واطللب ناقتك في كنف الإبل أي في ناحيتها. وكنفة الإبل : ناحيتها. قال أبو عبيدة: يقال ناقة كنوف تبرك في كنفة الإبل مثل القذور يقال أنها لا تستبعد كما تستبعد القذور. وحكى أبو زيد: شأة كنوف تبيت في كنف الإبل أي ناحيتها ؟ وركى ابن بري: ناقة كنوف تبيت في كنف الإبل أي ناحيتها ؟ وأنشد:

إذا اسْتَمَنَارَ كَنُوفًا خِلْتَ مَا بَرَكَتَ عَلَيْهِ مُ العُطُبُ

والمُكَانِفُ : التي تبرُك من وراء الإبل ؛ كلاهما عن ابن الأَعرابي . والكِنَفانِ : الجُناحانِ ؛ قال :

سيقطان من كَنْفَي نَعَامٍ جافِلِ

وكلُّ ما سُاتُر ، فقد كُنف .

والكنيف : التُرس لستره ، ويوصف به فيقال : ترس كنيف ، وكل ساتر كنيف ، وكل ساتر كنيف ، وكل ساتر كنيف ، وكل ساتر كنيف ؛ قال لبيد :

حَرِياً حين لم يَمْنَعُ حَرِياً سُيُوفُهُمْ ، ولا الحَجَفُ الكَتَيِفُ

وَالكَنْيَفُ : الساتر . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : ولا يكن للمسلمين كانفة " أي ساترة ، والهاء للمبالغة . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها: سُقَقَن أَكْنَفُ مُرُوطِهِن فَاخْتَمَرُ نَ بِهِ أَي أَسْتَرَهَا وأَصْفَقَهَا \* ويروى بالثاء المثلثة \* وقد تقدم . والكنيف : حَظيرة من خشَب أو شجر تتخذ للإبل، زاد الأزهري : والغنم ؛ تقول منه : كَنَفْتُ الْإِبْلُ أَكَنُفُ وأَكْنِفُ . واكْتَنَفَ القومُ إذا اتخذوا كَنيفًا لإبلهم . وفي حديث النخمي : لا تؤخــذ في الصدقة كَنُوف ، قال : هي الشاة القاصية التي لا تمشي مع الغنم ، ولعله أراد لإنهابها المصدِّق باعتزالها عن الغنم ، فهي كالمُشَيَّعة المنهي عنها في الأضاحي ، وقيل: ناقة كنوف إذا أصابها البرد فهي تستتر بالإبل. ابن سيده : والكنيف حَظيرة من خشب أو شعر تتخذ للإبل لتقييُّها الربح والبرد ، سمي بذلك لأنه كُنْهُما أي يسترها ويقيها ؛ قال الواجز :

> تَسِيتُ بين الزَّدُّبِ والكُنييفِ والجمع كُنُفُّ ؟ قال :

لتما تَأْزَيْنا إلى دف، الكُنف

وكنف الكنيف بكثفه كنفاً وكنوفاً ؛ عبله . وكنف الدار أكنفها : اتخذت لها كنفاً . وكنف الإبل والغنم بكنفها كنفاً : عبل لها كنيفاً . وكنف وكنف لإبله كنيفاً : اتخذه لها ؛ عن اللحياني . وكنف الكيّال مكنف كنفاً حسناً : وهو أن يجعل يدبه على رأس القفيز نميسك بهما الطعام ؛ يقال : كله كنلا غير مكنفوف. وتكنف القوم الغيثان : وذلك أن تموت غنمهم هزالاً فيحظروا بالغيثان : وذلك أن تموت غنمهم هزالاً فيحظروا بالي مات حول الأحياء التي بقين فتسترها من الرياح . واكتنف كنيفاً : اتخذه . وكنف القوم :

حبسوا أموالهم من أزل و تنضيق عليهم. والكنيف:
الكنة تنشرع فوق باب الدار. وكنف الدار يكنفها كنفا : اتخذ لها كنيفا . والكنيف : الحكاء وكله واجع إلى الستر ، وأهل العراق يسبون ما أشرعوا من أعالي دورهم كنيفا ، واستقاق اسم الكنيف كأنه كنيف في أستر النواحي ، والحظيرة الكنيف كأنه كنيف في أستر النواحي ، والحظيرة تسمى كنيفا لأنها تكنف الإبل أي تسترها من البود، فعيل بمنى فاعل. وفي حديث أبي بكر حين استخلف عمر ، وضي الله عنهما : أنه أشرف من كنيف عمر ، وضي الله عنهما : أنه أشرف من كنيف فكالسهم أي من سئرة ؟ وكل ما ستر من بناء أو حديث ان مالك حظيرة ، فهو كنيف ؛ وفي حديث ان مالك والأكوع :

تبيت بين الزرب والكنيف

أي الموضع الذي يكنفها ويسترها .

والكينف : الزّنفليجة يكون فيها أداة الراعي ومتاعه ، وهو أيضاً وعاء طويل يكون فيه متاع السّجار وأسقاطهم ؛ ومنه قول عمر في عبد الله بن مسعود ، وضي الله عنهما : كنيف مليء علما أي أنه وعاء للعلم بمزلة الوعاء الذي يضع الرجل فيه أداته ، وتصغيره على جهة المدح له ، وهو تصغير تعظيم للكنف كقول حباب بن المنتذر : أنا جهزيلها المنحكك وعديقها المرجب ؛ شبّه عمر قلب ابن مسعود بكينف الرّاعي لأن فيه مبراته ومقصة وشنفرته ففيه كل ما يريد ؛ هكذا قلب ابن مسعود قد جبمع فيه كل ما يريد ؛ هكذا قلب ابن من الكينف وعاء يجعل فيه الصائغ مسعود قد جبمع فيه كل ما يحاج إليه الناس من أدواته ، وقيل : الكينف الوعاء الذي يكنف ما أدواته ، وقيل : الكينف الوعاء الذي يكنف ما عمل فيه أي يحفظه . والكينف أيضاً : مثل العيبة ؛

وهو مثل العبة . وفي الحديث : أنه توضأ فأدخل يده في الإناء فكنفها وضرب بالماء وجهه أي جمعها وجعلها كالكنف وهو الوعاء . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أنه أعطى عياضاً كنف الرّاعي أي وعاءه الذي يجعل فيه آلته . وفي حديث ابن عمر و وزوجته ، رضي الله عنهم : لم يُفتئش لنا كنفاً ؟ قال ابن الأثير : لم يدخل يده معها كما يدخل الرجل يده مع زوجته في دواخل أمرها ؟ قال : وأكثر ما يوى بفتح الكاف والنون من الكنف ، وهو يوى بفتح الكاف والنون من الكنف ، وهو الجانب ، يعني أنه لم يَقْرَبها . وكنف الرجل عن الشيء : عدل ؟ قال القطاعي :

فَصَالُوا وصُلْمُنا، واتَّقُونا بِمَاكِرٍ، لِيُعْلَمُ مَا فِينا عَنِ البِيْعِ كَانِفُ

قال الأصمعي : ويروى كانف ؛ قال : أظن ذلك ظنّاً ؛ قال ابن بري : والذي في شعره :

ليُعلَمَ هل مِنّا عن البيع كانف

قال: ويعني بالماكر الحمار أي له متكر وخديعة. وكنيف وكانف ومنكنف، بضم الميم وكسر النون: أسماء. ومنكنف بن زيد الحيل كان له غناه في الردة مع خالد بن الوليد، وهو الذي فتتح الراي ، وأبو حماد الراوية من سبيه.

كهف : الكهنف : كالمتفارة في الجبل إلا أنه أوسع منها ، فإذا صغر فهو غار ، وفي الصحاح : الكهف كالبيت المنقور في الجبل ، وجمعه كثهوف .

وتكهَّف الجبلُ : صارت فيه كُهوف ، وتكهُّفتِ البُثر : صار فيها مثل ذلك . ويقال : فلان كَهْفُ فلان أَي ملجأ . الأَزهري : يقال فلان كهف أهــل

فياً أضَّجى وما أمسيَّت ُ إلا وإني منكم ُ في كوَّفانِ

وإنه لفي كُوفان من ذلك أي حرّ ز ومَنَعَة . الكسائي: والناس في كُوفان من أمرهم وفي كُوفان و كَوُفان و كَوُفان أي في اختلاط. والكُوفان : الدُّغَل بين القصد والحُشَب .

والكاف: حرف يذكر ويؤنث ، قال : وكذلك سائر حروف الهجاء ؛ قال الراعي :

أَشَاقَتُكَ أَطَالُالُهُ تَعَفَّتُ 'رُسُومُهَا ، كَا بِيَّنْتَ كَافَ تَلُوحَ وَمِينِهَا ?

والكاف ألفها واو ؛ قال ابن سيده : وهي منن الحروف حرف مهموس يكون أصلًا وبدلاً وزائداً ؛ ویکون اسماً ، فإذا کانت اسماً ابتدی، بها فقیل کزید جاءنی ، برید مشل زید جاءنی ، و کنکو غلام لزيد ، يريد مثل بكر غلام لزيد ، فإن أدخلت إن على هذا قلت إن كبكر غلام لمحمد فرفعت الفلام لأنه خبر إن ، والكاف في موضع نصب لأنها اسم إن ، وتقول إذا جعلت الكاف خبراً مقدماً إنَّ كبكر أخاك تريد إن أخاك كبكر كما تقول إن من الكرام زيدًا ، وإذا كانت حرفاً لم نقع إلا متوسطة فتقول مروت بالذي كزيد ، فالكاف هنا حرف لا عالة ، واعلم أن هذه الكاف التي هي حرف جركا كانت غير زائدة فيا قدمنا ذكرها ، فقد تكون زائدة مُؤْكِدة بمنزلة الباء في خبر ليس وفي خبر ما ومين وغيرها من الحروف الجارّة ، وذَلَكُ نحو قوله عز وجل : ليس كمثله شيء ؛ تقديره والله أعلم: ليس مثلك شيء ، ولا بد من اعتقاد زيادة الكاف ليصح المعنى لأنك إن لم تعتقد ذلك أثبت له عز اسمه مثلاً ،

الرئيب إذا كانوا يكودون به فيكون وزَراً ومَكْجَأُ لهم . وأَكَيْهِفُ : موضع . وكَهْفَةُ : اسم امرأَهُ، وهي كهفة بنت مصاد أحد بني نبهان .

كوف : كو"ف الأديم : قطّمه ؛ عن اللحساني ، كَيْنُه ، وكوّف الشيء : نحّاه ، وكوّف : التجمع .

والكُوفة : الرملة المجتمعة ، وقيل : الكوفة الرملة

ماكانت ، وقيل : الكوفة الرملة الحمراء وبها سبيت الكوفة . الأزهري : الليث كُوفانُ اسم أرض وبها سبيت الكوفة بلد سبيت بذلك لأن سعداً لما أراد أن يبني الكوفة ارتادها لهم وقال : تكوّفوا في هذا المكان أي اجتمعوا فيه ، وقال المنفل : إنما قال كوّفوا هذا الرمل أي تحوّه وانزلوا ، ومنه سبيت الكروفة . وكوفان : اسم الكوفة ؟ عن اللحياني ، قال : وبها كانت تدعى قبل ، قال الكسائي : كانت الكوفة تُدْعى كُوفان .

إذا ما رأت يوماً من الناس واكباً يُبَطّر من جيوانها ، ويُكوّفِ

وكو فئت تكويفاً أي صرت إلى الكوفة ؛ عن يعقوب . وتكوف الرجل أي تشبه بأهل الكوفة أو انتسب إليهم . وتكوف الرمل والقوم أي استداروا .

والكُوفانُ والكُوَّفانَ : الشرُّ الشديد . وتَركُ القومَ في كُوفان أي في أمر مستدير . وإنَّ بني فلان من بني فلان لفي كُوفان وكَوَّفان أي في أمر شديد ، ويقال في عَناء ومَشْقَة ودَوَران ؛ وأنشد لمن بري :

وزعمت أنه ليس كالذي هو مثله شيء وفيصد هذا من وجهين: أحدهما ما فيه من إثبات المثل لن لا مثل له عز وعلاحلو آكبيراً ، والآخر أن الشيء إذا أثبت له مثلاً فهو مثل مثله لأن الشيء إذا ماثله شيء فهو أيضاً نماثل لما مثله ، ولو كان ذلك كذلك على فساد اعتقاد معتقده لما جاز أن يقال ليس كمثله شيء الأنه تعالى مثل مثله مثيد الله وهو شيء لأنه تبادك اسه قد سمى نفسه شيئاً بقوله ؛ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله تشهيد بيني وبينكم ؛ وذلك أن أيناً إذا كانت أستفهاماً لا يجوز أن يكون جوابها إلا من جنس ما أضيفت إليه ، ألا ترى أنك لو قال لك قائل أي الطعام أحب إليك لم يجز أن تقول له الركوب ولا المشي ولا غيره بما ليس من جنس الطعام ? فهذا كله يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بداً أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بداً أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بداً أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بداً أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بداً أن تكون يؤكد عندك أن الكاف في كمثله لا بداً أن تكون

## لتواحِقُ الأقرابِ فيها كالمتقق

والمتقى : الطثول ، ولا يقال في هذا الشيء كالطول إنها يقال في هذا الشيء طول ، فكأنه قال فيها مقق أي طول ، وقد تكون الكاف زائدة في نحو ذلك وذاك وتيك وتلك وأولئك ، ومن العرب من يقول ليسك زيداً أي ليس زيداً والكاف لتوكيد الخطاب، ومن كلام العرب إذا قيل لأحدهم كيف أصبحت أن يقول كغير ، والمعنى على خير ، قال الأخفش : يقول كغير ، والمعنى على ؛ قال ابن جني : وقد يجوز أن تكون في معنى على ؛ قال ابن جني : وقد يجوز أن تكون في معنى الباء أي بخير ، قال الأخفش ونحو منه قولهم : كن كما أنت . الجوهري : الكاف حرف جروهمي للتشبيه ؛ قال : وقد تقع موقع اسم فيدخل عليها حرف الجركا قال امرؤ القيس يصف فرساً :

# وَرُحْنَا بِكَانِ المَاءِ 'يُجْنَبُ وسُطَّنَا ، تَصَوَّبُ فِيهِ العَيْنُ طَوراً وتَرْثَقِي

قال: وقد تكون ضيراً للمُخاطب المجرور والمنصوب كقولك غلامك وضربك ، وتكون للخطاب ولا موضع لها من الإعراب كقولك ذلك وتلك وأولئك ورُويَّدُك ، لأنها ليست بابهم ههنا وإنما هي للخطاب فقط تفتح للمذكر وتكسر للمؤنث . وكوَّف الكاف: عبلها . وكوَّفت كافاً حسناً أي كتبت كافاً . ويقال : ليست عليه تُوفة ولا كوفة ، وهو مثل المَزْرِية . وقد تاف وكاف .

والكُورَيْفَةُ : موضع يقال له كُويفَ عبرو ، وهو عبرو بن قيس من الأَزْد كان أَبْرويز لما انهزم من بهرام جُود نزل به فقراه وحمله ، فلما رجع إلى ملكه أقطعه ذلك الموضع .

كيف : كيَّفَ الأَدِيم : قَطَّعه ، والكيفة ' : القيطعة منه ؛ كلاهما عن اللحياني . ويقال للخر قة التي يُر قَع بها جيا دينل القبيص القُدَّام ' : كيفة ، والذي يرقع بها ذيل القبيص الحُدَكُم ' : حيفة ' .

وكيف : اسم معناه الاستفهام ؟ قال اللحياني : هي مؤننة وإن ذكرت جاز ، فأما قولهم : كيف الشيء فكلام مولك . الأزهري : كيف حرف أداة ونصب الفاء فراراً به من الياء الساكنة فيها لئلا يلتقي ساكنان . وقال الزجاج في قول الله تعالى ؛ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً (الآية) : تأويل كيف استفهام في معنى التعجب ، وهذا التعجب إنما هو للخلق والمؤمنين أي اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد ثبت حجة الله عليهم ، وقال في مصدر كيف : الجوهري : كيف اسم مبهم غير متكن وإنما حرك آخره لالتقاء الساكنين ، وبني على الفتح وإنما حرك آخره لالتقاء الساكنين ، وبني على الفتح

دون الكسر لمكان الياء وهو للاستفهام عن الأحوال؛ وقد يقع بمنى التعجب، وإذا صببت إليه ما صح أن بجيازى به تقول: كيفمًا تَفْعَلُ أَفْعَلُ ؟ قال ابن بري: في هذا المكان لا يجازى بكيف ولا بكيفها عند البصريين ، ومن الكوفيين من بجازي بكيفا.

# فصل اللام

لأف : التهذيب : ابن السكيت فلان يَلأَثُ الطعام لأَفاً إِذَا أَكُلُهُ أَكْلًا حِيداً .

إلى : اللَّجَفُ مَسُلُ البُعْنُطُ : وهو سُرَّةُ الوادي . واللَّجَفُ : الناحية من الحوض أو البَّثر يأكله الماء فيصير كالكَهْف ؛ قال أبو كبير :

> مُنْبَهِّرات بالسَّجالِ ملاؤها كِنْدُوْجُن من لَجَفِي لها مُنْلَقَّم

والجمع ألنجاف . واللَّجْفُ : الحَفْرُ في أصل الكِناس ونحوه ، والاسم الكِناس ونحوه ، والاسم اللَّجَفَهُ .

والمُلَجَّف : الذي تَجِفْر في ناحية من البرر . والتَّفْت البرر والتَّفْت البرر . والتَّفْت البرر تَلَجيفاً : حفرت في جوانبها . وفي حديث الحجاج : أنه حَفَر في جوانبها ؟ قال العجاج يصف ثوراً :

بِسَلَمْهَبَيْنِ فَوْقَ أَنْفُ أَدْلُفَا ، إذا انتَّحَى مُعْتَقِعاً أَو لَيَحْفَا

قوله بسلهبين أي بقر نين طويلين . ويقال : بئر فلان مُتَــَاحِقَة ؟ وأنشد :

> لو أن سكنمى وركات ذا ألجاف ، لقطرات كناذن النواب الضاف

ابن شميل: ألجاف الرسكية ما أكل الماء من نواحي أصلها تا وإن لم يأكلها وكانت مستوية الأسفل فليست بليجف. وقال يونس: لجيف، ويقال: الليجف ما حقر الماء من أعلى الركية وأسفلها فصاد مثل الغاد. المؤوه ي: الليجف حقر في جانب البئر.

ولَحِفَت البَّر لَجَفًا ، وهي لَحِفَاء ، وتَلَجَفَت ﴾ كلاهما : تَحفَّرت وأكلت من أعلاها وأسفلها ؛ وقد السعو ذلك في الجُرْح كقول عذاو بن دُوه الطائي :

يَحْجُ مَأْمُومَةً فِي قَعْرِهَا لَجَفُ ؟ فاستُ الطَّسِيبِ قَدْاهَا كَالْمُعَادِيدِ

وحكى الجوهري عن الأصعي: تلجّفت البئر أي النخسف ؛ وبئر فلان مُتلجّفة . واللجف : ملّجأ السيل وهو مَحْيِسُه . واللّجاف ؛ ما أشرف على الفار من صخر أو غير ذلك نات من الجبل ، ووبجا جعل ذلك فوق الباب . ابن سيده : اللّجفة الغاو في الجبل ، والجمع لَجَفات ، قال : ولا أعلمه كُسّر . وليجّف الشيء : وسعّه من جوانبه . والتلجيف : وليجف الدكر في جوانب الفرج ؛ قال البو لافيه :

فاعْتَكَلَا وأَيُّمَا اعْتَكَالُ ﴾ وليُعْلَلُ اللهِ المُعْتَالُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وفي الحديث: أنه ذكر الدجال وفتنته ثم خرج طاجته ، فانتحب القوم حتى ارتفعت أصواتهم فأخذ بلحقتني الباب فقال مهيم ؛ لتجفتا الباب عضادتاه وجانباه من قولهم لجوانب البئر ألجاف جمع لتجف، قال ابن الأثير: ويروى بالباء، قال: وهو وهم . واللجيف من السهام: العريض ؛ هكذا رواه أبو عبيد عن الأصمي باللام، وإنما المعروف النجيف وقد ووي اللهفيف، وهو قول السكري، وسيأتي ذكره.

وفي التهذيب: اللجيف من السهام الذي نصله عريض، مثك أبو عبيد في اللجيف. قال الأزهري: وحق له أن يشك فيه لأن الصواب النجيف، وهو من السهام العريض النصل، وجمعه نيجف ، وسيأتي ذكره. وفي الحديث: كان اسم فرسه، صلى الله عليه وسلم، اللهجيف. قال ابن الأثير: "كذا رواه بعضهم بالجيم،

فإن صع فهو من السرعة ولأن اللَّيْجِيف سهم عريض

النصل .

غف: اللّحاف والملِلْحَفُ والمِلْحَفة : اللّباس الذي فوق سائر اللباس من دِثار البرد ونحوه ؛ وكل شيء نفطّيت به فقد التَحَفّت به . واللّحاف : اسم ما يُلْتَحَفّ به . وروي عن عائشة أنها قالت : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لا يصلي في تُشعُر نا ولا في لُمُحُفّنا ؛ قال أبو عبيد : اللّحاف كلُّ ما تغطّيت به . ولَحَفْت الرَّجل أَلْحَفُهُ إِذَا فعلنت به ذلك بعني إذا غطّيته ؛ وقول طرَفة :

ثم واحُوا عَبِيقَ المِسْكُ بِم ، يَلْحَقُونَ الأَرضَ هُدُّابَ الْأَزَّرُ

أي يُعَطِّونها ويُلْيسونها هداب أَزْرُهم إِذَا جِرُّوها في الأَرْض . قال الأَزْهري : ويقال لذلك الثوب لِحاف ومِلْحف بمعنى واحد كما يقال إزار ومِئْزَرَ وقرام ومِقْرَم ، قال : وقد يقال مِلْحفة ومِقْرَمة وسواء كان الثوب سِمطاً أو مُنطئناً ، ويقال له لِحاف .

وَلَحَفَهُ لِحَافاً: أَلِسِه إِياه . وأَلحْف إِياه : جعله له لحافاً . وأَلحْف اللحياني عن لحافاً . وأَلحْف : اشترى له لِحافاً ؛ حكاه اللحياني عن الكسائي ، وفي النهذيب : ولحَفْت لحافاً وهـو جعلكه . وتلحَفْت لحافاً إذا اتخذته لنفسك ، قال : وكذلك التحفت ؛ وأنشد لطرّ فة :

## يلحفون الأرض هداب الأزر

أي بجر ونها على الأرض ، وروي عن الكسائي لحققه وألحقته بعنى واحد ، وأنشد ببت طرفة أيضاً . وأخف الرجل ولحقف إذا جر إزاره على الأرض خيلاء وبطراء وأنشد ببت طرفة أيضاً . والملحقة عند العرب هي المُلاءة السبط ، فإذا بُطنت ببطانة أو حُشيت فهي عند العوام ملحقة ، قال : والعرب لا تعرف ذلك . الجوهري: المُلحقة واحدة المَلاحِف. وتلكحف بها : وتلحق بها : تعطى بها النعقة والما المنتقالاتيفة من الالتحق المناقبية بها التحق بها واللحف ؛ قال التحق بها : تقطى بها واللحف ؛ قال التحق بها واللحف بها واللحف ؛ قال التحق بها واللحف ؛ قال المناقب ا

كم قد نَزَلْتُ بكم ضَيْفاً فَتَلَحَفُني فَضُلُ اللَّحَاف، ونِعم الفَضْلُ اللَّحَاف، ونِعم الفَضْلُ اللَّمَاف. 1

قال: أراد أعطبتني فضّل عطائك وجودك . وقد لتحقّه فضل لحافه إذا أناله معروفه وقضّلته وزَوَّده. التهذيب: وألحف الرجل ضيفه إذا آثره بفراشه ولحاف في الحكيت ، وهو الثّلج الدائم والأويز البارد . ولاحقت الرجل ملاحقة : كانتفته .

والإلنجاف : شدة الإلنجاح في المسألة. وفي التنزيل : لا يسألون الناس إلحافاً ؛ وقد أَلْحَفَ عليه؛ ويقال:

وليس للمُلحِفِ مِثْلُ الرَّدَّ

وألحف السائل': ألَحَ ؛ قال ابن بري : ومنه قول بشّار بن بُرْد :

> الحُرُّ 'يلنجي، والعَصا للعَبْدِ، وليس للملحف مثـل الردَّ

وفي حديث ابن عبر: كان يُلْحِفُ شاربه أي يبالغ في قُصّة . التهذيب عن الزجاج : روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : من سأل وله أربعون درهما فقد ألحف ، وفي رواية : فقد سأل الناس إلحافاً ، قال : ومعنى ألحف أي تشيل بالمسألة وهو مستفن عنها . قال : والله عنها . قال الناس إلحافاً أي ليس منهم سؤال فيكون يسألون الناس إلحافاً أي ليس منهم سؤال فيكون إلحاف كما قال امرؤ القيس :

على لاحيب لا يُهتكدي بمناده

المعنى ليس به منار فيهُ تنكري به .

وليُحف في ماله ليَحْفَة الإذا ذهب منه شيء ؛ عن اللحياني . قال ابن الفرج : سبعت الحَصِيي يقول : هو أَفْلَكُسُ مِن ضارب قِحْف اسْتَه ومن ضارب ليحْف استه ، قال : وهو شَقَ الاسْت ، وإنّا قبل ذلك لأنه لا يجد شيئاً بلبسه فتقع يده على سُعَب استه . ولحنف القبر الذا جاوز النصف فنقص ضوء عما كان عليه .

وليجاف واللسَّعِيف : فرسان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وفي الحديث : كان اسم فرسه ، صلى الله عليه وسلم ، اللسَّحِيف لطول دُنبه، فعيل بمعنى فاعل ، كأنه يَعْطَسُها به .

عُف : اللَّـَفْ : الضرُّب الشديد . لَحَفَّه بالعصا لَـَخْفاً : ضرَّبه ؟ قال العجاج :

> وفي الحَراكِيلِ نُنعور جُزُّلُ ، لَخُفُ ۖ كَأَشْدَاقِ القلاصِ الهُزَّلُ

وَلَخَفَ عَيْنَكَ : لطَمَهَا ؛ عِن ابن الأَعرابي . واللخاف: ١ قوله « لحفة » كذا ضطت اللام في الاصل بالفتح وفي القاموس بالضم .

حجارة بيض عريضة رقاق ، واحدتها لَخفة . وفي حديث زيد بن ثابت حين أمره أبو بكر الصديق ، وضي الله عنها ، أن يجمع القرآن قال : فجعلت أتتبعه من الرسّقاع واللسّخاف والعُسُب . وفي حديث جارية كعب ابن مالك ، وضي الله عنه : فأخذت ليخافة من حجر فذيحتها بها . وفي الحديث : كان اسم فرسه ، صلى الله عليه وسلم ، اللّحفف ؛ قال ابن الأثير : كذا رواه البخاري ولم يتحققه ، قال : والمعروف بالحاء المهملة ، وروي بالحيم .

واللَّخْفُ مثل الرَّخْفِ : وهو الزَّبْد الرَّقِيقِ السُّلَّمِي : الوَّخِيفَةُ والحَّزيرة واحد .

لصف: لَصَفَ لونُه يَلَمُصِفُ لَصَفاً ولُصُوفاً ولَصِفاً برَق وتلألاً ؛ وأنشد لابن الرَّقاع :

مُجَلِّحة من بنات النَّعا م ، بيضاء واضحة تَلْشُصِفُ

وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما : لما وقد عبد المطلب وقريش إلى سيف بن ذي يَزَن فأذن لهم فإذا هو مُنتَضَمَّخ بالعبير يَلْصِف وبيص المسك من منفر قه أي يَبُر أق ويتلألأ . واللاصف : الإثنيد المسكمتَحَل به ، قال ابن سيده : أداه سبي به من حيث وصف بالتَّالُل وهو البريق .

واللَّصْف واللَّصَف : شيء ينبت في أصل الكبّر رطب كأنه خياد ، قال الأزهري : هذا هو الصحيح ، وأما ثمر الكبّر فإن العرب تسبه الشّقلَّخ إذا انشق وتفتَّح كالبُرعُومة ، وقيل : اللصف الكبر نفسه ، وقيل : هو ثمرة حشيشة تنطبخ وتوضع في المرقة فتمرّم ويصطبّغ بعصادتها ، واحدتها لصفة ولصفة ، قال : والأعرف في جميع ذلك فتح الصاد ، وإنا

الإسكان عن كراع وحده ، فلصف عـلى قوله اسم

اللجمع . الليث : اللَّصَف لغة في الأَصَف ، وهي تمرة شجرة تجعل في المرآق وله عصارة يصطبغ به يُمرى الطعام وهو جنس من الثمر ، قال : ولم يعرف أبو الغوث . ولَصَف البعير ، مخفف : أكل اللصف . ولَصَاف ولَصَاف مثل قطام : موضع مسن منازل بني تميم ، وقيل : أرض لبني تميم ؛ قال أبو المنهوس الأسدى :

قد كنت أحسبُكم أسُودَ خَفِيّة ، فإذا لصاف تبيض فيه الحُمْرُ وإذا تَسُرُّكَ من تميم خَصُلة ، فلما يسُونك من تميم أكثرُ

قال الجوهري : وبعضهم يُعربه ويجربه مجرى ما لا ينصرف من الأسماء ؛ قال ابن بري : وشاهده :

> نحن وركانا حاضري لتصافا ، بسكف يكشهم الأسلافا

ولصاف وتُسَرَّةُ : ماءَان بناحية الشُّواجِن في ديان ضَبَّة بن أُدَّ ؛ وإيّاها أراد النابغة بقوله :

> بُصْطُحِبَاتِ من لَصَافِ وثَنَبْرَةَ كَوْرُوْنَ إِلَالًا ، سَيْرُهُنَ التَّدَافُعُ

لطف : اللّطيف : صفة من صفات الله واسم من أسمائه، وفي التنزيل المزيز : الله لطيف بعباده ، وفيه : وهو اللطيف الحبير ؛ ومعناه ، والله أعلم ، الرفيق بعباده . قال أبو عمرو : اللطيف الذي بوصل إليك أربك في رفئق ، واللّطف من الله تعالى : الترفيق والعصمة، وقال ابن الأثير في تفسيره : اللّطيف هو الذي اجتمع في الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى

من قد رها له من خلقه . يقال : لطف به وله ، بالفتح ، يكش له من خلقه . يقال : لطف به وله ، بالفتح ، يكش للطنف إذا رَفَق به . فأما لكشف ، كا بالضم ، يكش فه فعناه صغر ودق . ابن الأعرابي : لكطف فلان لفلان يكشط ف إذا رَفَق للطفا . ويقال : لكطف الله أي أو صل إليك ما تنجب برفتى . وفي حديث الإفك : ولا أرى منه اللطف الذي كنت أعرفه أي الرفق والبر ، ويروى بفتح اللام والطاه ، لغة فيه . والله عن والله عن البر والتكرمة والتحقي . لكطف به للطفا ولكطافة وألطقه وألطقه وألطفته : أخفته . وألطفه بكذا أي برام به والامم الله عكم بالنحريك . يقال : جاءتنا لكطفة من فلان أي هدية . وهؤلاء لكطف فلان أي أصحابه وأهله الذين يكطفونه ؛ عن اللحياني ؟ قال أبو ذؤيب :

#### ولا لطَّف يَبْكي عليك نصبح

حمل الوصف على اللفظ لان لفظ ليطّف لفظ الواحد، فلذلك ساغ له وصف الجمع بالواحد، وقد يجوز أن يعنى بليطتف واحد، وإن شئت جعلت الليُّطف مصدراً فيكون معناه ولا ذو ليطيف، وقد ليطف الليُّطف.وهو ليطيف بالأمر أي رَفيق، وقد ليطف به . وفي حديث ابن الصيّغاه : فاجمع له الأحبة الألاطف ؛ قال ابن الأثير : هو جمع الألطف، الألاطف ؛ قال ابن الأثير : هو جمع الألطف، أفعل من الليُّطف الرَّفق، قال : ويروى الأطلف، بالظاء المعجمة . والليُّطيفُ من الأجرام والكلام : ما لا خفاء فيه ، وقد ليَطيف ليطافة ، بالضم ، أي صغر ، فهو ليطيف . وجارية لطيفة الحصر إذا كانت ضامرة البطن . والليُّطف في العمل : الرفق فيه . وليَطيف الشيء بينطف : صغر ؛ وقول أبي ذويب :

وهم سبعة كعوالي الرَّما ح ، ييضُ الورْجوهِ لِطافُ الأَزْرُرُ

أيمًا عنى أنهم خماص البطون لطاف مواضع الأور ؛ وقول الفرودق :

ولكلَّهُ أَدْنَى مِنْ وَرِيدي وأَلَّطَكُ

إنما يريد وألطف اتاصالاً . ولَطَنْف عنه : كَصَفُر عنه .

الناقة ؛ عن ابن الأعرابي ، وذلك إذا لم يهتد لموضع النظراب . أبو زيد : يقال للجمل إذا لم يُسْتَرَّ شُد لطروقته فأدخل الرَّاعي قضيه في حيامًا : قد أَخْلَطُه

وألطف الرحل النعبر وألطف له أدخل قضيه في حياء

إخْلاطاً وألطف إلطافاً ، وهو 'يخْلُطِ ويُلطِفه . واسْتخْلط الجمل واسْتَلَطْف إذا فعل ذلك من تِلقاء نفسه وأدخله فمها بنفسه ، وأخلطه غيره . أبو صاعد

الكلابي": يقال ألطفت الشيء بجنبي واستلطفته إذا ألصقته وهو ضد جافيته عني ؛ وأنشد :

مَرَيْتُ بِهَا مُسْتَلَنْطِفاً ، دون ويطني ودُون رِدائي الجَرَّدِ، ذا سُطَبِ عَضْبا

والتلطُّنْفُ للأَمرِ : الترفُّثِيُّ له ، وأمُّ لطيفة بولدها

تُلْطِفُ إلطافاً . واللَّطَف أيضاً من طرَف التُّحَف : ما ألطَفْت به

واللطف أيض من طرق المتعلق . ما الصعب به أخاك ليتعرُّ ف به برك . والمُلاطَّعَة : المُبادَّة .

وأبو لَطِيف: من كُناه، قال عُمارة بن أبي طرفة: فصل جَناحي بأبي للطيف

لعف : قال الأزهري : أهملها الليث ؛ قال : وقال ابن دريد في كتابه ولم أجده لغيره : تَلَعَّفَ الأَسدُ

والبعير إذا تظرَر ثم أغضى ثم نظر ، قال : وإن وجد شاهد لما قاله فهو صحيح .

لغف : لغف ما في الإناء لَغَفاً : لَعَقَه . وَلَغَفُ الرَّجِلُ وَالأَسِدَ لَغَفاً وَأَلْعَفَ : حَـدُ دَ نظره ، وفي النوادر : أَلْفَقْت في السير وأو غَفْت فيه . وتلغَفْت الشيء إذا أسرعت أكله بكفك من غير مضغ ؛ قال حسد بن ثور بضف قطاة :

لها ملنفان إذا أو غَفا ، يَحُنْتَان جُوْجُؤها بالوَحى

يعني جناحيها . ولغفت الإناء لتغفا ولغفته لتغفا : لتعقته . أبو الهيثم : اللّغيف خاصة الرجل مأخود من اللّغف . يقال : لتغفت الإدام أي لقيمته ؟ وأنشه :

بلئصق بالليِّن ويلنَّغَفُ الأدمُ

ولْفَفَ وَأَلْفَفَ : جُمَارَ . وَأَلْفَفَ بِعِينَه : لَحَظَ ، وعلى الرجل : أكثر من الكلام القبيح ؛ قال الراجز:

كأن عَمْنَكَه إذا ما لَنَّقًا

ويروى: ألففا. ولاغَف الرجلَ : صادَقه. واللَّغيفُ: الصَّديتَ ، والجمع لُنفاء . واللفيف أيضاً : الذي يأكلَ مع اللَّصُوص ، والجمع كالجمع ، ذاد غيره :

يا هل مع اللحوض ، والحبيع الحبيع ، وقو وي ويشرب معهم . يقال : ويشرب معهم ويحفظ ثبابهم ولا يسرق معهم . يقال : في بني فلان النعفاء . واللغيف أيضاً : الذي يسرق

لغف : اللَّفَف : كثرة لله الفَخدين ، وهو في النساء نعت ، وفي الرجال عيب . لَفَّ لَفَاً وَلَفَفاً ، وهو

أَلَفُ . ورجل أَلَفُ : ثقيل . ولفُ الشيء يَلُثُفُه لَفًا : جمعه ، وقد التَفُ ، وجمع لَفيفُ : مجتمع مُلتَف من كل مكان ؛ قال ساعدة بن جؤيّة :

فالدَّهُو لا يَبْقَى على حَدَثَانِهِ أَنْسُ لَفِيفُ مُذِو طَرَانُفَ مُحَوَّ شَبُ

واللُّفُوف : الجماعات ؛ قال أبو قلابة :

إذْ عارَتِ النَّبْلُ والتَّغُوا اللَّفُوف ، وإذْ مَا مَلُوا السَّفُون ، وإذْ مَا مَلُوا اللَّفُون ، مَا أَسْجانِ

ورجل أَلَفُ : مَقَرُونَ الحَاجِينِ . وامرأَة لَفَاء : ملتفة الفخذين ، وفي الصحاح: ضخمة الفخذين مكتنزة ؛ وفخذان لَفّاوان ؛ قال الحكم الحُضْري :

تَسَاهُم ثُـوْبَاهَا ، فَفِي الدَّرْعِ رَأْدَةً ، وفي المِرْطِ لَقَاوَانِ ، رِدْفُهُمَا عَبْلُ

قوله تساهم أي تقارع. وفي حديث أبي الموالي: إني لأسمع بين فنخذكها من لففها مشل فتشيش الحرابش ؟ اللّف واللّفف ؛ تداني الفخذين من السّمن.

وجاء القوم بلكة بم ولكتهم ولفيفهم أي بجساعتهم وأخلاطهم ، وجاء لفهم ولكفهم ولفيفهم كذلك . واللقيف : القوم بجتمعون من قبائل شتى ليس أصلهم واحداً . وجاؤوا ألفافاً أي لفيفاً . ويقال : كان بنو فلان لكفاً وبنو فلان لقوم آخرين لكا أفا عزوا حز بين . وقولهم : جاؤوا ومن لك لك لفهم أي ومن عد فهم وتأشب إليهم . ابن سيده : جاء بنو فلان ومن لك للقهم ولفهم وإن شت وفعت ، فلان ومن لك للقول في : ومن أخذ إخذهم وأخذه . واللقيف : ما اجتمع من الناس من قبائل شتى .

١ قوله « رفت » يريد ضمت اللام كا يفيده المجد .

أبو عمرو: اللفيف الجمع العظيم من أخلاط شتى فيهم الشريف والدّني، والمطبع والعاصي والقوي والضعف. قال الله عز وجل: جثنا بكم لفيفاً ، أي أتينا بكم من كل قبيلة ، وفي الصحاح: أي مجتمعين محتلطين. يقال القوم إذا اختلطوا: لَفَ ولَفيفُ .

واللّف": الصّنف من الناس من خير أو شر. وفي حديث نابل: قال سافرت مع مولاي عبان وعبر، وعني الله عنهما، في حج أو عبرة فكان عبر وعبان وابن وابن عبر، وضي الله عنهم، لفيّاً، وكنت أنا وابن الزبير في سُئبة معنا لفيّاً، فكنا نترامي بالحنظل فما يزيدنا عبر عن أن يقول كذاك لا تَذْعَرُوا علينا؛ اللّف : الحزّب والطائفة من الالتفاف، وجمعه ألفاف ؛ يقول : حسنه م لا تُنفَرُوا علينا إبلنا. والتف الشيء : تجسّع وتكاثف . الجوهري : لفقت الشيء لفيّا ولقّف م شدّد للسالغة ، ولفّه حقة أي الشيء لفنان لفيف فلان أي صديقه . ومكان أفي مديقه . ومكان أفية ، ملتف إلى صاعدة بن جؤيّة :

ومُقامِهِ نَ"، إذا حُدِسُنَ بَمَــُأْزِمٍ ضَيْقٍ أَلَفُ"، وصَدَّهنَ الأَخْشَبُ

واللّقيف : الكثير من الشجر . وجنّة لَقَة ولَفُ : ملتقة . وقال أبو العباس : لم نسبع شجرة لَقة لكن واحدتها لَقاء ، وجمعها لنف ، وجمع لِف النف مثل عد وأعداد . والألفاف : الأشجار يلتف بعضها ببعض ، وجنّات ألفاف ، وفي التنزيل العزيز : وجنّات ألفافا ؛ وقد يجوز أن يكون ألفاف جمع وجنّات ألفافا ؛ وقد يجوز أن يكون ألفاف جمع لنف فيكون جمع الجمع قال أبو إسحق : وهنو جمع لفيف كنصير وأنصار . قال الزجاج : وجنات ألفافا أي وبساتين ملتقة . والتفاف النبت : كثرته الجوهري في قوله تعالى وجنات ألفافاً : واحدها ليف ،

بالكسر، ومنه قولهم كنا لفياً أي مجتمعين في موضع. قال أبو حنيفة : التَف الشَّجر بالمكان كثر ونضايق ، وهد وهي حديقة لئقة وشجر لف ، كلاهما بالفتح ، وقد لف " يَلْمُف لَقاً . واللَّفِيف : ضروب الشَّجر إذا التف واجتمع .

وفي أرض بني فلان تلافيف من عُشب أي نسات ملتف . قال الأصمي : الألف الموضع الملتف الكثير الأهل ، وأنشد بيت ساعدة بن جؤبة :

ومُقامِين ، إذا حُبِيسُن بِمَأْزَمِ ضَيْقَ أَلْفٌ ، وصدَّ هن الأحشبُ

التهذيب: اللّف الشّوابيل من الجوادي وهن السّان الطوال. واللّف : الأكل. وفي حديث أم ذوع ودّواتها: قالت أمرأة : زوجي إنّ أكل لنف ، وإن شرب أسْتَف أي قَسَش وخلط من كل شيء ؟ قال أبو عبيد: اللّف في المنطعم الإكثار منه من التخليط من صوفه لا يُبقي منه شيئاً.

وطعام لنيف إذا كان مخلوطاً من جندين فصاعداً. ولتقلف الرجل إذا استقصى الأكل والعلف. واللئفف في الأكل: إكثار وتخليط، وفي الكلام: ثقل وعي مع ضعف. ورجل ألف بين اللفف أي عَيي بطيء الكلام إذا تكلم ملاً لسائه فهه ؛ قال

ولاية طلقند ألف كأنه ، من الرَّهِق المُخلُوطِ بالنُّوكِ ، أَنْوَلَ

وقد لنف لفقاً وهو ألف ، وكذلك اللَّفْلَفُ واللَّفْلافُ ، وقد للَّفْلَفُ . أبو زيد : الألف المميي ، وقد لفقت لفقاً ؛ وقال الأصمي : هو الثقيل اللسان الصحاح : الألف الرجل الثقيل البطي ه .

وقال المبرد : اللفَف إدخال حرف في حرف .

وباب من العربية يقال له اللّفيف لاجتاع الحرفين المعتلين في ثـ لائيه نحو دَوِي وحَيِي . ابن بري : اللهيف من الأفعال المُمتَلُ الفاء واللام كو قتى وودى . الليث : اللهيف من الكلام كل كلمة فيها معتلان أو معتل ومضاعف ، قال : واللّفف ما لقفوا من ههنا وههنا كما يُلَفَف الرجل شهادة الزور .

وألف الرجل وأسه إذا جعله تحت ثوبه ، وتلفّف فلان في ثوبه والنف به وتلكفلكف به . وفي حديث أم زرع : وإن رقد النف أي إذا نام تلفّف في ثوب ونام ناحية عني . واللّفاقة : ما يُلف على الرّجل وغيرها ، والجمع اللّفائف. واللّفيفة : لحم المكن الذي تحته العقب من البعير ؛ والشيء المُلكفّف في البعاد وكلّب الله في قول الشاعر :

إذا ما مَات مَيْتُ من تميم ، وسَرَّكُ أن يعيش ، فَجَيءٌ بزادٍ

بخُبْزِ أو بسنن أو بسرٍ ، أو الشيء المُلكفّف في البيجادِ

قال ابن بري : يقال إن هذين البيتين لأبي المُهَوَّسُ الأَسْدِي ، ويقال إنها ليزيد بن عبرو بن الصّعِق ، قال : وهو الصحيح ؛ قال : وقال أوس بن عُلفاء يودً على ابن الصّعِق :

فإنتك ، في هيجاء بني نميم ، كُوْدُدد الغرام إلى الغرام وم تركوك أسلك من حبادى رأت صقراً ، وأشرد من تعام

وألف الطائر وأسه : جعله تحت جناحه ؛ قال أميَّة

ابن أبي الصلـٰت :

ومنهم مُلِفُ وأَسَه في جَناحِه ، كَكَاهُ لَدِكرى رَبَّه يَنفَصَّدُ ١

الأزهري في ترجمة عمت : يقال فلان يَعْمَمِتُ أَقِرَانَهُ إِذَا كَانَ يَعْمَمِتُ أَقِرَانَهُ إِذَا كَانَ يَقْهَرَهُم ويَكُنُهُم ، يقال ذلك في الحرب وجَوْدة الرأي والعلم بأمر العدو" وإثخانه ، ومن ذلك يقال المفائف الصوف عُمُنتُ لأنها تُعْمَتَ أَي تُلْكَ "؟ قال الهذلي :

يكُفُ طوائف الفُرْسا ن ِ، وهو بلَقَيْمِ أَرِبُ

وقوله تعالى: والتفت الساق بالساق؛ إنه لف ساقتي الميت في كفنه ، وقيل : إنه التصال شدة الدنيا بشدة الآخرة . والميت ُ يُلتَفُ في أكفانه لفيّاً إذا أَدْرِجَ فيها .

والأَلْقَانَ : عِرْقَانَ يَسْتَبَطِينَانَ العَصْدِينَ وَيَفْرُدُ أَحَدُهُمَا مِنْ الآخَرِ ؛ قَالَ :

إنْ أَنَا لَمُ أَرْوِ فَشَلَّتُ كُفِّي، وانقطَع العراقُ من الأَلْف

ابن الأعرابي: اللَّفَف أِن يَلْتُوي عِرْق في ساعد العامل فيُعطِّله عن العمل. وقال غيره: الألفُ عِرْق بين و طيف اليد وبين العُبُواية في باطن الوَظيف ؛ وأنشد:

يا ربَّها ، إن لم تخنُّنِّي كفِّي ، أُو يَنْقَطِع عرْق من الأَلْف"

١ قوله « يتفصد » هو بالدال في الاصل وشرح القاموس لكن
 كتب بازائه في الاصل يتفصل باللام .

وقال ابن الأعرابي في موضع آخر: لنفلف الرجل إذا اضطرب ساعد، من التواء عرق فيه، وهو اللَّقَفُ ؛ وأنشد:

الدَّلُو ُ دَلُوي ، إنْ نَجَتْ من اللَّجَفُ ، وإن نَجَا صاحبُها من اللَّفَفُ

واللَّفيفُ : حيّ من اليمن . ولَـفُلـَـف : اسم موضع ؛ قال القتال :

عَفَا لَعْلَمُ مِن أَهِلهِ فَالمُضَيَّحِ ، وَ فَاللَّصَيَّحِ ، وَ فَلْسِمِ وَ فَلْسِمِ اللهِ النَّعَالِبِ \* تَضْبَحُ

لغف : اللَّقْفُ : تناو ُل الشيء يرمى به إليك . تقول : للَّقْفَي تَلَـُقِيفاً فَلَقَفْته . ابن سيده : اللَّقْفُ مرعة الأَخْدَ لما يرمى إليك بالسد أو باللسان . لَتَقِفَه ، بالكسر ، بلقفه لَـَقْفاً وللَّقَفا والنَّقَفه وتَلَقَّفه : تناوكه بسرعة ؛ قال العجاج في صفة ثور وحشي وحفره كناساً تحت الأرطاة وتلقَّفه ما يَنْهار عليه ورمية به :

من الشَّمالِيل وما تَلقَّفا

أي ما يكاد يقع عليه من الكناس حين تجفره تكقفه فرَمى به . وفي حديث الحج : تلقّفت التلسية من في رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أي تلقّبتُها وحفيظتها بسرعة .

ورجل ثُقِفُ لَقِفُ وثُقَفُ لَقَفُ لَقَفَ أَي حَفَيفَ حَاذِقَ ، وقَيل : سريعُ الفَهُم لِما يُوس إليه من كلام بالله ، وقبل : باللسان وسريع الأَخذ لما يوس إليه بالله ، وقبل : هو إذا كان خابطاً لما يحويه قائماً به ، وقبل : هو الحادق بصناعته ؛ وقد يفرد اللقف فيقال : وجل لتقف يعني به ما تقد م . وفي حديث الحجاج : قال لامرأة إنك لقُوفُ صَيُود ؛ اللَّقُوف : التي إذا مسمًا

الرجل لَقِفَ بده مريعاً أي أَضَانَها . اللحياني : إنه لئقف لَقف وثنقف لقف وثنقيف لَقيف بيّن الثّقافة واللّقافة . ابن شميل : إنهم لَيُلَقّفُون الطعامَ أي يأكلونه ولا تقول بتلقّفونه ؛ وأنشد :

# إذا مَا أَدْعِيتُمُ لَاطَّعَامُ فَلَقَفُوا ﴾ كَا لَـقَفُوا ﴾ كَا لَـقَفُوا ﴾ كَا لَـقَفُوا ﴾ كَا لَـقَفُوا ﴾

والتائيف : شدّة رَفعها بدها كأغا تبده مداً ؟ ويقال : تكفيفها ضرّبها بأبديها لبّاتها بعني الجال في سيرها . ابن السكيت في باب فعل وفعل باختلاف المعنى : اللقف مصدر لقفت الشيء ألقفه لقفاً إذا أخذته فأكلته أو ابتلكمته . والتلقف : الابتلاع . وفي التنزيل العزيز : فإذا هي تلقف ما يأفكون ، وفي التنزيل العزيز : فإذا هي تلقف ؟ قال الفراء : لقفت وقرىء : فإذا هي تلقف ؟ قال الفراء : لقفت الشيء ألقفه لقفاً ولقفاناً ، وهي في التفسير تبتلع . وحوض لقيف ولقيف : مكان ، وقيل : هو الحوض الذي لم يُحدر ولم يُطبّن فالماء يتفجّر من جوانه ؟ قال أبو ذؤيب :

## كا يُتهدم الحوض اللَّقيف

وقال الأصعي: هو الذي يَتَلَيَّفُ من أَسفله فينها ( ) وتَلَيَّفُهُ أَكُل الماء واحيه . وتلقّف الحوض : تلجّف من أَسافله . وقال أبو الهيم : الله قيف بالملآن أشبه منه بالحوض الذي لم يُعدر. يقال : لقفت الشيء ألقف لقفا ، فأنا لاقف ولقيف ؛ وإن فالحوض لقيف الماء ، فهو لاقف ولقيف ؛ وإن جعلته بمعنى ما قال الأصعي : إنه تلجّف وتوسّع ألحافه حتى صار الماء مجتمعاً إليه فامتلأت ألجافه ، كان حسناً . وقال أبو عبدة : التلقيف أن يخيط الفرس ببديه في استنانه لا يُقلنها نحو بطنه ، قال :

والكرَّ وُ مثل التَّوقيفِ . وبعير متكقف : يهوي بخفي يديه إلى وحشيَّة في سيره . الجوهري : واللقف ، بالتحريك ، سقُوط الحائط ، قال : وقد لتفف الحوض لقفاً تهوَّر من أسفله واتسع، وحوض لقفاً تهوَّر من أسفله واتسع، وحوض لقفاً : قال خويليد ، وقال ابن بري : هو لأني خراش الهُذَكِي :

كابي الرَّماد عَظِيمُ القِدْرِ جَفْنَتُهُ ، حَيْنَ السَّقِفِ حَيْنَ السَّقِفِ عَظِيمُ السَّقِفِ السَّقِقِ السَّقِ السَّقِقِ السَّقِ السَّقِقِ السَّقِ السَّقِقِ السَّقِ السَّقِقِ السَّقِ السَّقِقِ السَّقِ السَّقِقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِقِ السَّقِقِ السَّقِقِ السَّقِ السَّقِقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِقِ السَّقِقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِقِ السَّقِيقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِيقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِ السَّقِيقِ السَّقِ السَّقِيقِ السَّقِيقِ السَّقِ السَّقِقِ السَّقِ السَّقِيقِ السَّقِ السَّقِ الْعِلْمِي السَّقِ السَّقِيقِ السَّقِ السَّقِيقِ السَّقِ ال

قال : واللَّقيفُ مثله ؛ ومنه قول أبي ذوَّيب : فلم تر غيرَ عادية لزاماً ، كما يَتفَجَّر الْحَوْضُ اللَّقيفُ

قال : ويقال المُكلان، والأول هو الصحيح. والعادية : القرم يَعْدُونَ على أَرْجِلهم ، أَي فَحَمَّلَ تُهُم لِزَامَ كَأَنْهم لَـزَمُوه لا يُقارقون ما هم فيه .

والألثاف : جَوَانِبِ النَّو وَالْحُوضِ مثل الأَلِمَافِ ، الوَاحِدُ لَقَفَ وَلِجَفَ .

و لَقْف أو لِقْف : موضع ؛ أنشد ثعلب : لعن الله بطنن لقْف مسيلًا ومتعاماً ؛ فلا أحب مجاحا

لَقِيَتْ نَاقَتَيْ بِهِ وَبِلَقْفِ بِلَدًا مُجْدِباً ، وماء شعاحا

لهف : اللَّهْف واللَّهَف : الأَسى والحزن والغَيْظ ؟ وقيل : الأَسى على شيء يفُوتُكُ بعدما تُشرف عليه؟ وأما قوله أنشده الأَخفش وابن الأعرابي وغيرهما :

فلَسْتُ بَكُارِكِ مَا فَاتَ مِنِي السَّنِّ ، وَلَا لُو َأَنِي السَّنِّ ، وَلَا لُو أَنِي

فإِمَا أَرَادُ بِأَنْ أَقُولُ وَالْهُمَا فَعَدْفُ الْأَلْفُ. الجُوهُرِي:

لَهِف ، بالكسر ، يَلِمُ فُ لَهُفاً أَي حَزِنَ وَتَحَسَّر، وَكَذَلْكُ التَّالَمُفُ عَلَى الشيء . وقولهم : يا لَهُف فلان كلمة يُتحسَّر بها على ما فات؛ ورجل لَهِف ولَهمِيف؟ قال ساعدة بن جُوْية :

صَبُّ اللَّهِيفُ لَمَّا السُّبُوبَ بِطَعْيَةٍ تَنْتَى العُقَابَ ، كَمَا يُلِسَطُ المَّخِنَبُ

قال ابن سيده: يجوز أن يكون اللَّهيف فاعلا يُصَبُّ، وأن يكون خبر مبتدإ مضمر كأنه فــال : صُبّ السُّنُوبُ بِطَعْية ، فقيل : مَن هو ? قال : هو اللهيف، والو قال اللهيف فنصب على التوحم لكان حسناً ، قال : وهذا كما حكاه سيبويه من قولهم إنه المسكينَ أَحَقُّ ؟ وكذلك رجل لـهُفانُ وامرأة لـهَفْي من قوم ونساء لَهَافَى وَلَهُنُ . وَيَقَالُ : فَلَانَ يُلْهُفُ نَفْسُهُ وأمَّه إذا قال : وا نَفْساه وا أُمِّيـاه وا لَهُفَتــاه وا لَهُفَتِياهُ ، واللَّهْفانُ : المُتَحسِّر . واللهُفانُ واللاهف ' : المككروب . وفي الحديث : انقوا دعُوة اللَّهُمَانَ ؛ هو المحروب . وفي الحديث : كَانَ مُحِب إغاثة اللَّهُ قان . ومن أمثالهم : إلى أمَّه يَلْهُ ف اللهفان ؟ قال شير : يَلْهُفُ مِن لَهِفَ . وبأمه يَستَغيث اللَّهِفُ ، يقال ذلك لن اضطر فاستفات بأَعَل ثِقَتِه . قال : ويقال لِمُنَّف فلان أُمَّة وأُمَّيِّنُه ، ُويدون أبويه ؛ قال الجُـعُدي :

أَشْكَى ولَهُفَ أُمَيَّهُ ، وقد لَهِفَتْ أُمَّاهُ ، والأَم فيا تنعل الحلا

يريد أباه وأمه . ويقال : لَهِف لهَفاً ، فهو لَهُفان ، وليد أباه وأمه . ويقال : لَهِف لهُفاً ، فهو لَهُفان ، وليف ، فهو مَلْهُوف أي حَزِين قد ذهب له مال أو فُنجع مجمّع ؟ وقال الزّقيان :

با ابن أبي العاصي إليك لهُفَت ، نَشْكُو إليك سنة " قد جلاًفَت

له أن أي استغاثت . ويقال : نادى لَهُ فه إذا قال يا لَهُ في ، وقيل في قولهم يا له فقا عليه : أصله يا له في ، ثم جعلت ياء الإضافة ألفاً كقولهم : يا ويلي عليه ويا ويلا عليه . وفي نوادر الأعراب: أنا لهيف القلب ولاهف ومكهوف أي منحسر ق القلب . والمنهوف : المظلوم ينادي واللهيف : المضطر . والمنهوف : المظلوم ينادي ويستغيث . وفي الحديث : أجب الملهوف . وفي الحديث الآخر : تعين ذا الحاجة الملهوف ؟ واستعاره بعضهم للر بعيم من الإبل فقال :

إذا دعاها الرُّبَعُ المُلَمَّوْفُ ، نَـوَّهُ منها الرَّجِلاتُ الحُنُوفُ

كَأَنَّ هذا الرَّبَعَ طُليم بأنه فُسُلِم قبل أَوانه ، أَو حيل بينه وبين أمه بأمر آخر غير الفيطام. واللَّهوف: الطويل.

لوف: اللثوف: ببات بخرج له ورقات خضر رواء حَمْدَة تنسط على الأرض وتخرج له قصة من وسطها، وفي وأسها غرة، وله بحل شيه ببصل العنصل والناس يتداوون به ، واحدته لنوفة ، حكاه أبو حنيفة ، قال : وسمعت من عرب الجزيرة : ونباته يَبندأ في الربيع ، قال : ورأيت أكثر منابته ما قارب الجبال ، وقيل : أكثر منابته الجبال .

ليف: اللهيف: ليف النخل معروف القطعة منه ليفة. وليها . وقد لهي وليها . وقد لهي المنطقة ولكن ليها . وقد له المنطقة في المنطقة في المنطقة في المنطقة من المنطقة في المنطقة في المنطقة من قضرها يقال لها الكينباد ، وأجود الكينباد يكون أسود شديد السواد ، وذلك أجود اللهيف وأقواه مسكة وأصره على ماء البحر وأكثره غناً .

#### فصل النون

نأف: أبو عبرو: نَتْف يَنَأْف إذا أكل ، ويصلح في الشرب . ابن سيده : نثف الشيء نأفاً ونتأفاً أكله ، وقيل : هو أكل خيبار الشيء وأولا . ونتفت الراعية المرعى : أكلته . وزعم أبو حنيفة أنه على تأخير المهزة ، قال : وليس هذا بقوي . ونشف من الشراب نتأفاً ونأفاً : روي . وقال أبو عبرو: نشف في الشرب إذا ارتوى ، الجوهري : نشف من الطعام أناف نتأفاً إذا أكلت منه .

نتف : نتفه ينتفه ننفا ونتفه فانتتف وتنتف وتناتف ونتفت الشعور ، شد الكثرة ، والثنف : نوع الشعر وما أشهه . والثنف والثنف الإبط : ما انتف وسقط من الشيء المنتوف . ونتافة الإبط : ما نتف منه . والمنتاف : ما نتف منه . والمنتف : ما نتف أنتف الكلا أمكن أن ينتف . والمثنة : ما نتف نتفته بأصابعك من نبت أو غيره ، والجمع الثنف : ورجل نتفة ، مثال همزة : ينتف من العلم شيئا ولا يستقص كلام العرب إنا حيدة إذا ذكر الأصعي ولا يستقص كلام العرب إنا حفيظ الوتخز والحطيئة منال : والمعت العرب تقول : هذا رجل منتاف إذا كان غير وساع ، يقارب حَطنوه إذا مشى ، والبعير إذا كان خير وساع ، يقارب حَطنوه إذا والنتف : ما يتقلع من الإكليل الذي حَوالي والنتف : ما يتقلع من الإكليل الذي حَوالي

نجف: النَّحْفة: أَرْضَ مُستديرة مَشْرُفَة ، والجمع بَحْفُ ونَجَافُ . الجوهري: النجَسُفُ والنجَفَةُ ، بالتحريك ، مكان لا يعلوه الماء مُستطيل مُنقاد . ابن

سده : النجف والنجاف شيء يكون في بطن الوادي شبه بنجاف العنبط جدًا ، وليس مجدّ عريض، له طول منقاد من بين معوج ومستقم لا يعلوه الماء وقد يكون في بطن الأرض ، وقيل : النجاف شعاب الحرّة التي يسكب فيها . يقال : أصابنا مطر أسال النجاف . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : أن حسان بن ثابت ، وضي الله عنه ، دخل عليها فأكرمته وغبَّقتُه أي رقعت منه .

والنَّجَفَة أ: شبه التل وومنه حديث عبرو بن العاص، والنَّجَفَة أ: شبه التل وومنه حديث عبرو بن العاص، وضي الله عنه : أنه جلس على منتجاف السفينة ؟ قبل: هو سُكَانُها الذي تُعدّلُ به ، سبي به لارتفاعه . قال ابن الأثير : قال الحطابي لم اسبع فيه شبئاً أعتبده ونَجَفَة الكَثِيب : إبْطه وهو آخره الذي تُصَعَقه الرباح فتنجُفه فيصير كأنه جر ف منجوف ؟ وقال الرباح فتنجُفه فيصير كأنه جر ف منجوف ؟ وقال أبو حنيفة : يكون في أسافلها سهولة تنقاد في الأرض لما أودية تنصب إلى لين من الأرض ؟ وقال الليث : النجفة تكون في بطن الوادي شبه جدار ليس بعريض . ابن المنجفة الكثيب : النجفة المكثب : ابن الأزهري : والنجفة التي بظهر الكوفة ، وهي كالمُستاة الأرهري : والنجفة التي بظهر الكوفة ، وهي كالمُستاة منع ماء السيل أن يعلو مناذل الكوفة ومقابرها .

ان الأعرابي : النّجاف هو الدّرَوَنَدُ والنّجْرانُ. وقال ان شيل : النّجاف الذي يقال له الدوارة ، وهو الذي يستقبل الباب من أعلى الأستحفة ، والنّجاف الممتبة وهي أستحفة الباب . وفي الحديث : فيقول أي رب قدّمني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف الجنة ؛ قبل : هو أستحقة الباب ، وقال الأزهري :

ر قوله ﴿ النجف والنجاف شيء النع ﴾ كذا بالاصل ، وعبارة يأقوت: والنجفة تكون في بطن الوادي شبه جدار ليس بعريض له طول الى آخر ما هنا .

هو ذرو تند و يعني أعلاه . ابن الأعرابي : والنجاف أيضاً سيمال الشاة الذي يعكن على ضرعها . وقد أنتجف الرجل إذا شد على شاته النجاف . والنجف : فشور الصليان . الفراه : نجاف الإنسان مد رعته وقال الليث : نجاف التيس جيلد يشد بين بطنه والقضيب فلا يقدر على السقاد ، يقال : تيس منجوف . الجوهري : نجاف التيس أن يُو بيط قيضيه إلى وجله أو إلى ظهره ، وذلك إذا أكثر الضراب يمنع بذلك منه . وقال أبو الغوث : يعضب قضيه فلا يقدر على السقاد . والنجاف : الباب والغار ونحوهما . وغار من السقاد . والنجاف : الباب والغار ونحوهما . وغار من الشور عرض الله عنه :

يا لَهُفَ نَفْسيَ ، إن كان الذي زَعَبُوا حَقًا ! وماذا يَوْدُهُ اليومَ تَلْهِيفِي ?

اِن کان مأوی وُفئُودِ الناسِ راح به وَهُطُ إِلَى جَدَثٍ ، كَالْفَارِ ، مَنْجُوفِ

وقيل: هـو المعفّور أي عفر كان. وقبر منجوف وغاد منجوف: موسّع. وإناء منجـوف: واسع الأسفل. وقدّح منجُوف: واسع الجوف؛ ورواه أبر عبيد منجوب، بالباء؛ قال ابن سيده: وهو خطأ إغا المنجوب المدبوغ بالنّجب.

ونجَسُف السهم بَنْجُفُهُ تَجُفُا : عَرَّضَهُ ؛ وكلُّ ما عُرِّضَ فقد 'نجِفُ .

والنَّجِيف : النصل العريض . والنَّجِيف من السهام : العريض النصل . وسهم نَجِيف : عريض ؛ قال أبو حنيفة : هو العريض الواسع الجُنُرُ ح ، والجمع نُجُفُّ ؛ قال أبو كبير الهذلي :

نُجُفُ بَذَكَتُ لِمَا خُوافِي ناهِضٍ ، حَشْرِ القَوادِمِ كَاللَّفَاعِ الأَطْنُحَلِ

اللَّفاع: اللَّحاف؛ قال ابن بري: وصواب إنشاده نُنْجُنُ لِأَنْ قبله:

> بَعَابِلِ صَلْعِ الطُّبَاتِ ، كَأَيَا جَنْرُ بَسْبَكَةٍ يُشَبُ لِمُصْطِّلَيْ

قال : ورواه الأصعي ومعابلاً، بالنصب ، وكذلك نجفاً ؛ وقوله كاللهاع الأطعمل أي كأن لون هذا النسر لون لحاف أسود . ونجف القداح يَنجُفُهُ نَجْفاً : بَواه .

وانتجف الشيء : استخرجه . وانتجاف الشيء : استخراجه . يقال : انتجفت إذا استخرجت أقصى ما في الضّرع من اللبن . وانتجفت الربح السحاب إذا استفرغته ؟ قال ابن بوي : شاهده قول الشاعر يصف سعاباً :

> مَرَّتُ الصَّبِ وَرَفَتُهُ الجُنْثُو بِ'؛ وانتَجَفَتْهُ الشَّبَالُ انْتَتِجَافَا

ابن سيده : النّجاف كساء كشد على بطن العَتُسود لئلا ينزو ، وعَتُود منْجُوف . قال ابن سيده : ولا أعرف له فعلا . والنَّجف : الحليب الجيّد حتى يُنْفِضَ الضرع ؟ قال الواجز يصف ناقة غزيرة :

> تَصُفُ أَو تُرَّمي على الصَّفُوف ، إذا أتاها الحالِبُ النَّحُوف

والمِنْجَفُ : الزَّبيل ؛ عن اللحياني ، قال : ولا يقال منْجَفة . والنَّجَفة : موضع بين البصرة والبحرين .

نَحْف: النَّحَافَةُ : الْمُزَالَ . نَحْفُ الرَجِلُ نَحَافَةً ، فهو نَحْيَف : قَصَيِف ضَرَّبُ قليلِ اللحم ؛ وأنشد قوله:

تَرَى الرجلَ النَّحِيفُ فَتَزْ دُويِهِ ﴾ ونحت ثيابه دجُـل مَويوُ

عاقل ۱. وأنحفه غيره . ورجل نتعف ونتحيف : كفيق من الأصل لبس من الهزال ، والجمع نتحفاء ونيحاف ، وقد نتحف ونتحف . والنحيف : اس فرس سيدنا رسول الله ، صلى ألله عليه وسلم .

غف : النّخف : النّكاح . والنّخفة : الصوت مسن الأنف إذا مَخَط، يقال : أنخف الرجل كثو صوت نخيف ، وهو مثل الحنين من الأنف . ونخفت العنز تُنخف نتخف نتخفا ، وهو نحو نفخ المرّة ، وقبل : هو شبه بالعُطاس. ونتخف : اسم رجل مشتى منه والنّخاف : الحنف ؛ عن ان الأعرابي ، وجمعه أنخفة "؛ ومنه قول الأعرابي : جاءنا فلان في نخافين أنخفة "؛ ومنه قول الأعرابي : جاءنا فلان في نخافين مُنرَقَعَين ، وفي النهذيب: مُلكَكّبَين ، أي في ضُفين مُركَقَعَين .

نَدِقَ : النَّدْفُ : طَرْق القُطن بالمِنْدُفَ . نَدِفِ القُطنَ بَيْدُ فِهُ تَدْفِ القُطنَ بَيْدُ فِهُ تَدْفِ ؟ قالَ يَنْدُفِ ، فَهُو تَدْيِف ؟ قالَ الْحَدْدِي : وربما استمير في غيره ؟ قال الأعشى :

جالِس عنده النَّدامي ، فما يَنْ فَلَكُ يُؤْتِي بِيزِهُرِ مَنْدُوف

وذكر الأزهري في ترجمة جذف قال : والمحذوف الزَّتُهُ ؛ وأنشد :

> قاعداً حوله التبدامي ، فعاليت فك يؤتى بمُوكّر مَحْدُوف

ورواه شبر عن ابن الأعرابي: مَجْدُوفُ ومَجْدُوفُ، بالجيم وبالدال أو بالذال ، قال : ومعناهما المقطوع ، ورواه أبو عبيد : مَنْدُوفُ ، وأما محذوف فما رواه ، قوله : عاقل تنفيد للنظة مرير الواردة في البيد .

غير الليث . والنَّديفُ : القطن المَنْدوف ، والمِنْدَفُ والمِنْدَفُ والمِنْدَفَ : ما نُدف به . والنَّدّاف : نادف القطن ، عربية صحيحة . والنَّديف : القطن الذي يُباع في السوق مَنْدوفاً . والنَّدْفُ : يُشرُّبُ السَّباع المَاءَ بألسنتها . والنَّدّاف : الضاربُ بالعود ؟ وقال الأعشى :

وصَدُوح إذا يُهَيِّجُهَا الشُّرُ

أراد بالصدُّوح جارية تغني . وقال الأصعي : رحل ندَّاف كثير الأكل . والسَّدْف : الأكل . ابن الأعرابي : أندَف الرجل إذا مال إلى السَّدْف ، وهو صوت العود في حجر الكرينة . وندَفت الساء بالشَّلْج أي رمت به . وندَفت السحابة البَردُ ندْفاً على المثل . وندَفت الدابة تَنْدِف في سيرها ندْفاً وندَفاناً ، وهو سُرْعة رجْع الدين .

نوف : نزفت ماء البئر نتز فا إذا نزخته كله ، ونزفت هي ، يتعدى ولا يتعدى ، وننزفت أيضاً ، على ما لم يسم فاعله . ابن سيده : نزف البئر ينزفها نتز فا وأنز فها بمعنى واحد ، كلاهما : نزحها ، وأنز فت هي : نزحت وذهب ماؤها ؛ قال لبيد :

أَرَبَّتُ عليه كُلُّ وطُفَاء جُوْنَةٍ مَنْ مَنْ فَا المَاء تَسْتُكُ

قال : وأما ابن جني فقال ؛ نزفنت البئر وأنزَّفَت هي فإنه جاء محالفاً للعادة ، وذلك أنك تبجد فيها فعل متعديًا ، وأفعر علة ذلك في شنق البعير وجفل الظليم . وأنزَف القوم : نتفك شرابهم . الجوهري : أنزَف القوم وفرى : ولا هم عنها يُنذَر فيُون ، بكسر الزاي .

وأنزف القوم إذا ذهب ماء بثرهم وانقطع . وبئر تنزيف ونزوفة . ونزوفت النبر أي المتقيت ماءها كله . وفي الحديث : زَمَزمُ البئر أي استقيت ماءها كله . وفي الحديث : زَمَزمُ لا تُنزَف ولا تُذَمَّ أي لا يَفني ماؤها على كثرة الاستقاء . أبو عبيدة : نَزِفَت عَبْرتُه ، بالكسر ، وأنزفها صاحبها ؛ قال العجاج :

وصَرَّحَ ابنُ مَعْمَو لِمِينَ كَنْمَوْ ، وأَنْزَفَ الْعَبْوة من لافى العِبَوْ

ذَمَره : نُجَره أي قال له جِد" في الأَمْر ؛ وقال أَضًا :

وقد أداني بالدّبادِ مُنْزَعًا ، أزْمانَ لا أحْسَبُ شَيْثًا مُنْزَعًا

والنَّوْفَةُ ، بالضم:القليل من الماء والحُمْر مثل الغُرْفَة، والجُمْع نُوْرُفَهُ ، والجُمْع نُوْرُفُهُ ؟ قال ذو الرمة :

يُقَطِّعُ مُوضُونَ الحَديثِ ابتِسامُها ، تَقَطَّعُ مَاءِ المُنُوْنَ فِي نَنْزَفِ الحُمَيْرِ ا وقال العجاج :

فشَنَّ في الإبريق منها نـُزَّفا

والمِنْزُفَةُ : ما يُنْزُف به الماء ، وقيل : هي دُليّة تُشُدُ في رأس عود طويل ، ويُنصب عود ويُعرّض ذلك العود الذي في طرّفه الدّانو على العود المنصوب ويُستقى به المناء . ونزّفه الحجّام بنزفه وينزُفه : أخرج دمه كله . ونزّف دمه نزّفاً ، فهو منزوف ونتزيف : هُرِيق . ونزّف فلان دَمَه يَنْزِفه لله مَنْ فه نزّفاً استخرجه بحجامة أو فصد ، ونزّفه الدم يَنْزِفه لله منه يَنْزِفه الدم يَنْزُفه الدم يَنْزِفه الدم يَنْزِفه الدم يَنْزِفه الدم يَنْزِفه الدم يَنْزُفه الدم يُنْزُفه الدم يَنْزُفه الدم يَنْزُفه الدم يُنْزُفه الدم يَنْزُفه الدم يُنْزُفه الدم يُنْز

١ قوله «موضون الحديث» كذا بالاصل هنا، وقدم المؤلف في مادة قطع:موضوع الحديث بدل ما هنا،وقال في التفسير: موضوع الحديث بحفوظه.

نزُفاً ، قال : وهذا هو من المقالوب الذي يُعرف معناه ، والاسم من ذلك كله النزْف . ويقال : نزَفه الدم إذا خرج منه كثيراً حتى يتضعف . والنزْف : الضعف الحادث عن ذلك ؛ فأما قول قبس بن الحطيم :

تَعْتَرُقُ الطرَّفُ ، وهي لاهية ، ، كَانَتُونُ الطرِّفُ ، كَانَتُهُ النُّوْنُ ، كَانَتُهُ النُّوْنُ ،

فإن أن الأعرابي قال: يعني من الضعف والانتبهاد ، ولم يزد على ذلك ؛ قال غيره : النُّزف هنا الجرح الذي ينزُّو فُ عنه دم الإنسان ؛ وقال أبو منصور : أواد أُنَّهَا رَقِيقَةَ الْمُحَاسِنِ حَتَّى كَأَنَّ دَمُهَا مَنْنُورُوفَ . وقالَ اللحياني: أدركه النُّزْف فصرعه من نَتَزْفِ الدُّم. ونزَّفه الدمُ والفَرَّقُ : زال عقلُه ؛ عن اللحب اني . قال : وإن شئت قلت أَنْزَفَه . ونزُّفت المرأة تَنزيفاً وحَمَيْكُمَا طُولًا ﴿ وَنَنْزِفَ الرَّجِلُ ۖ دَمَّا إِذَا رَعِفِ ضَرَطاً وأجبن من المنزوف حَصَفاً ﴾ وذلك أن رَجَلًا فَنَرْ عَ فَضَرَطَ حَتَى مَاتَ ؛ وقال اللحياني : هُو رَجِلُ كان يدعي الشجاعة ، فلما رأى الحيل جعل يَفْعَل حتى مات هكذا ، قال : يفعل يعني يَضْرَطُ ؛ قال أبن بري : هو رجل كان إذا نُبُّه لشُرب الصَّبوح قال : هلاً نَــُهُ تَني خُيل قد أغارت ? فقيل له يوماً على جهة الاختبار : هذه نواصي الحيل ! فما زال يقول الحيل الحيلَ ويَضْرَطُ حَتَى مَاتَ ﴾ وقيل : المَنزوف هنا دابّة بين الكلب والذُّنب تكون بالبادية إذا صبح بها لم تُول تَضْرَط حَتى غَرِت . والنَّزيفُ والمَنْزوفُ : السكرانُ المنزوفُ العقلِ ، وقد نُزْرِفَ . وفي التنزيل العزيز : لا يُصَدَّعُون عنهما ولا يُنتزَ فَنُون أيام لا أحسب سيناً منثرً فا

وأنزف القوم : لم يبق لهم شيء . وأنزف الرجل : انقطع كلامه أو ذهب عقله أو ذهبت حجته في خُصومة أو غيرها ؛ وقال بعضهم ؛ إذا كان فاعلا ، فهو مُنزف، وإذا كان مفعولاً ، فهو مُنزوف ، كأنه على حذف الزائد أو كأنه رُوضع فيه النَّزف . الجوهري : ونُزف الرجل في الحصومة إذا انقطعت حُبحة ، الليث : قالت بنت الجلسدي ملك عُمان حين ألبست السُلك فان حين ألبست السُلك فان حين ألبست تزاف ، ولم بستى في البحر فصاحت وهي تقول: أرادت الزون ، ولم بستى في البحر غير قداف ؛

نسف : نسفَت الربح الشيء تنسفه نسفاً وانتسفته : سلبته ، وأنسف الربح إنسافاً وأسافت التراب والحصى . والنسف : نقر الطائر بمنقاده ، وقد انتسف الطائر الشيء عن وجه الأرض بميخلبه ونسفه، والنشاف والنساف ؛ الأول عن سببويه والأخير عن كراع : طائر له منقاد كبير .

ونسف البعيرُ الكلا يَنسفه ، بالكسر ، إذا اقتلف بأصله . وانتسفتُ الشيء ؛ افتتكمته ؛ قال أبو النجم ؛

وانتسف الجالِب من أندابه إغباطنا المكبس على أصلابه

والنَّسِف : انتِساف الربع الذي كأنبها تسلله . ونسفن الراعة الكلاتنسفه نسفاً: أخذته بأفواهها وأحناكها . وبعير نسوف : يأكل مُقدَّم فيه . الجوهري : بعير نسوف يقتلع الكلا من أصله مقدَّم فيه ، وناقة نسوف كذلك ، وهي المناسيف كأنها جمع منشاف وهي من باب ملامح ومذاكير. أي لا يَسكَّرُون ؛ وأنشد الجوهري للأُبَيِّرِهِ:

لَعَمْدِي لِنَنْ أَنْزَوْنَتُمْ أَوْ صَحَوْتُمْ ُ ، لَيْلُسَ النَّدَامَى كَنْتُمْ ، آلَ أَيْجَرا !

شربتم ومَدَّدُ تُمُ ، وكان أبوكُمُ كذاكم ، إذا ما يَشْرَبُ الكاسَ مَدَّدًا!

قال ابن بري : هو أبجر أ بن جابر العجلي وكان نصرانيا . وقوم يجعلون المنتزف مثل المتنزوف الدي قد ننز ف دمه . وقال اللحاني : انزف الرجل ، فهو مكنزوف ونكريف ، أي سكر فذهب عقله . الأزهري : وأما قول الله تعالى في صفة الحمر التي في الجنة : لا فيها غنول ولا هم عنها يُسْزَ فَنُون ؛ قبل أي لا يجدون عنها سكراً ، وقر ثبت : يُنزوفون ؛ قبل أي النواء وله معنيان : يقال قسد أنشزف الرجل فنيت النواء وله معنيان : يقال قسد أنشزف الرجل فنيت خمره ، وأنزف إذا ذهب عقد من السكر ، فهذان وجهان في قراءة من قرأ يُسْزفون ، ومن قرأ يُسْرفون ، ومن قرأ ويشرفون ، ومن ويشرفون ، ومن قرأ ويشرفون ، ومن ويشرفون ، ومن ويشرفون ، ومن ويشرفون ، ويشرفون ،

لعَمْرِي لَنْ أَنْزَعْنَهُ أَو صَعَوْتُمُ

قال أبو منصور: ويقال للرجبل الذي عَطِشَ حتى يَبِسِت عُروقه وجَفُّ لِسانه نَزْرِيف ومَنْزُرُوف؟ قال الشاعر:

الشراب النشويف بيراد ماء الحشرج

أبو عمرو: النَّزيفُ السكوان ، والسكوانُ تَزيف إذا نُزف عقله . والنَّزيف : المَحْمُوم ؛ قال أبو العباس : الحَشرَجُ النَّقرة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو . ونَزَف عَبْرتَه وأَنْزَفَها : أَفناها . وأَنزف الشيء ؛ عن اللحياني ؛ قال :

وفرس نَسُوف: يستَفْرِق الحِزام لإجْفار جنيه . وفرس نسُوف السُّنْبُكُ إِذَا أَدْنَاه مِنْ الأَرْضِ فِي عَدْوِه . ويقال الفرس : إنه لنَسُوف السنبك من الأَرض الحَافر من الأَرض في عدوه ، وكذلك إذا أدنى الفرس مرفقيه من الحَزام ، وذلك إِمَّا يَكُونُ لِتقارب مِرفقيه ، وهو الحَزام ، وذلك إِمَّا يكونُ لِتقارب مِرفقيه ، وهو

## في مرافقيه تقاراب"، وله يوكا زوار كعباً الحزم

محبود ؛ قال الجعدى :

قال ابن بري : الجَبَّأَةُ حَشَبَةُ الحَدَّاء ، شَبَّه بها صدر فرسه في استِدارتها . وقيل : النَّسُوف من الحيل الواسع الحطو . ونسقه بسُنبكه أو ظلافه يَنْسَفِهُ وأنسَله : نحَاه ؟ وأنشد ثعلب :

## قِياماً عَجِلْنَ عليه النَّبِسافا تَ كَنْسَيْفَنَهُ بالظُّلُوفِ انْتِسافا

عجلن عليه : على هذا الموضع ؟ ينسفنه : ينسفن اهذا النبات ، يقلعنه بأرجلهن قبل أن يبلغ . والنسف والنسف : حَطا . واقة نسؤف : تنسف القالع . ونسف نسفا : حَطا . وانتسف السؤف : تنسف الراب في عدوها . وانتسف البياء : استأصله . أبو زيد : نسفت البناء نسفا إذا قلعته ، والذي يُنسف به البناء يسمى منسفة ، والمنفة آلة يقلع بها البناء . ونسف البعير الكلأ نسفا إذا اقتلعه بقدام فيه . ونسف البعير بوجله إذا نسفا إذا اقتلعه بقدام فيه . ونسف البعير بوجله إذا ضرب وجله بقدام . . . ا وكذلك الإنسان . ويقال : بيننا عقبة نسوف وعقبة ناسطة أي طويلة والتنسف لونه بعنى واحد؛ قال بشر بن أبي خازم يصف والتنسع لونه بعنى واحد؛ قال بشر بن أبي خازم يصف المناس بالأصل .

فرساً في حُضْرها :

نَسُوفُ للحِزام بِسِرُ فَقَيْهَا ، بَسُدُ خَواءً 'طَبْلَيْهَا الغُبُارِ'

يقول: إذا استفرغت جرياً نسفت حزامها بير فقي يديها ، وإذا مالأت فروجها عدوا سد الغبار ما بين طبيبها ، وهو خواؤه. ونسف البعير حمله نسفاً إذا موط حمله الوبر عن صفحي جنيه. ونسف الشيء ، وهو نسيف : غرابه والنشافة : ما سقط من الشيء ينسيف ؛ خرابه والنشافة السويق . والنسف : تنقية الجيد من الرديء ، السيف نسفا إذا نفضه . ويقال النسف ونسف الطعام ينسيف نسفا إذا نفضه . ويقال : اعزل النسافة وكل من الخالص . ونسف الطعام : نقضه . والمنشف : هن طويل أعلاه مرتفع وهو متتصور والمنشف : هن طويل أعلاه مرتفع وهو متتصور بكون عند القاشر ، ومنه يقال : أنانا فلان كأن لحيه منشف ؛ قال الجوهري : حكاها أبو نصر أحمد بن حام . والمنشفة : الغرابال . وكلام نسيف : خفي " مذللة ؛ قال أبو ذؤيب :

فأَلْفَى القوم قد تشربُوا فضَمُوا ، أَمَامَ القوم ، مَنْطِقُهُم فَسِيفُ

قال الأصعي: أي ينتسفون الكلام انتسافاً لا يُسَمُّونه من الفرق ، يَهْمَسُون به رويداً من الفرق فهو خفي لئلا يُنذر بهم ولأنهم في أرض عدو"، وقوله فضدا أي اجتمعوا وضدوا إليهم دوابهم ورحالهم . ويقال : هما يتناسفان . قال ابن بري في قول فضدوا أي كفُّوا عن الكلام ، وقيل : اجتمعوا أمام قوم آخرين . وانتسفوا الكلام بينهم : أخفوه وقلاً يُوه . ومنسف الحماد : فمه . نسف الأتان

بغيه يَنْسِفُهَا نَسِفًا وَمَنْسُفًا وَمَنْسِفًا : عَضَّهَا فَاللَّهُ وَلَا يَعْلَمُا : عَضَّهَا فَاللَّهُ فَيها أَثْرًا ؟ الأُخيرة كَبُر جع مِنْ قوله تعالى : إلى الله مَرْجعكم . وترك فيها نَسِيفًا أَي أَثْرًا مِن عَضَّهُ ، أَو انْجُحِاصَ وَبَرٍ ؟ قال المُنْمَزَّق :

وقد تَخِذَتُ رِجْلِي، لَدَى جَنْبِ غَرْزِهَا، أَنْسِيفًا كَأُفْحُوصِ القَطَاةِ النَّطَرَق

والنسيف : أثر كدم الحماد وأثر رَكن الرّجل بجني البعير إذا انحص عنه الوير . ويقال للحساد : به نسيف ، وذلك إذا أخذ الفحل منه لحماً أو سعراً فيتم أثره . ويقال : اتخذ فلان في جنب نافته نسيفاً إذا انجرد وبر مر كضيه برجليه ، وأنشد بيت المهزاق أيضاً . ويقال لفم الحماد : منسسف ، وقيل: منشيف . ونسف الحميل ظهر البعير نسفاً وانتسفه : منسف ما عليه من الوير ، وما في ظهره منسف : كقولك ما في ظهره مضرب .

والنسفة: حجارة يُنسَف بها الوَسَخ ؛ قبال ابن سيده: حكاها صاحب المين ، قال : والمعروف بالشين . التهذيب: وضرب من الطير يُشبه الحُطَّاف يَنْتَسَف ويسمى النَّسَاف ، بالسين .

النسِّفة : من حجادة الحَرَّة ، تكون نخرة ذات نخاويب يُنسف بها الوسّخ عن الأَقدام في الحَمَّامات. وانتشيف لونه : انتشيع، وسيدكر في الشين .

ونسَفَ البعيرُ برجله نَسْفاً : ضرب بها قُنْدُماً . ونسَف الإناءُ يَنْسِفُ : فاض . والنسْفُ : الطَّعْن مثل النزع . ونسَفُ : كُورة .

ان الأعرابي: يقال للرجل إنه لكثير النَّسيف، وهو السُّرارُ . يقال: أطال نَسيف أي سِراره ، والله أعلى .

نَشْف : نَشْفِ َ المَاءُ : يَبِينَ ، وَنَشْفَتُهُ الأَرْضُ لِنَشْفَاً ، والاسم النُّشُّف . ونتشف المناء يَنشفه نَشْفًا ونَشْفَهُ ؛ أَخِذُهُ مِن غَديرٍ أَو غَيْرِهُ بَحْرَقَهُ أَوْ غَيْرِهِا . إن السكيت : النشف مصدر نشف الحوض الماء ينشَّقُهُ نَـَشُفًا . ونَـشَفَ الثوبُ العَرَقَ ، بالكسر، يَبْنُشُهُ نَشْفًا : شرب ، وتَنسَّنُه كَدَلْكُ. وفي حديث طلتي : أنه ، عليه السلام، قال لنا اكسيروا بيعتكم وانتضعوا مكانها والتخذوه مسجداء فلناه البلد بعيد والماء يَنشَفُ ؛ قال أَن الأَثير : أَصِلْ النشُّف دخول المـاء في الأرض والثوب ؛ يقبال : نَشِفِتُ الأَرضُ الماء تَنْشَغُهُ نَشْفًا شربته. والنُّشَافَةُ : مَا نَشِيفُ مِنَ المَاءُ . وأَرْضُ نَشْفِهُ مِينَةَ النَّشْفُ، ﴾ بالتحريك ، إذا كانت تنشُّف الماء ، وفيــل بنشَّف ماؤها . ابن السكيت في باب فَعِل وهو الفصيح الذي لا يتكلم بغيره: ومن العرب من يفتح نـَشَف الحوض من الماء يَنشُفه ونَـقَدَ الشيءُ كَيْنُفُدُ لا غـيو . ابن بزرج : قالوا نشفت حراتك الماء ونشفت تنشف وتنشف والنشفة : الشيء العليل يَبقى في الإناء مثل الجُنُوعة ؛ هذه عن أبي حنيفة. وانتشف الوسَخَ : أَذْ هُمْهُ مُسْحًا وَنحُوهُ. وَالنَّسْفَةُ وَالنَّسْفَةُ وَالنَّسْفَةُ . الحجر الذي أيتد لك به ، سبي بذلك الانتشافد الوسخ في الخيَّامَات، والجمع نِشْفُ ونِشَاضُ ، فأمَّا النشئف فاسم الجمع وليس بجمع لأن فعلة وفعلة ليس ما يحسّر على فَعَلُ ، ونظيره فلتُحَدُّ وفلتَك وحَلَّقة وحَلَّق ؛ كله عن سيويه .

الليث : النَّشَف تُدخول الماء في الأرض ، والنَّشَفُ حجارة على قد و الأفنهار ونحوها سود كأنها محترقة تسمى نَشْفة ونَشْفاً ، وهو الذي يُنقَى به الوسخ في الحمامات ، سبت نَشْفة لتنَشْفها الماء ، وقبل : حيث نَشْفة لانتَشْفها الوسَخ عن مواضعه .

الأصعي: النشف ، بالتسكين ، والنشف ، بالتحريك ، حجارة الحرَّة وهي سود كأنها محترقة ، الواحدة نشفة ؛ قال ابن بري : ونظيره حكثة وحكت وفكك وفلك وحمناً وحكرة وبكر لبكرة التي في لغة من أسكن بكرة ولزبة ولزب ؛ وقال أبو عبرو : النشفة الجحارة التي تدلك بها الأقدام ؛ قال الشاعر :

### طوبی لن کانت له هر شقهٔ ! ونشفهٔ علا منها کفهٔ

وقال الأمويُّ : النَّشْفَة ، بكسر النون . وفي حديث عمار : أَتَى الني ، صلى الله عليه وسلم ، فرأى به صُفرة فقال اغسلها ، فـ دَهبْتُ فَأَخَذُ تَ نَـَشَّغَةَ لَنا فد كت بها على تلك الصُّفرة حتى ذهبت ؛ قال : النَّشْفَة ، بالتحريك وقد تسكن ، واحدة النَّشْف وهي حجارة سود كأنهـا أحرقت بالنار وإذا تركت على وأس ألماء طفَت ولم تغُص فيه ، وهي التي مُحمَكُ بها الوسخ عن البد والرجل ، ومنه حديث حديثة : أَظلُّتُكُمُ الفِتَ تُومِي بِالنَّشَفُ ثُمُ الِّي تَلْيَهَا تُومِي بِالرَّضْفُ، يعني أَنَّ الأُولَى مَنْ الفِتَنَ لَا تَوْثُمَّو فِي أَدْيَانِ النَّاسَ الحَقَّتُهَا ، والتي بعدها كهيئة حجارة قد أحسب بالناو فَكَأَنِكُ وَضُفًّا ﴾ فهي أبلغ في أديانهم وأثثلتم لأبدانهم. وَالنَّسْئَة : الصُّوفة التي بِنُنَسَّف بها الماء من الأرض . الصحاح : والنَّشَّافة التي يُنْشُّف بِهَا الماء . وفي الحديث : كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نسَّتًافة مُنشَّفُ بها غُسالة وجهه بعني منديلًا تمسَّحُ به وَضُوءه . وفي حديث أبي أبوب : فقمت أنا وأم أبوب بقطيفة ما لنا غيرُها نُـنَشَّفُ بِهَا الماء . والنَّشافة : الرَّغُوة ، وهي الحُمْفالة . ابن سيده : النُّشْفة والنُّشافة الرَّغُوة التي تعلو اللبن لبن الإبل والغنم إذا حُلب وهو الزَّبُد،

وقال اللحياني: هو و عَرْة الله ن ولم يخيص وقت الحلب. وانتشف النشافة : أخدها . وأنشفة : أعطاه النشافة . ويقال العي : أنشفني أي أعطني النشافة . ويقال : ونتشقت الإبل أي صارت لألبانها نشافة . ويقال : انتشف إذا شرب النشافة . حكى يعقوب : أمست إبلكم تُنَشَف و ترعي أي لها نشافة ورغوة من البلكم تُنَشَف و ترعي أي لها نشافة تنشيفاً ، وهي ناقة مُنشق ، وهو أن تراها مرة حافلاً ومرة ليس في ضرعها لبن ، وإنما تفعل ذلك حين يدنو نتاجها. والنشافة والنشافة : ما أخذت بمغرفة من القدر وهو حاد فتحسينة . والنشف : اللون ؛ ويوى وهو أي كبو :

وبَيَاضُ وجُهِكَ لَمْ تَحُلُ أَسَرَارُهُ مِثْلُ الوَّذِيلَةِ ﴾ أَوْ كَنَشْفِ الأَنْضُرِ

وانتشف لونه : انتفع ؛ حكاه يعقوب ، قال : والسين لغة .

نصف: النصف ؛ أحد شقي الشيء ، ابن سيده ؛ النصف والنصف والنصف والنصف والنصف والنصف والنصف والنصف والنصف والأخيرة عن ابن جني : أحد جزأي الكمال ، وقرأ ذيد بن ثابت : فلها النصف . وفي الحديث : الصبر نصف الإيان ؛ قال ابن الأثير : أواد بالصبر الورّع لأن العبادة فيسان : نسك وورّع ، فالنشك ما أمرت به الشريعة ، والورّع ما مهت عنه ، وإنا أمرت به الشريعة ، والورّع ما مهت الإيان ، والحمع أنصف ونصف الشيء ينصف الإيان ، والحمع أنصف ونصف الشيء ينصفه ونصف من الشراب : الذي يُطبّخ حتى يذهب نصفه . ونصف الشيء الشيء ينصفه . ونصف الشيء الشيء ينصفه . ونصف الشيء الشيء ينصفه . ونصف النهاء الشيء ينصفه . ونصف النهاء الشيء ينصفه : بلغ نصفه . ونصف النهاء بنصفه .

وينصف وانتُنصَف وأنصَف : بلغ نصفه ، وقبل: كُلُّ مَا بَلغ نصفه في ذاته فقد أنصَف ؟ وكُلُّ ما بلغ نصفه في غيره فقد نصف ؛ وقال المسبب بن علس يصف غائصاً في البحر على 'در''ة :

نَصَفَ النهار' ، الماءُ غامر'ه ، ورَفيقُه بالغَيْبِ لا يدري

أواد انتصف النهار والماء غامره فانتصف النهاد ولم عرج من الماء ، فعدف واو الحال ، ونصفت الشيء إذا بلغت نصفه ؛ تقول : نصفت القرآن أي بلغت النصف ؛ ونصف عُمْرَ ، ونصف الشبب وأسه . ويقال : قد نصف الإزار ساقه ينتصفها إذا بلغ نصغها ؛ وأنشد لأبي جُندَب الهذلي :

وكنت ، إذا جاري دُعا لِمَضُوفة ، الشَّتَر حتى يَنْصُف السَّاق مِثْزُرُ بِي

وقال ابن ميَّادة عدم رجلًا:

ترَى سَيْفَه لا يَنْصُفُ السَّاقَ نَعْلُهُ، أَجِلُ لا ، وإن كانت طِوالاً مَعَامِلُهُ

اليزيدي : ونصف الماء البش والحب والتكون وهو ينصفه نتصفا ونصوفا ، وقد أنصف الماء الحب انتصافا ، وكذلك الكوز إذا بلغ نصفه ، فإن كنت أنت فعدت به قلت : أنصفت الماء الحب والكوز إنصافا ، وتقول : أنصف الشيب وأسه ونصف تنصفا ، وإذا بلغت نصف السن قلت : قد أنصفته ونصفة إنصافا وتنصفا وأنصفته من نفسي .

وإناء نصفان ، بالفتح : بلغ الكيلُ أو الماء نصفه ، وجُمْعُهُم ، ولا يقال ذلك في غير النصف من الأجزاء أعني أنه لا يقال تسلمنان ولا وَبُعان ولا غير ذلك من الصفات التي تقتضي هذه الأجزاء ، وهذا

مروي عن ان الأعرابي . ونصف البُسُرُ : رطَّتِ نصفُه ؛ هذه عن أبي حنيفة .

ومنتصف القرس والوتر: موضع النصف منها . ومنتصف الشيء: وسطه . والمنتصف من الطريق ومن النهاد ومن كل شيء: وسطه . والمنتصف : نصف الطريق . وفي الحديث : حتى إذا كان بالمنتصف أي الموضع الوسط بين الموضعين . ومنتصف الليل والنهاد: وسكه . وانتصف النهاد ونصف ، فهو ينتصف . ويقال : أنصف النهاد أيضاً أي انتصف وكذلك نصف ؛ قال الفرودق :

وإن نَبَّهَمَّنُ الولائدُ بعدما تصعديومُ الصَّيْف ، أو كاد يَنْصُف وقال العجاج :

حتى إذا الليل التَّمام نصَّفا

وكل شيء بلغ نصف غيره فقد نصفه ؟ وكل شيء بلغ نصف نفسيه فقد أنصف ، ابن السكيت : نصف النهار إذا انتصف ؟ وأنصف النهار إذا انتصف ؟

ونصّفت الشيء: إذا أخدت نصفه. وتنصيف الشيء: جعله نصفين . وناصفته المال : قاسَمته على النصف. والنصّف : الكهل كأنه بلغ نصف عُمره . وقوم أنصاف ونتصفه كذلك أنصاف ونتصفة كذلك أيضاً : كأن نصف عبرها ذهب ؟ وقد بيّن ذلك الشاعر في قوله :

لا تَنْكِحَنَّ عَجُوزاً أَو مُطلَّقة ، ولا تَشَكِحَنَّ عَجُوزاً أَو مُطلَّقة ، ولا تَسُوقَنَّها في حَبْلِك القدَّرُ وإن أَتَوْكَ فقالوا: إنها نَصَفُّ ، فإن أَطْنِيَبَ نِصْفَيْها الذي غَبَرًا الله في هذا الله إنوا .

أنشده ابن الأعرابي . ابن شبيل : إن فلانة لعلى تَصَفِيها أي نِصْف شبابها ؛ وأنشد :

> إنَّ غَلَاماً ، غَرَّه جَرَّ شَبِيتَهُ على نَفْسِها من نفْسِه ، لَـضَعِيف

الجَرَّ شَكِيلة : العجوز الكبيرة الهَرِ مة ، وقبل : النَّصَف ، المنتجريك ، المرأة بين الحكاثة والمُسينة ، وتصغيرها نُصَيِّف بلا هاء لأنها صفة ؛ وفي قصيد كعب :

مند النهاو فراعي عيطيل نصف

النصف ، بالتحريك : التي بين الشابة والكهلة ، وقيل : النصف من النساء التي قد بلغت خمساً وأربعين وغوها ، وقيل : التي قد بلغت خمسين ، والقياس الأول لأنه يجر" اشتقاق وهذا لا اشتقاق له ، والجمع أنصاف و نصف ونصف ؛ الأخيرة عن سببويه ، أنصاف و نصف للجمع كالواحد ، وقد نصف . وقد نصف والنصف : مكيال . وقد نصفهم : أخذ منهم والنصف ينصفهم نصفاً كما يقال عشرهم يعشره م يعشره م يعشره عليه وسلم : الشيف ينصفهم نصفاً كما يقال عشرهم يعشره ولا نسيفة ، فال أبو لا نسيفة ، قال أبو جميعاً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة ، قال أبو عبيد : العرب تسبي النصف النصف كما يقولون في عبيد : العرب تسبي النصف النصف كما يقولون في عبيد : العرب تسبي النصف النصف كما يقولون في المشر العشير وفي الشمن الشمين ؛ وأنشد السلمة بن الأكوع :

لم يَغَدُّهَا مُدُّ ولا نَصِيفُ ، ولا تَعْجِيفُ ، ولا تَعْجِيفُ ، لكن غذاها اللَّبَن الحَريفُ : أَلْمَحْضُ والقارِضُ والصَّريفُ ،

والنصيف : الحِمار ، وقد نتَصَّفَت ِ المرأةُ وأسهـا

بالحمار . وانتَصَفَّت الجارية وتَنَصَّفت أي اختيرت، ونصَّفتها أنا تَنْصَفاً ؛ ومنه الحديث في صفة الحمور العين : ولَنْصَيفُ إحداهن على وأسها خير من الدنيا وما فيها ؛ هو الحيار ، وقيل المِعْجَر ؛ ومنه قول النابغة يصف امرأة :

مَفَطَ النَّصِيفُ ، ولم تُثرِد إسقاطَه ، فَتَناوَكَتُ ، واتَّقَتُنَا والنَّفِ السِّدِ

قال أبو سعيد : النصيف ثوب تتجليل به المرأة فوق ثيابها كلها ، سبي نصيفاً لأنه نصف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها ، قال : والدليل على صحة ما قاله قول النابغة : سقط النصيف ، لأن النصيف إذا جعل خمارا فسقط فليس لسترها وجهها مع كشفها شعرها معنى ، وقيل : نصيف المرأة معبرها ، وقد والنصف والنصف والنصف أوالإنصاف : إعطاء الحق ، وقد انتصف منه ، وأنصف الرجل صاحبه إنصافاً ، وقد أعطاه النصفة . ان الأعرابي : أنصف إذا أخذ الحق وأعطى الحق . والنصفة : اسم الإنصاف ، وتفسيره أن تعطيه من نفسك النصف أي تعطيه من الحتى كالذي تستحق لنفسك . ويقال : انتصف من فلان أخذت حتى كمك حتى صرت أنا وهو على النصف سواء . وتنصفين . والنصف أي سالته أن ينصفني . والنصف : والنصف : قال الفرزدق :

ولكن يَصِفاً الوستَبَيْثُ وسَبَيْن بنُوعبد تشس من مناف وهاشِم

وأنصَف الرجل أي عدل . ويقال : أنْصُفَه من نفسه وانْتصفت أنا منه وتناصفوا أي أنصف بعضهم بعضاً من نفسه وفي حديث عمر مع زناماع بن رَوْح:

مَنَى أَلَثَىٰ زِنْبَاعَ بِن دَوْحٍ بِبلدة اللهِ المِلمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلْ

النصف ، بالكسر : الانتصاف ، وقد أيضقه مسن خصبه 'بنصفه وينفصفه نتصفاً ونصفه ينضفه وينفصفه نتصفاً ونصفة وتنصفه كله : خدّ مه . الجوهري : تنصف أي خدم ؛ قالت الحرّ قة بنت النعمان بن المنذر :

فَيَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ ، والأَمْرُ أَمْرُنَا ، إِذَا خَنُ فَيْمَ سُوقَةً \* نَكَنَصُّكُ أَمْرُنَا ،

فأف لا نا لا يداوم تعيمًا ؟ تقلّب الرات بينا وتصرف

ويقال : تنصَّفْته بمعنى خدَّمُنه وعبَّدْته ؛ وأنشد ابن برى :

> فإن الإله تَنَصَّفُته ؟ بأن لا أعنى وأن لا أَحُوبا

قال: وعليه بيت الحير قة بنت النمان بن المنذر: إذا نحن فيهم سوقة تتنصف

قوله لها أي لظروف الحبر . والناصف والمنصف بمرسر المم : الحادم . ويقال للخادم : منصف ومنصف . والنصف : الحادم . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : أنه ذكر داود ، عليه السلام ، فقال : دخل المحراب وأقعد منصفاً على اللاب ، يعني خادماً ، والجمع مناصف ؛ قال ابن الأثير: المنصف ، بكسر المم ، الحادم ، وقد تفتح المم . وفي حديث ابن سلام ، وضي الله عنه : فجاء في منصف فرقع ثبايي من خلفي . ويقال : نصفت الرجل فأقا فرقع ثبايي من خلفي . ويقال : نصفت الرجل فأقا

أَنْصُنُهُ وَأَنْصِهُهُ نَصَافَةً وَنَصَافَةً أَي خَدَمَتُهُ . والنَّصَفَةُ : الحُدَّامِ، واحدهم ناصِفُ ، وفي الصحاح: والنصَف الحَدَّامِ. وتنصَّفه : طلَّب مَعْرُ وفه ؛ قال : فإن الإله تَنَصَّفْتُهُ ، بأنْ لا أَخُونَ وأَنْ لا أَخانا

وقبل : تَنَصَّفْته أَطَعْته وَانْقَدَّتُ له ؛ وقول أَنْ هَرْمُمَةً :

مَن ذا وسول الصح فَمُبَلِّغ الله الكاذب عني عُلَيَّة عَيْرَ فِيلِ الكاذب أَنِي عَلَيْهُ الكاذب أَنِي عَرَضً المُحب إلى الحبيب الغائب

أي استقت ، وقبل: معناه خدمة وجهها بالنظر الله ، وقبل: إلى محاسنه التي تقسّبت الحسن فتناصفته أي أنصف بعضها بعضاً فاستوت فيه ؛ وقال ابن الأعرابي: تناصف وجهما محاسنها أنها كلمّها حسنة يننصف بعضا بعضاً ، يربد أن أعضاءها متساوية في الجمال والحسن فكأن بعضها أنصف بعضاً فتناصف ؛ وقال الجوهري : يعني استواء المحاسن كأن بعض أعضاء الوجه أنصف بعضاً في أخذ القسيط من الجمال ؛

ورجل متناصف؛ متساوي المحاسن، وأنصف إذا خدم سيده. وأنصف إذا ساد بنصف النهاد . والمتناصف : صحود في مناصف أسناد الوادي ونحو ذلك من المتسايل ؟ وفي

بين القران السُّوء والنُّواصِف

حديث إن الصَّعْاء:

جمع ناصفة وهي الصغرة . قال ابن الأثنير : ويروى التراصف . والنواصف : مجادي الماء في الوادي ،

واحدتها ناصفة ؛ وأنشد :

خَلاياً سَفِينِ بالنَّواصِفُ من دَدِ

والناصفة من الأرض: رَحَبة بها شعر لا تكون ناصفة إلا ولها شعر. والناصفة: الأرض التي تُنبت الشّام وغيره. وقال أبو حنيفة: الناصفة موضع منبات يتسّع من الوادي ؟ قال الأعشى:

كَخَذُ ول تَرْعَى النَّواصِفَ مَن تَثُّ لِبِيثَ قَغُراً ، خَلا لَمَا الأَسْلاقُ

والناصفة : مجرى الماء ، والجمع النواصف ، وقيل : النواصف أماكن بين الغِلَظ واللَّين ؛ وأنشد قول طرفة :

كَأَنَّ حُدُوجَ المَالِكِيَّةِ ، غُدُوهُ ، خَلَاوهُ ، خَلافًا سَفِينِ بِالنَّواصِفِ من دَدِ

وقيل : النواصِف رحاب من الأرض ، وناصفة : . مُوضع ؛ قال :

بناصِفة الجَوَّيْن أو بمُعَجِّر

نضف : النَّصَفِ : الصَّعَاتُو ، الواحدة نضَّفة ؛ وأنشد:

طَلاً بأَفْر يَةِ التَّفَاحِ ، يَوْمَهُما ، يُنَبِّشَانِ أُصُولُ المَغْدِ والنَّضَفَا

ابن الأعرابي: أنضَف الرجلُ إذا دام على أكل النَّضَف وهو الصَّعَةُ . ومرَّ بنا قوم نَنْضِفُون تَنْجِسُون بمعنى واحد .

ونضف الفصيل جبيع ما في ضَرَّع أمه يَنْضِفُهُ وَيَنْضُفُهُ وَانْتَضَفَهُ : شربه جبيعه . وانْتَضَفَ ما في الإناء : شرب جبيع ما فيه . وانتضفت الإبل ماء حوضها : شربته أجبع ، قال : وقد يقال ذلك بالصاد،

ونضَفَت ما في الإناء مثله . وانتَضَفَته : مشل لَعِقْته . وانتضف الفصل ما في بطن أمه أي امتكه ، بالكسر ، نَضَفاً . وكذلك نَضفه ، بالكسر ، نَضفاً . وقال أبو تراب عن الحصيي : أَنضَفَت الناقة وأُوضَفَت إذا خسلت . ابن إذا خبّت ، وأو ضفتها فوضفَت إذا فعلت . ابن الأعرابي : النّضف إبداء الحصاص . وقال غيره : وجل ناضف ومنضف وخاضف ومخضف إذا كان ضراطاً ؛ وأنشد :

## وأين موالينا الضَّعافُ المُناصِفُ

نطف : النطق والوحر : العيب . يقال : هم أهل الريب والنطق . ابن سيده : نطقة نطفاً ونطقه لطيخه بعيب وقد نكه به . وقد نطف ، بالكسر ، نطقاً ونطافة ونطوفة ، فهو نطف : عاب وأداب . ويقال : مر بنا قوم نطفون نصفون وحرون ويقال : مر بنا قوم نطفون نصفون وحرون خيسون كفار . والنطف : التلكط عنه بالعيب ؟

فَدَّعْ مَا لَيْسَ مَنْكُ وَلَسْتُ مَنْهُ ، هَمَا رِدْفَيْنَ مِنْ نَطَفُ ٍ قَنَرِيبٌ

قال و دُفين على أنها اجتمعا عليه مترادفين فنصبها على الحال . وفلان يُنطَف بسُوه أي يُلطَّخ . وفلان يُنطق بسُوه أي يُلطَّف به أي مُنطق بفيور أي يُقذَف به . وما تنطقت به أي ما تلطقت . وقد نطف الرجل ، بالكسر، إذا اتّهم بريبة ، وأنطف غيره . والنطف : الرجل المشريب . وأنطف غيره . والنطف : الرجل المشريب . ونطف بهذا الأمر أي منهم ، وقد نطف ونطف نطف أي شر وقع في نطف أي شرت ونطف العير وفساد . ونطف الشيء أي فسد . ونطف العير نظفاً ، فهو نطف : أشرفت دَبرَ تُه على جوفه ونقبت عن في اده وقبل : هو الذي أصابته الغدة

في بطنه ، والأنثى نطقة ، والنطقب : إشراف الشجّة على الدماغ والدبّرة على الجوف ، وقد نطف البعير ؛ قال الراجز :

> كُوْسَ الْهِبَلِّ النَّطِفِ الْمُحَجُونِ قال أن بري : ومثلة قول الآخر :

مندًا على مُراتي لا تَنْقَعِفُ ، إذا مَشَيْتُ مِشْيَةَ العَوْدِ النَّطِفُ

ورجل نطف : أشرفت سُجَّته على دماغه . ونطف من الطعام يَنطَف نطفاً : يَشِم . والنَّطف : علة يُكوى منها الرجل ، ووجل نطف : به ذلك الداء ؟ أنشد ثعلب :

واسْتَسَعُوا قَوْلاً بِهِ بُكُوى النَّطِف، بَكُول النَّطِف، بَكِنَاً فَ الْ

والنَّطَيْفُ : عَقَر الجِنْرَح. ونطَّفُ الجَرْحَ والحُنُراجَ نَطَهْنًا : عقره .

والنَّطَف والنَّطَف : اللؤلؤ الصافي اللون ، وقيل : الصفار منها ، وقيل : هي القرَّطَة ، والواحدة من كل ذلك نَطَقة ونُطَقة ، شبهت بقَطْرة الماء. والنَّطَقة ، بالتحريك : القرُط . وغلام مُنطَّف : مُقرَّط ، ووصيفة مُنطَّقة ومُنتَظِّفة أي مُقرَّطة بَثُومَتَيْ . قَرْط ؛ قال :

كَأَنَّ ذَا فَدَّامَةً مُنْطَّنَا قَطَّفُ مِن أَعْنَابِهُ مَا قَطَّفًا وقال الأعشى:

تَسْعَى بِهَا ذُو زُجَاجَاتٍ لِهُ نَطَفُّ ؟ مُقَلِنُّصُ أَسْفَلَ السَّرْبَالِ مُعْتَسِلُ

وتَنَطَّفَت ِ المرأة أي تَقَرَّطت . ١٠ ورد هذا البين في مادة جأف وفيه يجتف بدل بجناف .

والنّطنة والنّطافة: القليل من الماء ، وقيل: الماء القليل بيقى في القربة ، وقيل: هي كالجنّر عة ولا فيعل النّطفة . والنّطفة : الماء القليل بيقى في الدّلنو ؟ عن اللحاني أيضاً ، وقيل: هي الماء الحاني ، قل أو كثر ، والجمع نُطف ونطاف ، وقد فرق الجوهري بين هذين اللفظين في الجمع فقال: النّطفة الماء الحاني ، والجمع النّطاف، والنّطفة ماء الرجل ، والجمع نُطف. قال أبو منصور: والعرب تقول المنوية القليلة نُطفة، والماء الكثير نُطفة ، وهو بالقليل أخص ، قال : ورأيت أعرابياً شرب من رَكية يقال لها شفية وكانت غزيرة الماء فقال: والله إنها لنطفة باردة ؟ وقال ذو الرمة فعمل الحمر نُطفة :

## تَقَطُّعُ مَاهُ الْمُؤْنِ فِي نَطَّفِ الْحُمْرِ

وفي الحديث : قال لأصحابه : هل من وضوء ? فجاء رجل بنُطفة في إداوة ؛ أراد بها همنا الماء القلسل ؛ وبه سمي المنيُّ نُطَّفَةً لقلته . وفي الثنزيل العزيز : أَلَّم يك نُطْفَةً مَنْ مَنِي ۚ يُمْنَى . وَفِي الحَدَيْثُ : تَخْيَرُوا لِنُطَاعِكُم ، وفي دُواية : لا تجعلوا نُطَعَكُم إلا في طَهَارَةً ، وهو حَثُ عَلَى اسْتَخَارَةً أَمَّ الولدُ وأَنْ تَكُونُ صالحة ، وعن نكاح صحيح أو ملك بمين . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا يزاك الإسلامُ يزيد وأهله ويَنْقُصُ النُّسِّرَكُ وأهله حتى يُسَيِّنِ الراكب بين النُّطفتين لا يخشى إلاَّ جوداً ؟ أداد بالنطفتين بحر المشرق وبجر المغرب،فأما بحر المشرق فإنه ينقطع عند نواحي البصرة، وأما بجر المفرب فمُنْقَطَّعُهُ عند القُلْـُزم ؛ وقال بعضهم:أراد بالنطفتين ماء الفُرات وماء البحر الذي يلي جُدَّة وما والاها فكأنه ، صلى الله عليه وسلم ، أواد أن الرجل يسير في أرض العرب بين ماء الفرات وماء البحر لا محاف في طريقة غمير

الضّلال والجَوْر عن الطريق ، وقيل : أراد بالنطفين عبر الروم وبحر الصن لأن كل نطفة غير الأخرى ، والله أعلم بما أراد ؛ وفي رواية : لا يخشى جـوراً أي لا يخاف في طريقه أحداً يجـور عليه ويظلمه . وفي الحديث : قطعنا إليهم هذه النّطفة أي البحر وماءه . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : وليُسهِلها عند النّطاف والأعشاب ، يعني الإبل والماشية ، النطاف : جمع نُطفة ، يريد أنها إذا وردت على المياه والعُشب يدّعُها لتَر د وترعى . والنطفة : الـتي يكون منها الولد .

والنَّطْفُ : الصِّبُ . والنَّطْفُ : القَطْرُ . ونطَّف المساة ونطنف الحرب والكوز وغيرهما ينطف ويَنْطُنُفُ نَطَعْفًا ونُطوفًا ونطافًا ونَطَعَانًا : فُطَر . والقرابة تَنْطف أي تقطن من وَهِي أو صَرْبِ أو سُخْف, ونبطعان الماء: سيكانه. ونطف المَاءُ يَنْطُفُ وينْطِفُ إِذَا قَطْرُ قَلِيلًا قَلِيلًا . وفي صفة السيد المسيح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ينطف وأسه ماء . وفي حديث ان عبر ، وضي الله عنهما : دخلت على حفصة ونـَوْساتُها تنطف . وفي الحديث : أَنْ رَجِلًا أَتَاهُ فِقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ رَأَيْتُ ۖ طُلَّكُ تَنْطُفُ سناً وعسلًا أي تقطر . والنَّطافة : القُطارة . والنَّطُنُـوف : القَطُّبُور . وليلة نطبُوف : قاطرة عُظِّرُ حَتَّى الصَّاحِ . ونطفَتَ آذَانُ المَاشَّيةِ وَتَنْطَّفْتَ: ابتلئت بالماء فقطرت ؛ ومنه قول بعض الأعراب ووصف ليلة ذات مطر : تَنْطف آذان ضأنها حتى الصاح والناطف : القبيط لأنه يتنطَّف قبل استِضْرَابِهِ أَي يَقْطُنُو قَبَلَ خُنُورَتِه ؟ وَجَعْلُ الجَعْدِي الحبر ناطفاً فقال :

> وبات فَربِق بَنْضَعُمُون كَأَمَا سُقُوا ناطِفاً، مِن أَذْرُعَاتٍ، مُفَلِّفُلا

والتَّنطَّف : التَّقَرُّارُ . وأصاب كَنْزَ النَّطِف ، وله حديث ، قال الجوهري: قولمم لوكان عنده كَنْنُ النَّطْف مَا عَدَا ﴾ قال: هو اسم رجل من بني يَو ْبوع كان فقيراً فأغار على مال بعث به باذان اللي كسرى من الين، فأعطى منه يوماً حتى غابت الشمس فضربت به العرب المثل ؛ قال ابن بري : هذا الرجل هـ و النَّطفُ بن الحَيْبَري أحد بني سَلِيط بن الحرث بن يَوْبُوعٍ ، وكان أصاب عَيْبُتَيْ جُوهِر من اللَّطيمة الـتي كان باذان أرسَل بها إلى كسرى بن هُر مُزَ ، فانتهبها بنو حَنظلة ﴿ فَقُتلت بِهَا عَسِمَ بُومَ صَفْقَةَ الْمُشْقَدُ ﴾ ورأيت حاشية بخط الشيخ رضي الدين الشاطي ، رحمه الله ، قال: قال ابن دريد في كتاب الاستقاق: النَّطف اسمه حِطَّان ، قال ابن بري : ويقال النطف رجل من بني يربوع كان فقيراً محمل الماء على ظهره فينطف أي يقطر ، وكان أغار على مال بعث بـ باذان إلى كسرى .

نظف ؛ النظافة ؛ النقاوة . والنظافة ؛ مصدر النظيف والفعل اللازم منه نظف الشيء ، بالضم ، نظافة ، فهو نظيف : حسن وبهو . ونظيفه ينظيف تنظيف نظيفاً أي نقاه . وفي الحديث ؛ أن الله تبارك وتعالى نقطيف يبحب النظافة . قال ابن الأثير : نقطافة الله كناية عن تنزهه من سيات الحدث وتعاليه في ذاته عن كل نقص ، وحبه النظافة من غيره كناية عن خلوص نقص ، وحبه النظافة من غيره كناية عن خلوص عن الغيل والحقد والحسد وأمثالها ، ثم نظافة المتلعم والمكبس عن الحرام والشبة ، ثم نظافة الظاهر علاسة العبادات ومنه الحديث : نظافوا أفواه كم فإنها محرق القرآن أي صونوها عن اللغو والفعش والعيبة والنبية والنبية والكذب وأمثالها ، وعن أكل الحرام والقاذورات والحث على قطهوها من النجاسات والسؤال والتنظاف ;

تكاشف النظافة . واستنظفت الشيء أي أخذته نظيفاً كله . وفي الحديث : تكون فتنة تستنظف العرب أي أخذته كله ؛ ومنه قولهم: استنظفت ما عنده واستغنت عنه . والمنظفة : سُمَّة تُتخذ من الحوص واستنظف الوالي ما عليه من الحراج : استوفاه ، ولا يستعمل التنظف في هذا المعنى ؛ قال الجوهري : يقال التنظف الحراج ولا يقال نظفته : شرب ونظكف الفصيل ما في ضرع أمه وانتظفة : شرب

جبيع ما فيه ، وانتظفته أنا كذلك . قال أبو منصور: والتّنظف عند العرب التّنطفس والتّقرّن وطلب النّظافة من وائعة غَمَر أو نغي وُهومة وما أشبها، وكذلك غَسَل السنة والدّر ن والدّنس . ويقال للأُسْنان وما أسب نظيف ، لتنظيفه اليد والثوب من غَمَر المرق واللحم ووضر الودك وما أشبه . وقال أبو بكر في قولهم نظيف السراويل : معناه أنه عفيف الفرّج ، يكني بالسراويل عن الفرج كما يقال هو عفيف المئزر والإزار ؛ قال متمم بن ننو يُراة يوثي عفيف المئزر والإزار ؛ قال متمم بن ننو يُراة يوثي

## حُلْثُو سَمَاثُلُهُ عَفَيفِ الْمِثْرُانُ

أي عنيف الفرج . قال : وفلان تنجِس السراويل إذا كان غير عفيف الفرج . قال : وهم يَكنون بالثياب عن النفس والقلب ، وبالإزار عن العفاف ؛ وقال غيره :

فَشَكَكُن الرَّمْعِ الأَصَمُّ ثِيابَه

وِقال في قوله :

فسُلِّي ثِيابِي من ثِيابِكِ تَنْسُلُ

في الثياب ثلاثة أقوال: قال قوم الثياب همنا كناية عن الأمر؛ المعنى اقطعي أمري من أمرك ، وقيل : الثياب

كناية عن القلب ؛ المعنى سُلَّى قلي من قلبك ، وقال قوم : هذا الكلام كناية عن الصرية ، يقول الرجل لامرأته ثيابي من ثيابك حرام ، ومعنى البيت إني في خُلُت لا ترضينه فاصرميني ، وقوله تنسل تبين وتقطع ، ونسك وليش إذا بانت ، ونسك ويش الطائر إذا سقط .

نعف : النَّعْفُ مَنَ الأَرْض : المَكَانُ المُرتَفَعُ فِي اعْتُواْضَ، وقيل : هو ما انْحَدَر عن السَّفْح وعَلَّظُ وَكَانُ فَيهُ صُعُودُ وهُبُوط ، وقيل : هو ناحية من الجبل أو ناحية من رأسه ، وقيل : النعف ما انحدر عن غِلَظ الجبل وارتفع عن مَجْرى السيل ، ومثله الحَيْفُ ، وقيل : النعف ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض وليس بالغليظ، وكذلك نعف التل ، قال :

## مِثْلُ الزَّحَالِيفِ بِنَعْفِ التَّلِّ

وقيلَ : النعفُ ما انحدر من حُزُونَة الجبل وادتفع عن مُنْحَدَر الوادي فيا بينهما نعف وسَر و وحَيْف ، والجمع نِعاف . ونعف الرملة : مُقدَّمها وما استَرَقَّ منها ؛ قال ذو الرمة :

## قطعت بتعف معقلة العدالا

ريد ما استرق من رمله ، والجبع من كل ذلك نعاف . ويفاف نعقف ، على المبالغة : كبطاح بطاح . وفي النوادر : أخذت ناعفة الثنة وراعفتها وطارفتها ورعافها وقائدتها ، كل هذا مُنْقادها .

وانتَعَف الرجل: ارتقى نَعْفاً. والنَّعْفَة أَ: ذَوَّابِهِ النَّعْلُهُ. والنَّعْفة أَ: أَدَم يَضْرِب خَلْف سَرْخ الرَّحْل. والنَّعْفة أُ والنَّعْفة أُ: أَدَمَ تَضْطَرَب أُخلَف آخِرة الرَّحْل من أعلاه ، وهي العَدَبة أُ والدَّوْابة . وفي حديث عطاء: وأيت الأسود بن يزيد قد تَلقَف في قطيفة ثم عقد هذا ق القطيفة بنعفة الرّحل ؛ قال ابن الأَثير : النعفة ' ، بالتحريث ، جلندة أو سير 'يشد في آخرة الرحل يعلنى فيه الشيء يكون مع الراكب ، وقيل : هي فضلة من غشاء الرحل تشقق سيوراً وتكون على آخرته . وانتَعَفّت الشيء : تركته إلى غيره .

وناعفت الطريق: عارضته . والنعنفة في النعسل: السيّر الذي يضرب طهسر القسدم من قبسل وحشيتها .

ويقال: ضعيف نعيف إنساع له . والانتيعاف: وضُوح الشخص وظهوره . ويقال: من ابن انتَعَفَ الراكب أي من أبن وضع ومن أبن ظهر . والمنتَعَفُ : الحَدَّ مِينَ الحَرَّ نَ والسَّهُل ؟ قال العَيْث :

## بمنتعف بين الحنزونة والسهل

نغف : النعَف ، بالتحريك والغين معجمة : دود بسقط من أنوف الغنم والإبل ، وفي الصحاح : الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم ، واحدته نفقة . ونغف البعير ، : كثر نعقه ، والنغض : دود طوال سود وغبو ، وقيل : هي دود عقف ، وغبو ، وقيل : هي دود عقف ، وقيل : هي دود عقف ، وقيل : هي دود عقف ، وقيل : غضف تنسكخ عن الحنافس ونحوها ، وقيل : هي دود أبيض وقيل : غضف تنسكخ عن الحنافس ونحوها ، وقيل : هي دود أبيض هي دود بيض يكون فيها ماء ، وقيل : دود أبيض يكون في النوى إذا أنقع ، وما سوى ذلك من الدود فليس بنعف . وفي الحديث : أن يأجوج ومأجوج يسكط الله عليهم فيهلكهم النعف فيأخذ الزمان سكط على يأجوج ومأجوج النعف فيصحون في رقابهم ؛ وفي طريق آخو : إذا كان في آخو الزمان سكط على يأجوج ومأجوج النعف فيصحون في شرسى أي مو تي ؛ النعف ، بالتحريك : هو الدود فر سكى أي مو تي ؛ النعف ، بالتحريك : هو الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم . وفي حديث

الحديبية : دَعُوا محبداً وأصحابه حتى يموتوا موت النفك ؛ والنفك عند العرب : ديدان تولك في أجواف الحيوان والناس وفي غراضيف الحياشيم ، قال : وقد وأيتها في رؤوس الإبل والشاء . والعرب تقول لكل ذليل حقير : ما هو إلا نفقة ، تشبه بهذه الدودة . ويقال للرجل الذي تحتقره : يا نفقة ، وإغا أنت نفقة .

والنفقتان: عظمان في رؤوس الوَجْنَتَين ومن تحركها يكون العُطاس. النهذيب: وفي عظمي الوجْنتين لكل وأس نفقتان أي عظمان، والمسبوع من العرب فيهما النَّكَفتان، بالكاف، وهما حدًّا اللَّحْنَيْنِ من تحت، وسيأتي ذكرهما. قال الأزهري: وأما النعقبان بمناهما فما سمعته لغير الليث.

والنغف : ما مخرجه الإنسان من أنفه من مخاط يابس. والنغفة أ: المستحقر ، مشتق من ذلك. والنغفة أيضاً: ما يبيس من الذّين الذي يخرج من الأنف ، فإذا كان وطباً فهو ذَنن ؛ ومنه قولهم لمن استقدروه : يا ننغفة ا

نَعْفَ : التهذيب: روى الأزهري عن المؤرج قال: نفَقْت السَّويق وسَفَفْته وهو النَّفيفُ والسَّفيف لسفيف السَّويق ؛ وأنشد لرجل من أزّد شنُوءة :

وكان نصيري معشراً فطَّحا بهم نتغيفُ السّويق ، والبُطونُ النواتِقُ

وقال : إذا عظم البطن وارتفع المعَدُّ يقال لصاحبه ناتِق .

نفنف: النَّقْنَف: الهواء، وقيل: الهواء بين الشيئين ؟ وكل شيء بينه وبين الأرض مَهْوَّى، فهو نَقْنَفُ ؟ قال دُو الرمة:

ترَى قَرُّ طُلَهَا مَن حُرَّ أَ اللَّبِيْتِ مُشْرِفاً ، على هَلَــَكِنِ ، فِي نَـَقْنَفُ يَنْطُو ّحُ

الأصعي: النفنف مهواة ما بين جبلين . والنفنف: المتفازة . والتفناف : البعيد ؛ عن كراع . ونفايف الكبد: نواحيها ؛ وصقع الحبل الذي كأنه جدار مبني مستور تقنف، والرسكية من شفتها إلى قعرها نفنف . والنفنف : أسناد الجبل التي تتعلوه منها وتهبيط منها فتلك نفانف ، ولا تنبت النفانف شيئاً لأنها خشينة غليظة بعيدة من الأرض . ابن الأعرابي : النفنف ما بين أعلى الحائط إلى أسفل ، وبين السماء والأرض ، وأعلى البشر إلى أسفل .

قَلَى : اللَّهِ : النّقُف كَسَر الهامة عن الدماغ ونحو ذلك كما يَنقُف الطّلَم الحنظل عن حبه . والمُناقَفة : المضاوبة بالسيوف على الرّقوس . ونقف رأسه ينقفه وقيل : نقفه ضربه أيسر الضرب ، وقيل : هو كسر الرأس على الدماغ ، وقيل : هو ضربك إياه بر منح أو عصا ، وقد ناقفت الرجل مناقفة ونقافاً . يقال : اليوم فيحاف وغداً نقاف أي اليوم خسر وغداً أشر ، ومن رواه وغداً نقاف فقد صحف . وفي حديث ومن رواه وغداً ثقاف فقد صحف . وفي حديث لؤي ثم يكون النّقف والنقاف أي القدل والقيال ؛ والنقف أو النقف أي القدل والقيال ؛ يعدم . وفي حديث مسلم بن عقبة المرسي : لا يكون إلا الوقاف ثم النّقاف ثم الانصراف أي المرسوف ثم الانصراف عنا . في الحرب ثم المناجزة الماسيوف ثم الانصراف عنا .

وتَنقَفْت الحنظل أي شققته عن المَسِيد ؛ ومنه قول

امرىء القيسِ :

كأني ، غداه البين يوم نحباً لوا لدى سَنُراتِ الحَيِّ ،نافِفُ حَنْظُلَ

ويقال : حنظل ُ نَقيف أي مَنْقُـوف ؛ وفي رجز كعب وابن الأكوع :

لكن غداها حنظل تغيف

أي منقوف ، وهو أن جاني الحنظل ينقفها بظفره أي يضربها ، فإن صو"ت علم أنها مدركة فاجتناها ونقف الظليم الحنظل ينقفه وانقفه : كسره عن هيده . ونقف الرثمانة إذا قشرها ليستخرج حبها وانتقفت الشيء : استخرجته . ونقف البيضة : نقبها وخرج منها فقبها . ونقف الفرخ البيضة : نقبها وخرج منها المصدر . أبو عمرو : يقال للرجلين جاءا في ثقاف واحد ونقف واحد إذا جاءا في مكان واحد ؟ أبو وأصله الفر خان بخرجان من بيضة واحدة .

وأنقف الجرادُ: رمى ببيضه وقولهم : لا تكونوا كالجراد رَعَى وادياً وأنقف وادياً أي أكثر بيضه فيه والنَّقَفة كالنَّجَفة ، وهي تُوهَيْدة صغيرة تكون في رأس الجبل أو الأكبة وجيدُ ع نقيف ومنتقُوف: أكلته الأرضة . وأنقفتُك المُنْحُ أي أعطيتك العظم تستخرج مُنحَة . والمنقوف : الرجل الحقيف الأخدعين القليل اللحم .

ومنقافُ الطائر: منقارُه في بعض اللغات. والمنقاف: عظم ُدوَيْئِيَّة تكونَ في البحر في وسطه مَشَقَّ تُصْقل به الصَّحف ، وقبل : هو ضَرْب من الودَع .

ورجل نَقَاف : ذو نَظر في الأشياء وتدبير .

والنَّقَّاف : السائل ، وخص بعضهم به سائل الإبل والشاء ؛ قال :

> إذا جاء نقشاف يعسُد عياله طوبل العصاء نكتبه عن شياهما!

> > التهذيب : وقال لبيد يصف خمرًا :

لَذَيْدًا وَمُنْقُوفًا بِصِافِي مُنْضِلَةٍ ، مَن الناصع المُخْمُودِ مِن خَمْرُ بابلا

أراد بمزوجاً باء صاف من ماء سحابة، وقبل: المَـنْـ قُـوف المَـبُـرُ ول من الشراب ، نقفته نقفاً أي بَرَـكته . ويقال : نحت النحّاتُ العُـود فترك فيه مَـنْـ تفاً إذا لم يُنعِم نَـحته ولم يُسوّه ؛ قال الراجز :

كِلْنَا عَلِيهِنَ بُدُرِ أَجُونَا ، لَمْ يَدَعِ النَّقَافِ فَيْهِ مَنْقَفَا ، إِلَا انْتَقَى مِن حَوْفِهِ ولَجُفَا

يريد أنه أنعم نحته . والنقاف : النحّات للخشب .

نكف: النكف : تنحِيتُك الدَّمْسِع عن خدَّيك بإصبعك ؛ قال:

فبانتُوا فلولاً ما تذكر منهم من مناطِلتُف علم يُنكف لعينيك مدمع من الحِلتُف علم ينكف لعينيك مدمع من

وفي التهذيب : فمانوا . ونكفت الدمع أنكف نكفاً إذا نحيت عن خد له بإصبعك . وفي حديث علي عليه السلام : جعل يضرب بالمعدول حتى عرق جبينه وانتكف العرق عن جبينه أي مستحة ونحاه . وفي حديث حنين : قد جاء جيش لا يُكت ولا يُنكف أي لا يُعضى ولا يُبلغ آخره ، وقيل : يوقه « يعد » في شرح القاموس: يسوق ، وقوله : « شياهها » في الشرح المذكوز : عاليا .

لا يُنقطيع آخره كأنه من نكف الدمع . والنكف : مصدر نكفت العبث أنكفه نكفأ أي أقطعته وذلك إذا انقطع عنك ؟ قال ابن بري: قول الجوهري أي أقطمته قال كذا في إصلاح المُنْطِق ، وقال : يقال أقطعُت الشيء إذا إنقطع عنك . ويقال : هذا غيث لا 'بنكف' ، وهذا غيث ما تتكفَّناه أي ما قطعُناه ؟ قال ابن سيده : وكذلك حكاه ثعلب قطعناه بغير ألف ، وقد نكفناه نكفاً . وغيث لا يُنكف: لا يَنْقطع . وقَلَيب لا يُنْكف: لا يُنْزَح . وهذا غيث لا يَنكُفه أحد أي لا يعلم أحد أين أقصاه . ورأينا غَيثاً ما نكفه أحد سار يوماً ولا يومــين أي مَا أَقَطَعُهُ . وَفَلَانَ بَحِرُ لَا يُنكَسِفُ أَي لَا يُنزَحِ . التهذيب : وماء لا يُنكف ولا يُنزح . وقال ابن الأعرابي : نكف البئرَ ونكشها أي نزَحَها ، وعنده سَجاعة لا تُنكف ولا تُنكش أي لا تُدرك كلها . وفي نوادر الأعراب : تَناكَف الرجلانِ الكلام إذا تَعَاوَرَاه . ونَكِيف الرجلُ عن الأَمْر ، بالكسر ، نَكُفأُ واستَنْكُفُ : أنف وامتنع . وفي التنزيل العزيز: لن يَسْتَنْكُفُ المسيحُ أَن يَكُونُ عَبِدُ اللهُ ولا الملائكة المقرَّبون. ورجل نِكْف : يُسْتَنْكُف منه. الأزهري: سبعت المنذري يقول: سبعت أبا العباس وسئل عن الاستنكاف في قوله تعالى : لن يستنكف المسيح ، فقال : هو أن يقول لا ، وهو من النكف والوكُّفِّ . يقال : ما عليه في ذلـك الأمر نكفُّ ولا و كَنْفُ ، فالنكفُ : أن يقال له سُوه . واستنكف ونكف إذا دَفَعَه وقال : لا ، والمفسرون يقولون الاستنكاف والاستكبار واحد، والاستكبار: أن يتكبّر ويتعطُّم ، والاستنكاف : ما قلنا . وقال الزجاج في ذلك: أي ليس يستنكف الذي يزعمون أنه إله أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقرَّبون وهم أكبر

من البشر، قال: ومعنى لن يستنكف أي لن يأنف، وأصله من نكفت الدمع إذا نحيته بإصبعك عن خدك، قال: فتأويل لن يستنكف لن يتنقيض ولن يمتع من عبودة الله . ويقال: نكفت من ذلك الأسر أنكف نكفاً إذا استنكفت منه . وحكى الجوهري عن الفراء قال: وتكفت ، بالفتح ، لغة . وتكفت عن الشيء أي عد لت مثل كنفت . ويقال: ضرب هذا فانتكف فضرب هذا . والانتكاف: مشل الانتيكات ؛ ومنه قول أبي النجم:

ما بال أقلب راجع انشكافا ؛ بعد التَّعَرْ ي ؛ اللَّهْوَ وَالإيجافا ?

ونَكِفَ نَكَفاً وانتَكَف : تَبراً وهو نحو الأوال. قال ثعلب : وسئل الذي ، صلى الله عليه وسلم ، عن قولهم سبحان الله ، فقال : هو الانتكاف ، ثم فسره ثعلب فقال : هـ و التبراؤ من الأولاد والصواحب ، وفي النباية : فقال إنكاف الله من كل سوء أي تنزيه وتقديسه . يقال : نكفت من الشيء واستنكفت منه أي أنفت منه ، وأنكفته أي نزاهته عما يشتنكف .

اللحياني: النكف ذرابة نحت اللثقدين مثل الفدد. والتنكفة ': الداغصة'. والنتكفة 'والتنكفة ': ما بين الله حين والعنتي من جانبي الحلقوم من قدّ م من ظاهر وباطن، وقيل: هي غددة في أصل الله عي بين الرائد وشحمة الأذن، وقيل: هو حدّ الله عي، وقيل: النكفتان غدّان تكتيفان الحلقوم في أصل اللحي، وقيل: النكفتان غدّان تكتيفان الحلقوم في أصل اللحي، وقيل: النكفتان لحبتان من الحين، وقيل: هما عقدتان وبما سقطتا داخلتان بين اللحين، وقيل: هما عقدتان وبما سقطتا من وجع الحلق فظهر لهما حَجْم . ونكف الرجل

نكفاً: أصابه ذلك ، وقسل: النكفتان العظمان التأثان عند شعبة الأذنين يكون في الناس وفي الإبل، وقيل: هما عن بمين المنفقة وشالها ، وهو الموضع الذي لا ينبئت عليه شعر ، وقيل : النكفتان من الإنسان غند ان في الحلق بينهما الحلقوم ، وهما من الفرس طر فا اللحين الداخلان في أصول الأذنين ، الفرس طر فا اللحين الداخلان في أصول الأذنين ، والجمع من ذلك كله : نكف ، بالتحريك . ابن الأعرابي : النكف المشعدان اللذان في الحلق وهما جانبا الحلقوم ؛ وأنشد :

فطروعت بيضعة والبطن خف ، فقد عنها ، فأبت لا تنقذ ف ا فغر فنها فتلقاها النكف

قال: والمنكرف الذي يشتكي نكفته ، وهو أصل الله زمة . ونكفت الإبل ، فهي منكفة إذا ظهرت نكفاتها . والنكفة : الله زمتان . والنكفة : وجع يأخذ في الأذن . الليث : النَّفكة لفة في النَّذَن . الليث : النَّفكة لفة في النَّذَن .

والشُّكَافُ والنُّكَاثُ ، على البدل : الغُدَدة ، وقيل : هو داء بأخذ في النكفتين ، وهو أحد الأدواء التي اشتقت من الفضو ، وهو مذكور في حرف القاف ، وإبل مُنكَّفة " : أصابها ذلك . والشُّكاف : ورَم بأخذ نكفتي البعير ، قال : وهو داء يأخذها في حلوقها فيقتلها فتلا ذريعاً ، والبعير منكوف والناقة منكوفة .

والنكف : وجع يأخذ في البد ، وقد نكف نكفاً. ونكف أثرَه ينكفه : اعترضه ونكف أثرَه ينكفه نكفاً ، وانتكفه : اعترضه في مكان سهل ؛ قال الأزهري : وذلك إذا علا ظلفاً من الأرض غليظاً لا يؤدّي الأثر فاعترضه في مكان سهل ؛ وأنشد ان بري :

ثم استنعن كان عنه استعثاث المشات المشاتا

والانتكاف: الميل . وقال بعضهم: انتكفت له فضربته انتتكافاً أي ميلنت عليه ؛ وأنشد :

> لماً انتكفت له فوك مديراً، كر نفته بهراوة عجراء

ويَنْكُفْ: أَمَّمُ مَلِكُ مَنْ مَلُوكُ حِبْيُر . ويَنْكُفُّ: مُوضع . وذات نكيف : موضع . ويومُ ننكيف: وقعة كانت بين قدريش وبين بني كِنانة .

نهف : أهمله الليث . وقال ابن الأعرابي : النَّهُ فَ النَّهُ فَ اللَّهُ فَ اللَّهُ فَ اللَّهُ فَ اللَّهُ فَ اللّ

نوف : ناف الشيء نو فا : ارتفع وأشرف . وفي حديث عائشة تصف أباها ، رضي الله عنهما : ذاك كلو د مُنيف أو أي عال مُشرف . يقال : ناف الشيء ينتوف إذا طال وارتفع . وأناف الشيء على غيره : ارتفع وأشرف . ويقال لكل مشرف على غيره : إنه لمُنيف، وقد أناف إنافة ، قال طرفة :

وأنافَت بهواد تلاع ، كَجُدُوع مُنْدُبِّت عنها القَشُرُ

ومنه يقال : عشرون ونيف لأنه زائد على العقد . الأزهري : ومن ناف يقال هذه مائة ونيف ، بتشديد الياء ، أي زياده ، وهي كلام العرب ، وعوام الناس يحففون فيقولون : ونيف ، وهو لحن عند الناس يحففون فيقولون : ونيف ، وهو لحن عند الفصحاء . قال أبو العباس : الذي حصلناه من أقاويل حد الى البصريين والكوفيين أن النيف من واحدة إلى تسع . ويقال : نيف ثلاث ، والبيضع من أوبع إلى تسع . ويقال : نيف فلان على الستين ونحوها إذا زاد عليها ؛ وكل ما زاد

على العقد ، فهو نيّف ، بالتشديد ، وقد مجفف حتى يبلغ العقد الثاني . أبن سيده : النيف الفضل ؛ عن اللحياني . وحكى الأصعي : ضع النيف في موضعه أي الفضل ؛ وقد نيّف العدد على ما تقول . قال : والنيّف والنيّف والنيّف ، كبيت وميّت ، الزيادة . والنيّف والنيّف : ما بين العقدين لأنها زيادة ، يقال : له عشرة ونيّف ، وكذلك سائر العقود . قال اللحياني : يقال عشرون ونيف ومائة ونيف وألف ونيف ، ولا يقال نيف إلا بعد عقد ، قال : وإنا قبل نيف لأنه وائد على العدد الذي حواه ذلك العقد .

وأنافت الدرام على كذا : زادت . وأناف الجبل وأناف الجبل وأناف البيناء ، فهو جبل مُنيف وبناء مُنيف أي طويل ؛ وقال ابن جني في كتابه الموسوم بالمعرب : وأنت تراهم قد استحدثوا في حَبْلُه من قوله :

لما دأيت الدَّهر جَهْماً حَبْلُهُونَ

حرف مد أنافوه على وزن البيت ، فعد م أنافوه وليس هذا بمعروف ، وإنما عداه الأنه في معنى زاد ، وأورد ونيتف العدد على ما تقول : زاد ، وأورد الجوهري النيف الزيادة ، والنياف في ترجمة نيف ، قال : وأصله الواو ؛ قال ابن بري : شاهده قول ابن الرقاع :

ولدت ترابیه رأسُها ، علی کل رابیت<sub>ه</sub>، نکیف

وامرأة مُنْيِفة ونياف : تامّة الطول والحُنُسَن. وجَمَلُ نِيافُ وناقة نِياف : طويلا السّنام ؛ قال ابن بري : شاهده قول زياد المِلْقَطِيّ :

والرَّحْل فوق ذات ِنَـوْف ٍ خامس٢

آ قوله « ولدت ترایه » كذا بالاصل ، ولمله ولدت برایة ،
 واحدة الروایي .

أوله « خامس » كذا في الأصل بالحاه ، ولعله بالجم .

قال ابن جني : ياء كل ذلك منقلبة عن واو لأنه من النوف الذي هو العُلُوهُ والارْتفاع ، قلبت فيه الواو تخفيفاً لا وجوباً ، ألا ترى إلى صحة صوان وخوان وصوار ؟ على أنه قد حكي صيان وصيار ، وذلك عن تخفيف لا عن صنعة ووجوب ، وقد يجوز أن يكون نياف مصدراً جارياً على فعل معتل مقد ر ، فيجرى حينند منجرى قيام وصيام ، ووصف به كما يوصف بالمصادر ، وقصر نياف . قال الجوهري : وناقة نياف وجمل نياف أي طويل في ارتفاع ؟ قال الجواد :

أَفْرُوعُ لأَمْثَالِ مِعْتِي أَلْأَفِي الْمُوالِيَّةِ مِنْ الْمُثَالِ لِيَافِي الْمُثَالِ لِيَافِي

والوَحْيُ : حُسن صوت مشها . قال ابن بري : وحتى السّاف أن يذكر في فصل نوف . يقال : ناف ينوف أي طال ، وإنما قلبت الواو ياه على جهة التخفيف، ومنه قولهم : صوان وصيان وطيوال وطيال ؛ قال أبو ذويب المذلي :

رآها الفؤاد، فاستنظل ضلاله، نيافاً من البيض الجسان العطابيل

وقال جريو :

والحيلُ تَنْحِطُ بالكُماة ، وقد رأى لَمْعَ الربِيشَةِ بالنَّياف العيْطَـلِ أَراد بالحِبل العالي الطويل ؛ وقال آخر :

كل كناز لتحمُّه نياف ، كالمَلَمُ المُنوفي على الأغراف

وقال آخر :

بأوي إلى طائقة الشنّغاف؟ بين حَوامي رَتَبِ نِيافِ

الطائق : الأنف يَندر من الجبل . والرتب : العتب ؛ وأنشد أبو عمرو لأبي الربيع : والرحل فوق جَسْرة نياف كبداء جَسْر ، غير ما از دهاف وقال امرؤ التبس :

> نيافاً تَزِلُ الطيرُ عَن قُنُدُ فاتِهِ ، يَظُلُ الضَّبَابِ فوقَة قد تَعَصَّرا

وبعضهم يقول : جبل نَيَّافِ ، على فَيَعَالَ ، إذا ارتفع في سيره ؛ وأنشد :

يَتَبُعِنَ نَـيّافَ الضُّعَى عُزَاهِلِا قال أبو منصور : رواه غيره :

يتبعن زكيّاف الضحى

قال : وهو الصخيح . وقال أبو عبرو : العرّاهِلُّ التامُّ الحَلَثْقِ . وفَكَلاَهُ نِيافٌ : طويلة عريضة؛ قال:

إذا اعتلى عَرَضَ نِيافِ فِلْ ' أَذُوى أَسَامِيكُ عَنِيقٍ أَلْ ' أَذُوى أَسَامِيكُ عَنِيقٍ أَلْ ' بِعَطْفُ ضَرِّعِي مَرَحٍ شَبِلْ الْ

ويروى: بأو ب. والنوف : أسفل الذيال لزيادت وطوله ؛ عن كراع ، والنوف : السّنام العالي ؛ والجمع أنواف ، وخص بعضهم به سنام البعير ، وبه سبي توف " البكالي" . والنوف : البطر ، وكل ذلك في معنى الزيادة والارتفاع . ابن بري : النوف النظر ، وقبل الفرج ؛ قال همام بن قبيصة الفزادي حين فتله وازع بن دوالة :

تَعِسْتُ أَنْ ذَاتِ النَّوْفِ الْجَهِزْ عَلَى الْمُويَّ وَى المَوْتَ خَيْرًا مِن فِرادٍ وأَكْرُمَا

ولا تَتَرُ كَنْي كَالْمُثَاشَة ، إنَّنِي صَبُورٌ ، إذا ما النكسُ مِثْلُكُ أَحْجَمَا

وروي عن المؤرّج قال : النو ف المرّص من النّد ي، والنّو ف الصوت . يقال : نافت الضّاعة تَندُو ف نافَت الضّاعة تَندُو ف

ونتو ف : اسم رجل . ويتنوف : عقبة معروفة ، سبيت بذلك لارتفاعها ؛ وأنشد أحمد بن محيى : عُقابُ يَنُوف لا عُقابُ القواعِل ِ

ورواه ابن جني : تَنُوف ، قال : وهو تَفَعُلُ من النوْف ، وهو الارتفاع ، سبيت بذلك لعلوها ؟ الجوهري : وينوف في شعر امرى القيس هَضْبة في جبل طيء ، وبيت امرى القيس هو قوله :

كأن دِثارًا حَلَّقَت بِلَبُونِهِ عقاب ينوف ، لا عقاب القواعل

قال: والمعروف في شعره تنوف ، بالناء ، ويروى تنوفي المناء ، ويروى تنوفي المناف . بطن من قربش . الجوهري : عبد مناف أبر هاشم وعبد شهس، والنسبة إليه منافي ؟ قال سببويه: وهو مما وقعت فيه الإضافة إلى الثاني دون الأول لأنه لو أضيف إلى الأول لالنبس ، قال الجوهري : وكان القياس عَبْدي ٢ إلا أنهم عدلوا عن القياس لإزالة اللبس .

#### فصل الماء

هتف : الْهَنْفُ والْهُنَافُ : الصوت الجافي العالى ، وقيل: الصوت الشديد . وقد هتنف به هُنافاً أي صاح به . أبو زيد : يقال هتَفْت بفلان أي دعَوْتُه ، وهتفْت

إن الفاء من تنوفي روايتان: الفتح والكسركما في معجم ياقوت.
 قوله «عدي »كذا هو في الاصل تبعاً للجوهري.

بفلان أي مدّحته . وفلانة 'بهتف بها أي تذكر بجمال . وفي حديث حنين: قال اهتف بالأنصار أي نادهم وادعهم وقد هتف بهتف همتفاً . وفي حديث بدر : فعمل بهتف بربه أي يدعوه ويناشده . ابن سيده : وقد همتف بهتف همتفاً ، والحمامة تهتف وسمعت هاتفاً بهتف إذا كنت تسمع الصوت ولا تبتصر أحداً . وهمتفت الحمامة همتفاً : ناحت ؟ قال ابن بري : ويقال همتفت الحمامة وأنشد لنصيب : ولا انتي ناسيك بالليل ، ما بكت ، ولا انتي ناسيك بالليل ، ما بكت ، على قنن ، ورقاء كلات ما بكت ،

وحَمَامة هَتُوف : كثيرة المُتاف . وقوس هَتُوف وهَتَفَى : مُرِنَّة مصَوَّّتة ؛ وأنشد ابن بري للشاخ : هَتُوف ماذا ما جامع الظيّ سَهْمُهُما ، وإن ربع منها أسْلَمَتْه النَّوافِر ُ

وربح هَنُوف : حنّانة ، والاسم الهَنَفَى . وقوس هنّافة : ذات صوت . وقبال في ترجبة همز : قوس هَمَزَى شديدة الهَمْزُ إذا نُنزع فيها ؛ قال أبو النجم: أنْحَى شِمالاً هِمَزَى نَضُوحا ، وهَنَفَى مُعْطية عَرْوحا ،

وقوس هَنَّفَى : نهتف بالوتر .

هجف : الهجف : الطويل الضخم ؛ التهذيب في ترجمة جرهم في الرباعي : قال عمرو الهذلي :

> فلا تَتَمَنَّنِي ﴾ وتمَنُّ حِلْفاً جُراهِمَة ﴾ هِجَفاً كالجبال

لا غَناء عنده . والهجف : الظليم الجافي الكثير الزّف ، والهجف الظليم المُسين ؛ قال المُحد : أحمر :

وما بَيْضَاتُ ذِي لِبَهْ هِجَفَّ مِنْ سُقِينَ بزاجَلِ ، حَتَى رُويِنَا

قال أن دريد : وساَّلت أبا حانم عن قول الرَّاجِز : وجَفَرَ الفَحْلُ فَأَضْحَى قِد هَجَفُ ، وأَصْفَرَ ما اخْضَر من البقل وجف

فقلت: ما هَجَف ؟ فقال: لا أدري ، فسألت التُّوثريّ فقال: هَجَف لحقت خاصرتاه بجنبيه ؛ وأنشد فيه بيتنا ، الجوهري: الهجف من النعام ومن الناس الجاني الثقيل ؛ قال الكميت :

> هو الأَضْبَط الهوَّاسُ فينا شَجَاعَةً ، وفييسَنُ يُعاديه الهيجَفُّ المُثقَّلُ

وانهَجَفَ الظبئي والإنسان والفرس: انتَّعْرَفَ من الجُوعِ والمرض وبدت عظامه من الهُزال وانتَّعَجَفَ. وهَجِفَ هَجَفًا إذا جاع وهَجِف : هجف إذا جاع واسترخى بطنه . أبو سعيد : العَجْفَةُ والهَجْفَةُ لا واحد وهو من الهزال ؛ وأنشد لكعب بن زهير:

مُصَعَلِكًا مُغَرَبًا أَطِرانُهُ هَجُمُنا

ان بري : والأهجَفُ الضام ، والأنثى هَجُفَاء ؟ قال :

تَضْحَكُ سُلَنْمَى ، أَن رَأَنْنِي أَهْجَفَا نِضُواً ، كأشلاء اللَّجام أَهْبَغَا

ب قوله « السجفة و الهجفة النع » كذا بالاصل مضبوطاً ، وعبارة القاموس : و الهجفة ، كذرجة ، السجفة ، قال شارحه : و هو من الهزال ، قال كمب بن زهير النع .

والهيجنف والمتجنَّبَعَف : الرَّغَيْبُ البطان ؛ قال : قد علم القوم بنو طريف ، أنك شيخ صلف ضعيف ، هَجَفَجَف لَ لضِرْسه حَفِيف

هجنف: طلم هَجَنَفُ : جَافَ .

هدف: الأزهري: روى شبر بإسناد له أن الزبير وعبرو ابن العاص اجتمعا في الحيخر فقال الزبير: أما والله لقد كنت أهد فئت لي يوم بدر ولكني استبقيئك لمثل هذا اليوم ، فقال عبرو: وأنت والله لقد كنت أهدفت لي وما يسر أني أن " لي مثلك بقر "تي منك ؟ قال شبر: قوله أهد فئت لي ، الإهداف الدنو منك والاستقبال لك والانتصاب. يقال: أهدف لي الشيء فهو مهد ف ، وأهد ف لك السحاب والشيء إذا

ومِنْ بني ضَبّة كَهْفُ مِكْهُفُ ، إِنْ سَالَ بُوماً جَمْعُهُم وأَهْدَفُوا

وقال: الإهداف الدنو. أهدف القوم أي قر بُوا . وقال ابن شميل والفر"اء: يقال لما أهد فنت لي الكوفة نزلت ، ولما أهد فنت لهم تقر"بوا ، وكل شيء وأيته قد استقبلك استقبالاً ، فهو مهد ف ومستهدف أي انتصب ، ومد ذلك أخذ الهدف لانتصابه لمن يَرْميه ؛ وقال الزّفيان السّعدي يذكر ناقته :

تَرْجُو اجْتِبَارَ عَظْمِهِا ، إِذْ أَزْحَفَتْ ) فأَمْرَعَتْ ، لما إليك أَهْدَفَتْ

أي قَرُ بُبَتْ ودَنَت . وفي حديث أبي بكر : قال له ابنه عبد الرحمن : لقد أهدفت لي يوم بدر فضِفْتِ

عنك ، فقال أبو بكر : لكنك لو أهدفت لي لم أضف عنك أي لو لحأت إلي لم أعدل عنك ، وكان عبد الرحمن وعمرو بوم بدر مع المشركين ؛ وضفت عنك أي عد المت وميثت ؛ قال ان بري : ومنه قول كعب :

عَظِيمُ وَمَادُ البينَ بَعِنْتُلُ بِينَهُ ، إلى هَدَّفِ لَمْ يَعِنْتُجِبُهُ غَيُوب

وغيوب: جمع غيب ، وهو المطمئن من الأرض. والهكدّف: المُشرّف من الأرض واليه يُلنِّعاً ؟ ويودى : /

عظيمُ رماد القِدُو ِ رَحْبُ فِناؤهُ

يقال اكل شيء دنا منك وانتصب لك واستقبلـك : قد أهدَف لك الشيء واستهدف . وفي النوادر : يقال جاءت هادينة <sup>س</sup>من ناس وداهيفة وجاهيشة " وهاجيشة" بمعنى واحد . ويقال : هل هدَّف إليكم هاديف أو هبش هابيس" ? يستخبره هيل حدّث ببلده أحد سوى مَنْ كَانَ بِهِ . والهدِّفِ : الغَرْضُ المِنْتَصَلُّ ا فيه بالسهام . والمُرَدُّفُ : كل شيء عظيم مرتفع . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا مر بهذف ماثل أو صدف ماثل أسرع المشي؟ المدَّفُ كُلُّ بِنَاءُ مِنْ تَقْعُ مُشْمُرِفِ وَالصِدُّ فِ نَخْوُ مِنْ المُدِّفَ؟ قَالَ النَّضِرَ : الهَدُّفُ مَا كُوفِيعَ وَبُنْنِي مِنْ الأَرْضُ للنَّضَالُ ﴾ والقِرْطاسُ مَا 'وَضْعَ فِي الهدُّف ليُرْمَى ؟ والغرَّض ما "ينصب شِيبُه غير بال أو حكَّقة ؟ وقال في موضع آخر : الغرض الهـدف . ويسمى القرطاس هدُّ فأ وغرَّضاً ، على الاستعارة . يقــال : أهدَف لك الصيدُ فارَّمه ، وأكثب وأغرَض مثله. والهدُّف: حَيْد مرتفع من الرمل ، وقيل هو كلُّ شيء

مرتفع كعيود الرمل المشرفة ، والجمع أهداف ، لا أيكسر على غير ذلك ، الجوهري : الهدّف كل شيء مرتفع من بناء أو كثيب رَمْل أو جبل ؛ ومنه سبي الفرض هدّفاً وبه شبه الرجل العظيم . ابن سيده : والهدّف من الرجال الجسيم الطويل العنق العريض الألواح ، على التشيه بذلك ، وقيل : هـو التشييل النَّوْوم ؛ قال أبو ذويب :

إذا الهَدَفُ المِعْزَابُ صَوَّبُ وأَسَهُ ، وأَعْجَبُهِ ضَغَوْ مَن الثَّلَةِ الحُطْلُ ِ

قال أبو سعيد في قوله الهدف المعزاب قال : هذا واعي خأن فهو لضأنه هدف تأوي إليه ، وهذا ذم للرجل إذا كان واعي الضأن . ويقال : أحمق من واعي الضأن ، قال : ولم يُود بالخطل استرخاء آواد بالخطل الكثيرة تخطل عليه وتتنبعه . قال : وقوله الهدف الرجل العظيم خطأ ، قال ابن بوي : الهذف النقيل الوخيم ، ويروى المعزال ، والمعزال : الذي يوعى ماشيته عَعْزل عن الناس ، والمعزاب : الذي عزب بإبله . وضفو : انتساع من المال . والخطل : الطويلة الآذان .

وأهدَف على النلّ أي أشرَف . وامرأة مُهدَفة أي لَحِيمة . ورَّ كَبُّ مُستهدِف أي عَريض مرتفع ؟ قال ! :

وإذا طَعَنْتَ طَعَنْتَ في مُسْتَهَدِفٍ ، دابي المُجَسَّةِ بالعَسِيرِ مُقَرَّمَـدِ أي مُرتفع منتصِب، وامرأة مُهْدِفة: مرتفعة الجَهاز. وأهدَف لك الشيء واستَهَدَف : انتصب ؛ وقول الشاعر :

> وحتى سَمِعْنَا خَشْف بَيْضَاء جَعْدة ، على قَدَمَيْ مُسْتَهُد ف مِتقَّاصِرُ ١ النابغة الذياني .

يعني بالمستهدف الحالب يتقاصر للحكب ؟ يقول : سبعنا صوت الرعوة تتساقط على قد م الحالب . والهدفة أ : الجماعة من الناس والبيوت ؟ قال عقبة : وأيت هدفة من الناس أي فرقة ، الأصعي : غدفة وغدف عمني قطعة . ابن الأعرابي : الدافيه الغريب ، قال الأزهري : كأنه بعني الداهيف والهادف ، وقبل : الهدفة الجماعة الكثيرة من الناس يقيبون ويتظامنون . وهدف إلى الشيء : أشرع ، وأهدف إليه لجاً .

هذف : سائق هذاف : سريع ؛ قال :

تُبْطِرُ أَذَرُعُ السَّانِّيِ الْمُذَّافِ بَعَنَتِي مِنْ فَوْدِهِ أَزَدًافِ

وقَيلَ : الْهَذَّافُ السريع من غير أَن يَشْتُوطُ فِيهُ سُوْقَ، وقد هَذَّفَ يَهْذِفُ إِذَا أَسرع، وجاء مُهُذْ فَأَ مُهْذَ بِأَ مُهُذَكًا بِعِنى واحِد .

هوف: الهَرْفُ: مُجاوزة القَدْر في الثّناء والمدّح والإطناب في ذلك حتى كأنه يَهْدُر. وفي الحديث: أن رُونَة جاءت وهم يَهْر فون بصاحب لهم ويقولون: ما رأينا يا رسول الله مثل فلان ، ما سِرنا إلا كان في قراءة ولا نزلنا إلا كان في صلاة ؛ قال أبو عبيد: يَهْر فون به أي يُدحونه ويُطْ نبون في الثناء عليه وفي المثل : لا تَهْر فَ عا لا تَعْرَف ، وفي رواية : قبل أن تعرف ، أي لا تمدح قبل التجربة ، وهـو أن تذكره في أول كلامك ولا يكون ذلك إلا في حمد وثناء . التهذيب: الهَرْف شنه الهذا بان من الإعجاب

يقال : هو يَهْرُ فُ بِفلان نهارَه كله هَرْفاً . ويقال لمعض السباع يَهرِف لكثرة صوته . ويقال : هرَفت بالرجل أهروف هرَفاً . ابن الأعرابي : هَرَف إذا

هذى ؛ والمَرْفُ : مدْحُ الرجل على غير معرفة . والمَرْفُ : الأَوْل . والهَرْفُ : ابتداء النبات؛ عن ثعلب . وهرَف السَّبُع بَهْرِفُ هرْفاً : تابع صوته. وأهرف الرجل مثل أحرَف أي نبا ماله . وأهرَفَت النخلة أي عَجَلت إتاءها .

هوشف : الهر شدف والهر شنقة : العجوز البالية الكبيرة . ويقال للناقة الهرمة : هر شفة وهر دَشة . وعجوز هر شفة وهر مشبة ، بالفاء والباء . ودكو هر شفة : بالله متشاجة ، وقد اهر شفت . والمير شفة : خرقة يُنشف بها الماء ؛ قال :

كُلُّ عَجُوزٍ ، وأَسُهَا كَالْكُفَةُ ، وَأَسُهَا عَلِي مَعْهَا هِرِ مُثَنَّةً .

والهر شُخَة : صوفة الدّواة ، وهي أيضاً صوفة أو خرّقة يُنسَشّف بها الماء ؛ وفي نسخة : ماء المطر من الأَرض ، ثم تعصر في الإناء ، وإنما يفعل ذلك إذا قلّ الماء ؛ قال الراجز :

> ُطُوبِي لِمِنَ كَانِتُ لِهُ هِرْ سُنَقَةُ ! ونَـشُفَةُ مَنْهَا كَفُّهُ

أبو عبيد : الهرشفة قطمة خرقة مجمل بها الماء أو قطعة كساء أو نحبوه بنشف بها ماه المطر من الأرض ثم تعصر في الجنف وذلك من قبلة الماء ويقال لصوفة الدواة إذا يبست هرشفة ، وقد هر شفت واهر سُتفت من الرجال : الكبير المهرول . والهر شف : الكثير الشرب ؛ عن السيرافي . أبو خيرة : التهر شف التحسي قليلا .

هُوْف : هَزَ فَتُهُ الربح نَهْزُونُهُ هَزُ فَأَ : اسْتَخَفَّتُهُ . والهزرَفُ : \الجاني من الظَّلْسُان ؛ وقال يعقوب: هو الجاني الغليظ مشل الهجَّفُّ ، وقسل : الهِزَفِّ

الطويل الريش .

هزوف: الهُزُورُوفُ والهِزُوافَ: الطَّلِّمِ. والهِزُوافِ:

الحقيف السريع وربا نعت به الظليم . وظليم . وظليم هزار و ف في عدوه هزار ف في عدوه هزار في الكثير الحركة ، هزار فق السريع ؛ قال تأبيط شراً يصف ظليماً :

من الحُنص هُزُرُوفُ يَطِيرِ عِفَاؤُه ، إذا اسْتَدُرَجَ الفَيْفَاء مَدَّ المَعَايِنا أَنَّجُ وَالْرِفُ ، أَنَّجُ وَالْرِفُ ،

هِزَفُ تَبُدُهُ النَّاهِياتِ الصَّوافِنا

قال : وقيل الهُزُورُوفُ العظيم الحُلَثْق ؛ ذكره ابن بري في هزف .

هطف : الهَطِفُ : اسم رجل وهو أبو قبيلة كانوا أول من نتحت الجِفان ؟ وقال الأزهري : بنو الهَطِف حَيَّ من العرب ذكره أبو خِراش الهذلي فقال :

> لو كان حيًّ لفاداهم بمُثْرَعة من الرَّواويق، من شيزى بني المَطيف

> > والهُطَهُين : اسم .

هَفَ : الْمُقَيِفِ : سُرْعَة السَّيْرِ . هَفُ كَهِفُ هَفَيْفاً : أَسْرِعَ فِي السَّيْرِ؛ قال ذوا الرمة :

إذا ما نعسنا نعسة قُلْنُتُ غَنْنَا ِ فِي الرُّواحِلُ فِي مِنْ هُلِيفُ الرُّواحِلُ

وهَفَّت هافئَة من الناس أي طرَّأت عن جَدْب. وغيم هف : لا ماء فيه. والهيف ، بالكسر: السحاب الرقيق لا ماء فيه ؛ قال ابن بري: ومنه

قول أميّة :

وسُوَّدُتْ سَمْسُهُم، إذا طَلَعَتْ اللهُ كَنَمْ اللهُ اللهُ

شُوَّدْت: ارتفعت ، أراد أن الشبس طلعت في قُنْتُبة فَكَأَمُّا عَبَّـنَتُهَا .

وفي حديث أبي ذر، رضي الله عنه : والله ما في بيتك هفة ولا سفة ؛ الهفة : السحاب لا ماء فيه، والسفة : ما يُنسَج من الحوص كالزّبيل، أي لا مشروب في بيتك ولا مأكول . وشهدة هف : لا عسل فيها . وفي التهذيب : شهدة هفة . وعسل هف : وقيق ؛ قال ساعدة :

لتَكَشَّفَتُ عَن دِني مُتُنُونٍ نَيْرٍ ، كَالرَّيْظِ لا هِفَّ ، ولا هو مُخْرَبُ

مُخْرَبِ : تُرك لم يُعَسَّلُ فيه . وقال أبو حنيفة : الهف ، بغير هاء ، الشهدة الرقيقة الخفيفة القليلة العسل. قال يعقوب : يقال تشهدة هف ليس فيها عسل ، فوصف به .

والهَنَّاف : البرَّاق . وجاءنا على هَفَّانِ ذاكِ أي وقته وحيينه .

وثوب هَفَّاف وهَفْهَاف : يَخِفُ مع الربح ، وفي الصحاح : أي رقبق سَفَّاف . وربح هَفَّافة وهفهافة : سريعة المَرّ . وهَفَّ تَهَفَّ تَهَفَّ هَفَّاً وهَفِيفاً إذا سبعت صوت هُبرها . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، في تفسير السَّكينة : هي ربح هَفَّافة أي سريعة المُرور في هُبوبها . والربح المُفَّافة : الساكنة الطبّة . الأزهري في حديث علي ، رضي الله عنه ، اقوله « الجلب» الجيم هو السواب وقد تقدم في شوذ بالحاء المجمة في البت وتفسيره وهو خطأ . راجع مادتي جلب وخلب .

أنه قال في تفسير قوله أهالى: أن يأتيكم التابوتُ فيه سكينة من ربكم ، قال : لها وجه كوجه الإنسان ، وهي بعد ربح أحمر . ورجل هفتاف القييص إذا نُعِت بالحِفة ؛ وقال ذو الرمة في الفازيته ا

وأَبْيَصَ هُفَافِ القَمِيصِ أَخَذَتُهُ ، فَجُنْتُ بِهِ القَومِ مُغْتَصِاً فَسَرًا

أراد بالأبيض قَـلُنباً عليه شجم أبيض ، وقَسَيْ ص القلب : غِشاؤه من الشجم ، وجعله هفّافاً لرفّته ؛ وأما قول ان أحسر :

> كَيْنُجْهُ أَدْحِي وَعْثِ خَسِلةٍ ؟ يُنَفِّهُونُها هَيْقُ بِجُوْشُوشِهِ صَعْلُ

فيعنى يُهِفَهُما أَي يُحِرِّ كَهَا ويَدَفَعَهَا لِتُفْرِخ عَنَ الرَّأْلُ . والْمَفَهَافَانَ : الجَنَاحَانَ لَحُفَّتِهِما ؛ قال ابن أَحَمَر يَصِف طَلْيِها وَبِيضَة :

> كيبيت يَحَفُّهُن بِقَفْقَفَيْهِ ، ويَلْحَفُهُنَّ هَفْهَافاً تُنْخِيناً

أي يُلنبسهن جَنَاحاً، وجعله ثخيناً لتراكب الرّيش. وظل مَفَهَفَ : بارد تَهِف فيه الربح ؛ وأنشد ابن الأَعْرابي :

أبطتع حَبَّاشًا وظيلًا هَفْهُمَا

وغُرْفة هَفّافة وهَفْهافة : مُظَلّة باردة . ويقال البجارية الهَيْفاء : مُهَفّقة ومُهفّهَف وهي الخميصة البطن الدقيقة الخصر ، ورجل هَفْهاف ومُهفّهُف كذلك ؟ وأنشد :

مُهَفَهُفَةٌ كَيْضَاء غيرُ مُفَاضَةٍ

، قوله « الغازيته » كذا في الاصل .

وامرأة مُهَفَّهَة أي ضامرة البطن . ابن الأعرابي :

هَفْهَفَ الرَّحِل إذَا مُشْتَى بدنه فصاد كأنه عُنُصْن

يَمِد مَلاحة . والهفُّ : الزرع الذي يؤخّر حَصاده
فَيْنَاتَشِر حبه . والهَفَّاف : الحَفْيَف ، وقَد هَفَّ
هَفِيفاً . وريش هَفَّاف .

واليَه غُوف : الجَبَان . ابن سيده : اليَه غُوف الحديدُ القلب ، وزاد غيره من الرجال ، وهو أيضاً الأحتق. واليَه غُسوف : القَفْر من الأرض . ابن بري : أبو عبر و النَه غُنُوف : القلب الحديد ؛ وأنشد :

طائره حدا بقلب يَهْفُوف

ورجل هف : خفيف . وفي حديث الحسن وذكر الحجاج : هل كان إلا حماراً هفاً ؟ أي طبّاشاً خفيفاً . وفي حديث كعب : كانت الأرض هفاً على الماء أي قلقة لا تستقر ، من قولهم رجل هف أي خفيف . وفي النوادر : تقول العرب : ما أحسن هفة الورق ورقشه ، وهي إبردته . وظل هفاف .

وزُقَاقُ الْمُفَةِ : موضع من البَطِيحة كثير القَصْباء في مُخْتَرَقُ للسُّفُن .

والهيف ، بالكسر : جنس من السبك صغار . ابن الأعرابي : الهيف الهازيتي ، مقصور ، وهو السبك ، واحدته هيئة . وقال عُمارة : يقال الهف الحُساس ، قال : والهازيي حنس من السبك معروف. وفي بعض الحديث : كان بعض العباد يُقطو كل ليلة على هيئة يَسُوعِها ؛ هو بالكسر والفتح ، نوع من السبك ، وقيل : هو الدُعْمُوص وهي دويسة تكون في مُسْتَنْقَع الماء .

هقف ؛ الهُقَفُ ؛ قلة سَهْوة الطُّعام ؛ قال ابن سيده : وليس بثبت . هكف: المُكَفُّ: السرعة في العَدُّو وغيره، وهو فيعل مات. وهَنْكُفُّ: موضع مشتق من ذلك، وقد يكون رباعيًّا.

هلف: الهلكونة والهلكوف: اللّعمية الضخمة الكثيرة الشعر المنتشرة . والهلكوف من الإبل: المُسنّ القديم الكبير الكثير الوبَر، وهو من الرجال الشيخ القديم المرم المسنّ ، وقيل: الكذّاب، وإذا كبير الرجل وهرم فهو الهلكوف . ورجل همُلفتُوف: كثير شعر الرأس واللحية . الجوهري: الهلكوف الثقيل الجافي العظيم اللحية . وقال ابن الأعرابي: الهلكوف الثقيل الجافي العطيم اللحية . وقال ابن الأعرابي: الهلكوف الثقيل البطيء الذي لا غناء عنده ؟ قالت المرأة من العرب وهي تركّق ابناً لها:

أشيه أبا أملك ، أو أشبه عمل ا ولا تكونتن كهلوف وكل ، يُضيح في مضجعه قد انتحدال ، وادق إلى الحيوات ذات في الجبل

قال ابن بري: المرأة التي ذكر هي منفوسة بنت زيد الفوادس ، قال : والشعر لزوجها قَيْس بن عاصم ، وعَمَل اسم رجل وهو خاله ؛ يقول : لا مُتجاوِزْنا في الشَّبه ، فردّت عليه :

أشيه أخي أو أشيهن أباكا، أمًّا أبي فلن تنال ذاكا، تقصر أن تناله بداكا

#### وقال آخر :

هِلِنُّوْفَة كَأَنْهَا جُوالِقُ ، لَمَا فَضُولُ وَلِمَا بَنَائْقُ ُ

والمُلِلُونَة : العجوز ؛ قال عنترة بن الأخرس :

إغبيد إلى أفضى ولا تأخر ، فكن إلى ساحتيهم ثم اصفير ، تأتيك من هيلوفة أو معصر

يصفهم بالفُجُور وأنك متى أردت ذلك منهم فاقرب من بيوتهم واصفر تأتك منهم الكبيرة والصغيرة .

هنف: الإهنساف : ضَعِك فيه فَنْتُور كَضَعِك المستهزى، ، وكذلك المنهانيَّة والتَّهانِيُّف ؛ قال الكبيت :

مُهُفَهُمَةُ الكَشْعَبَنِ بَيْضَاءُ كَاعِبُ ، تُهانِفُ للجُهَّالِ مِنَّا ، وتَلْعَبُ

قال ابن بري : ومثله قول الآخر :

إذا هُنَ فَصَلَنْ الحَدِيثَ لأَهْلِهِ ، حَدِيثِ الرَّنَا ، فَصَلَنْهُ بِالنَّهَانُف

وقال آخر :

وهُنْ فِي تَهَانُفُ وَفِي قَهُ

ابن سيده: المُنْدُوف والهناف ضَعِك فوق التَّبَسم، وخص بعضهم به ضحك النساء.

وتهانَفَ به : تَضَاحَكُ ؛ قال الفرزدق :

من اللُّف أفنخاذاً تهانكُ الصَّبا ، إذا أقبلَت كانت للطيفاً منضيمها

وقيل: تَهَانَفَ به تَضَاحَكَ وَتَعَجَّب؛ عَن ثَعَلَب ، وقيل: هو الضحِكُ الحَيْفِيُّ. الليث: الهنافُ مُهَانَفَةُ الْحِيُورِي بالضحَكُ وهو التبسم ؛ وأنشد:

تَغُضُ الجُنُونَ عَلَى رِسُلِهَا بِحُسُنِ النَّظُرُ \* وَخُونِ النَّظُرُ \*

والمنهانقة : المنكلاعة أيضاً . قيل : أقبل فلان مهنفاً أي مسرعاً لينال ما عندي ؛ قال : وفي نسخة من كتاب الكامل المبرد : التهائف الضحك بالسخرية . والمنهائفة : المنكلعة . وأهنف الصي الهنافاً : مثل الإجهاش ، وهو النهيق البكاء : والنهنف : البكاء ؛ وأنشد لعنترة بن الأخرس :

تَكُفُ وتَستَبْقِي حَيَاءً وهَيْبَةً لنا ، ثم يَعْلُو صَوْتُهَا بالتهنُّفِ

وأهنف الصي وتهانف: تهيّأ للبكاء كأجهش ، وقد يكون النّهانف بكاء غير الطفل ؛ أنشد ثعلب والشعر لأعرابي ١ :

> تَهَانَعْتَ وَاسْتِهَاكَ رَسْمُ النِّنَاذِلِ بِسُوقَةِ أَهْدِى ، أَو بِقَارَةٍ حَاثُلُ

فهذا همنا إنما هو للرجال دون الأطفال لأن الأطفال لا تبكي على المنازل والأطلال ؛ وقد يكون قوله تهانف : تشبّت بالأطفال في بكاتك كتول الكميت:

> أَشَيْخاً ، كالوكيد برَسْم دار ، تُسائلُ ما أَصَمَّ عن السَّوُولُ ؟

> > أصم أي صم .

هوف : رجل هُوف : لا خير عنده . والمُوف من الرّياح : كَالْمَيْف ، وهي الباردة أن المُبوب ، وفي السحاح : الهوف الربح الحارة ؛ ومنه قول أم تأبط شرًا : والبناه ! ليس بعلفُوف تللفه هُوف حَشي من صُوف ، وقيل : لم يسبع هذا إلا في كلام أم تأبط شرًا ، وإغا قالته لأن فِقر كلامها موضوعة على هذا ، ألا ترى أن قبل هذا ما قد مناه من قولها ليس ألا ترى أن قبل هذا ما قد مناه من قولها ليس

بِمُلْ فُوف وبعده حشي من صوف ? فإذا كان ذلك فهو من هيف ، وسنذكره بعد ذلك إن شاء الله تعالى .

هيف: هاف ورق الشجر كبيف: سقط. والهيف والهيف والهوف: ربح حارة تأتي من قبل البين ، وهي الشخر الي تجري بين الجنوب والد بثور من تحت بخرى سهيل كبيف منها ورق الشجر . ابن الأعرابي: نكناء الصبا والجنوب مهياف ملواح ميبات البقل ، وهي التي تجيء بين الرجمين ، وقال الأصمي: الهيف الجنوب إذا هيت بحر ، وقيل : الهيف وبح باردة تجيء من قبل مهيب الجنوب ، قال : وهذا لا يوافق الاشتقاق ؛ قال الأزهري ؛ الذي قاله الليت إن الهيف وبح باردة لم يقله أحد، والهيف لا تكون إلا حارة . ابن سيده : وقيل الهيف كل ربح ذات سيوم تُعطش المال وتيكس الرسطب ؛ قال ذو الرمة :

وصَوَّحَ البَقْلُ الْأَآجُ تَجِيءَ به هَيْفُ كَالِيةً ، في مُوَّهَا لَكَبُ

وفي المثل: دَهَبَتْ هَيف لأديانها أي لعاداتها لأنها نُجَفَّف كل شيء ونيبسه وتَهَبَّف الرجل من الهيف كما يقال تشتى من الشتاء . والهوف من قول أم تأبيط شراً: تلكنه هوف ، إنما بنته على فهمل ليا قبله من قولها: ليس بعك فوف ، وما بعده من قولها: حَشِي من صوف، وقبل: هي لغة في الهيف وهاف واستهاف : أصابته الهيف فعطيش ؛ أنشد تعلب:

> تَقَدَّمُنهِنَ عَلَى مِرْجَمٍ بِلُوكُ اللَّحِامَ الدَّامَا اسْتَهَافَا

ورجل هيوف ومهاف وهاف ؛ الأخيرة عن اللحاني : لا يصبر على العطش . ويقال العطشان : إنه ألماف ، والآنش هائنة . وناقة مهياف وهافة وإبل هافة ، كذلك : تعطش سريعاً . واهتاف أي عطش . قال الأصعي : رجل هيفان . والمهياف : السريع العطش ، وقد هاف كهاف هيافاً ، وهافت الإبل تهاف هيافاً ، وهافت الإبل تهاف هيافاً وهيافاً إذا اشتدات الهيف من الجكوب واستقبلتها بوجوهها فاتحة أفواهها من شدة العطش . وأهاف الرجل : عطشت إبله ؛ قال :

## فقد أهافئوا ، زعبوا ، وأنْزَعُوا

الأصبعي: الهافة الناقة السريعة العطش، وهو من ذوات الياء، وهي المهياف والمهيام، والهيدف، : جسع أهيف وهيفاء، وهدو الضامر البطن . الأزهري في ترجمة فوه : فاهاه أذا فاخره وناطقة ، وهافاه إذا مايله إلى هواه . والهيف ، بالتحريك : رقة الحصر وضهور البطن ، هيف هيفاً وهاف هيفاً ، فهو أهيف ، ولغة تمم : هاف يهاف هيفاً ، وامرأة هيفاء : ضامرة . وهيفاء : فرس طارق بن حصة .

#### فصل الواو

وثف : حكى الفارسي عن أبي زيد : وتُنفَه من ثُنفاه ، وبذلك استدل على أن ألف ثُنفا واو وإن كانت تلك فاء وهذه لاماً ، وهو بما يفعل هذا كثيراً إذا عـدم الدليل من ذات الشيء .

وجف: الوَجْفُ : سُرْعة السير . وجَفَ البعيرُ والفرس يَجِف وجْفًا ووجِيفًا: أَسْرِعَ . والوجيف: دون التقريب من السير . الجوهري : الوجيف ُ

ضرب من سير الإبل والحيل ، وقد وجف البعير يجف وجفاً ووجفاً . وأوجف دابته إذا حثها ، وأوجفته أنا . وفي الحديث : ليس البير الإيجاف . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : وأوجف الذكر بلسانه أي حراكه ، وأوجفه داكبه . وحديث علي ، عليه السلام : أهون سيرها فيه الوحيف ؛ هو ضرب من السير سريع . وناقة ميجاف : كثيرة الوجيف . وداكب النوس يُوجف . وداكب النوس يُوجف . قال الأزهري : الوجيف يصلح للبعير والفرس .

خَفَق ، وقلب واجف ، وفي التنزيل العزيز : قلوب ومئذ واجف ؛ قال الزجاج : شديدة الاضطراب ؛ قال قتادة : وجفت عبا عاينت ، وقال ابن الكلي : خائفة . وقوله تعالى : فبا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ؛ أي ما أعلتم يعني ما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير بما لم يوجف المسلمون عليه خيلا ولا ركاباً ، وال كاب الإبل . وفي الحديث : لم

يُوجِفُوا عليه بخيل ولا ركاب ؛ الإيجاف : مُعرعة

نَاجِ طَوَاهُ الْأَيْنُ مِمَا وَجَفَا ، طَيَّ اللَّيَالِي وَالْنَفَا فَزَالُفَا ، سَاوَةَ الْهِلالِ حَتَى احْقَوْقَفَا

السير ؛ ويقال أوجف فأعجف ؛ قال العجاج :

ويقال: استواجَف الحُبُ فَتُواده إذا ذهب به ؟ وأنشد:

ولكن هذا القلب قلب مضكل ، مُضكل ، مُضكل ، مضكل ، مضافرة منا المتادر ،

وحف : الأزهري : الوحيف الشعر الأسود ، ومهن النبات الريّان . وعُشب وحْف وواحِف أي كثير.

وشعر وحف أي كثير حسن ، ووحف أيضاً ، بالتحريك . وفي حديث ابن أنيئس : تناهى وحفها، هو من الشعر الوحف . ابن سيده : الوحف من النبات والشعر ما غزر وأنت أصوله واسود ، وقد وحف ووحف يوحف وحافة وو حُوفة ، والواحف كالوحف ؛ قال ذو الرمة :

تَمَادَتْ عَلَى رَغْمُ الْمَهَارِي ، وأَبْرَ قَتَ بَأَصْفَرَ مثل الوَرْسِ فِي واحِفٍ جَمْلُ ِ

والوَحْفاه : الأَرض السَّوداه ، وقبل : الحَسراه ، والحِسم وَحالى والوَحْفة أ : أَرض مُستديرة " سُرْ تفِغة سوداه ، والحَفْفة أ : صخرة في بطن واد أو سنند ناتئة في موضعها سوداه ، وجمعها وحاف ؟ قال :

كَفَيْمُهَا السَّاهِي بِرَوْضِ القَطَا ؛ فنَعْفُ الوحافِ إلى جُلْجُلُ

والوَّحْفَاء : الحَمَراء من الأَرض ، والمَسْعاء : السوداء . وقال بعضهم : الوَّحْفاء السوداء ، والمسحاء الحِمراء . والصغرة السوداء وحُفة . أبو ضيرة : الوَّحْفة القارة مثل القُنَّة غيراء وحيراء تضرب إلى السواد ، والوَّحاف : جِماعُه ؟ قال رؤية :

وعَبْد أَطْالال ، بوادي الرَّضْم ، غَيْرُهَا بِينَ الوحافِ السَّحْمِ

وقال أبو عبرو: الوحاف ما بين الأرضين ما وصل بعضها بعضاً ؛ وأنشد للبيد:

منها وحاف القهر أو طلحامها

والوَحْفاء من الأرض: فيها حجارة سود وليست بحرّة، وجمعها وحافى . ومَواحِفُ الإبل : مباركها .

وزُبُدة وحُفة أن رقيقة ، وقيل : هو إذا احترق اللبن ورقيّت الزبدة ، والمعروف رَخْفة . والوحْفة : الصوت .

ويقال: وَحَفَ الرَّجِلُ وَوَحَفَ تَوْحِيفاً إِذَا ضَرَبَ بنفسه الأَرْض ، وكذلك البغير. ووحَف فلان إلى فلان إذا قصده ونزل به ؛ وأنشد:

لا يَتَقِي اللهُ فِي ضَيْفٍ إذا وَحَفَا

ووحف وأوحف ووحف كله إذا أَسْرَعَ. ووحف إليه وحفاً: جلس ، وقيل: دَنَا. ووحف الرجلُ والليلُ: تَدانيا ؛ عن ابن الأعرابي. ووحف إليه: جاءه وغشيّة ؛ عنه أبضاً ؛ وأنشد:

> لمًا تَآزَيْنا إلى دِفِ الكُنْفُ ، أَمْلَت الحُودُ إلى الزّاد تَجِفُ

ووحف البعير والرجل بنفيه وحفاً: رَمَى . والمَّوْحِف : المكان الذي تَبَرُ كُ فيه الإبل ، والمَّة ميحاف إذا كانت لا تفاوق مَبْرَ كها ، وإبِل مواحيف ، وموَّحِف الإبل : مبركها ، والمَوْحِف ، موضع ، وكذلك وحاف وواحف ، والوحف : الجناح الكثير الريش ؛ ووحاف القَبْر : موضع ، وهو في شعر لبيد في قوله :

فصُوائق إن ألينت فعِظنَـّة مَّ منها وحاف القهر أو طلخامها!

والمُوَحَّف: البعير المَهْزُول؛ قال الراجز: جَوْن تَرى فيه الجِبال خُشَّفًا، كما رأيت الشارف المُوَحَّفًا

وقوله « فصوائق » ضبط بضم الصادق الاصل ومعجم ياقوت، وقوله «ألينت» في شرح القاموس : أيمنت، وقوله «طلخاما » كذا في الاصل بالمعجمة ، وهو بالمهلة في ياقوت ، وقال : لا تلتفتن الى قول من قال بالحاه معجمة. وقد رؤي هذا البيت في معلقة لبيد على غير هذه الصورة .

ووحْفَة ُ : فرس عُـــلاثة َ بن الجُـُلاس الحِبَـظلي ؛ وفيه يقول :

ما زِلِنْتُ أَرْميهم بوحِفة الصِبا

والتوْحيفُ : الضرب بالعصا .

وخف: الوَخْفُ: ضربك الحِطْمُونَ في الطَّشْتُ يُوخَفُ ليَخْتَلَظِ. وخَفَ الْحُطْمِيُّ والسويَّ وخُفْاً ووخَفْهُ وأُوخَهُ: ضربه بيده وبلَّهُ لِيتَلَمَّنُ ويتلزَّج وبصير غَسُولاً ؟ أنشد ابن الأعرابي :

تَسَمَعُ للأصواتِ منها خِفْخَفَا ، ضَرَّ بِ البَراجِيمِ اللَّحِينَ المُوخَفَا

كذلك أنشده البراجيم ، بالياء ، وذلك لأن الشاعر أراد أن يوفتي الجزء فأثبت الياء لذلك ، وإلا فلا وجه له ، تقول : أما عندك وخيف أغسل به وأسي ؟ والوخيف والوخيف : ما أو خفت منه ؟ قال الشاعر يصف حمارا وأثناً :

كأن على أكسامًا ، من لغامه ، وخيفة خطئي عاء مُبَعْز ج

وفي حديث سلبان : لما احتضر دعا بمبك ثم قال الامرأنه : أوخفيه في تور وانضحيه حول فراشي أي اضربيه بالماء ؛ ومنه قبل للخطبي المضروب بالماء : وفي حديث النخمي : يُوخف فيه : ميخب في فينه المناء الذي يُوخف فيه : ميخب ومنه حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، أنه قال المحسن بن علي ، عليهما السلام : اكشف لي عن الموضع الذي كان يقبله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منك ، فكشف عن مر ته كأنها ميخف ليحين أي مده في فيضة ، قال : وأصله مو خف فقلبت الواو

ياءً لكسرة الميم؛ وقال ان الأعرابي في قول القلاخ : وأو خفَت أبدي الرجال الغسلا

قال : أراد خطران اليد بالفخار والكلام كأنه يضرب غسلًا . والوخيفة : السويق المبلول . ويقال : أتاه بلبن مثل وخاف الرأس . والوخيفة من طعام الأعراب : أقيط مطحون يُذَرَّ على ماء ثم يصب عليه السمن ويضرب بعضه ببعض ثم يؤكل . والوخيفة : التمر يلقى على الزبد فيؤكل . وصاد الماء وخيفة إذا غلب الطين على الماء ؛ حكاه اللحاني عن أبي طيبة .

ويقال للأحمق الذي لا يدري ما يقول : إنه ليُوخف في الطين ، مثل يُوخف الحِطئي ، ويقال له أيضاً : إنه لمُوخف أي يُوخف زينه كما يُوخف الحِطمي ، ويقال له العبقان أيضاً ، وهو من كناياتهم . والوخفة والوخفة : شه الحريطة من أدم .

ودف: وَدَف الْإِنَّاءُ: قطر . والوَدَّفةُ: الشعبة . وودَفُ الشعْمُ ونحوه بِدِف : سالَ وقطرَ .

واستنو دُفْت الشعبة أي استقطرتها فودفت . واستنو دفت المرأة ماء الرجبل إذا اجتمعت تحته وتقبّضت لثلاً يفترق الماء فلا تحبل ؛ عن ثعلب .

والأداف : الذكر لقطرانه ، الهمزة فيه بدل من الواو ، وهو بما لزم فيه البدل إذ لم نسعهم قالوا وداف . وفي الحديث : في الأداف الدية ، يعني الذكر . قال ابن الأثير : سباه بما يقطر منه مجازآ وقلب الواو همزة . التهذيب : والأداف والأذاف ، بالدال والذال ، فرج الرجل ؟ قال الشاعر :

أولج في كعشيها الأدافا

قال أبو منصور : قيل له أداف لما يَدف منه أي

يقطرُ من المني والمدّي والبول ، وكان في الأصل ودافاً ، فقلمت الواو همزة لانضبامها كم قال تعالى: وإذا الرسل أقتَّت ، وهو في الأصل وُقتَّت . ابن الأعرابي : يَقَالَ لَبُطَارَةِ المُرَأَةِ الوَدَقَةُ وَالْوَدَقَةُ والوَّدَرَّةُ . قال ابْ بري : حكى أبو الطيب اللغوي أن المني يسمى الوَّدْف والوِّداف ، يضم الواو . وفي الحديث : في الوداف الغُسل ؛ الوُداف الذي يقطر من الذكر فوق المذي . وفلان يَسْتُوْدِف معروف فلان أي يسأله . واستو دف اللَّبَن : صبَّه في الإناء. والوَّدْفة والوَّدِيفة : الرَّوْضة النَّاصْرة المُشَيِّضيًّلة . وقال أبو حازم : الودَّفة ، بفتح الدال ، الروضة الحُضراء من نبت ، وقيل الحضراء المبطورة اللينة العُشب، وقالوا: : أصبحت الأرض كلها ودكة واحدة خصباً إذا اخضرت كلها. قال أبو صاعد : يقال وديفة من بقل وهمن عُشب إذا كانت الروضة ناضرة متخيّلة . يقال : حَلُّوا في وديفة مُنكَرة وفي غَدْيمة منكرة .

وذف : الوك ف والوك كان : مشية فيها المتزان وتبَخْتُو ، وقد وذف وتودّف . والتّودُف : الإسراع . وقعل ذلك ود كان كذا أي جدثانه . وفي الحديث أنه ، عليه السلام ، نزل بأم معبد وذ فان مخرجه إلى المدينة أي عند مخرجه ؛ قال ابن الأثير : وهو كما تقول حدثان مخرجه وسُر عانه . والتّودُون : مقاربة الحطو والتبختر في المشي ، وقيل:

ووَ دُفَةُ الْأَسْدِي : مِنْ أَشْعُوا يُهُمْ .

الإسراع . وودُّفة : موضع .

التهذيب: الأداف والأداف فرج الرجل ، والوَدْ فَهُ وَالوَدْ فَهُ وَالوَدْ فَهُ وَالوَدْ فَهُ وَالوَدْ فَا وَالوَدْ وَوَي أَنَ الْحَجَاجِ قَامَ يَتُودُ وَقُو مُنْ الْمَالِقِينَ لَهُ بِعِدَ قَتْلَمُهُ ابْنَ الزبير حَتَى دخل على أَسَاء بَنْتَ أَبِي بَكُر ، وَضِي الله عَنْهَا ؟

قال أبو عمرو: التوكش النبختر، وكان أبو عبيدة يقول: التوذف الإسراع؛ وقال بشر بن أبي خازم: يُعطي النَّجائبَ بالرَّحال كَأْنَّها بقر الصَّرائم، والحِيادَ تَوَدَّفُ

أراد ويعطي الجياد . ويقال : مر" يتوذَّف ، بذال . معجمة ، إذا مر" مقارب الحطو ومجرك منكبيه .

ورف : ورَفَ النبت والشجر يَوِف ورَفاً وورَفاً وورَفا : تنعم واهار . ورأيت لحضرته يهجه من ربه ونعمته وهو وارف أي ناضر رفاف شديد الحضرة ؛ قال أبو منصور : وهما لغتان رف يَوِف ووررف يَرِف ، وهو الرّفيف والوريف . ووررف الطل ووررف الطل : أورك الظل ووررف الطل وامت ، والظل وارف أي واسع ممند ؛ قال الشاعر يصف زمام الناقة :

وأحوى كأيم الفال أطن ق بعد ما حبا نحت فينان ، من الظّل ، وارف

وارف : نعت لفينان ، والفينان : الطويل ؛ وأنشد ابن بري لمُعقَّر بن حمار البارقي :

من اللأفي سنابِ مُهُنَّ أَشَمَّ ، أَخْتُفُ مُشاشَهَا لَيْنَ وَلِيفُ

وقد ورَف الظلُّ يَرِفُ وَرَفاً ووريفاً أَي اتَّسَعَ. وزَف : وزَف البعيرُ وغيره وزَفاً وو زَيفاً وو زَفْ ؟ قال ابن سيده : أرى الأخيرة عن اللحياني وهي مُسترابة : أسرع المشي ، وقيل : قارب خُطْاه كرف . ابن الأعرابي : وزَف وأو زَف إذا أسرع . والوزيف : سُرعة السيرِ مثل الزَّفيف . وفي بعض والوزيف : سُرعة السيرِ مثل الزَّفيف . وفي بعض

القراءات: فأقبلوا إليه يَزِفُون ، بتغفيف الفاء ، من وزَف يَزِف إذا أسرع مثل زَف يَزِف ؟ قال اللحياني : قرأ به حمزة عن الأعمش عن ابن وثاب ؟ قال اللحياني : قرأ به حمزة عن الأعمش عن ابن وثاب وقد قرىء به ، قال : وزعم الكسائي أنه لا يعرفها ، وقال الزجاج : عرف غير الفراء يَزِفُون ، بالتخفيف، وقال الزجاج : عرف غير الفراء يَزِفُون ، بالتخفيف، وقال الزجاج : عرف غير الفراء يَزِفُون ، بالتخفيف، ووزّف أليه : دنا . وتوازّف القوم : دنا بعضهم من ووزّف إليه : دنا . وتوازّف القوم : دنا بعضهم من بعض ؛ كلتاهما عن ثعلب ، والتوازنف : المناهدة في النفقات . يقال : توازّفوا بينهم ، وقال : هي صحيحة ؛ وأنشد :

عِظام الجِفانِ بالعشيّةِ والضُّحى ، مُشاييطُ للأَبْدانِ عند التّوازُني ِ

وسف : الوسف : تَشَقَّى بِبدُو في البد وفي فخذ البعير . قال ابن سيده : الوسف تشقق ببدو في مقدَّم فخذ البعير وعجزه عند مؤخّر السَّمَن والاكتناز، ثم بَعْم جسه، فيتقشّر جده ويتوسَّف، وقد نوسف ، ورغا نوسف الجلد من داء وقلوباء ، وتوسفت النبرة كذلك ؛ قال الأسود بن يعفر :

كبيت: تموة حبراء إلى السواد. وجلدة: صلبة. لم توسّف: لم توسّف: لم تنقشر. وتوسّفت أوبار الإبـل: تطايرت عنها وافترقت. الفراء: وسّفته إذا قشرته. وتمرة مموسّفة: مقشورة. أبو عبرو: إذا سقط الوبر أو الشعر من الجلد وتغير قبل توسّف. والتوسّف: التقشر و قال جرير:

 ١ قوله رد عند α كتب بازائه في طرة الاصل غير وهو الذي في شرح القاموس .

وهذا ابن قَيَن جِلنه مُ يَنوسَف و

ابن السكيت : بقال للقر ح والجندوي إذا يَبِس وتقر ف وللجرب أيضاً في الإبل إذا قفَ ل : ق ـ توسف جلده وتقشقش جلده ، كله بمعنى .

وصف : وصف الشيء له وعليه وصفاً وصفة : حلاه ، والهاء عوض من الواو ، وقبل : الوصف المصدر والصفة ألجلية ، اللبث : الوصف وصفك الشيء بجليته ونعته ، وتواصفوا الشيء من الوصف . وقوله عز وجل : وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ؟ أواد ما تصفونه من الكذب . واستوصفه الشيء : سأله أن يصفه له . واتصف الشيء : أمكن وصفه ؟ قال سحم :

وما دُمنية من دمي مَيْسَنا ﴿ وَمَا يُمُنَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل

اتَّصف من الوصف . واتصف الشيء أي صار مُتواصِفاً ؟ قال طرَّفة بن العبد :

إنَّي كَفَانِيَ مَن أَمْرٍ هَسَنْتُ بِهُ جَارِثُ ، كَجَارِ الحُمُدَاقِيُّ الذي اتَّصَفَا

أي صار موصوفاً محسن الجوار . ووصف المنهر : توجه لحسن السير كأنه وصف الشيء . ويقال للمهر إذا توجه لشيء من حسن السير : قد وصف معناه أنه قد وصف المشي . يقال : مهر حبن وصف . ووصف المنهر إذا جاد مشيه ؛ قال الشماخ : إذا ما أد لجن ، وصفت يداها لما الإد لاج ، لكلة لا همجوع

ا قوله « دمية من دمي » أنشده في مادة ميس ؛ قرية من قرى،
 وأراد الشاعر ميسان فاضطر فزاد النون كما قية عليه المؤلف
 هناك .

يريد أجادت السير . وقال الأصمعي : أي تَصِف لها إدلاجَ الليلة التي لا تَهْجَعُ فيها ؛ قال القُطامي :

وقيدً إلى الظَّمينة أَرْحَبَيُّ ، حُلالٌ هَيْحَلُ أَيْصِفُ القِطارا

أي يَصِفُ سيرة القطاد . وبَيْعُ الْمُواصِفَةِ : أَنْ يبيع الشيء من غير دُوْية . وفي

حديث الحسن أنه كره المثواصلة في البيع ؛ قال أحمد بن حنبل : إذا باع شيئاً عنده على الصفة لزمه البيع، وقال إسحق كما قال ؛ قال الأزهري : هذا بيع عـلى الصفة المصونة بلا أجل نميِّز له ، وهو قول الشافعي ، وأهلُ مكة لا يجيزُون السَّلْسَم إذا لم يكن إلى أجل معلوم . وقال ابن الأثير : بيع المواصفة هو أن يبيع مـــا ليس عنده ثم يَبَتَاعَه فيدفَعَه إلى المشتري ، قيل له ذلك لأنه باع بالصفة من غير نظر ولا حيازة ميلك. وقوله في حديث عمر ، رضي الله عنه : إن لا يَشْفُ فإنه يُصِفُ أي يصفها \* يويد الثوب الرقيق إن لم يبن منه الجسد فإنه لوقته يصف البدن فيظهر منه حكم الأعضاء، فشبَّه ذلك بالصَّفة كما يصف الرجل سيلْعَته. وغلام وصيف: شاب ، والأنثى وصيغة . وفي حديث أم أين : أنها كانت وصفة لعبد الطلب أي أمـة ، وقدنا أوصَّفُ ووصَّف وصافعة ﴿ ابن الأعرابي : أَوْصَفَ الوصيفُ إِذَا تُمَّ قَدَهُ ، وأُوصَفَتِ الجَادِيةِ ، ووَصِيفٌ ووُصَفاء ووَصِيفة وَوصائفُ . وأما أبو عبيد فقال : و صيف بين الوصافة ٢٠٠٠ وأما ثعلب فقال : بين الإيصاف ، وأَدْخلاه في المصادر الــني لا أَفعال لِمَا . وفي حَدَيث أَبِي ذُرٌّ ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : أَنْ النبي، صلى الله عليه وسلم، قال له : كيـف أنت وموت يُصيب الناس حتى يكون البيت بالوصيف?

الوَصِيف : العبد ، والأمنة وصيفة م ؛ قال شهر :

معناه أن الموت يكثر حتى يصير موضع فبر يُشترى بعبد من كثرة الموت ، مثل المنوتان الذي وقع بالبصرة وغيرها . وبيت الرجل : قبره ، وقبر الميت : بيته . والوصف : الحادم ، غلاماً كان أو حادية . ويقال وصف الغلام وأذا بلغ الحدمة ، فهو وصف بين الوصافة ، والجمع وصفاء . وقال ثعلب : وربا قالوا للجارية وصفة بينة الوصافة والإيصاف ، والجمع الوصائف الطبيب لدائي إذا سألته أن يصف لك ما تتعالج به .

والصّفة: كالعِلْم والسواد. قال: وأما النحويون فليس يريدون بالصفة هذا لأن الصفة عندهم هي النعت، والنعت هو اسم الفاعل نحو ضارب، والمفعول نحو مضروب رما يرجع إليهما من طريق المعنى نحو مثل وشبه، وما يجري بجرى ذلك، يقولون: وأيت أخاك الظيريف، فالأخ هو الموصوف، والظريف هو الصفة، فلهذا قالوا لا يجوز أن يضاف الشيء إلى صفته كما لا يجوز أن يضاف الشيء إلى صفته كما لا يجوز أن يضاف إلى نفسه لأن الصفة هي الموصوف عنده، ألا ترى أن الظريف هو الأخ ?

وطف: الوطن : كثرة شعر الحاجبين والعينين والعينين والأشفار مع استرخاء وطول ، وهو أهرن من الزّبب، وقد يكون ذلك في الأذن ؛ وجل أوطنف بين الوطنف وامرأة وطنفاء إذا كانا كثيري شعر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أنه كان في أشفاره وطنف ؛ المعنى أنه كان في هد ب أشفار عنيه طول ؛ وفي حديث آخر : أنه كان أهد كب الأشفار أي طويلها ، وقد وطف يتوطنف ، فهو أوطنف ، وعين وطنفا : وبعير أوطنف : كثير الوبر سابغه ، وعين وطنفا : فاضلة الشفر مسترخة النظر ، وظلام أوطنف ، منابس دان ، وأكثر ما يقال في الشعر ، وستحاب منابس دان ، وأكثر ما يقال في الشعر ، وستحاب

أوطف : في وجهه كالحمل الثقيل ، وسحابة وطفاء بيئة الوطف كذلك ، وقيل : هو الذي فيه استرخاء في جوانبه لكثرة الماء . أبو زيد : الوطفاء الديمة السّع الحكيمة ، طال مطرها أو قصر ، إذا تدلّت دُيُولُها ؛ قال امرؤ القبس :

## ديمة هطلاء فيها وطلف

وعام أوطنف: تخصب كثير الحير. وعيش أوطنف لك أوطنف لك أوطنف لك أي ما أشرف وارتفع ، كتولهم : خذ ما كلف لك .

ووطنف وطنفاً : طَرَد الطّرَيدة وكان في أثرها . ووطنف الشيء على نفسه وطنفاً ؛ عن ابن الأعرابي ولم يفسره .

وظف : الوَظيفة من كل شيء : ما يُقدَّر له في كل يوم من رزق أو طعام أو عليف أو شراب ، وجمعها الوَظائف والوُظنُف . ووظيف الشيءَ على نفسه ووظيف وطيفاً : ألزمها إياه ، وقد وظيفت له نوظيفاً على الصبي كل يوم حفظ آيات من كتاب الله عز وجل .

عز وجل والوَظيفُ لكل ذي أوبع: ما فوق الرُّسْغ إلى مفصل الساق . ووظيفا يبدي الفرس: ما تحت رُكْنَلْيَهُ إلى جنبيه ، ووظيفا رجليه: ما بين كعبيه اللى جنبيه . وقال ابن الأعرابي: الوظيف من رُسْغي البعير إلى ركبتيه في يديه ، وأما في رجليه فمن رُسْغي البعير إلى وكبتيه في يديه ، وأما في رجليه فمن رُسْغيه الله عرقوبيه ، والجمع من كل ذلك أو ظفة وو كلف. ووظفت البعير أظفه وظفه أياذا أصبت وظيفه . وطفق المؤوظفة . وفي الحيل والإبل ونحوهما ، والجمع الأوظفة . وفي حديث حد الزنا : فنزع له بو ظيف بعير فرماه به

فقتله ؛ قال : وظف البعير خفه وهو له كالحافر الفرس . وقال الأصعي : يستحب من الفرس أن تعرض أوظفة بديه . ووظفت البعير إذا قصرت قيده . وجاءت الإبل على وظيف واحد إذا تبع بعضها بعضاً كأنها قيطار، كل بعير وأسه عند ذنب صاحبه .

كلّ بعير راسة عند ذنب صاحبه .
وجاء يَظفه أي يتبعه ؛ عن ابن الأعرابي . ويقال :
وظف فلان فلاناً يَظفه وظفاً إذا تبعه ، مأخوذ من
الوظيف . ويقال : إذا ذبحت ذبيحة فاستتوظف 
قطع الخلقوم والمتريء والوتجين أي استوعب 
ذلك كله ؛ هكذا قاله الشافعي في كتاب الصيد والذبائح ؛ وقوله :

أَبْقَتْ لِنَا وَقَنَعَاتُ الدَّهْرِ مَكُوْمُمَةً ﴾ مَا هُرِّمَةً ﴾ ما هُبَّتْ ِ الرَّبِحُ وَالدُّنْيَا لِمَا وُطَفَ

أي دُول . وفي التهديب : هي شبه الدُّول مرَّة لهؤلاء ومرَّة لهؤلاء ، جمع الوَّظيِفة .

وعف : ابن الأعرابي : الوعُرف ، بالعين ، ضعف البصر .
قال الأزهري : جاء به في باب العين وذكر معه
العُورُوف ، وأما أبو عبيد فإنه ذكر عن أصحابه
الوَعْف ، بالغين ، ضعف البصر .

وقال ابن الأعرابي في باب آخر ، أوعَف الرجـل إذا ضعُف بصره ، وكأنها لفتان بالعين والغين .

والوَعْفُ : موضع غليظ ، وقيل : مَنْقَعُ ماء فيه غِلَظ ، والجمع وعاف .

وغف: الوَعْفُ والإِبعَافُ: ضَعَفَ البصر ؛ الأَزهري: دأيت بخط الإِبادي في الوغف قال: في كتاب أبي عمرو الشبياني لأبي سعد المعنى:

> لَّعَيْنَيْكُ وَغُفِّ ﴾ إذ رأيت ابن مَر ثَدُ 'يَقَسْبِر'ها بَنَرَ ثَمَّمٍ يَتَزَيَّدُ

قال: هكذا قيده بفرقم، يويد الحَسَفة بالفاء والقاف: إذا انتَشَرَتُ حَسَيْتُهَا ذاتَ هَضْبَةٍ، تَرَمَّزُ فِي أَلْهَازِها وتَرَدَّدُ

وروى عَرَّقُمْ قال: وأنا واقف فيه والقَسْدِة: النكاح، والوغف : السُّرَّعَة ، وقبل: سرعة العدُّو؛ وأنشد : وأوْغَفَتُ مَثُوارِعاً وأَوْغَفا

وقد أوعَف إذا سار سيراً مُنْعِياً . وأَوْعَفَ إذا عَمِشَ . وأَوْعَفَ إذا عَمِشَ . وأَوْعَفَ إذا عَمِشَ . وأوْعَف إذا والإيفاف : والإيفاف : سُرعة العَدو . وقال أبو غيرو : الإيفاف التحرُّك . وأوغنت المرأة إيفافاً إذا ارْتَهَزَّت عند الحِماع . تحت الرجل ؛ وأنشد لربعي الدُّبَيْري :

لما دُحاها بمثل كالصّقب ، وأو غَفَت لذاك أيغاف الكلب قالت: لقد أصحت قر ما ذا وطب، لا يُديمُ الحب منه في القلب

والوغف : قطعة أدم أو كساء أو شيء 'بشد" على بطن التيس لئلاً يَنْزُو أو يشرَب بوله .

وقف: الوُّقُوف: خلاف الجُنُلُوس ، وقَنَف بالمكان وقَنْفاً ووُنُوفاً ، فهـو واقف ، والجسع وُقَنْف ووُقُوف ، ويقال : وقَنْف الدابة ُ تَقِف ُ رُوقوفاً ، ووقَنْتُها أَنَا وَقَنْفاً . وَوَقَنْفَ الدابة ُ : جعلها تَقِف ؟ ووقَاله :

> أَحْدَثُ مَوْقِف مِن أَمْ سَلَمْ تَصَدَّيها ، وأَصْعابي وُقُوفُ وُقُونُ فُوقَ عِيسٍ قد أَمِلَتْ ، بَرَاهُنْ الإِنَاحَةُ والوَجِيفُ

إِمَّا أَرَادَ وُقُوفَ لِإِبْلِهِمْ وَهُمْ فُوقَهَا ؛ وقُولُهُ :
أحدث موقف من أم سلم

إنما أراد أحدث مواقف هي لي من أم سلم أو من مواقف أم سلم، وقوله تصديها إنما أراد متحد اها، وإنما قلب هذا لأقابل الموقف الذي هو الموضع، بالمتحد الذي هو الموضع، فيكون ذلك مقابلة اسم بالمتحد عكان، وقد يكون موقفي ههنا وقوفي، فإذا كان ذلك فالتحدي على وجهه أي أنه مصدر حيننذ، فقابل المصدر بالمصدر ؟ قال ابن بري : وما حياء شاهداً على أوقفت الدابة قول الشاعر :

وقولها ، والرَّكابُ مُوقَّعَةُ : أَقِيمُ عِلينا أَخِي ، فَـلمَ أَقِيمِ

وقوله:

قلت لها : قِفِي لنا ، قالت : قاف "

إِمَّا أُواد قد وقَفْتُ فَا كَنْ بَدْ كُرُ القَافَ . قال أَبْ جَنِي : ولو نقل هذا الشاعر إلينا شيئاً من جبلة الحال فقال مع قوله قالت قاف : وأمسكت زمام بعيرها أو عاجمته علينا ، لكان أبين لما كانوا عليه وأدل ، على أنها أرادت قفي لنا قفي لنا أي تقول لي قفي لنا متعجبة منه وهو إذا شاهدها وقد وقبقت علم أن قولها قاف إجابة له لا ود لقوله وتعبيب منه في قوله قفي لنا الليث: الوقف مصدو قولك وقبقت الدابة ووقبقت الكمة وقبقاً ، وهذا مجاوز ، فإذا كان لازما قلت : وقبقت وهذا مجاوز ، ووقب الرجل على كلمة قلت : وقبقت توقيفاً . ووقب الرجل على كلمة المساكن ، وفي الصحاح المساكن ، وقبقاً : حبسها ، المساكن ، وفي الصحاح المساكن ، وقبقاً : حبسها ، ووقفت الدابة والأرض وكل شيء ، فأما أوقف في جميع ما تقد من الدواب والأرضن وغيرهما فهي

لغة رديشة ؛ قال أبو عبرو بن العبلاء : إلا أني لو مردت برجل واقف فقلت له : ما أو فَكَ همنا ، لو أيته حسناً . وحكى ابن السكيت عن الكسائي : ما أوقفك همنا أي أي شيء ما أوقفك همنا أي أي شيء ميرك إلى الو قوف ، وقيل : وقيف وأوقف سواء . قال الجوهري : وليس في الكلام أوقفت الا حرف واحد أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه أي أقلكفت ؛ قال الطرماح :

قَلَ في سُطِّ نَهُرُوانَ اغْتِمَاضِي ، وَدَعَانِي هَوَى العُيُونِ المِراضِ جامِحًا في غَوابِتي ، ثم أوقفُ حامِحًا في غَوابِتي ، ثم أوقفُ تُ رضًا بالتُّقَى ، وذُو البِيرِّ راضٍ

قال: وحكى أبو عمرو كلمتهم ثم أوقفت ويقال: سكت وكل شيء تُمسك عنه تقول أوقفت ويقال: كان على أمر فأوقف أي أقصر . وتقول: وقفت الشيء أقيفه وقفاً ، ولا يقال فيه أوقفت إلا على لغة وديئة . وفي كتابه لأهل تبخران : وأن لا يُغير واقف من وقيفاه ؛ الواقف : خادم البيعة لأنه وقف نفسه على خد متها ، والوقيفي ، بالكسر والقصر : الحدمة ، وهي مصدر كالحسيص والشديد والقصر : الحدمة ، ولمي مصدر كالحسيص والخيليفي . وقوله تعالى : ولو ترى إذ وقفوا على النار ، محتمل ثلاثة أوجه : حائز أن يكونوا عاينوها ، وجائز أن يكونوا عليها وهي تحتهم ، قال ابن سيده: وبالأجود أن يكونوا عليها وهي تحتهم ، قال ابن سيده: فعر فوا مقدار عذابها كما تقول : وقفت على ما عند فعر فوا مقدار عذابها كما تقول : وقفت على ما عند فعر فوا مقدار عذابها كما تقول : وقفت على ما عند منتأن غير عجل ؛ قال :

وقد وقلفتني بين مثك وشبهة ، وما كنت وقافاً على الشبهات

وفي حديث الحسن: إن المؤمن وقاف مُتَأَنَّ وليس كحاطب الليل؛ والوقاف: الذي لا يستعجل في الأمور، وهو فقال من الو'قوف. والوقاف: المُحجم عن القال كأنه يَقِف نفسه عنه ويعوقها؛ قال دريد:

وإن يَكُ عبدُ الله خَلَقَى مَكَانَهُ ، فما كان وقاًفاً ، ولا طائشَ اليدِ

وواقته مُواقفة ووِقافاً: وقف معه في حرب أو خصومة . التهذيب : أوقفت الرجل على خزريه إذا كنت لا تحبسه بيدك ، فأنا أوقفه إيقافاً ، قال : وما لك تقف دابتك تحبسها بيدك .

والمَوْقِفُ : الموضع الذي تقف فيه حيث كان . وتوفهم بالمواقيف . والتوقيف : كالنَّصُ ، وتواقف الفريقان في القيال . وواقفته على كذا مُواقفة ووقافاً واستَوْقَهُ فَفَيْنَهُ أي سألته الوقوف ، والتوقيف في الشيء : كالتلوام فيه . وأوقفت الرجل على كذا إذا لم تحبسه بيدك . والواقفة : القدم ، عانية صفة غالبة .

والميقف والميقاف: عُود أو غير. يسكّن به غلمّيان القدر كأن عليانها يُوفّف بذلك ؟ كلاهما عن اللحاني .

والمَوْقُوف من عروض مَشْطُور السَّريع والمُنْسَرِع: الجزء الذي هو مفعولان ، كقوله: يَنْضَحْنَ في حافاتها بالأَبْوالُ

فقوله بالأبوال مفعولان أصله مفعولات أسكنت الناء فصار مفعولات ، فنقل في النقطيع إلى مفعولان ، سمي بذلك لأن حركة آخره وقفت فسمي موقوفاً ، كاسميت من وقط وهذه الأشياء المبنية على سكون

الأواخِر موقوفاً .

ومَوْقِفُ المرأة : بداها وعناها وما لا بد لها من إظهاره . الأصعي : بدا من المرأة مَوقفها وهو يداها وعناها وها لا بد لها من إظهاره . ويقال للمرأة : إنها لحسنة الموقفين ، وها الوجه والقدم . المحكم : وإنها لجميلة مو قيف الراكب منها . ووقلت وذراعيها ، وهو ما يواه الراكب منها . ووقلت المرأة يديها بالحياء إذا نقطت في يديها نقطاً . ومتو قفاه المحز متان اللتان في كشيعيه . أبو وقيل : مو قفاه المحز متان اللتان في كشيعيه . أبو غيس شديد الموقفين كما يقال تشديد الموقفين كما يقال تشديد الجنبين وحبيط فرس شديد الموقفين كما يقال تشديد الجنبين وحبيط المتوقفين إذا كان عظم الجنبين ؟ قال الجعدي :

َشْدِيدُ فِلاتِ المَوْفَفَيْنِ كَأَمَّا بِهِ نَتَفِسَ ، أَو قَدَ أَرَادَ لَيَوْفِرَا

رقال

فليق النسا حبيط الموقفي ن، يستن كالصدع الأشعب

وقيل: موقف الدابة ما أشرف من صُلبه على خاصرته. التهذيب : قبال يعضهم فرس مُوتَقَّف وهو أبرشُ أعلى الأذنين كأنها منقوشتان ببياض ولون سائره ما كان .

والوَّقِيقَةُ : الأُروِيَّةُ تُلْجَيِّهَا الكلابِ إلى صغرة لا تخلَّصُ لها منها في الجبل فلاً بمكنها أن تنزل حتى نصاد؛ قال :

فلا تخسبَنني سَعْمة من وقيفة مطرّدة عا تصيدُك سَلْفَعُ

وني رواية : تَسَرَّطُهُما بما تصيدك . وسَلَفُعُ : اسم

كلبة ، وقبل : الوقيفة الطئريدة إذا أعيت من مُطاردة الكلاب . وقال الجوهري : الوقيفة الوعل ؛ قال ابن بري : وصوابه الوقيفة الأروية . وكل موضع حسته الكلاب على أصحابه ، فهو وقيفة .

بري: وصوابه الرفيقة الرروية . وتل موضع حبسته الكلاب على أصحابه ، فهو وقيقة . ووقت الحديث ووقيقا وبيئته تبييناً ، وهما واحد . ووقيقه على ذنبه أي أطلعته عليه . ويقال : وقيقته على الكلمة توقيقاً . والوقت على الكلمة توقيقاً . والوقت على الكلمة توقيقاً . والزين من شيء من الفضة والذين وغيرهما ، وأكثر ما يكون من الذبل ، وقيل : هو السوار من الذبل ، وقيل : هو السوار من الذبل ، وقيل : هو السوار من الذبل ، والماج ، والجمع وقوف . والمسك اذا كان من والعاج ، والجمع وقوف . والمسك اذا كان من وهو كهيئة السوار . يقال : وقيقت المرأة توقيقاً وهو كهيئة السوار . يقال : وقيقت المرأة توقيقاً عبرو : أوقيقت الجارية معلت لها وقيقاً من ذبل ؛ وأنشد ابن بري عن أبي عبرو : أوقيقت الجارية معلت لها الوقيف السوار من الغاج وأنشد ابن بري شاهداً على الوقيف السوار من الغاج لابن مقيل :

كأنه وقنف عاج بات مكننُونا ١

والتوقيف : البياض مع السواد . وو تُوف القوس : أو تار ما المشدودة في يدها ورجلها ؟ عن ابن الأعرابي؟ وقال أبو حنيفة : التوقيف عقب يُلُوى على القوس رطباً ليناً حتى يصور كالحلثة ، مشتق من الوقف الذي هو السوار من العاج ؟ هذه حكاية أبي حنيفة ، جعل التوقيف اسباً كالتمنين والتنبيث ؟ قال ابن سيده : وأبو حنيفة لا يؤمن على هذا ، إنما الصحيح أن يقول : التوقيف أن يُلُوى العَقَبُ على القوس وطباً يقول : التوقيف أن يُلُوى العَقَبُ على القوس وطباً حتى يصير كالحلقة ، في عَبْر عن المصدر بالمصدر، إلا أن

› قوله « مكنونا » كـذا بالاصل وكتب بازائه : منكفتاً ، وهو الذي في شرح القاموس .

يثبت أن أبا حنيفة بمن يعرف مثل هذا ، قال: وعندي أنه ليس من أهل العلم به ولذلك لا آمنه عليه وأحمله على الأوسع الأشيع. والتوقيف أيضاً: لي التوقيف أن القوس من غير عيب . ابن شميل : التوقيف أن يُوقف على طائفي القوس بمضائع من عَقَب قد جعلهن في غراء من دماء الظيّباء فيجئن سوداً ، ثم يعني على الفراء بصدا أطراف النيل فيجيء أسود يغني على الفراء بصدا أطراف النيل فيجيء أسود يوقف على الفراء بصدا أطراف النيل فيجيء أسود يوقف ، حديداً كان أو قرناً ، وقد وقيقه . وضرع موقف : به آثار الصرار ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

إِبْلُ أَبِي الحَبْحَابِ إِبْلُ تَعْرَفُ ، يَزِينُهُا أَنِجُنَفُ مُوَقَّفُ مُوَقَّفُ مُوَقَّفُ

قال ابن سيده: هكذا رواه ابن الأعرابي مجفف ، الجيم ، أي ضَرَع كأنه جنف وهو الوطنب الحكتي ، ورواه غيره محقف ، بالحاء ، أي ممتلى قد حقت به. يقال : حَسف القوم بالشيء وحقفوه أحدقوا به والتوقيف : البياض مع السواد . ودابة موقفة توقيفاً وهو شيئتها . ودابة موقفة : في قوائم خطوط صود ؟ قال الشماع :

وما أروى، وإن كر من علينا، بأدنتي من موققة حر ون واستعمل أبو ذويب التوقيف في العقاب فقال: مُوقَّفة القوادم والذُّنابِي، كأن مراماً اللَّبَن الحَليبُ

أبو عبيد: إذا أصاب الأو ظفة بياض في موضع الوقنف ولم يعد هذا إلى أسفل ولا فوق فـذلك التوقيف . ويقال : فرس موقيف في قوائم الدابة وبقر الوحش خطوط سود ؛ وأنشد :

سَيْبًا موقَّفا . وقال آخر :

لها أمَّ مُوَقَّفَة ﴿ رَكُوبِ ۗ ، بحيثُ الرَّقُو ُ مَرْتَعُهَا البَريرُ

ورجل موقّف : أصابته البكايا ؛ هذه عن اللحاني . وحماو ورجل موقّف على الحق : كلول به . وحماو موقّف ؛ عنه أيضاً : كويت دراعاه كيّاً مستديراً ؟ وأنشد :

كُوَيْنَا خَشْرَمَا فِي الرأس عَشْراً ، ووقَّنْنَا هُدَيْنِية ، إذ أتانا

اللحياني: الميقف والميقاف العود الذي تحراك به القدر ويسكن به غلبانها، وهو المدوم والمدوام والمدوم والمدوم والمدوم والمدوم والمدوم والمدوم والمدوم وفي حديث الزبير وغزوة حسنن : أقبلت معه فوقفت حتى انتقف الناس كلهم أي حتى وقتفوا ووقف حتى انتقف مثل اتتف مطاوع وقف ، تقول : وقفته فاتتقف مثل وعدته فاتقد ، والأصل فيه او تقف ، فقلت الواو با لسكونها وكسر ما قبلها ، ثم قلبت الياء تاء وأدغمت في تاء الافتعال .

وواقف : يطن من الأنصار من بني سالم بن مالك بن أوس اللأت . . وواقف بطن من أوس اللأت . والوقاف : شاعر معروف .

و كف : و كف الدمع والماء و كفاً وو كيفاً وو كيفاً وو كيفاً وو كفاناً: سال . وو كفت العين الدمع وكفا أو وكفاً : أسالته . اللحيائي : و كفت العين تكيف و كفاً وو كيفاً ، وسحاب و كوف إذا كانت تسيل قليلاً قليلاً . وو كفت الدلو و كفاً وو كيفاً : قطرت ، وقبل : الوكف المصدر ، والو كيف القطر نفسه . وفي الحديث : أن الذي ، صلى والو كيف القطر نفسه . وفي الحديث : أن الذي ، صلى

الله عليه وسلم ، توضأ فاستوكف ثلاثاً ؛ قال غير واحد : معناه أنه غسل بديه ثلاثاً وبالغ في صبُّ الماء على يديه حتى وكف الماء من يديه أي قطر ؛ قبال حبيد بن ثور يصف الحير :

إذا اسْتَوْ كَفَتْ باتَ الْعَوِي \* يَسُوفُهُا، كما جَسَّ أحشاء السَّقِيمِ كَطِيبُ

أزاد إذا استقطرت . واستوكفت الشيء : استقطرته . ووكف البيت وكفأ ووكيفاً وو كوفاً ووكفاناً وتو كافاً وأوكف وتوكت : هَطَلٌ وقطرٌ وكذلك السطيح ، ومصدره الوكيف والوكنف. وشاة وكوف: غَزيرة الله، وكذلك منجة " وَكُنُوفُ وَنَاقَةً وَكُنُوفَ أَي غُزْيِرةً . وَفِي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : من مُنَّحَ منحة وَكُوفاً فله كذا وكذا ؛ قال أبو عبيد : الوكوف الغزيرة الكثيرة الدَّرُّ ، ومن هذا قيل : وَكُفُ البيتُ بالمطر ، ووكفت العينُ بالدمــع إذا تقاطَر . وقال أن الأعرابي: الوكوف التي لا ينقطع لبنها سنتها جَمْعاء . وأو كفت المرأة : قارَبت أن تلا . والوَّ كُفُّ : النَّطُّعُ ﴾ قال أبو دُوْيبٍ :

ومُدَّعَسٍ فيه الأَبِيضُ اخْتَفَيْتُهُ بجر داء، ميثل الوكنف، يَكْبُو غُوابا

بجَرَ داء يعني أرضًا مَلْساء لا تُنبت شيئًا يكبنو غراب القاُّس عنها لصَّلابِتها إذا حُفرت ؛ والبيث الذي أورده الجوهري :

> تَدَلَّى عليها بين سب وخيطة بجرداء مثل الوكف يكيو غرابها

والوكف : وكف البيت مثل الجناح في البيت

يكون على الكُنَّة أو الكنيف . وفي الحديث : خيارُ الشُّهداء عند الله أَصحابُ الرَّكَف ؛ قبل : ومن أصحابُ الوكف ؟ قال : قوم تُكفأ عليهم مراكبهم في البحر ؛ قال ابن الأثير : الوكف في البيت مثل الجناح يكون عليه الكنيف ؛ الممى أن مراكبهم انقلبت بهم فصارت فوقهم مشل أوكاف البيوت ، قال : وأصل الوكَّف في اللغـة المُــِّــل والجُمَّورُ . والوَّكَف ، بالتحريك : الإثم ، وقيل: العيب والنقص. وقند وكيف الرجـل يَوْكُفُ وَكُفًّا إِذَا أَثِيمَ . وقد وَكِفَ يُوْكُفُ وأُوكَفَهُ : أُوقَعَهُ فِي إِنْهُمْ . ويقال : مَا عَلَيْكُ فِي هَذَا وَكُفُّ . والوَّكُفُّ : العيبِ ؛ أنشد ابن السكيت لعمرو بن امرىء القيس ، ويقال لقيس بن الحطيم :

> الحافظُنُو عَوْرَةِ العشيرةِ ، لا يَأْ تيهِم من ودائهم وكف

قال ابن بري : وأنكر عـليّ بن حمزة أن يكون الوكُّف بمعنى الإثم ، وقال : هو بمعنى العَيْبُ فقط. وليس في هذا الأمر وكثف ولا وكف أي فساد . وفي الحـديث: ليَخْرُ جَنَّ ناسٌ من قُبُورهم في صورةً ا القيرَدة بما داهَنُوا أهل المعاصي ثم وكَفُوا عَنْ عِلْمُهُمْ وهم كستطيعون ؟ قال الزجاج : وكفوا عن غيلمهم أي قصَّروا عنه ونقَصُوا . يقال : عليك في هذا الأمر وكف أي نقص . ويقال : ليس عليك في هذا الأمر وكف أي ليس عليك فيه مكروه ولا نقص .. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه: البَّخيل في غير و كُفٍّ ؟ الوكف : الوقوع في المـأثـَم والعب . وفي عقله ورأييه و كفُّ أي فساد؛ عن ابن الأعرابي وثُعَلَّبُ. التهذيب : يقال إني لأخشى عليك وكف فلان أي

٧ قوله ﴿ فِي صورة ﴾ في النهاية : على صورة .

جَوْرًا ومُسِلَّه ؛ قال الكبيت :

بك يَعْتَلِي وَكُفَ الأَمُو د ، ويَحْمِلُ الأَثْقَالَ حامِلُ

وقال أبو عبرو: الوكف الثقل والشدة . وقالت الكلابية: يقال فلان على وكف من حاجته إذا كان لا يدري على ما هو منها ، قال : وكل هذا ليس بخارج بما جاء مفسّراً في الحديث لأن التكفي الهو المكيل والوكف من الأرض: ما انهبط عن المرتفع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ قال العجاج يصف ثوراً :

يَعْلُو الدُّ كَادِيكَ وَيَعْلُنُو الوَّكُفَا

وقال الجوهري: هو سَفْح الجبل ، وقال ثعلب: هو المسكان العَمْضُ في أصل سَرف . ابن شميل: الوَكفُ من الأرض القِنْع بتَسْع وهو جَلَد طين وحصى ، وجمعه أو كاف .

وتوكف الأثر : تنبعه . والتوكف : التوقشع والانتظاد . وفي حديث ابن عبير : أهـل القبور يتوكفون الأخبار أي ينتظرونها ويسألون عنها ، وفي التهذيب: أي يتوقعونها ، فإذا مات الميت سألوه: ما فعل فلان وما فعل فلان ? يقال : هو يتوكف الحبر أي يتوقعه . وتقول : ما ذلت أتوكف حتى لقيته . ويقال : واكفت الرجل مُواكفة في الحرب وغيرها إذا واجهته وعارضته ؛ قال ذو الرمة :

منى ما بُواكِفْهَا ابن أَنشَى، وَمَتْ به مع الجَيْشِ يَتَنفِيهَا المُعَانِمَ، تَنكُلَّ

وتوكئف عيالة وحشَّمه : تعبَّده ، وهو يتوكُّفهم : يتعبَّدهم وينظر في أمورهم .

١ قوله التكفي : هكذا في الأصل ولعلما الوكث .
 ٢ قوله « تنكل » كذا في الاصل بالنون ، وفي شرح القاموس :
 ١ مثاه مثلة .

والو كاف والوكاف والأكاف والإكاف: يكون للبعير والحار والبغل؛ قال يعقوب وكان رؤبة ينشد: كالكو دن المشدود بالوكاف

والجمع وكف ؛ وأوكف الدابة ، حجازية . الجوهري: يقال آكفت البغل وأوكفته . ووكف الدابة : وضع عليها الوكاف . ووكف وكافاً : عمله اللحياني : أوكفت البغل أوكفه إيكافاً ، وهي لغة أهل الحجاز وتميم ، تقول : آكفته أوكفه إيكافاً ، وقال بعضهم : وكفته توكيفاً وأكفته تأكيفاً ، والاسم الوكاف والإكاف .

وثف: الوَكْفُ والولافُ والوليفُ : ضَرَّب مِنَ العَدُّو ، وهو أَن تقع القوامُ مَمَّا ، وكذلك أَن تجيء القوامُ ممَّا ، وكذلك أَن تجيء القوامُ ممَّا ؛ قال الكميت :

ووَ َلَنِّى بِإِجْرِيًّا وِلاَفِ كَأَنَّهُ ، على الشَّرَفُ الأَقْصَى ، يُساطُ ويُكْلُبُ

أي مُوْتَلِفَة ". والإجريّا: الجَرْيُ والعادة بما يأخذ به نفسة فيه ، ويُساط: يضرب بالسوط، ويُكلب': يضرب بالكلاب وهو الميهاز، وولنف الفرس' يَلِف وَلَنفاً ووليفاً: وهو ضَرْب من عَدوه ؛ قال رؤبة:

ويتوم تركض الغارة الولاف

قال أَن الأَعرابي: أراد بالولاف الاعْتَرَاء والانتَّصال؟ قال أَنو منصور: كان على معناه في الأَصل إلافاً فصيَّر المنزة واواً؟ وكلُّ شيء غطتى شيئاً وَّأَلْبَسه فهو مُولِفُ له ؟ قال العجاج:

وصاد كقراق السراب مولفا

لأنه غطئى الأدض. الجوهري: الولاف مشل الإلاف، مشل الإلاف، وهـو المُوالَّفة . وبَرَ قُ وَلاف وإلاف

إذا برق مرتبن مرتبن ، وهو الذي يَخْطَفُ خُطُفْتَين في واحدة ولا يكاد 'مخلف ، وزعبوا أنه أُصدَّقُ' المُخْيِلَةِ ﴾ وإيَّاه عني يعقوبُ بقوله الوَّلاف والإلاف قال : وهو ما يقال بالواو والمبرة ، وبَرق وَليفٌّ: كو لاف . الأصبعي : إذا تتابَع لَمُعَانُ البرق فهو وَلِيفَ وَوَلِافٌ وَقَدَ وَلَنْفُ يُكِفُ وَكَلِيفاً ﴾ وهو مخيل للبطر إذا فعل ذلك لا يكاد ايخلف . وقال بعضهم ؛ الوَّلِيفُ أَنْ يَلْمُعَ مَرْتَيْنَ مَوْتَـيْنَ ﴾ قال صَخُرَ

> ليما بعد ستات النوكى ، وقد بِتُ أَخْيَلُتُ بَرُقاً وَلَيْفا ا

وأخْيَلَاتُ الْبَوْقُ أَي رَأْيَتُهُ مُخْيِلًا . وَبَرَقُ وَلِيفَ أَي مُتتابع. وتوالُّف الشيء مُوالَّفة وولِافاً ، نادر : ائْتَكَفَّ بعضه إلى بعض وليس من لفظه .

وهف : الوَّهْفُ مثل الوَّدُّفِ : وهو أهِ تَزَازُ النبت وشدَّة خُصْرته ﴿ وَهَفَ النَّبَتُ ۚ يَهِفَ وَهِفًا وَوَهِيفًا : اخضر" وأورق واهتز مثل ورك ورفاً . يقال : يَهِفُ ويَرِفُ وَهِيفًا وَوَرِيفًا . وأوهف لك الشيء: أَشْرُفَ وَسُنَاتِهِ الْوَ ِهَافَةً ٢ . وَفِي الْحَدَيْثُ : فَلَا يُوْالَـنَ" وَاهْبِهُ مِنْ وِهَافَتِهِ . وَفِي كُتَابِ أَهَلَ تَجْرَانُ : لا

 وله α لما معد α كذا بالنسخ على هذه الصورة، وأما الاصل المول عليه نفيه أكل أرضة .

٧ قوله ﴿ وَسَنَّتُهُ الْوَهَافَةُ ﴾ كذا بالأصل ، ولمل هذه الجُمَّلة مقدمة من تأخير وحتى التركيب؛ الواهف ، في الأصل ، فيم البيعة وستته الوهافة أي طريقته خدمة البيعة والقيام بأمرها .

نُمْنِع وَاهْفَ عَنْ وَهُفَيْتُهُ، وَيُووَى وَهَافَتُهُ وَوَهَافَتُهُ . قال: الواهِفُ في الأَصل قيَّم البِيعةِ ، ويروى وافيهُ عن وَفَهِيَّتُهُ ﴾ وهو مـذكور في موضعه . ويقال: ما يُوهِفُ له شيء إلا أحده أي ما يرتفع له شيء إلا أخذه . وكذلك ما يُطيفُ له شيء وما يُشرف إيهافاً وإشرافاً . وروي عن قسادة أنه قال في كلام : كُلَّما وهف لهم شيء من الدنيا أخذوه ؛ معناه كلما بدأ لهم وعرَض . وقال الأزهري في هذا المكان : يقال وهَفَ الشيءَ يَهِفُ وهُفاً إذا طَارَ ؟ قال الراجز :

## سائلة الأصداغ يهفو طاقتها

أي يطير كساؤها ، ومنه قيل للزَّلة هَذُوهَ ، وأورد ابن بري هذا البيت في ترجمة هفا . المفضَّل : الواهف قَيِّم السِيعة ، ومنه قول عائشة في صفة أبيها ، وضي الله عنهما : قلَّده وسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وَهُفُ الْأَمَانَةِ ﴾ وفي رواية : وَهُـفُ الدُّينَ ﴾ أي فلَّده القِيامَ بشرَف الدِّين بعده ، كَأَمَا عَنَتْ أَمِرَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إيَّاه أن يصلي َ بالنَّاس في مرَضَهُ ، وقيل : وَهُفُ الأَمَانَةُ ثُقِلُهُا ، وَوَهُفُ وهَفُو : وهو المَيْلُ مِن حقٌّ إلى ضعف ، قال : وكلا الأمرين مدح لأبي بكر : أحدهما القيام بالأمر، وَالْآخِرُ كَرْدُ الصَّعْفِ إِلَى قُوَّةَ الْحَقِّ .

### فصل الياء المثناة تحتها

يوف : يَوْفا : حِيَّ من العَرب . ويَرْفأ أَيضاً : غلام لعبر ، رضي الله عنه ، والله أعلم .

انتهى المجلد التاسع – حرف الفاء

# فهرست المجلد التاسع

# حرف الفاء

|                        |   |       | الضاد المعجمة     | فصل    | *    |            | •     |     | صل المبزة       | • |
|------------------------|---|-------|-------------------|--------|------|------------|-------|-----|-----------------|---|
| 717                    | • |       | الطاء المهملة     | D      | . 17 | <i>a</i> • |       | ,   | و التاء المثناة |   |
| 774 .                  |   | •     | الظاء المعجمة     |        | 19   | •          | •     | • . | ه الناء المثلثة |   |
|                        | • |       | لعين المهملة      | )<br>) | ۲٠   | .•         | •     | •   | د الجيم .       |   |
| <b>*</b> 77 <b>*</b> • |   |       | لغين المعجمة      |        | * ** | .•         | ,•    | •   | م الحاء المهملة |   |
| Y <b>Y</b> Y .         | • | • (*) | لفاء              | 1 )    | 7.   |            | • ,   | •   | د الحاء المعجمة |   |
|                        |   | •     | لقاف .            |        | 1.4  |            | •     | •   | « الدال المهلة  |   |
|                        |   |       | کاف .             |        | 1.4  | •          |       |     | د الذال المعجمة |   |
|                        |   |       | لام ال            |        | 117  | • 1        | •     |     | ۾ الراء         |   |
| 444                    |   |       | نون .             |        | 179  | •          | . •   |     | ه الزاي .       | , |
| 456                    |   |       | ماء الله          | Ll »   | 154  | . •        | •     |     | و السين المهملة |   |
| 401                    |   | * *   | واو . :           |        | 177  | •          | •     |     | و الشين المعجمة |   |
|                        |   | ٠     | باء المثناة تحتها | ر ال   | 174  | •          | · \ • |     | د الصاد المهملة |   |